



# منه الحالات

تُأليف العالم المسابد الزاهيد وهي الدين أبي التساسم العالم المسابد الزاهيد وهي المساور وسي من مسابق المسابق ا

قدم له وعلق عليه فضيلة الشيخ حسين الأعلمي

منشودات م*وُستسةالأعلمى للمطبوعات* بشيروت - بيسنان صب: ۲۱۲۰ الطبعة الأولى المصححة جميع الحقوق محفوظة ومسجلة للناشر 1818

PUBLISHED BY

Al Alami Library

BEIRUT - LEBANON P.O. BOX 7120 مؤسَّسة الأعناكي للمطبوعات،

بَيروت مَنارع المطار . قرب كلية الهاندسة .

ملك الاعلمي يص ب ، ١٢٠٠ الهاتف : ٨٣٣٤٤٧ مالك



#### ترجمة المؤلف:

هو رضي الدين أبو القاسم علي بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله محمد الطاووس بن إسحاق<sup>(۱)</sup> بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود<sup>(۲)</sup> بن الحسن المثنى ابن الإمام المجتبى الحسن ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عنظم (۱).

كني بابن طاووس نسبة إلى جده الأعلى أبي عبد الله محمد بن

<sup>(</sup>١) في خاتمة المستدرك للنوري ج ٣ ص ٤٦٦ عن مجموعة الشهيد الأول : كان إسحاق يصلّى في اليوم والليلة خمسمائة ركعة عن والده .

<sup>(</sup>٢) في «عَمدة الطالب» ص ١٧٨ ط النجف كان داود رضيع الإمام الصادق علم حبسه المنصور وأراد قتله ففرج الله تعالىٰ عنه بالدعاء الذي علمه الصادق علم لأمه ويُعرف بدعاء أم داود في النصف من رجب مذكور العمل به في الإقبال وغيره.

<sup>(</sup>٣) نص على هذا النسب المترجم في إجازته المذكورة في الإجازات من البحارج ٢٥ ص ١٧ وعمدة الطالب ص ١٧٨.

إسحاق فإن محمداً كان جميل الصورة بهي المنظر إلا أن قدميه لم يتناسبا مع جمال هيئته فلقب بالطاووس (١).

وأمه بنت الشيخ العالم الزاهد ورام بن أبي فراس الحلبي وأم أبيه بنت الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي فالشيخ الطوسي جد أبيه من الأم كما نص عليه المترجم في (الإقبال) فإنه قال: قرأت كتاب المقنعة للشيخ المفيد على والدي بروايته عن الفقيه الحسن بن رطبة عن خال والدي السعيد أبي علي الحسن بن محمد عن والده محمد بن الحسن الطوسي جد والدي من قبل أمه عن الشيخ المفيد الخ (٢).

كما في لؤلؤة البحرين للشيخ الجليل يوسف البحراني من أن أم المترجم بنت الشيخ ورام وأمها بنت الشيخ الطوسي لا يتم لأن وفاة الشيخ ورام كما ذكره ابن الأثير ج ١٦ ص ١١٠ سنة ٦٠٥ هـ ووفاة الشيخ الطوسي سنة ٢٠٥ هـ فتكون وفاة الشيخ ورام بعد وفاة الشيخ الطوسي بمائة وخمسة وأربعين سنة فكيف يتصور كونه صهراً للشيخ على ابنته وإن فرضت ولادة البنت بعد الشيخ أعلا الله مقامه .

على أن المترجم لم يذكر هذه النسبة مع حرصه على ضبط أمشالها بل قد عرفت منه حصر نسبة أم والده الشيخ الطوسي .

كما أن ما في لؤلؤة البحرين من أن أم ابن إدريس الحلي صاحب السرائر بنت الشيخ الطوسي فتكون والدة المترجم وابن إدريس ولدي خالة أيضاً غير تام ، فإن وفاة الشيخ الطوسي كما عرفت سنة ٤٦٠ وولادة ابن إدريس في سنة ٥٤٣ فبين الوفاة والولادة ثلاثة وثمانون سنة والعادة

<sup>(</sup>١) المجلسي في الإجازات ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) الإقبال ص ٣٣٤ في فضل الدعاء لأول يوم من شهر رمضان .

<sup>(</sup>٣) في خاتمة المستدرك ج ٣ ص ٤٨١ توفي أبن إدريس سنة ٥٩٨ هـ فله ٥٥ سنة .

قاضية بعدم قابلية من هي بهذا السن للولادة هذا لو فرضنا ولادة البنت بعد الشيخ الطوسي وأما إذا كانت ولادتها قبل وفاة الشيخ رحمه الله فتزداد السنون(١).

إن كل من درس حياة سيدنا المترجم يعرف أن له مقاماً فوق مستوى العقول في قداسة النفس ووفور العلم وشدة الإحتياط والورع الغير متناهي وأخذ الحذر عما لا يرضي المولى سبحانه مع ما تحمله من الجهد في إسعاف الأمة بما يهذبها ويربى بها إلى أوج النزاهة ، إما بنصائحه البالغة وإرشاداته القيمة كما يدل عليه رسالته إلى ولده التي أسماها (كشف المحجة).

وإما بادلاء الحجج والبراهين لمعرفة الدين ومن هم الوسائط في الكشف عنه كما يرشد إليه كتابه (كشف اليقين) وكتاب (الطرائف) وكتاب (الطرف) .

وإما بالزامهم بالغاية الفذة من الخلقة وهي العبادة لله جل شأنه والزلفى لديه ويدل عليه كتاب (الإقبال) وكتاب (فلاح السائل) و (جمال الأسبوع) و (مهج الدعوات).

وإما بلفت الأنظار إلى صحيح التاريخ الذي هو العبرة للمعتبر ، وداع إلى السير وراء آثار السلف الصالح والتحذر عما يوجب تدهور الماضين إلى الضعة وينبىء عنه كتابه : (الاصطفاء إلى تأريخ الخلفاء) .

وإما بالتعرف إلى فقه الشريعة والإرشاد إلى كيفية إستنباط الأحكام من أحاديث آل الرسول عنه ويدل عليه كتابه (غياث سلطان الورى لسكان الثرى) في المواسعة والمضايقة .

<sup>(</sup>١) هذه الملاحظة الدقيقة لشيخنا المحقق النوري في خاتمة المستدرك ج ٣ ص ٤٧٢ وص ٤٨١ .

إلى غير ذلك من تآليفه القيمة وكلها يـد بيضاء على الأمـة وبها كـان شاخصاً أمام أعين القُراء، ماثلًا بين العلمـاء، له مكـانة في القلوب خالدة مهما تعاقب الملوان.

وهذا كله بعد أن تحلى بالملكات الفاضلة التي تركته فائقاً بين أفراد نوعه وأهّلته للتشرف بمشافهة (حجة الوقت الإمام المنتظر) عجل الله فرجه إلى كرامات أثبتتها الجوامع وتحدّث بها الثقات وحدّت بجملة منها نفسه أعلا الله مقامه امتثالًا لقوله سبحانه وتعالى ﴿وأما بنعمة ربك فحدّث ﴾ وفي ذلك يقول العلامة الحلي في إجازته الكبيرة لبني زهرة : كان رضي الدين علي بن طاووس صاحب كرامات ، حكى لي بعضها وروى لي والدي رحمه الله البعض الآخر ، وفي (أمان الأخطار) و (الملاحم والفتن) و (غياث سلطان الورى) شيء كثير منها .

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال

أما النقابة: وهي تولية شؤون العلويين وتدبير أمورهم والدفع عما ينالهم من العدوان فتولاها من هذا البيت جد المترجم أبو عبد الله محمد الملقب بالطاووس كان نقيباً بسوري(١).

كما تولاها أخو المترجم (أحمد) في هذا البلد(٢) وتولاها ابن أخ

<sup>(</sup>۱) المجلسي في الإجازات ص ۱۹ والنوري في خاتمة المستدرك ص ٤٧٠ عن مجموعة الشهيد وسورى كما في معجم البلدان ج ٥ ص ١٦٨ من أعمال بابل بالقرب من الحلة .

<sup>(</sup>٢) في خاتمة المستدرك ج ٨ ص ٤٦٦ كان السيد أحمد فقيها رجاليا أديباً شاعراً صنف كتباً كثيرة منها البشرى في الفقه ست مجلدات ، وعين العبرة في غبن العترة ، وبناء المقالة العلوية في نقض الرسالة العثمانية ، التي صنفها الجاحظ ، وهو أول من ناظر في الرجال وفتح باب الجرح والتعديل ، توفي سنة ١٧٧ هـ ، وفي الحوادث الجامعة ص ١٥٧ ذكر له كلاماً بديعاً عند احتراق حرم العسكري شيئ أيام الظاهر .

المترجم مجد الدين محمد بن عز الدين الحسن بن أبي إبراهيم موسى بن جعفر فإنه خرج إلى السلطان هلاكو وصنف له كتاب البشارة وسلم الحلة والنيل(1) والمشهدين من القتل والنهب ورده إليه حكم النقابة بالبلاد الفراتية(٢) وتولاها ابن أخ المترجم وهو غياث الدين عبد الكريم بن جمال الدين أبي الفضائل أحمد بن أبي إبراهيم موسى بن جعفر كما تولاها ولده أبو القاسم علي بن غياث الدين السيد عبد الكريم (٣) وتولاها ولد المترجم أحمد وحفيده عبد الله (٤) وتولاها في نصيبين من أهل هذا البيت أبو يعلى محمد بن الحسن بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى وكان أديباً شجاعاً كريماً فاضلاً(٥).

وان سيدنا المترجم حيث أغرق نزعاً في مقام التجرد عن عالم الملك وتحيز إلى صقع القداسة كلف في زمان المستنصر العباسي بتولية النقابة فلم يقبلها غير أنه في الأونة الأخيرة ترجح في نظره أن ينهض بصالح الأشراف ويدرأ عنهم الهوان ويكبح من يطمع منهم إلى الرذائل ويسير بهم في خطة سلفهم الطاهر سيراً سجحاً فتقلدها من قبل هلاكو خان مدة ثلاثة سنين وأحد عشر شهراً(١) وحصل له ما أراد من الغاية المتوخاة له .

أقام ببغداد نحواً من خمس عشر سنة ، ثم رجع إلى الحلة ، ثم سكن المشهد الغروي برهة ثم عاد إلى بغداد في دولة المغول ، وفي المرة

<sup>(</sup>١) في معجم البلدان ج ٨ ص ٣٦٠ يقع في قرب حلة بني مزيد حضره الحجاج الثقفي وهو يمتد من الفرات الكبير وعليه قرية ونسب إليه جماعة من العلماء .

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب طبع النجف ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) المستدرك ص ٤٤١ .

<sup>(</sup>٤) عمدة الطالب ص ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) عمدة الطالب ص ١٧٨.

<sup>(</sup>٦) المجلسي في الإجازات ص ١٩ وخاتمة المستدرك ص ٤٧٨ عن مجموعة الشهيد .

الأولى أسكنه الخليفة المستنصر العباسي في الجانب الشرقي منها(١).

ولما فتح هلاكو بغداد في سنة ٢٥٦ هـ أمر أن يستفتي العلماء أيما أفضل السلطان الكافر العادل أو السلطان المسلم الجائر؟ فجمع العلماء (بالمستنصرية) لذلك ، فلما وقفوا على المسألة أحجموا عن الجواب وكان رضي الدين علي بن الطاووس حاضر المجلس وكان مقدماً محترماً فلما رأى إحجامهم تناول الورقة وكتب بخطه : الكافر العادل أفضل من المسلم الجائر فوضع العلماء خطوطهم معتمدين عليه (٢) .

وكانت بينه وبين مؤيد الدين القمي محمد بن محمد بن عبد الكريم (٣) وزير الناصر ثم إبنه الطاهر ثم المستنصر مواصلة وصداقة متأكدة.

كما كانت صلة أكيدة بينه وبين الوزير ابن العلقمي وابنه صاحب المخزن .

#### أساتنته وتلاميذه:

تخرج على كثير من فطاحل العلماء المحققين واستجازهم :

منهم: العالم الصالح الشيخ حسين بن محمد السوراوي ، قال في (فلاح السائل) أجازني سنة ٦٠٩ هـ .

<sup>(</sup>١) المجلسي في الإجازات ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) الفخري في الآداب السلطانية ص ١١ طبع مصر سنة ١٣٤٥ هـ.

<sup>(</sup>٣) في كشف الغمة ص ٢٤٥ ذكر اجتماع السيد رضي الدين بالوزير القمي وسؤال الوزير إياه عن وجه استغفار الإمام الكاظم على سجدة الشكر ، وهذا الوزير توفي ببغداد سنة ٦٢٩ هـ ودفن أولاً بمقبرة الزرادين بالمأمونية . وبقي ثلاث عشرة سنة وأحد عشر شهراً ثم نقل إلى تربة أنشأها بمشهد الكاظميين ووقف عليها وقوفاً وكان محباً للخير مكرماً للعلويين ، وهو القائل: إن كان ينفعني يوم الدين شيء فإكرام هؤلاء العلويين .

ومنهم الشيخ أبو الحسن علي بن يحيى بن علي الفقيه الحناط بالحاء المهملة والنون المشددة ـ كما هو المضبوط في جمال الأسبوع وفلاح السائل وأربعين الشهيد ، نسبة إلى بيع الحنطة أو الخياط ـ بالخاء المعجمة والياء المثناة من تحت المشددة ـ كما هو المضبوط في فتح الأبواب نسبة إلى عمل الخياطة .

قال في (فلاح السائل) و (جمال الأسبوع) : إنه أجازني سنة ٢٠٩ هـ .

ومنهم الشيخ نجيب الدين محمد بن نما ذكره في الدروع الواقية . ومنهم السيد شمس الدين فخار بن معد الموسوي .

ومنهم الشيخ الجليل أبو السعادات أسعد بن عبد القاهر بن أسعد الأصفهاني صاحب رشح الولاء ، قال في فلاح السائل : أجازني ببغداد سنة ٦٣٥ هـ في داري التي أسكنني بها الخليفة المستنصر .

ومنهم الشيخ تاج الدين الحسن بن الدربي ذكره في الدروع الواقية .

ومنهم الشيخ سديد الدين سالم بن محفوظ بن عزيز بن وشاح السوراوي الحلي الفقيه العالم صاحب المنهاج في علم الكلام ذكره الشهيد في الحديث التاسع من الأربعين .

ومنهم السيد أبو حامد محيي الدين محمد بن عبد الله بن زهرة الحسيني ابن أخي ابن زهرة صاحب الغنية ، ذكره الشهيد في الحديث ٣٣ من الأربعين .

ومنهم نجيب الدين محمد السوراوي كما في (الإجازات) .

ومنهم الشيخ صفي الدين محمد بن معد الموسوي .

وتخرج عليه فطاحل العلماء واستجازوه في الرواية في طليعتهم

العلامة الحلي وابن أخيه السيّد عبد الكريم صاحب (فرحة الغري) إلى كثيرين نص عليهم العلامة النوري في خاتمة مستدرك الوسائل(١).

#### ولادته ووفاته:

كانت ولادة سيدنا المترجم في المحرم سنة ٥٨٩ هـ وتوفي ببغداد في الخامس من ذي القعدة (7) سنة ٦٦٤ هـ وحمل إلى مشهد جده علي بن أبي طالب (7).

ومما نص به (فلاح السائل) عند ذكر صفة القبر انه ينبغي أن يكون القبر إلى الترقوة ويكون فيه لحد من جهة القبلة بمقدار ما يجلس الجالس فيه فإنه منزل الخلوة والوحدة فيوسع بحسب ما أمرنا الله تعالى به مما يقرب إلى مراضيه ، وقد كنت مضيت بنفسي وأشرت إلى من حفر لي قبراً كما اخترته في جوار جدي ومولاي علي بن أبي طالب عن متضيفاً ومستجيراً وسائلاً ومتوسلاً بكل ما يتوسل به أحد من الخلائق إليه وجعلته تحت قدمي والدي رضوان الله عليهما لأني وجدت الله تعالى يأمرني بخفض الجناح لهما ويوصيني بالإحسان إليهما فأردت أن يكون رأسي مهما بقيت تحت القبور عند قدميهما.

وهذا يقتضي أنه أوصى بحمله إلى مشهد أمير المؤمنين عشف ودفنه فيه ، لكن في الحلة خارج البلد قبة عالية تنسب إليه ويُزار قبره ويتبرك به ولا يخفى بعد هذه النسبة لو كانت الوفاة ببغداد ، نعم يمكن أن تكون هذه القبة لبعض آل طاووس رضوان الله عليهم .

حسين الأعلمي بيروت

<sup>(</sup>١) ج ٣ ص ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٢) العراق بين احتلالين ج ١ ص ٢٦٢ للأستاذ عباس العزاوي .

<sup>(</sup>٣) الحوادث الجامعة ص ٣٥٦ لابن الفوطي .



يقول مولانا الأفضل العالم العلامة الفقيه الفاضل الحبر الكامل الزَّاهد العابد البارع المحقق المخلص الطّاهر، نقيب نقباء آل أبي طالب في الأقارب والأجانب افضل السّادة عمدة أهل بيت النّبوّة، مجد آل الرّسول شرف العترة الطّاهرة، ذو المناقب الظاهرة والفضائل الباهرة، رضي الملة والدين جمال العارفين، أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد الطّاووس العلويّ الفاطمي قدس الله روحه ونور ضريحه.

أحمد الله الذي ابتدء بالاحسان ودعا عباده الى معرفته بلسان ذلك البرهان ، وتجلّى لهم في آفاق ما اختص به من مقدوراته ، وأراهم في مرآة آياته في خلق ملكوته وسماواته ما كان كافياً وشافياً في الدّلالة على مقدّس ذاته وعظيم صفاته . وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ الله شَهادَةً سَبَقَنِي الْقَلْبُ وَالْعَقَل إلى الإقرارِ بِتَحْقِيقِها قَبْلَ أَن أَهْتَدِي إلى طريقِها . وقال لسان حالهما قبل بيان مقالهما إنّ الأنوار الساكنة في ذاتنا والأسرار الكامنة في صفاتنا ، مبعوثة إلينا وشاهدة علينا بالمنشء الفاطر والقادر القاهر ولو ستر ابن آدم وجوهنا بتراب فطرته وحال بيننا وبين بصائرنا بيد غفلته ، وأين لمالكنا شبيه في بتراب فطرته وحال بيننا وبين بصائرنا بيد غفلته ، وأين لمالكنا شبيه في

#### في احراز النبي (ص)

الوجود، ومن ذا يضاهيه في القدرة والرّحمة والجود حتى نعدل عنه إليه أو يشتبه علينا الحال في الاعتماد معه عليه. وَأَشْهَدُ أَنَّ جَدِّي مُحَمَّداً رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ. أسبق أهل الأكوان والأزمان إلى معرفة فاطر المكان والإمكان وأصدق في بيان الحقائق، وأطلق لعنان السوابق في ميدان الخلائق، من كل صامت وناطق، وأشهد أن مجاري منهاجه ومساري معراجه لا يقدم على أبوابها ولا يتهجم على شعابها إلا من كانت أقمار وجوده من شموس أنوار سعوده، ومن تفرعت أرومات حصوله من نفحات أصوله، ومن كانت مراكب توفيقه من مواهب تحقيقه، صلى الله عليه وعليهم، صلاة هادية إلى اتباع طريقه وداعية إلى كمال تصديقه.

وبعد: فإنني كنت علقت في أوقات رياض العقول ونقلت من خزائن بياض المنقول من الأحراز والقنوتات والحُجب والدعوات المعظمة عن النبي والأئمة النجب، ومهمات من الضراعات المتفرقة في الكتب، ما هو كالمهج لأجسادها والمنهج لمرتادها، وكانت متفرقة في أقطار أماكن ومتمزقة في أقطار مساكن فرأيت بالله جل جلاله أن أونس وحشتها بجمع شملها وأرد غربتها بضمها إلى شكلها لأنها إذا كانت في وطن جامع مصون ومسكن واسع مأمون كان أسعد لمن يريد المجالسة لفوائدها والمنافسة في شرف موائدها وسميته:

كِتاب مُهج الدعوات ومنهج العبادات ولم اشهرها بالأبواب والفصول بل جعلتها روضة تزهر لذوي الألباب والعقول وكأنها كالباب للوصول إلى الظفر بالمحصول فنقول ذكر ما اخترناه من أحراز النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .

# حِزز النّبيّ (ص)

رواه أبو الحسن على بن محمد بن علي بن عبد الصمد التميمي عن

# في احراز النبي (ص)

الثقفي قال: حدثنا محمّد بن المظفر بن موسى البغدادي ، قال: أخبرنا جعفر بن محمّد الموصلي ، قال: حدثنا أبو عمرو الدوري ، قال: حدثنا محمّد بن عبد الرحمٰن القرشي عن أبي سعيد عمرو بن سعيد المؤدّب عن الفضل بن العبّاس عن أبي كرز الموصلي عن عقيل بن أبي عقيل ، عن آمنة أم النبي (صلوات الله عليه وآله) . أنها لما حملت به مرسّل ، أتاها آت في منامها فقال لها حملت سيّد البريّة فسميه محمداً إسمه في التوراة أحمد وعلّقي عليه هذا الكتاب فاستيقظت من منامها وعند رأسها قصبة حديد فيها رق فيه كتاب :

بِسْمِ الله أَسْتَرْعِيكَ رَبَّكَ وَأَعْوِذُكَ بِالْواحِدِ مِنْ شَرِ كُلِّ خاسِدٍ قَائَمٍ أَوْ قَاعِمٍ أَوْ قَاعِمٍ الله أَسْتَرْعِيكَ رَبَّكَ وَأَعْوِذُكَ بِالْواحِدِ مِنْ شَرِ كُلِّ خَالَتٍ وَلا مَنامٍ وَلا فِي قَاعِدٍ وَكُلِّ فِي يَقْظَةٍ وَلا مَنامٍ وَلا فِي ظَعْنٍ وَلا فِي مُقْامٍ سَجِيسَ اللَّيْالِي وَأَوَاخِرَ الأَيَّامِ يَسَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْسَدِيهِمْ وَحِجْابُ اللهِ فَوْقِ عَادِيَتِهِمْ .

#### حِرْز آخر عن النبي (ص)

عن الشيخ علي بن عبد الصمد قال: أخبرني الإمام جدّي الشيخ أبو بكر عثمان بن إسماعيل بن أحمد الخاجي والإمام أحمد بن علي بن أبي صالح المقري قرائة عليهم عن أبي بكر عبد الغفار بن محمّد قال: أخبرنا الحسن بن محمّد الدربندي قال: أخبرنا عبد الرحمٰن بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن صالح بن خلف الجوراني قال: حدثني أبي عن موسى بن إبراهيم قال: حدثنا موسى بن جعفر بن محمّد الصادق عن أبيه عن جدّه مُرِيّدُ . قال: قال رسول الله مُرَادُ بِينَا علي يا علي إذا هالك أمر أو نزلت بك شدّة فقل:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ بِحَقِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُنْجِيني مِنْ هٰذَا الْغَمِّ .

#### حرز آخر لرسول الله(ص)

وُجِدَ في مهده تحت كريمته الشريف في حريرة بيضاء مكتوب :

أُعيدُ مُحَمَّد بْنَ آمِنَةَ بِالْوَاحِدِ مِنْ شَرِّ كُلِّ حاسِدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ أَو نَافِثٍ عَلَى الْفَسٰادِ جاهِدٍ [مُجَاهِدِخ ل] وَكُلِّ حَلْتٍ مَارِدٍ يَأْخُذُ بِالْمَرَاصِدِ فِي طَرِيقِ الْمَوَارِدِ أَذْبُهُمْ عَنْهُ بِالله الأَعْلَىٰ وَأَحُوطُهُ مِنْهُمْ بِالْكَنفِ الَّذِي لا يُؤذىٰ أَنْ لا يَضُرُّوهُ وَلاَ يُطَيِّرُوهُ فِي مَشْهَدٍ وَلا مَنامٍ وَلا مَسيرٍ وَلا مَقَامٍ سَجيسَ اللَّيٰالِي يَضُرُّوهُ وَلاَ يُطِيِّرُوهُ فِي مَشْهَدٍ وَلا مَنامٍ وَلا مَسيرٍ وَلا مَقَامٍ سَجيسَ اللَّيٰالِي وَآخِرَ الأَيّامِ لا إِلهَ إِلاَ الله تَبَدَّدَ أَعْدَاءُ الله وَبَقِي وَجْهُ الله لا يُعْجِزُ اللَّه شَيْءُ الله وَنُورِ أَعَزُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَسْبُهُ الله وَكَفَىٰ سَمِعِ الله لِمَنْ دَعٰا وَأُعِيدُهُ بِعِزَّةِ الله وَنُورِ أَعَنَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَسْبُهُ الله وَكَفَىٰ سَمِعِ الله لِمَنْ دَعٰا وَأُعِيدُهُ بِعِزَّةِ الله وَنُورِ أَعْدُهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُو وَالْمَلائِكةُ وَاولُوا الله وَبِعِزَّةِ مَا يَحْمِلُ الْعَرْشُ مِنْ جَلال ِ الله وَبِالإسمِ الله مَو وَالْمَلائِكةُ وَاولُوا الله مَعْمَد وَالْمَلائِكة وَاولُوا الْعَلْمِ قَائِما مِ قَائِما بِالْقِسْطِ لا إِلهَ الله هُو وَالْمَلائِكة وَاولُوا الله مَو وَلا يُعْرِيزُ إِللهَ الله مُحَمَّد رَسُولُ الْعَرْمِ وَلَا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ الله صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ .

#### حرز آخر عن رسول الله (ص)

برواية أخرى :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ عِدْاتِكَ [عذابِكَ شَرِ السَّامَّةِ وَالهَامَّةِ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، خ ل] وَشَرِّ عِبَادِكَ وأَعُوذُ بِاسْمِكَ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ مِنْ خَيْرِ مَا تُعْطِي وَمَا تُسْأَلُ وَخَيْرِ مَا تُعْظِي وَمَا تُسْأَلُ وَخَيْرِ مَا تُخْفِي وَمَا تُسْأَلُ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ مِنْ خَيْرِ مَا تُعْظِي وَمَا تُسْأَلُ وَخَيْرِ مَا تُخْفِي وَمَا تُسْأَلُ وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا يَجْري اللهَ اللهُ اللهُ وَالنَّهَارُ إِنَّ رَبِّي الله الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُو عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُو رَبُّ بِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهارُ إِنَّ رَبِّي الله الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّهُو عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُو رَبُّ

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ مَا شَاءَ الله كَانَ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ عَلَيْكَ تَوكَّلْتُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله الْعَلي الْعَظِيمِ مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنَ أَعْلَمُ أَنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَأَحْصَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَدَداً أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ أَعْلَمُ فَيْ فَي عَلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَابَةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ . وَلَوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الله لا إِلَهَ إِلاَ هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

#### حرز خديجة (ع)

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، يَا أَلله يَا حَافِظُ يَا حَفِيظُ يَا رَقِيبُ .

#### حرز فاطمة الزهراء (ع).

بِسْمِ الله الـرَّحْمٰن الرَّحِيم يٰـا حَيُّ يٰا قَيُّـومُ بِرَحْمَتِـكَ اسْتَغْنَيْتُ فَأَغِثْني وَلَا تَكِلْني إِلَىٰ نَفْسي طَرْفَةَ عَيْنِ أَبَداً وَأَصْلِحْ لِي شَأْني كُلَّهُ .

# حرز آخر لمولاتنا فاطمة (ع)

عن الشيخ علي بن عبد الصمد ، قال : أخبرنا الشيخ جدِّي قال : أخبرنا الفقيه أبو الحسن (ره) ، قال : حدثنا السيد الشيخ العالم أبو البركات علي بن الحُسين الحسني الجوزيّ ، قال : حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحُسين بن موسى بن بابويه القمي الفقيه (قَدَّس الله روحه) ، قال : حدثنا الحَسن بن محمد بن سعيد الكوفي ، قال : حدثنا فرات بن ابراهيم قال : حدثنا جعفر بن محمد بن بشرويه القطان ، قال : حدثنا محمد بن الريس بن سعيد الأنصاري ، قال : حدثنا داود بن رشيد والوليد بن شجاع بن مروان ، عن عاصم ، عن عبد الله بن سلمان الفارسي ، عن أبيه ، قال : خرجت من منزلي يوماً بعد وفاة رسول الله من المسول عن علي بن أبي طالب الناهي إبن عم الرسول المولية الله المولول المولية الله المولول المولية الله المولول المولية الله المولول المولول

# في احراز السيدة الزهراء (ع)

فقال لي: يا سلمان جفوتنا بعد رسول الله عطيه فقلت حبيبي أبا الحسن مثلكم لا يجفى غير أن حزني على رسول الله سننه طال فهو الذي منعنى من زيارتكم ، فقال عليه لي : يا سلمان ائت منزل فاطمة بنت رسول الله منت فإنها اليك مشتاقة تريد أن تتحفك بتحفة قد أتحفت بها من الجنَّة ، فقلت لعلى عِنه : قد أتحفت فاطمة عِنه بشيء من الجنة بعد وفاة رسول الله عند ، قال : نعم بالأمس قال سلمان الفارسي فهرولت إلى منزل فاطمة على بنت محمد مرضة فإذا هي جالسة وعليها قطعة عباء إذا خمرت رأسها انجلى ساقها وإذا غطت ساقها انكشف رأسها فلما نظرت اليّ اعتجرت ثم قالت: يا سلمان جفوتني بعد وفاة أبي منظرات قلت: حبيبتي لم أجفكم قالت: فمه إجلس واعْقل ما أقول لك إنى كنت جالسة بالأمس في هذا المجلس وباب الدار مغلق وأنا أتفكر في انقطاع الوحي عنّا وانصراف الملائكة عن منزلنا فإذا انْفتح الباب من غير أن يفتحه أحد فدخل على ثلاث جوار لم ير الراؤون بحسنهن ولا كهيئتهنّ ولا نضارة وجوههنّ ولا ازكى من ريحهن فلمّا رأيتهنّ قمت اليهنّ مستنكرة لهنّ فقلت بـأبـى أنتنّ من أهل مكّة أم من أهل المدينة فقلن يا بنت محمد سينا السنا من أهل مكّة ولا من اهل المدينة ولا من أهل الارض جميعاً غير أنناجوار من الحور العين من دار السلام أرسلنا ربّ العزة إليك يا بنت محمّد إنّا اليكِ مشتاقات فقلت للَّتي أظنَّ أنها أكبر سنًّا ما اسمك قالت : إسمي مقدودة قلت : ولم سميت مقدودة قالت: خلقت للمقداد بن الأسود الكندي صاحب رسول وأنتِ في عيني نبيلة ، قالت : خلقت لأبي ذرّ الغفاري صاحب رسول الله مرشق فقلت للشالثة ، مااسمكِ ، قالت : سلمى ، قلت: ولم سميتِ سلمى ، قالت : أنا لسلمان الفارسي مولى أبيكِ رسول الله عند ، قالت فاطمة : ثم أخرجن لي رطباً ازرق كأمثال الخشكنانج الكبار أبيض من

#### في احراز الإمام على (ع)

بِسْمِ الله الْرحمٰن الرَّحِيمِ ، بِسْمِ الله النُّورِ بِسْمِ الله أُورِ النُّورِ بِسْمِ الله أُورِ النُّورِ بِسْمِ الله الَّذي خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ وَأَنْزَلَ النُّورَ عَلَىٰ الطُّورِ فِي مِنَ النُّورِ الْحَمْدُ لله الَّذي خَلَقَ النُّورَ مِنَ النُّورِ وَأَنْزَلَ النُّورَ عَلَىٰ الطُّورِ فِي مِنَ النُّورِ الْحَمْدُ لله الَّذِي كِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ عَلَىٰ نَبِي مَحْبُورٍ الْحَمْدُ لله الَّذِي كَتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقِّ مَنْشُورٍ بِقَدَرٍ مَقْدُورٍ عَلَىٰ نَبِي مَحْبُورٍ الْحَمْدُ لله الَّذِي هُو بِالْفِحْرِ مَشْهُورٌ وَعَلَى السَّراءِ وَالضَّراءِ مَشْكُورٌ وَبِالفَخْرِ مَشْهُورٌ وَعَلَى السَّراءِ وَالضَّراءِ مَشْكُورٌ وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِينَ .

قال سلمان فتعلمتهن فوالله ولقد علمتهن أكثر من ألف نفس من أهل المدينة ومكة ممن علل بهم الحمى فكلّ برىء من مرضه بإذن الله تعالى .

حرز لمولانا ومقتدانا أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب(ع)

عن على بن عبد الصمد ، قال : حدثني جماعة من المدنيين عن

## في احراز الإمام علي (ع)

الثقفي ، قال : حدثنا يوسف قال : حدثنا الحسن بن الوليد قال : حدثنا عمر بن محمّد الشيباني ، قال : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمٰن الكوفي عن محمد بن فضيل بن غزوان بن عمران ، قال : حدثني إسماعيل بن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس (رضي الله عنه) ، قال : كنت عند علي بن أبي طالب عنه جالساً فدخل عليه رجل متغير اللون ، فقال يا أمير المؤمنين إني رجل مسقام كثير الأوجاع فعلمني دعاء استعين به على ذلك فقال : أعلمك دعاء علمه جبرائيل عليه لرسول الله من مرض الحسن وهو هذا الدعاء :

إِلهِي كُلَّمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ بِنِعْمةٍ قَلَّ لَكَ عِنْدَهٰا شُكْرِي وَكُلَّمَا ابْتَلَيْتَني بِبَلِيَّةٍ قَلَّ لَكَ عِنْدَ فِعَمِه فَلَمْ يَحْرِمْني وَيا مَنْ قِلَّ شُكْرِي عِنْدَ فِعَمِه فَلَمْ يَحْرِمْني وَيا مَنْ قَلَّ شُكْرِي عِنْدَ فِعَمِه فَلَمْ يَحْرَمْني وَيا مَنْ وَآنِي عَلَى الْمَعاصِي فَلَمْ يَفْضَحْنِي قَلَّ صَبْرِي عِنْدَ بَلائِهِ فَلَمْ يَخْذُلْنِي وَيا مَنْ رَآنِي عَلَى الْمَعاصِي فَلَمْ يَفْضَحْنِي وَيا مَنْ رَآنِي عَلَى الْمَعاصِي فَلَمْ يَفْضَحْنِي وَيا مَنْ رَآنِي عَلَى الْحَطَايا فَلَمْ يُعاقِبْني عَلَيْهَا صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمدٍ وَالْ مُحَمدٍ وَالْ مُحَمدٍ وَالْمَنْ مِنْ مَرَضِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ .

قال ابن عبّاس فرأيت الرّجل بعد سنة حسن اللون مشرب الحمرة قال وما دعوت الله بهذا الدعاء وأنا سقيم إلا شفيت ولا مريض إلا برئت وما دخلت على سلطان أخافه إلا ردّه الله عزّ وجلّ عني .

# حرز آخر لمولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)

يكتب ويشد على العضد الأيمن وهو:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اي كنوش اي كنوش [كنويش خ ل] اره شش عطيطسفنج يا مظظرون قرتالسيون ما وما سوماس ما طيطسالوس خيطوس مسفقلس ممساصعوس الطيعوس لطيفوس اقرطيعوش لطفيكس

هذا هذا وما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَاهِدِينَ أُخْرُجْ بِقُدْرَةِ الله مِنْهَا أَيّهَا اللّعِينُ بِقوقٍ [بِعِزَّةٍ] رَبِّ الْعالَمِينَ أُخْرُجْ مِنْهَا وَإِلّا كُنْتَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ أَخْرُجْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُج إِنَّكَ مِنَ الصَاغِرِيْنَ أُخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً مَلْعُوناً كَمَا لَعَنَا فَاخْرُج إِنَّكَ مِنَ الصَاغِرِيْنَ أُخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُوماً مَدْحُوراً مَلْعُوناً كَمَا لَعَنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً أُخْرُجْ يَا ذَا الْمَخْرُونِ أُخْرُجْ يَا سُورا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ الله مَفْعُولاً أُخْرُجْ يَا ذَا الْمَخْرُونِ أُخْرُجْ يَا سُورا أَصْدرا سُورِ بِالْإِسْمِ الْمَخْرُونِ يَا طَطْرُونَ طَرْعُونَ مُراعُونَ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ باهياً أَشَرَاهِياً حَياً قَيُّوماً بِالْإِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَى جَبْهَةِ إَسْرافيلَ أَطْرُدُوا عَنْ صَاحِبِ هٰذَا الْكِتَابِ كُلَّ جِنِي وَجِنِيَّةٍ وَشَيْطَانَةٍ وَشَيْطَانَةٍ وَتَابِعَةٍ وَسَاحِرٍ وَسِاحِرةٍ وَغُولٍ وَغُولَةٍ وَكُلَّ مُتَعَبِّثٍ وَعَابِثٍ يَعْبَثُ بِابْنِ وَتَابِع وَتَابِعَةٍ وَسَاحِرٍ وَسِاحِرةٍ وَغُولٍ وَغُولَةٍ وَكُلَّ مُتَعبِّثٍ وَعَابِثٍ يَعْبَثُ بِابْنِ وَتَابِعَةٍ وَسَاحِرٍ وَسِاحِرةٍ وَغُولٍ وَغُولَةٍ وَكُلَّ مُتَعبِّثٍ وَعَابِثٍ يَعْبَثُ بِابْنِ وَتَابِع وَتَابِع وَسَاحِر وَسِاحِرةٍ وَغُولٍ وَغُولَةٍ وَكُلَّ مُتَعبِّثٍ وَعَايِثٍ مَعْرَبُ وَاللّه مَلَى مُحَمَّدٍ وآلِيهِ أَنْ الطَّهُ وَلَهُ وَلَا قَوْلَا وَضَلَى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِيهِ أَجْمَعِينَ الطَّهِرِينَ الطَّهِونَ الطَّعْرِينَ الطَّهِرِينَ الطَّهِونَ الطَّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِيهِ أَنْ اللهُ عَلَى مُحَمِّ وَالْمِهُ وَلَا اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِيهِ اللهُ الْمُعْرِينَ الطَّهُ وَلَا الْعُولِي اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِيهِ اللهُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُعَمِّلًا وَلَا اللْمُعْتَلِ وَلَا أَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

Horse When

خير خير خير خير خير ثم ثم سرجه حلدا مل وسر حلدا بل تم وكمل .

حرز آخر عن مولانا وعروتنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع)

أَللَّهُمَّ بِتَأْلُقِ نُورِ بَهاء عَرْشِكَ مِنْ أَعذاثِي اسْتَتَرْتُ وَبِسَطْوَةِ الْجَبَروُتِ

مِنْ كَمْال عِزِّكَ مِمَّنْ يَكِيدُنِي احْتَجَبْتُ وَبِسُلْطَانِكَ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ سُلْطَانِ وَشَيْطَانِ اسْتَعَدْتُ وَمِنْ فَرَائِض نِعْمَتِكَ وَجَزِيل عَطِيَّتِكَ يَا مَوْلاَيَ طَلَبْتُ كَيْفَ أَخَافُ وَأَنْتَ أَمَلِي وَكَيْفَ أَضامُ وَعَلَيْكَ مُتَّكِلِي أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ فَطَلَبْتُ كَيْفَ أَخْوالِي عَلَيْكَ مُتَّكِلِي أَسْلَمْتُ إِلَيْكَ أَفْسِي وَفَوَّضْتُ إِيْكَ أَمْرِي وَتَوَكَّلْتُ فِي كُلِّ أَحْوالِي عَلَيْكَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نَفْسِي وَفَوَّضْتُ إِيْكَ أَمْرِي وَتَوَكَّلْتُ فِي كُلِّ أَحْوالِي عَلَيْكَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاشْفِنِي وَاكْفِنِي وَاغْلِبْ لِي مَنْ غلَبْنِي يَا غَالِباً غَيْرَ مَغْلُوبٍ زَجَرْتُ كُلَّ راصِدٍ وَاشْفِنِي وَاغْلِبْ لِي مَنْ غلَبْنِي يَا غَالِباً غَيْرَ مَغْلُوبٍ زَجَرْتُ كُلَّ راصِدٍ رَصَدَ وَخَاسِدٍ حَسَدَ وَعَانِدٍ عَنَدَ بِيسْمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحيم قُلْ هُو رَصَدَ وَخَاسِدٍ حَسَدَ وَعَانِدٍ عَنَدَ بِيسْمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحيم قُلْ هُو الله أَحَدُ أَلله الصَمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحِدُ كَذَلِكَ الله رَبُنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيل إِنَّهُ قَوِي مُعِينُ .

# حرز للامامَيْن الهمامينِ الحسن والحسين(ع)

قال الشيخ علي بن عبد الصّمد أخبرني الشيخ الفقيه جدّي علي بن الحسين بن عبد الصمد التميمي ، قال : حدثني والدي الفقيه أبو الحسن ، قال : حدثنا أبو القاسم علي بن محمد المعاذي ـ محلّة في نيسابور تنسب إلى معاذ بن مسلم ـ ، قال : حدثنا أبو جعفر محمّد بن علي ، قال حدثني محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، قال : حدثني محمّد بن الحسن عن أحمد بن عبد الله البرقي عن القاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد عن جده عن أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا : حدثنا جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال : كان أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب قال : كان أبيه عن أمير المؤمنين الحسن والحسين بهذه العوذة وكان يأمر بذلك أصحابه النبي المنتفي وهو هذا :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ أُعِيدُ نَفْسي وَدينِي وَأَهْلِي وَمْالِي وَوَلَـدِي وَخَوْاتيمَ عَمَلي وَمَا رَزَقَني رَبِّي وَخَوَّلني بِعزَّةِ الله وَعَظَمَةِ الله وَجَبَـرُوتِ الله وَسُلْطَانِ الله وَرَحْمَةِ الله وَرَأْفَةِ الله وَعُفْرَانِ الله وَقُوَّةِ الله وَقُدْرَةِ الله وَبِآلاء الله

وَبِصُنْعِ اللهِ وَبَارْكَانِ اللهِ وَبِجَمْعِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِرَسُولِ اللهِ صَلّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقُدْرَةِ الله عَلَىٰ ما يَشَاءُ مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ والهَامَّةِ وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَمِنْ شَرِّ ما يَخْرُجُ مِنْها وَمِنْ شَرِّ ما يَنْزِلُ مِنَ وَمِنْ شَرِّ ما يَخْرُجُ مِنْها وَمِنْ شَرِّ ما يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيها وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذَابَّةٍ رَبِّي آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلا حَوْلَ وَلا قُوةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلَي الْعَظِيمِ وَصَلّى الله عَلَىٰ سَيِّذِنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ .

#### حيرز للامام الحسن (ع)

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَكَانِكَ وَبِمَعْ اقِدِ عِزِّكَ وَسُك انِ سَمَاوٰ اتِكَ وأَنْ بِيَائِكِ وَرُسُلِكَ أَنْ تَستَجِيبَ لِي فقدْ رَهِقَني (١) مِسنْ أَمْرِي عُسْرٌ أَللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ لِي مِنْ عُسْرِي يُسْراً.

#### حرز للامام الحسين (ع)

بِسْمِ الله يَا دَائِمُ يَا دَيْمُومُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ يَا بَاعِثَ الرَّسُلِ يَا صَادِقَ الْوعْدِ أَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ لِي عِنْدَكَ رِضْوَانٌ وَوُدٌ فَاغْفِرْ لِي وَمَنِ اتّبَعَنِي مِنْ إِخْوَانِي وَشِيعَتِي وَطَيّب مَا فِي صُلْبِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ .

# الحرز الكامل للامام الساجد علي بن الحسين زين العابدين(ع)

وهو مخرج من كتاب الله سبحانه وتعالى يقرأ في كل صباح ومساء وهو هذا:

<sup>(</sup>١) رهقه: غشيه ولحقه أو دنا منه سواء أخذه أو لم يأخذه (القاموس المحيط) .

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ وَأَعَزُّ وَأَجَلُّ وأَعْظَمُ مِمَا أَخَافُ وأَحْذَرُ أَسْتَجِيرُ بالله عَزَّ جَارُ الله وَجَـلَّ ثَنَاءُ الله وَلا إلـهَ إلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً أَللَّهُمَّ بِكَ أَعيـٰذُ نَفْسِي وَدِينِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَـدِي وَمَنْ يَعْنِينِي أَمْرُهُ أَللَّهُمَّ بِـكَ أَعُـوذُ وَبِكَ أَلُوذُ وَبِكَ أَصُولُ وَإِياكَ أَعْبُدُ وَإِياكَ أَسْتَعِينُ وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ وَأَدْرَأُ بِكَ فِي نَحْرِ أَعْدَائِي وَأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَيْهِمْ وأَسْتَكْفِيكَهُمْ فَاكْفِنِيْهِمْ بِمَا شَئْتَ وأَنَّى شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وحَيْثُ شِئْتَ بِحَقِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُل شَيءٍ قَديرٌ فَسَيَكَفيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيمُ قَال سَنشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمْا سُلْطَاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنا(١) أَنْتُمَا وَمَن اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ قَالَ لا تَخْافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرِي قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِياً إِخْسَوًّا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنِّي أَخَذْتُ بِسَمْع مَنْ يُطَالِبُني بِالسُّوءِ بِسمْع الله وَبَصَرِهِ وَقُوَّتِهِ بِقُوَّةِ اللهِ وَحَبْلِهِ الْمَتِينِ وَسُلْطَانِهِ الْمُبِينِ فَلَيْسَ لَهُمْ عَلَيْنَا سَبِيلً وَلَا سُلْطَانٌ إِنْ شَاءَ الله سَتَرْتُ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ بِسِتْرِ النَّبُوةِ الَّذي سَتَرَ الله الأنبياء به مِن الْفَرَاعِنَةِ جِبْرَائِيلُ عَنْ أَيمَانِنَا وَمَيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِنَا والله مُطَّلِعٌ عَلَيْنَا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيْهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِروُنَ شَاهَتِ الوجُوهُ فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجْاباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنا عَلَى قُلُوبِهمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوه وَفِي آذانِهمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّـوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً قُـلْ ادْعُـوا الله أو

<sup>(</sup>١) قوله تعالى بآياتنا : الباء للسببية أي لا يصلون إليكم بسبب وجود آياتنا معكما وأنتما مبتدء والغالبون خبره .

ادْعُوا الرَّحْمٰن أيّاً ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحسْني وَلا تَجْهَرْ بصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِهَا وَابْتَغ بَيْنَ ذٰلِكَ سبيلًا وَقُلْ الْحَمْـدُ لله الَّذِي لَمْ يَتَّخِـذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَيٌّ مِنَ اللَّذَلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً سُبْحَانَ الله بُكْرَةً وَأُصِيلًا حَسْبِيَ الله مِنْ خَلْقِهِ حَسْبِيَ الله الَّذي يَكْفي وَلَا يَكْتَفي مِنْـهُ شَيْءٌ حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ حَسْبِيَ الله لا إِلٰهَ إِلَّا هُو عَلَيْه تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أُولئكَ الَّذينَ طَبَعَ الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهمْ وأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلِئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ الله عَلَىٰ عِلْم وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِه غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله أَفَلا تَذَكُّر وُنَ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إلى الْهُدىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذا أَبَدا اللَّهُمَّ احْرُسْنَا بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرامُ وَأَعِذْنَا بِسُلْطَانِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ يَا رَحْمٰنُ أَللَّهُمَّ لَا تُهْلِكُنٰا وَأَنْتَ حَسْبُنا يَا بَرُّ يَا رَحْمٰنُ وَحِصْنُنَا حَسْبِيَ الرَّبُ مِنَ الْمَوْبُوبِينَ حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِي مَنْ لَمْ يَزَلْ حَسْبِي حَسْبِي الَّذِي لَا يَمُنُّ عَلَى الَّذِينَ يَمُنُّونَ حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَثِيراً أَللَّهُمَّ إِنِي أَصْبَحْتُ فِي حِمْاكَ الَّهٰذي لا يُسْتَبْاحُ وَذِمَّتِكَ الَّتِي لَا تُخْفَرُ وَجِوَارِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ وَأَسْأَلُكَ أَللَّهُمَّ بِقُدْرَتِكَ وَعِـزَّتِكَ أَنْ تَجْعَلَنِي في حِـرزِكَ وجِوَارِكَ وَأَمْنِكَ وَعِياذِكَ وَعُـدَّتِكَ وَعَقْدِكَ وَحِفْظِكَ وَأَمَانِكَ وَمَنْعِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ وَعِزَّكَ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ مِنْ غَضَبِكَ وَسُوءِ عِقَابِكَ وَسُوءِ أَحْدَاثِ النَّهَارِ وَطَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلَّا طَارِقاً يَـطْرُقُ بِخَيْرِ يُـا رَحْمٰنُ أَللَّهُمَّ يَدُكَ فَوْقَ كُلِّ يَدِ وَعِزَّتُكَ أَعَزُّ مِنْ كُلِّ عِزةٍ وقُوَّتُكَ أَقْوَىٰ مِنْ كُلِّ قُوَّةٍ وَسُلْطَانُكَ أَجَلُّ وَأَمْنَعُ مِنْ كُلِّ سُلْطَانٍ أَدْرَأَ بِكَ فِي نُحُورِ أَعْدَائِي

وَأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَيْهِمْ وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ وَأَلْجَأُ إِلَيْكَ فِيمًا أَشْفَقْتُ عَلَيْهِ مِنْهُمْ وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَجِرْني مِنْهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَما كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِين أُمينُ قَالَ اجْعَلْني عَلَىٰ خَزْائِن الْأَرْض إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وَكَذَٰلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّءُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ ولا نُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰن فَـلا تَسْمَعُ إِلا هَمْساً أُعِيذُ نَفْسيْ وأَهْلِي وَمْالِي وَوَلَدِي وَجَمِيعَ مَا تَلْحَقُهُ عِنَايَتِي وَجَمِيعَ نِعَمِ الله عندي بِبِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الله الَّذِي خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَبِسْمِ اللهِ الَّذِي خَافَتْهُ الصُّدُورُ وَبِسْمِ اللهِ الَّذِي نَفَّسَ عَنْ دَاوُدَ كُرْبَتَهُ وَبِسْمِ اللهِ الَّذِي وَجِلَتْ مِنْهُ الَّنفُوس وبِسْمِ اللهِ الَّذي قَالَ بِهِ لِلنَّارِ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وأرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُم الْأَخْسَرِينَ وَبِسْمِ اللهِ الَّذِي مَلَّا الْأَرْكَانَ كُلُّهَا وَبِعَزِيمَةِ اللهِ الَّتِي لَا تُحْصَيٰ وَبِقُدْرَةِ اللهِ الْمُسْتَطِيلَةِ عَلَىٰ جَمِيع خَلْقِهِ مِنْ شَرٍّ مَنْ فِي هَذِهِ الدُّنيَا وَمِنْ شَرٍّ سُلْطانِهِمْ وسَطَواتِهِمْ وَحَوْلِهُم وَقُوَّتِهِمْ وَغَدْرِهِمْ وَمَكْرِهِمْ وَأَعيذُ نَفْسى وأَهْلِي وَمَالِي وَوَلَدِي وَذُوي عِنايتِي وَجَمِيعَ نِعَمِ الله عِنْدِي بِشِدَّةِ حَوْل الله وَشِدَّةِ قُوَّةِ الله وَشِدَّةِ بَطْشِ الله وشِدَّةِ جَبَرُوتِ الله وَبِمَوْاثِيقِ الله وَطَاعَتِه على الْجِنِّ والْإِنْسِ بِسْمِ اللهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمْ اوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزولًا وَلَئنْ زالتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَليماً غَفُوراً وَبِسْمِ اللهِ الَّذي فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَني إِسْرائِيلَ وَبِسْمِ الله الَّذي أَلَانَ لِدَاوُدَ الْحَديدَ وَبسْمِ الله الَّذي جَعَلَ الْأَرْضَ جَمِيعاً فِي قَبْضَتِهِ يَومَ الْقِيامَةِ وَالسَّمَاوَات مَطْوِيَّاتُ بِيَمينِه سُبْحَانَهُ وَتَعْـالَىٰ عَمَا يُشْـرِكُونَ مِنْ شَـرٍّ جَمِيعٍ مَنْ فِي هُــذِهِ الدُّنْيَـا وَمِنْ شَرًّ جَمِيعٍ مَنْ خَلَقَهُ وَمَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ وَمِنْ شَرٍّ حَسَدِ كُلِّ

حٰاسِدٍ وَسِعٰايَةِ كُلِّ سَاعٍ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ شَأْنُهُ أَللَّهُمَّ بِكَ أَسْتَعِينُ وَبِكَ أَسْتَغِيَّثُ وَعَلَيْكَ أَتَوَكلُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرِشِ الْعَظِيمِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَاحْفَظْنَى وَخَلَّصْنَى مِنْ كُلِّ مَعْصِيَةٍ ومُصِيبَةٍ نَزَلَتْ فِي هَذَا الْيَوْم وَفِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي جَمِيعِ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ مِنَ السَّمْ اوْاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ بِسْمِ الله عَلَىٰ نَفْسي وَمَالي وأَهْلَى وَوَلَدي بِسْمِ الله عَلَىٰ كُلِ شَيءٍ أَعْطَانَى رَبِي بِسْمِ الله خَيْرِ الْأَسْمَاءِ بِسْمِ الله رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِه شَيْءٌ في الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَللَّهُمَّ رَضِّني بِمَا قَضَيْتَ وَعَافِني فِي مَا أَمْضَيْتَ حَتَىٰ لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أُخَّرْتَ وَلَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَضْغُاثِ الْأَحلام وَأَنْ يَلْعَبَ بِيَ الشَّيْطانُ فِي الْيَقْظَةِ وَالْمَنَامِ بِسْمِ اللهُ تَحَصَّنْتُ بِالْحَيِّ الَّـذِي لَا يَمُوتُ مِنْ شَرِّ مَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ وَرَمَيْتُ مَنْ يُرِيدُ بِي سُوءاً أَو مَكْرُوهاً مِنْ بَيْن يَدَيَّ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله الْعَلِي الْعَظِيمِ وأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكُمْ شَرُّكُمْ تَحْتَ أَقْدَامِكُمْ وَخَيْرُكُمْ بَيْنَ أَعْيُنِكُمْ وَأَعِيذُ نَفْسي وَمَا أَعْطَاني رَبِّي وَمَا مَلَكَتْهُ يَدِي وَذَوي عِنَايَتي بِرُكْنِ الله الْأَشَدِّ وَكُلُّ أَرْكَانِ رَبِّي شِذَادٌ أَللَّهُمَ تَوَسَّلْتُ بِكَ إِلَيْكَ وَتَحَمَلْتُ بِكَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُنالُ مَا عِنْدَكَ إِلَا بِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تَكْفِيني شَرٌّ مَا أَحْذَرُ وَمَا لَا يَبْلُغُهُ حِذَارِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ جِبرَائِيلُ عَنْ يَمينِي وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمَالِي وَإِسْرافِيلُ أَمَامِي وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَللَّهُمَّ مُخْرِجَ الْوَلَدِ مِنَ الَّرجِمِ وَرَبَّ الشَّفْعِ وَالْوَتْر سَخَّرْ لِي مَا أَرِيـدُ مِنْ دُنْيَايَ وَآخِـرَتي وَاكْفني مَا أَهَمَّني إِنْـكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَللَّهُمَّ إِنِي عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمْتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ مَاضٍ فيَّ حُكْمُكَ عَدْلُ عَلَّى قَضَاؤُكَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَأَنْزَلْتَهُ فِي

كِتَايِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِسْدَكَ أَنْ تُصْلِي تَصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَقُورَ بَصَرِي وَشِفْاءَ صَدْدِي وَجَلاءَ حُزْنِي وَذَهَابَ هَمِي وَقَضْاءَ دَيْنِي لا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ مِسْجَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْظَالِمِينَ يَا حَيُّ حِينَ لا حَيِّ ، يا حَي يَا مُحْيِي الْأَمُواتِ وَالْقَائِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ يَا حَيُّ لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ الْأَمُواتِ وَالْقَائِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ يَا حَيُّ لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اللّهُمْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ إِسْتَعَنْتُ فَأَعِنِي وَاجْمَعْ لِي خَيْرَ اللّهُنْيا وَالآخِرَةِ وَمَا تَشَاءُ وَاصْرِفْ عَنِي شَرَّهُمَا بِمَنْكَ وَسَعَةٍ فَضْلِكَ أَللهُمَّ إِنَّكَ مَليكٌ مُقْتَدِرٌ وَمَا تَشَاءُ وَاصْرِفْ عَنِي وَاكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي إِنَّكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَلِكَ أَسْتَفْتِحُ وَبِكَ أَسْتَغْتِحُ وَبِمُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ عَلَيْهِ السَلام إِلَيْكَ أَتَوجَهُ أَلْلَهُمَّ سَهُلْ لِي حُرُونَةَ أَمْرِي وَذَلُّلْ لِي وَرَسُولِكَ عَلَيْهِ السَلام إِلَيْكَ أَتَوجَهُ أَلْلَهُمَّ سَهُلْ لِي حُرُونَةَ أَمْرِي وَذَلُلْ لِي وَمَا تَشَاء أَخَافُ وَاعْفِي مِنَ الشَّرِ أَكْثِرَ مِما أَرْجُو وَاصْرِفِ عَنِي مِنَ الشَّرِ أَكْثَرَ مِما أَرْجُو وَاصْرِفِ عَنِي مِنَ الشَّرِ أَكْثَرَ مِما أَرْجُو وَاصْرِفِ عَنِي مِنَ الشَّرِ أَكْثَرَ مِما أَخَالُ وَلا قُوقَةَ إِلا بِسَلَّا اللهُ الْعَلِي الْعَظِيمِ وَصَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَحَسُبُنَا الله وَيَعْمَ الْوَكِيلُ وَيْعُمَ الْمَوْلَىٰ وَيْعُمَ النَّصِيرُ .

# حرز آخر له (ع)

يُقرأ في كلِّ صباح ومساء:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الله وَبِالله صَدَدْتُ (۱) أَفْواهَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالسَّلاطينِ وَمَنْ وَالإِنْسِ وَالسَّلاطينِ وَمَنْ يَالُونُ بِهِم بِالله الْعَزينِ الأَعَزِّ وَبِالله الْكَبِيرِ الأَكْبَرِ بِسْمِ الله الظاهِرِ الْباطِنِ يَلُونُ بِهِم بِالله الْعَزينِ الأَعَزِّ وَبِالله الْكَبِيرِ الأَكْبَرِ بِسْمِ الله الظاهِرِ الْباطِنِ الْمَحْنُونِ اللهَ الطاهِرِ الْباطِنِ الْمَحْنُونِ اللهَ الدي أَقامَ بِهِ السَّمَاواتِ وَالأَرْضَ ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى

<sup>(</sup>١) صده : أي منعه وصرفه «صحاح اللغة، .

الْعَرْشِ بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لاَ يَنْطِقُونَ مَا لَكُمْ لاَ تَنْطِقُونَ قَالَ اخْسَتُوا فِيها وَلا تُكلِّمُونِ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلماً وخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلا لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلماً وخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلا تَسْمَعُ إلا هَمْساً وَجَعَلْنا عَلَىٰ قُلوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقراً وَإِذا تَرَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبارِهِمْ نَفُوراً وإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبارِهِمْ نَفُوراً وإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِيْنَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ الْيُومَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ مَدَا وَمِنْ خَلُهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ مَلَا يُنْطِقُونَ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ فَهُمْ لا يَبْعِمُ وَلَكِنَّ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ مُنْ تَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَرِيلَ وَكِي مَا لا يَعْمَلُ وَلَكِ الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِينَ .

# حرز لمقتدى الساجدين الامام زين العابدين(ع)

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يٰا أَسْمَعَ السَامِعِينَ يٰا أَبْصَرَ النَاظِرِينَ يٰا أَمْرُ وُوقِينَ الْمُخْلُوقِينَ يٰا رَاذِقَ الْمَرْزُوقِينَ يٰا نَاصِرَ الْمَنْصُورِين يٰاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يٰا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ يٰا غِيٰاثَ الْمُسْتَغيثينَ يٰا مَالِكَ يَوْمِ الدِّين إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ يٰا صَرِيخَ الْمُسْتَغيثينَ يٰا مُالِكَ يَوْمِ الدِّين إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ يٰا صَرِيخَ الْمُكْرُ وبِينَ يٰا مُبلِكَ يَوْمِ الدِّين إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ يٰا صَرِيخَ الْمَكْرُ وبِينَ يٰا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِينَ ، أَنْتَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ ، أَنْتَ الله لَا إِلٰهَ إِلٰا أَنْتَ الْمُلِكُ الْحَقِّ ، أَلْكِبْرِيَاءُ رِذَاؤُكَ ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ للْإِلْهَ إِلا أَنْتَ الْمُلِكُ الْحَقِّ ، أَلْكِبْرِيَاءُ وِذَاؤُكَ ، أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ عَلَىٰ مُكَمَّدِ الثَّالِينَ وَلَاحَسَنِ الشَّهِيدِ بِكَرْبَلاءَ وَعَلَىٰ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ وَلُكَ الْخَابِدِينَ الْمُعْلِينِ وَلَيْ الْمُعْدِينِ وَالْحَسَنِ الشَّهِيدِ بِكَرْبَلاءَ وَعَلَىٰ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ وَلُوكَ الْكَافِمِ وَعَلَىٰ عَلَى الْمُولِينَ وَالْحُسَيْنِ الشَهيدِ بِكَرْبَلاءَ وَعَلَىٰ عَلَى بْنِ الْحُسَيْنِ وَلَيْ الْمُالِي وَمَعْفِر الْعَالِيقِ وَمُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ الْكَاظِمِ وَمُحَمَّدِ بن عَلِي الْبُاقِرِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ وَمُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ الْكَاظِمِ وَمُحَمَّدِ بن عَلِي الْبُاقِرِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ وَمُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ الْكَاطِمِ

وَعَلِيّ بْنِ مُوسَىٰ الرِّضَا وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلَيّ التَّقِيِّ والْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْعسْكَرِيِّ وَالْحُجَّةِ الْقائِمِ الْمَهْدِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْإِمَّامِ الْمُنْتَظِرِ (صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) أَللَّهُم وَالْا مُنْ وَالْاهُمْ وَعَادِ مَنْ عَاداهُمْ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَالْعَنْ مَنْ ظَلَمَهُمْ وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَانْصُرْ شِيعَةَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَالْعَنْ مَنْ ظَلَمَهُمْ وَعَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ وَانْصُرْ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ وَانْصُرْ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ وَانْصُرْ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ وَانْصُرْ شِيعَةَ وَالْمَاهِ وَالراضينَ بِفِعْلِه بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحِمينَ .

# حرز الامام محمد بن علي الباقر(ع)

يُكْتَب وَيُشدّ على العَضُد:

أُعِيدُ نَفْسِي بِرَبِّي الْأَكْبَرِ مِما يَخْفَىٰ وَيَظْهَرُ وَمِنْ شَرِ كُلِّ أَنْنَىٰ وَذَكَرٍ وَمِنْ شَرِ مَا رَأَتِ الشَّمْسُ والقَمَرُ ، سُبَوحٌ قُدَوسٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلائِكةِ وَالرُوحِ ، أَدعُوكُمْ أَيُها الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِلَى اللَّطيفِ الْخَبيرِ وَأَدْعُوكُمْ أَيُها الْجِنُّ وَالْإِنْسُ إِلَى اللَّذِي خَتَمْتُهُ بِخَاتَم مَلَيْمانِ بْنِ ذَاوُدَ وَخَاتَم مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْمُرْسَلينَ وَالنَّبِيينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، إِخْسَنُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ إِخْسَئُوا وَالنَّبِيينَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، إِخْسَنُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ إِخْسَئُوا عَنْ فُلانِ بُنِ فُلانِ كُلَّما يَغْدو وَيَرُوحُ مِنْ ذِي حَيةٍ أَوْ عَقْرَبٍ أَوْ سَاحِرٍ أَوْ شَاحِرٍ أَوْ شَاعِرٍ أَوْ شَاعِرٍ أَوْ شَاعِرٍ أَوْ شَاعِمٍ أَوْ يَقُولُوا نِ مَنْ فَي مَا يُرىٰ وَمَا لا يُرىٰ وَمَا لا يُرىٰ وَمَا وَشَاعَ مَنْ مُكَمَّدٍ مَنْ فَي مَا يُرىٰ وَمَا لا يُرىٰ وَمَا لا يُرىٰ وَمَا اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ اللهِ السَاعِمِ اللهُ عَلَىٰ الله لا شَريكَ لَهُ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الرَّهُ عَلَىٰ الله لا شَريكَ وَمَا لا يُرىٰ وَمَا لا يُرىٰ وَمَا لا يَعْدِ يَعْدِلُونَ الرَّعُي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً بِسْمِ الللهُ الرَّرِي وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ أَمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُونَ .

# في أحرار الإمام الباقر (ع)



ياحَيُّ يَا قَيُّومُ يَا دَيَّانُ يَا دَيَّانُ يَا إِهِياً (١) أَشَرا هِيَّا آذُونًا أَصْبُاوُثَ آل شداى .

# Annual mar a Salva para ha Hom A

أَسَأَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ الطَّاهِرَةِ الْمُطَهَّرَةِ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ صَاحِبِ هٰذَا الْكِتَابِ جَمِيعَ البَلَايٰا وتَقْضِي حَوَائِجهُ إِنَّكَ أَنْتَ أَرْحَمُ الراحِمِينَ وَصَلَوٰاتُ الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِينَ أَللَّهُمَّ كَهْكَهِيج بعسط مهحما مسلع وروره مهفتام وبِعَوْنِكَ إلا ما أَخَذْتَ لِسَانَ جَمِيع بَني آدَمَ وَبَنَاتِ حَوّا عَلَىٰ فُلانِ بْنِ مُهْتَام وبِعَوْنِكَ إلا ما أَخَذْتَ لِسَانَ جَمِيع بَني آدَمَ وَبَنَاتِ حَوّا عَلَىٰ فُلانِ بْنِ فُلانٍ إلا بالْخَيْرِ يا أَرْحَمَ الراحِمينَ فَسَيَكْفيكُهُمُ الله وَهو السَميعُ الْعَلِيمُ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطاهِرِينَ .

#### حرز آخر للباقر(ع)

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا دَانٍ غَيْرَ مُتَوٰانٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ إِجْعَلْ لِشيعَتي مِنَ النَّارِ وِقَاءً لَهُمْ ولَهُمْ عِنْدَكَ رِضاً وَاغْفِرْ ذُنُوبَهُمْ وَيَسِّرْ أَمُورَهُمْ

<sup>(</sup>١) اهيا بكسر الهمزة وسكون الهاء ، واشراهيا بفتح الهمزة والشين المعجمة : كلمة يونانية أي الأزلي . وفي لسان العرب في مادة شره : هيا شراهيا كلمة عبرانية ومعناه يـا حي يا قيوم .

وَأْقضِ دُيُونَهُمْ وَاسْتُرْ عَوْراتِهِمْ وَهَبْ لَهُم الكَبَائِرَ الَّتِي بَيْنَكَ وَبَينَهُمْ يَا مَنْ لَا يَخْافُ الضَّيْمَ وَلَا تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ إِجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ غَمٍّ فَرَجاً وَمَخْرَجاً .

#### حرز للامام جعفر بن محمد الصادق (ع)

قال الشيخ على بن عبد الصمد حدثني الشيخ الفقيه عم والدي أبو جعفر محمد بن على بن عبد الصمد (ره) قال: حدثنا الشيخ أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي قال : حدثنا والدي قال : حدثني الشيخ أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه الفقيه القمي (ره) ، وحدثني الشيخ جدي قال : حدثني الفقيه والدي أبو الحسن على بن عبد الصمد (ره) ، قال : حدثنا أبو جعفر محمّد بن ابراهيم بن نبّال القاشي المجاور بالمشهد الرّضوي على ساكنه السلام قال : حدثني الشيخ أبو جعفر(ره) عن أبيه عن شيوخه عن محمد بن عبيد الله الاسكندري قال : كنت من نـدماء أبي جعفر المنصور وخـواصه وكنت صاحب سرّه فبينا أنا إذ دخلت عليه ذات يوم فرأيته مغتماً فقلت له : ما هذه الفكرة يا أمير المؤمنين قال: فقال لي يا محمد لقد هلك من اولاد فاطمة مائة او يزيدون وقد بقى سيدهم وإمامهم فقلت له من ذاك يا أمير المؤمنين قال جعفر بن محمد رأس الروافض وسيدهم فقلت له يا أمير المؤمنين إنه رجل شغلته العبادة عن طلب الملك والخلافة فقال لي : قد علمت إنك تقول به وبإمامته ولكن الملك عقيم وقد آليت على نفسى أن لا امسى عشيتي هذه حتى أفرغ منه ثم دعا بسياف وقال له إذا أنا أحضرت أبا عبد الله وشغلته بالحديث ووضعت قلنسوتي فهو العلامة بيني وبينك فاضرب عنقه فامر باحضار الصادق عنه فأحضر في تلك الساعة ولحقته في الدار وهو يحرك شفتيه فلم أدر ما الذي قرأ إلا انني رأيت القصر يموج كأنه سفينة فرأيت أبا جعفر المنصور يمشي بين يديه كما يمشي العبد بين يدي سيده حافي القدمين مكشوف الرأس يحمر ساعة ويصفر أخرى وأخذ بعضد

#### في أحراز الإمام الصادق (ع)

الصادق عشي واجلسه على سرير ملكه في مكانه وجثا بين يديه كما يجثو(١) العبد بين يدي مولاه ، ثم قال ما الذي جاء بك إلينا في هذه الساعة يا ابن رسول الله قال : دعوتني فأجبتك ، قال : ما دعوتك وإنما الغلط من الرّسول ثم قال له: سل حاجتك يا ابن رسول الله فقال: أسألك أن لا تدعوني لغير شغل ، قال لك ذاك وانصرف أبو عبد الله عص فلما انصرف نام أبو جعفر ولم ينتبه إلى نصف الليل فلما انتبه كنت جالساً عند رأسه قال لى لا تبرح يا محمد من عندي حتى أقضى ما فاتنى من صلاتي وأحدثك بحديث قلت سمعاً وطاعةً يا أمير المؤمنين فلما قضى صلاته قال: اعلم اني لما أحضرت سيدك أبا عبد الله وهممت بما هممت به من السوء رأيت تنيناً قد حوى بذنبه جميع داري وقصري وقد وضع شفته العليا في أعلاها والسفلي في أسفلها وهو يكلمني بلسان طلق ذلق عربي مبين يا منصور إنَّ الله بعثني إليك وأمرني إن أنت أحدثت في عبدي الصالح الصادق حدثاً إبتلعتك ومن في الدار جميعاً فطاش عقلي وارتعدت فرائصي واصطكت أسناني قال محمد قلت: ليس هذا بعجيب فإن أبا عبد الله علم وارث علم النبي وجده أمير المؤمنين على بن أبي طالب عد وعنده من الأسماء والدعوات التي لو قرأها على الليل المظلم لأنار وعلى النهار المضيء لأظلم فقال محمد بن عبد الله فلما مضى عشر إستأذنت من أبي جعفر لزيارة مولانا الصادق فأجاب ولم يأب فدخلت عليه وسلمت وقلت له : أسألك يا مولاي بحقّ جدك رسول الله أن تعلمني الدعاء الذي قرأته عند دخولك على أبي جعفر في ذلك اليوم قال لـك ذلك فأملاه على ثم قال : هذا حرز جليل ودعاء عظيم نبيل ، مَن قرأه صباحاً كان في أمان الله إلى العشاء ومن قرأه عشاءً كان في حفظ الله تعالىٰ إلى الصباح وقـد علمنيه أبي

<sup>(</sup>١) جثا الرجل يجثو إذا جلس على ركبتيه أو قام على أطراف أصابعه ﴿قُهُ .

باقر علم الأولين والآخرين عن أبيه سيد العابدين عن أبيه سيد الشهداء عن أخيه سيد الاصفياء عن أبيه سيد الأوصياء عن محمد سيد الأنبياء (صلوات الله عليه وآله الطاهرين) إستخرجه من كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو:

بسم الله الرَّحْمٰن الرَّحيم الْحَمْدُ لله الَّذي هَـذاني لِلإسْـلام وَأَكْرَمَنِي بِالإِيمانِ وَعَرَّفَنِي الْحقُّ الَّذي عَنْهُ يُؤْفَكُونَ وَالْنَّبِأُ الْعَظِيمَ الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ وَسُبْحانَ الله الَّذي رَفَعَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرونَهَا وَأَنْشَأَجَنَّاتِ الْمَأْوي بلا أَمَدٍ تَلْقَوْنَهُا لا إِلٰهَ إِلَّا الله السَّابِعُ النِعمَةِ الدَّافِعُ النِقمَةِ الواسِعُ الرحْمَةِ وَالله أَكْبَرُ ذُو السُّلْطَانِ الْمَنيع وَالْإِنْشَاءِ الْبَديع وَالشَّأْنِ الرَّفيع وَالْحِسَابِ السَّرِيعِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ وَأَمينِكَ وَشَهِيدِكَ التَّقِيِّ النَّقِيِّ الْبَشيرِ النَّذِيرِ السِّراجِ الْمُنيرِ وَآلِهِ الطَّيِّبينَ الأخْيارِ مَا شَاءَ الله تَقَرُّباً إِلَى الله مَا شَاءَ الله تَوَجُّهاً إِلَى الله مَا شَاءَ الله تَلَطَّفاً بِالله مَا شَاءَ الله ما يَكُنْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله ما شَاءَ الله لا يَصْرفُ السُّوءَ إلَّا الله ما شاءَ الله لَا يَسُوقُ الْخَيْرَ إِلَّا الله مَا شَاءَ الله لَا قُوَّةَ إِلَا بِالله أُعيذُ نَفْسي وَشَعْري وَبَشَري وَأَهْلَى وَمَالَى وَوَلَدِي وَذُرِّيتِي وَدِينِي وَدُنْيَايَ وَمَا رَزَقَنِي رَبِي وَمَا أَغْلِقتْ عَلَيهِ أَبْوابِي وَأَحاطَتْ بِهِ جُدراني وَمَا أَتَقَلَّبُ فِيهِ مِنْ نِعَمِهِ وَإِحْسَانِهِ وَجَمِيع إِخْوَانِي وَأَقْرِبَائِي وَقَرْابَاتِي مِنَ الْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِالله الْعَظِيم وَبِأَسْمَائِهِ السامَّةِ العامَّةِ الْكامِلَةِ الشَّافِيَةِ الْفَاضِلَةِ الْمُبْارِكَةِ الْمُنيفَةِ المُتَعَالِيَةِ الزَّاكِيةِ الشُّريفَةِ الْكَريمَةِ الطاهِرَةِ الْعَظِيمَةِ الْمَخْزُونَةِ الْمَكْنُونَةِ الَّتِي لَا يُجْاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِأُمِّ الْكِتَابِ وَفَاتِحَتِهِ وَخَاتِمَتِهِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ سُورَةٍ شَريفَةٍ وَآيَةٍ مُحْكَمَةٍ وشِفَاءٍ وَرَحْمَةٍ وَعَوْدَةٍ وَبَرَكَةٍ وَبِالتَّوْرِاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ وَبِصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَبِكُل ِ كِتَابِ أَنْـزَلَهُ الله وَبِكُـل رَسُول ٍ أَرْسَلَهُ الله

وَبِكُل حُجَّةٍ أَقْامَهَا الله وَبِكُل بُرْهَانٍ أَظْهَرَهُ الله وَبِكُل آلاءِ الله وَعِزَّةِ الله وَعَظَمَةِ الله وَقُدْرَةِ الله وَسُلْطَانِ الله وَجَلال ِ الله وَمَنْع الله ومَنِّ الله وَعَفْو الله وَحِلْمِ اللهِ وَحِكْمَةِ اللهِ وَغُفْرُانِ اللهِ وَمَلَائِكَةِ اللهِ وَكُتُبِ اللهِ وَرُسُلِ اللهِ وَأَثْبِيَاءِ الله وَمُحَّمدِ رَسُولِ الله وَأَهْدل بَيْتِ رَسُولِ الله صَلَىٰ الله عَلَيْدِ وَعَلَيْهمْ أَجْمَعِينَ مِنْ غَضَبِ الله وَسَخَطِ الله وَنَكَالِ الله وَعِقَابِ الله وَأَخْذِ الله وَبَطْشِهِ وَاجْتِيَاحِهِ وَاجْتِثاثِه (١) واصْطِلامِه وَتَدْميره وَسَطَوْاتِه وَنَقِمَتِهِ وَجَميع مَثُلاتِهِ وَمِنْ إعْراضِهِ وَصُدُودِهِ وَتَنْكيلِهِ وَتَوْكيلِهِ وَخِنْلَانِهِ وَدَمْدَمَتِهِ وَتَخْلِيَتِهِ وَمِنَ الْكُفْرِ وَالنَّفَاقِ وَالشَّـكُ وَالشِّرْكِ وَالحَيْـرَةِ فِي دين الله وَمِنْ شَرِّ يَـوْمِ النَّشُورِ وَالْحَشْرِ وَالْمَوْقِفِ وَالْحِسْابِ وَمِنْ شَرِّ كِتَابِ قَدْ سَبَقَ وَمِنْ زَوالِ النَّعْمَةِ وَتَحْويل الْعَافِيَةِ وَحُلُولِ النَّقِمَةِ وَمُوجِبًاتِ الْهَلَكَةِ وَمِنْ مَواقِفِ الْحَرى وَالْفَضِيحَةِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعُوذُ بِالله الْعَظيم مِنْ هَوىً مُرْدٍ(٢) وَقَرينِ مُلْهِ وَصَاحِب مُسْهِ وَجَارِ مُوذٍ وَغِني مُطغ وَفَقْر مُنْس وَقَلْب لا يَخْشَعُ وَصَلاَةٍ لَا تُرْفَعُ وَدُعاءٍ لَا يُسْمَع وَعَيْنِ لَا تَدْمَعُ وَنَفْسِ لَا تَقْنَعُ وَبَطْنِ لَا يَشْبِعُ وَعَمَل لَا يَنْفَعُ وَاسْتِغَاثَةٍ لَا تُجابُ وَغَفْلَةٍ وَتَفْرِيطٍ يُوجِبَانِ الْحَسْرَةَ وَالنَّذَامَـةَ وَمِنَ السرِّياءِ وَالسُّمْعَةِ وَالشَّكِّ وَالْعَمىٰ في دينِ الله وَمِنْ نَصْب وَاجْتِهادٍ يوجِبَانِ الْعَذَابَ وَمِنْ مَرَدِّ إِلَى النَّارِ وَمِنْ ضَلَع الدَّيْن (٣) وَغَلَبَةِ الرِّجالِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الدِّينِ والنَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَالْإِخْوَانِ وَعِبْدَ مُعْايَنَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِالله الْعَظيم مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرَقِ وَالشَّرَقِ ( ٤ )

<sup>(</sup>١) اجتاحه : أي أهلكه واستأصله ، والاجتثاث بمعنى القطع والقلع «ق» .

<sup>(</sup>٢) مُرد : أي مهلك ، ومله : من لها يلهو أي اللعب .

<sup>(</sup>٣) يقال أخذه ضلع الدين أي ثقله حتى يميل صاحبه عن الإستواء (ق) .

<sup>(</sup>٤) الشرق بفتحتين أي الضعف.

وَالسَّرَقِ وَالهَدْم وَالْخَسْفِ وَالْمَسْخ وَالْحِجْارَةِ وَالصَّيْحَةِ وَالزَّلازِلِ وَالْفِتَنِ وَالْعَيْنِ وَالصَّوٰاعِق وَالْبَرِدِ وَالْقَوَدِ وَالْقَرَدِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَأَكْل السُّبُع وَميتَةِ السُّوءِ وَجَميع أَنْواع الْبَلايا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعُوذُ باللهِ الْعَظيم مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَالْهَامَّةِ وَاللَّامَّةِ وَالخَّاصَّةِ وَالْعَامَّةِ وَالْحَامّة وَمِنْ شَرِّ أَحْدَاثِ النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرِ يَا رَحْمَنُ وَمِنْ دَرَكِ الشَّفَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَجَهْدِ الْبَلاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَتَتَابُع الْعَناءِ وَالْفَقْر إِلَى الْأَكْفَاءِ وَسُوءِ الْمَمَاتِ وَالْمَحِياءِ وَسُوءِ المُنْقَلَبِ وَأَعُوذُ بِاللهِ الْعَظيم مِنْ شَرِّ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ وَأَعْوَانِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَمِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالإنْس وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَمِنْ شَرِّ السُّلطَانِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٌّ وَمِنْ شَرِّ مَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ وَمِنْ شَرٍّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ وَمِنْ شَرٍّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَمِنْ شَـرٌ مَا فِي النَّورِ وَالظُّلَمِ وَمِنْ شَـرٌ مَا هَجَمَ أُو دَهَمَ أُوْ أَلَمَّ وَمِنْ شَـرٌ كُـلِّ سَقَم وَهَمٌّ وَغَمٌّ وَآفَةٍ وَنَدَم وَمِنْ شَرٌّ مَا فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ وَالبَرِّ وَالْبِحَارِ وَمِنْ شَرِّ الفُسّاقِ وَالدُّعَارِ وَالْفُجّارِ وَالْكُفّارِ وَالحُسّادِ والسُّحّارِ وَالجَبْابِرَةِ وَالْأَشْرَارِ وَمِنْ شَرٍّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرٍّ مَا يَلِجُ فِي الأرْض وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ رَبِّي آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا إِنَّا رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم وَأَعُوذُ بِالله الْعَظيم مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَالْأَنْبِياءُ الْمُرْسَلُونَ وَالشَّهَـذَاءُ وَعِبَادُكَ الصَـالِحُونَ وَمُحَمَّدٌ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَـةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالَّائِمَّةُ الْمَهْدِيُّونَ وَالَّاوْصِياءُ وَالْحُجَجُ الْمُطَهَّرُونَ عَلَيْهم السَلام وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ وَأَسَأَلُكَ أَنْ تُعْطِيَنِي مِنْ خَيْر مَا سَتَلُوكَهُ وَأَنْ تُعيذَني مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَادُوا بِكَ مِنْهُ وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ مِنْهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ

وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِين وَأَعوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ أَللَّهُمَّ مَنْ أَرْادَني فِي يَوْمي هٰذَا وَفِيمًا بَعْدَهُ مِنَ الْأَيَّامِ مِنْ جَميع خَلْقِكَ كُلِّهِمْ مِنَ الجِنِّ وَالإِنْسِ قَريبِ أَوْ بَعيدٍ ضَعيفٍ أَوْ شَديدٍ بِشَرٍّ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ مَسْائَةٍ بِيَدٍ أَوْ بِلِسَانٍ أَوْ بِقَلْبِ فَأَخْرِجْ صَدْرَهُ وَأَلْجِمْ فَاهُ وَأَفْجِمْ لِسَانَهُ وَاسْدُدْ سَمْعَهُ وَاقْمَحْ (١) بَصَرَهُ وَارْعَبْ قَلْبَهُ وَاشْعَلْه بِنَفْسِهِ وَأُمِتْهُ بِغَيْظِهِ وَاكْفِناهُ بِمَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَأَنَّىٰ شِئْتَ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَلْيُرّ أَللَّهُمَّ اكْفِني شَـرَّ مَنْ نَصَبَ لِي حَدَّهُ وَاكْفِني مَكْرَ الْمَكَرَةِ وَأَعِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِالسَّكينَةِ وَالوَقَارِ وَأَلْبِسْنِي دِرْعَكَ الحصينَةَ وَأَحْيِنِي مَا أَحْيَيْتَنِي في سِتْركَ الْـوٰاقي وَأَصْلِحْ حَالِي كُلَّهُ أَصْبَحْتُ فِي جِـوْارِ الله مُمْتَنِعاً وَبِعِـزَّةِ الله الَّتي لأ تُرامُ مُحْتَجِباً وَبِسُلْطانِ الله الْمَنِيعِ مُعْتَصِماً مُتَمسِّكاً وَبِأَسْمَاءِ الله الْحُسْني كُلِّهَا عُائِذاً أَصْبَحْتُ فِي حِمَى اللهِ الَّـذي لا يُستبْـاحُ وَفِي ذِمَّةِ اللهِ الَّتِي لا تُخْفَرُ (٢) وَفِي حَبْلِ الله الَّذي لا يُجْذَمُ وَفِي جِوارِ الله الَّذي لا يُسْتَضَامُ وَفِي مَنْعِ الله الَّذِي لَا يُـدْرَكُ وَفِي سِتْرِ اللهِ الَّـذِي لَا يُهْتَكُ وَفِي عَـوْنِ اللهِ الَّذِي لَا يُخْذَلُ أَللَّهُمَّ أَعْطِفْ عَلَيْنَا قُلُوبَ عِبَادِكَ وَإِمَاءِكَ وَأَوْلِيَاءِكَ بِرَأَفَةٍ مِنْكَ وَرَحْمَةٍ إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ حَسْبِي الله وَكَفَىٰ سَمِعَ الله لِمَنْ دَعْا لَيْسَ وَرَاءَ الله مُنْتَهِىٰ وَلَا دُونَ الله مَلْجَأً ، مَن اعْتَصَمَ بِالله نَجِا كَتَبَ الله لأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلي إِنَّ الله قَويٌّ عَزِيزٌ فَالله خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الراحِمينَ وَمَا تَوْفيقي إلا بِالله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الله لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْم

<sup>(</sup>١) **ق**مح الرجل : إذا رفع رأسه وغضّ بصره (ق» .

ال تخفر : أي لا تنقض .

قَائِماً بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَا هُوَ الْعَزِينُ الْحَكِيمُ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الله الإِسْلامُ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ تَحصَّنْتُ بِالله الْعَظِيمِ وَاسْتَعْصَمْتُ بِالْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَرَمَيْتُ كُلَّ عَدُوً لَنَا بِلا حَوْلَ وَلا قُوَّة إِلا بِالله الْعَلِيِّ الْعَظيمِ وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ .

### حِرْزِ آخَر لِمَوْلانَا جَعْفِرِ الصادق (ع)

برواية أخرى :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ يَا خَالِقَ الخَلْقِ وَيَا بَاسِطَ الرِّرْقِ وَيَا فَالِقَ الحَبِّ وَيَا بَاسِطَ الرِّرْقِ وَيَا فَالِقَ الحَبِّ وَيَا بَارِىءَ النَّسَمِ وَمُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ وَمُميتَ الأَحْيَاءِ وَدَائِمَ النَّبَاتِ وَمُحْرِجَ النَّبَاتِ إِفْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ وَأَنْتَ أَهْلُ التَّقُوىٰ وَأَهْلُ المَغْفِرَةِ .

#### حِرْز لِمَوْلانا مُوسى بن جَعفر (ع)

قال الشيخ علي بن عبد الصمد (ره) وجدت في كتب أصحابنا مروياً عن المشايخ (رحمهم الله) أنّه لما هم هارون الرشيد بقتل موسى بن جعفر على دعا الفضل بن الربيع وقال له: قد وقعت لي إليك حاجة أسألك أن تقضيها ولك مائة ألف درهم قال: فخر الفضل عند ذلك ساجداً فقال أمراً أم مسألة قال بل مسألة ثم قال: أمرت بأن تحمل إلى دارك في هذه الساعة مائة ألف درهم وأسألك أن تصير إلى دار موسى بن جعفر وتأتيني برأسه قال الفضل فذهبت إلى ذلك البيت فرأيت فيه موسى بن جعفر وهو قائم يصلي فجلست حتى قضى صلاته وأقبل إلي وتبسم وقال عرفت لماذا حضرت أمهلني حتى أصلي ركعتين قال فأمهلته فقام وتوضاً وأسبغ الوضوء وصلى ركعتين وأتم الصلاة بحسن ركوعها وسجودها وقرأ خلف

صلاته بهذا الحرز فاندرس<sup>(۱)</sup> وساخ في مكانه ولا أدري أأرْض ابتلعته أم سماء اختطفته فذهبت إلى هارون وقصصت عليه القصة قال: فبكى هارون الرشيد ثم قال: قد أجاره الله مني.

وروي عنه على أنه قال : من قرأ كل يوم بنية خالصة وطويّة صادقة صانه الله عن كل محذور وآفة وإن كانت به محنة خلّصه الله منها وكفاه شرها ولمن لم يحسن القرائة فليمسكه مع نفسه متبرّكاً به حتى ينفعه الله به ويكفيه المحذور والمخوف إنَّه ولي ذلك والقادر عليه . الدعاء :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَلله أَكْبَرُ أَلله أَكْبَرُ أَلله أَكْبَرُ أَكله أَكْبَرُ أَعْلَىٰ وَأَجَلُّ مِمّا أَخْافُ وَأَحْذَرُ وَأَسْتَجِيرُ بِالله (يقولها ثلاث مرات) عنزَّ جارُ الله وَجَلَّ ثَنْآءُ الله وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَصَلَّىٰ الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَللَّهُمَّ احْرُسْني بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاكنُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّـذِي لَا يُرَامُ وَاغْفِرْ لِي بِقُدْرَتِكَ فَأَنْتَ رَجْآئِي رَبِّ كَمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا شُكْرِي وَكَمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَني بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْري فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعَمِهِ شُكْري فَلَمْ يَحْرِمْنِي وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْذُلني وَيَا مَنْ رَآني عَلَى الْخَطَّايَا فَلَمْ يَفْضَحْني يُـا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّـذي لَا يَنْقَضي أَبَداً يُـا ذَا النَّعَمِ الَّتي لَا تُحْصىٰ عَدَداً صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ أَللَّهُمَّ بِكَ أَدْفَعُ وَأَدْرَأُ فِي نَحْره وَأَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ أَللَّهُمَّ أَعِنَّى عَلَىٰ دِينِي بِدُنْيايَ وَعَلَىٰ آخِرَتِي بِتَقْوايَ وَاحْفَظْنِي فِيمًا غِبْتُ عَنْهُ وَلَا تَكَلَّنِي إِلَىٰ نَفْسِي في مَا حَضَرْتُهُ يَـا مَنْ لَا تَضَرهُ الذُّنُوبُ وَلا تَنْفَعُهُ الْمَغْفِرَةُ اغْفِرْ لَى مَا لا يَضَركَ وَأَعْطِني مَا لا يَنْفَعُكَ إِنَّكَ أَثْتَ وَهَابٌ أَسْأَلُكَ فَرَجاً قَريباً وَمَخْرَجاً رَحيباً وَرِزْقاً وَاسِعاً وَصَبْـراً جَميلاً وَعَافِيَةً مِنْ جَميعِ البَلايا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفْوَ

<sup>(</sup>١) اتلرس الرسم: أي انطمس «ق» .

وَالْعَافِيَةَ وَالْأَمْنَ وَالصِّحَّةَ وَالصَّبْرَ وَدَوْامَ الْعَافِيَةِ وَالشُّكْرَ عَلَىٰ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُلْبِسَني عَافِيَتَكَ فِي دِيني وَنَفْسى وأَهْلِي وَمَالِي وَإِخْوَانِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَجَمِيعٍ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَى وَأَسْتَوْدِعُكَ ذَٰلِكَ كُلَّهُ يَا رَبِّ ، وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَني فِي كَنَفِكَ وَفِي جِوَادِكَ وَفِي حِفْظِكَ وَحِرْ زِكَ وَعِياذِكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنائُكَ وَلا إِلَّهَ غَيْرُكَ ، أَللَّهُمَّ فَرَّغْ قَلْبِي لِمَحَبَّتِكَ وَذِكْرِكَ وَأَنْعَشْهُ لِخَوْفِكَ أَيَّامَ حَيْاتي كُلُّهَا وَاجْعَلْ زادي مِنَ الدُّنْيَا تَقُواكَ وَهَبْ لِي قُوَّةً أَحْتَمِلُ بِهَا جَمِيعَ طَاعَتِكَ وَأَعْمَلُ بِهَا جَمِيعَ مَرْضَاتِكَ وَاجْعَلْ فِرَارِي إِلَيْكَ وَرَغْبَتِي في مَا عِنْدَكَ وَأَلْبِسْ قَلْبِي الوَحْشَةَ مِنْ شِرار خَلْقِكَ وَالْأَنْسَ بِأُوْلِيَائِكَ وَأَهْل طَاعَتِكَ وَلا تَجْعَلْ لِفَاجِر وَلا لِكَافِر عَلَىَّ مِنَّةً وَلَا لَهُ عِنْدى يَداً وَلَا لَى إِلَيْهِ خَاجَةً إِلَى قَدْ تَرِي مَكَاني وَتَسْمَعُ كَلَامِي وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي لَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي يَا مَنْ لَا يَصِفُهُ نَعْتُ النَّاعِتينَ وَيَا مَنْ لَا يُجَاوِزُهُ رَجَاءُ البِّرَاجِينَ يَا مَنْ لَا يَضيُّعُ لَدَيْهِ أَجِرُ المُحْسِنينَ يَا مَنْ قَرُّبَتْ نُصْرَتُهُ مِنَ الْمَظْلُومِينَ يَا مَنْ بَعُدَ عَوْنُهُ عَنِ الظَّالِمِينَ قَدْ عَلِمْتَ مَا نَالَني مِنْ فُلَانٍ مِمَا حَظَرْتَ وَانْتَهَـكَ مِنَّى مَا حَجَرْتَ بَطَراً فِي نِعْمَتِكَ عِنْدَهُ وَاغْتِرَاراً بِسَتْرِكَ عَلَيْهِ أَللَّهُمَّ فَخُذْهُ عَنْ ظُلْمي بعِزَّتِكَ وَافْلُلْ حَدَّهُ عَنَّى بِقُدْرَتِكَ وَاجْعَلْ لَهُ شُغْلًا فِيمَا يَليهِ وَعَجْزاً عَمَا يَنْويهِ أَللَّهُمَّ لَا تَسوِّغْهُ ظُلْمِي وَأَحْسِنْ عَلَيْهِ عَوْنِي وَأَعْصِمْنِي مِنْ مِثْلِ فِعَالِهِ وَلَا تَجْعَلْنِي بَمِثْل حَالِهِ يَا أَرْحَمَ الراحِمِينَ أَللَّهُمَّ إِنَّى أَسْتَجَرْتُ بِكَ وَتَوَّكَلْتُ عَلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ وَضَعُفَ رُكْنِي إِلَيْ قُـوَّتِكَ مُسْتَجِيراً بِكَ مِنْ ذِي التَّعَزُّزِ عَلَيَّ وَالْقُوَّةِ عَلَىٰ ضَيْمي فَإِنِّي في جِوارِكَ فَلا ضَيْمَ عَلَىٰ جُارِكَ رَبِّ فَاقْهَرْ عَنَّى قَاهِرِي وَأُوْهِنْ عَنَّى مُسْتَوْهِني بِعِزَّتِكَ وَأَقْبِضْ عَنَّي ضَائِمي بِقِسْطِكَ وَخُذْ لِي مِمَّنْ ظَلَمَني بِعَدْلِكَ رَبِّ فَأَعِذْني

بِعِيٰاذِكَ فَبِعِيٰاذِكَ آمْتَنَعَ عَائِذُكَ وَأَدْخِلني فِي جِوارِكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَـلَّ ثَنْآؤُكَ وَلا إِلَّهَ غَيْرُكَ وَأَسْبِلْ عَلَىَّ سِتْرَكَ فَمَنْ تَسْتُرْهُ فَهُوَ الْأَمِنُ الْمُحَصَّنُ الَّـذي لا يُراعُ رَبِّ وَاضْمُمْنِي فِي ذٰلِكَ إِلَىٰ كَنَفِكَ فَمَنْ تَكْنُفُهُ فَهُوَ الْأَمِنُ الْمَحْفُوظُ لَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ وَلا حِيلَةَ إِلَّا بِاللهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ وَلِيٌّ مِنَ اللَّالِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً مَنْ يَكُنْ ذا حيلَةٍ فِي نَفْسِهِ أَوْ حَوْلٍ بِتَقَلُّبِهِ أَوْ قُوَّةٍ فِي أَمْرِهِ بِشَيْءٍ سِوىَ الله فَإِنَّ حَوْلِي وَقُوَّتي وَكُلّ حيلتى بالله الْواحِدِ الأَحَدِ الصَّمَدِ الَّذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ وَكُلُّ ذِي مُلْكٍ فَمَمْلُوكُ لله وَكُلُّ قَويِّي ضَعيفٌ عِنْـدَ قُوَّةِ الله وَكُـلُّ ذِي عِزٌّ فَغْالِبُهُ الله وَكُلُّ شَيْءٍ فِي قَبْضَةِ الله ذَلَّ كُلُّ عَزيزِ لِبَطْشِ الله صَغُرَ كُلُّ عَظيم عِنْدَ عَظَمَةِ الله خَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ عِنْدَ سُلْطَانِ الله وَاسْتَظْهَرْتُ وَاسْتَطَلْتُ عَلَىٰ كُلِّ عَدُوٍّ لِي بِتَوَلِّي الله دَرَأْتُ فِي نَحْر كُلِّ عادٍ عَلَيَّ بِالله ضَرَبْتُ بِإِذْنِ الله بَيْني وَبَيْنَ كُلِّ مُتْرَفٍ ذِي سَوْرَةٍ وَجَبّارِ ذِي نَخْوَةٍ وَمُتَسَلِّطٍ ذِي قُدْرَةٍ وَوالٍ ذِي إِمْرَةٍ وَمُسْتَعِدٌّ ذِي أَبُّهَةٍ وَعَنيدٍ ذِي ضَغينَةٍ وَعَدُوٌّ ذِي غيلةٍ وحاسدٍ ذِي قوة وماكر ذي مَكِيدَة وَكُلِّ مُعينِ أو معانٍ عَلَيَّ بِمَقَالَةٍ مُغْوِيَةٍ أَوْ سِعَايَةٍ مُسْلِبَةٍ أَوْ حيلَةٍ مُؤذِيَةٍ أَوْ غَائِلَةٍ مُرْدِيَةٍ أَوْ كُلِّ طَاغٍ ذِي كِبْرِيَاء أَوْ مُعْجِب ذِي خُيلاءَ عَلَىٰ كُلِّ سَبَبِ وَبِكُلِّ مَذْهَبِ فَأَخَذْتُ لِنَفْسي وَمَالي حِجْاباً دُونَهُمْ بِمَا أَنْزَلْتَ مِنْ كِتَابِكَ وَأَحْكَمْتَ مِنْ وَحْيِكَ الَّذِي لَا يُؤْتَىٰ مِنْ سُورَةٍ بِمِثْلِهِ وَهُوَ الْحَكَمُ الْعَدْلُ وَالْكِتَابُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَسْزيلٌ مِنْ حَكيم حَميدٍ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ حَمْدي لَكَ وَثَنائي عَلَيْكَ فِي الْعَافِيَةِ وَالْبَلَاءِ وَالشَّـدَّةِ وَالرَّخَاء دائِماً لَا يَنْقَضَى وَلَا يَبِيدُ تَوَّكَلْتُ عَلَى الْحَى الَّذي لا يَمُوتُ أَللَّهُمَّ بِكَ أَعُوذُ وَبِكَ أَصولُ وَإِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ

أَسْتَعينُ وَعَلَيْكَ أَتَـوَكَّـلُ وَأَدْرَءُ بِـكَ فِي نَحْرِ أَعْـدائي وَأَسْتَعينُ بِـكَ عَلَيْهِمْ وَأَسْتَكْفِيكَهُمْ فَاكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَمِمّا شِئْتَ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَسَيكفيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ قَالَ سَنَشُلُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمْ اسُلْطَاناً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمًا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَن اتَّبَعَكُمُ الْعَالِبُونَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرِي قَالَ اخْسَوُّا فِيهًا وَلَا تُكَلِّمُونِ أَخَذْتُ بِسَمْع مَنْ يُطْالِبُني بِالسُّوءِ بِسَمْع الله وَبَصَرِهِ وَقُوَّتِهِ بِقُوَّةِ الله وَحَبْلِهِ الْمَتِينِ وَسُلْطَانِهِ الْمُبِينِ فَلَيْسَ لَهُمْ عَلَيْنَا سُلْطَانٌ وَلا سَبِيلٌ إِنْ شَاءَ الله وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَـدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُم فَهُمْ لَا يُبْصِـرُونَ أَللَّهُمَّ يَدُكَ فَوْقَ كُلِّ ذِي يَدٍ وَقُوَّتُكَ أَعَزُّ مِنْ كُلِّ قُوَّةٍ وَسُلْطَانُكَ أَجَلُّ مِنْ كُلِّ سُلْطَانٍ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَكُنْ عِنْدَ ظَنَّى فِي مَا لَمْ أَجِد فِيهِ مَفْزَعاً غَيْرَكَ وَلا مَلْجَأً سِواكَ فَإِنَّني أَعْلَمُ أَنَّ عَدْلَكَ أَوْسَعُ مِنْ جَوْدِ الْجَبّادِينَ وَأَنَّ إِنْصَافَكَ مِنْ وَرَاءِ ظُلْمِ الظَّالِمِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ أَجْمَعينَ وَأَجِرْنِي مِنْهُمْ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ أَعِيذُ نَفْسى وَديني وَأَهْلى وَمالى وَوَلَدي وَمَنْ يَلْحَقَّهُ عِنْايَتِي وَجَميعَ نِعَمِ الله عِنْدِي بِبِسْمِ الله الله خَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَبِسْمِ الله الَّذي خَافَتْهُ الصَّدورُ وَوَجِلَتْ مِنْهُ النَّفُوسُ وَبِالْإِسْمِ الَّذي نَفَّسَ عَنْ داوُدَ كُرْبَتَهُ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي قَالَ لِلنَّارِ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُم الْأَخْسَرِينَ وَبِعَزِيمَةِ الله الَّتِي لا تُحْصيٰ وَبِقُـدْرَةِ اللهِ الْمُسْتَطيلَةِ عَلَىٰ جَميع خَلْقِهِ مِنْ شَرٍّ فُلَانٍ وَمِنْ شَرٍّ مَا خَلَقَهُ الرَّحْمٰنُ وَمِنْ شَرِّ مَكْرِهِمْ وكَيْدِهِمْ وَحَوْلِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ وَحيلَتِهمْ إِنَّـكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ أَللَّهُمَّ بِكَ أَسْتَعِينُ وَبِكَ أَسْتَغِيثُ وَعَلَيْكَ أَتَـوَكَّـلُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ محَمَّدٍ وَخَلَّصْنَى مِنْ كُلِّ مُصيبَةٍ نَزَلَتْ فِي هٰذَا الْيَوْمِ وَفِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي جَميعِ الْأَيّامِ وَاللَّيَالِي مِنَ السَّمَاءِ إلىٰ الْأَرْضِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَاجْعَلْ لِي سَهْماً فِي كُلِّ حَسنَةٍ نَزَلَتْ فِي هٰذَا الْيَوْمِ وَفِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَفِي جَميعِ اللَّيْالِي وَالْأَيّامِ مِنْ السَّمَاءِ إلىٰ الْأَرْضِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ أَللَّهُمَّ بِكَ أَسْتَفْتِحُ وَبِكَ أَسْتَنْجِحُ إلىٰ الْأَرْضِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ أَللَّهُمَّ بِكَ أَسْتَفْتِحُ وَبِكَ أَسْتَنْجِحُ وَبِكَتَابِكَ أَتَوَسَّلُ أَنْ تَلْطُفَ لِي وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ إليْكَ أَتَوجهُ وَبِكِتَابِكَ أَتَوسَّلُ أَنْ تَلْطُفَ لِي بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ جَبْرَئِيلُ عَنْ يَميني وَميكائِيلِ عَنْ بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ جَبْرَئِيلُ عَنْ يَميني وَميكائِيلِ عَنْ بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ جَبْرَئِيلُ عَنْ يَميني وَميكائِيلِ عَنْ شِمْ اللّهِ العَلِي [يَسٰارِي خ ل] وَإِسْرافيلُ أَمْامِي وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا قُوةً إلا بِالله العَلِي الْعَظيمِ خَلْفي وَبَيْنَ يَديَّ لا إِلْهَ إلا أَنْتَ سُبْحانَكَ إنِّي كُنْتُ مِنَ الطَالِمِينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِينَ وَسَلَّمَ كَثِيراً .

## حِرْزِ آخَرْ في مَعْناه عَنْهُ (ع)

قال عليّ بن عبد الصمد أُخبرني الشيخ جدي قرائة عليه وأنا أسمع في شوال سنة تسع وعشرين وخمسمائة قال حدثني الشيخ والدي الفقيه أبو الحسن (ره) ، قال : حدثنا السيد أبو البركات (ره) في سنة أربع عشرة وأربعمائة ، قال : حدثني الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه ، قال : حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عليّ بن ابراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، قال : حدثنا الحسين بن عليّ بن يقطين قال : حدثنا الحسين بن عليّ بن يقطين قال ابن بابويه وحدثنا أحمد بن يعيى الكاتب قال : حدثنا أبو الطيب أحمد بن محمد الوراق قال : حدثنا علي بن هارون بن سليمان النوفلي قال : حدثني أبي عن عليّ بن يقطين أبي الحسن موسى بن المهدي في عن عليّ بن يقطين أبد وعنده جماعة من أهل بيته بما عزم عليه موسى بن المهدي في جعفر عليه لا يؤمن شرّه فتبسم أبو الحسن عليه ثم قال :

زعمت سخينة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب ثم رفع يده إلى السماء وقال:

إِلٰهِي كَمْ مِنْ عَدُوِّ شَحَدَ (١) لِي ظُبَةَ مُدْيَتهِ وَأَرْهَفَ لِي شَباحَدِّه وَدافَ لِي قَوٰاتِلَ سُمُومِهِ وَلَمْ تَنَمْ عَنِّي عَيْنُ حِرٰاسَتِهِ فَلَما رَأَيْتَ ضَعْفي عَن احْتِمالِ الْفَوٰادِحِ وَعَجْزِي عَنْ مُلِمَّاتِ الْجَوٰانِحِ صَرَفْتَ ذٰلِكَ عَنّي بِحَوْلِكَ وَقُوِّتِكَ الْفَوٰادِحِ وَعَجْزِي عَنْ مُلِمَّاتِ الْجَوٰانِحِ صَرَفْتَ ذٰلِكَ عَنّي بِحَوْلِكَ وَقُوِّتِكَ لا بِحَوْلٍ مِنّي وَلا قُوَّةٍ فَأَلْقَيْتَهُ فِي الْحَفيرِ الَّذِي احْتَفَرَهُ لِي خَائِباً مِما أُمَّلَهُ فِي الدُّنْيَا مُتَباعِداً مِما رَجَاهُ فِي الآخِرَةِ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَدْرَ اسْتحْقَاقِكَ الدُّنْيَا مُتَباعِداً مِما رَجَاهُ فِي الآخِرَةِ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَدْرَ اسْتحْقَاقِكَ سَيّدي أَللَّهُمَّ فَخُذْهُ بِعِزَّتِكَ وَافْلُلْ حَدَّهُ عَنّي بِقُدْرَتِكَ وَاجْعَلْ لَهُ شُغلًا فِيما يَلْهِ وَعَجْزاً عَما يُناويهِ أَللَّهُمَّ وَأَعِدْنِي عَلَيْهِ عَدُوىٰ حَاضِرَةً تَكُونُ مِنْ غَيْظي يَلِهِ وَعَجْزاً عَما يُناويهِ أَللَّهُمَّ وَأَعِدْنِي عَلَيْهِ عَدُوىٰ حَاضِرَةً تَكُونُ مِنْ غَيْظي شَعْلًا فِيما شَعْلًا فِيما اللَّهُمَّ دُعائِي بِالإِجابَةِ وَانْظِمْ شِكَايَتِي شَفَاءً وَمِنْ حَنَقِي عَلَيْهِ وَفَاءً وَصِلِ اللَّهُمَّ دُعائِي بِالإِجابَةِ وَانْظِمْ شِكَايَتِي اللَّهُ عَمْا قَلِيل مَا أَوْعَدْتَ الظَالِمِينَ وَعَرَفْنِي مَا وَعَدْتَ فِي إِجابَةِ الْمُغْرِيمِ وَعَرَّفُهُ عَمَا قَلِيل مَا أَوْعَدْتَ الظَالِمِينَ وَعرَقْنِي مَا وَعَدْتَ فِي إِجابَةِ وَالْمَوْلِ الْعَظِيمِ وَالْمَنَ الْكَرِيمِ .

قال ثم تفرق القوم فما اجتمعوا إلا لقرائة الكتاب بموت موسى بن المهدي وبهذا الإسناد عن علي بن يقطين قال كنت واقفاً على رأس هارون الرشيد إذ دُعي موسى بن جعفر وهو يتلظى عليه فلما دخل حرك شفتيه بشيء فأقبل هارون عليه ولاطفه وبرّه وأذن له في الرجوع فقلت له يابن رسول الله جعلني الله فداك إنّك دخلت على هارون وهو يتلظى عليك فلم أشك إلا أنّه يأمر بقتلك فسلمك الله منه فما الذي كنت تتحرك به شفتاك فقال إني دعوت بدعائين أحدهما حاص والآخر عام فصرف الله شره عني فقلت ما هما يا ابن رسول الله فقال:

<sup>(</sup>١) شحذ السكين إذا حدّها «ق» .

أمَّا الخاص : أَللَّهُمَّ إِنَّكَ حَفِظْتَ الْغُلامَيْنِ لِصَلاحِ ِ أَبَوَيهِما فَاحْفَظْني لِصَلاحِ ِ أَبَوَيهِما فَاحْفَظْني لِصَلاحِ آبائِي .

وأمَّا العامُ: أَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَكْفي مِنْ كُلِّ أَحَدٍ وَلا يَكْفي مِنْكَ أَحَـدُ فَاكْفِنيهِ بِمَا شِئْتَ وَأَنَّى شِئْتَ فَكَفَانِي الله شره.

وبهذا الإسناد عَنْ عَلِي بن إبراهيم بن هاشم بروايته قال إن الصادق على أخرج آيات من القرآن وجعلها حرزاً لابنه موسى الكاظم على وكان يقرأه ويعود نفسه به وهو هذا:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيم بِسْمِ الله وَلا إِلٰهَ إِلَّا الله أَبَداً حَقّاً حَقّاً لا إِلْـهَ إِلَّا الله إِيماناً وَصِدقاً لا إِلٰهَ إِلَّا الله تَعَبُّداً وَرِقاً لا إِلٰهَ إِلَّا الله تَلَطُّفاً وَرفقاً لا إِلٰهَ إِلَّا الله بسْم الله وَالْحَمْدُ لله وَاعْتَصَمْتُ بالله وَأَلْجِأْتُ ظَهْرِي إِلَى الله مَا شَاء الله لا قوَّةَ إِلَّا بِالله وَمَا تَوْفيقي إِلَّا بِالله وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَىٰ الله وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الله وَمَا صَبْرِي إلَّا بِالله وَنِعْمَ الْقادِرُ الله وَنِعْمَ الْمَوْلَى الله وَنِعْمَ النَّصيرُ الله وَلَا يَأْتِي بِالحَسَناتِ إِلَّا الله وَلَا يَصْرِفُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا الله وَمَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ الله وَأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لله وَأَسْتَكْفِي الله وَأَسْتَعينُ الله وَأَسْتَقيلُ الله وَأَسْتَقْبِلُ الله وَأَسْتَغْفِرُ الله وَأَسْتَغيثُ الله وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدِ رَسُولِ الله وَآلِهِ وَعَلَىٰ أَنْبِياءِ الله وَعَلَىٰ مَلَائِكَةِ الله وَعَلَى الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ الله إنَّـهُ مِنْ مُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَىَّ وَأَتُّـونِي مُسْلِمِينَ كَتَبَ الله لأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ الله قَويٌ عَزِيزٌ لا يَضَركُمْ كَيْدَهُمْ شَيْئًا إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصيراً إِذْ همَّ قَوْمُ أَنْ يَشِيطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ آيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا الله وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ كُلَّمُ الْوُقَدُوا نُاراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاالله وَيَسْعَوْنَ فِي كَرْضِ فَسَلَّما أَمَا نُمَارُ كُونِي بَرْداً وَسَلَّاماً عَلَىٰ ابْسِراهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْسداً

فَجَعَلْنَاهُمُ الأَخْسَرِينَ وَزادَكُمْ في الْخَلْق بَسْطَةً فَاذْكُـرُوا آلاءَ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لَهُ مُعَقباتٌ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْر الله رَبِّ أَدْخِلْني مُدخَلَ صِدْقٍ وَأُخْرِجْني مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَـلْ لَى مِنْ لَدُنْـكَ سُلْطَاناً نَصيراً وَقَرَّ بْنَاهُ نَجِيّاً وَرَفَعْنَاهُ مَكَاناً عَلِيّاً سَيَجْعَلُ لَهُم الرَّحْمٰنُ وُدّاً وَأَلْقَيْتُ لَكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ وَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً لَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنينَ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ لَا تَخْافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَىٰ ، لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الطَّالِمِينَ ، لا تَخَفْ إِنَا مُنَجُّوكَ وأَهْلَكَ ، لا تَخْافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرِيٰ وَيَنْصُـرِكَ الله نَصْراً عَزِيزاً وَمَنْ يَتَوَّكُلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بِالغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً فَوقْاهُمُ الله شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْم وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً وَيَنْقَلِبُ إلىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ الله وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لله رَبُّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُـرْنَا عَلَى الْكَـافِرِينَ الَّـذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضُواٰنَ الله أو مَنْ كَانَ ميِّتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُـوراً يَمْشي بِهِ فِي النَّاسِ هُوَ الَّـذي أَيَّدَكَ بِنَصْرِه وَبِـالْمُؤْمِنينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَميعاً مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلٰكِنَّ الله أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَـزِيزٌ حَكيمٌ سَنَشُـدُّ عَضُـدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمٰا سُلْطَاناً فلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمٰا بِآيْـاتِنا(١) أَنْتُمْـا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغُالِبُونَ عَلَىٰ الله تَـوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَـوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ

<sup>(</sup>١) قوله تعالى بآياتنا : أي لا يصل فرعـون وقومـه إلى الإضرار بكما بسبب مـا نعطيكـما من الأيات «مجمع البيان» .

الْفَاتِحِينَ إِنِّي تَوَكَلْتُ عَلَى الله رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُـوَ آخِذٌ بِنَـاصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَنُوضٌ أَمْرِي إِلَى الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبَى الله لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم رَبِّ إِنِّي مَسَّنِي الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحِمينَ لَا إِلَّهَ إِلا أَنْتَ سُبْحًانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الطَّالِمِينَ أَلْمَ ذُلِكَ الكِتَّابُ لَا رَيْبَ فيهِ هُدىً للْمُتَّقِينَ الله لا إلَه إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّـومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمْ اوْاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمًا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً فَتَعْالَى الله الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إلا هُ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم فَلِلّه الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الأَرْض رَبِّ الْعَالَمينَ وَلَهُ الكِبْرِياءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ العَزيزُ الْحَكيمُ وإذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّـذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِـالآخِرَةِ حِجْـاباً مَسْتـوراً وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُوراً ، أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَـواه وَأَضَلَّهُ الله عَلَىٰ عِلْم وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ وَمَا تَوْفيقيَ إِلَّا بِهَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ ، إِنَّ الله مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا وَالَّذينَ هُمْ مُحْيِنُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ اثْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَـــتينا مَكِينٌ أمينُ وَخشَعَتِ الأصواتُ للِرَّحْمٰن فَــلا تَسْمَــعُ إلا هَمْســاً فَسَيْحُمْيَكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ لَوْ أَنْزَلْنا هٰذا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَل لَرَأَيْتَهُ

خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمُ هُوَ الله الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ ، هُوَ الله الْخَالِقُ البَّارِيءُ المُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ، رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ، ربَّنا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرْاماً (١) ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بِاطِلًا سُبْحانَكَ فَقِنا عَذَابَ النَّارِ ، وَقُلِ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَـريكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَـهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ، وَمَا لَنَا ألَّا نَتَوَكَّيل عَلَىٰ الله وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنصبرَنَّ عَلَىٰ ما آذَيْتُمُونا وَعَلَىٰ الله فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرْادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَني وَبِأَهْلِي وَأُوْلادي وَأَهْل عِنايتي شَرًّا أَوْ بَأْساً أَوْ ضَرّاً فَاقْمَعْ رَأْسَهُ وَأَعْقِدْ لِسَانَهُ وَأَلْجِمْ فَاهُ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَيْفَ شِئْتَ وَأَنِّي شِئْتَ وَاجْعَلْنَا مِنْهُ وَمِنْ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بناصِيتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم ، فِي حِجْابِكَ الَّذي لا يُرامُ وَفِي سُلْطَائِكَ الَّذِي لَا يُضَامُ فإنَّ حِجَابَكَ مَنيعٌ وَجَارَكَ عَزيزٌ وَأَمْرَكَ عَالِبٌ وَسُلطانَكَ قَاهِرٌ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ مِنَ الضَّالَالَةِ وَاغْفِر لَنَا وَلاَّبَائِنَا وَلأَمُّهَاتِنَا وَلِجَمِيع الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْواتِ وَتَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالخَيْرَاتِ إِنَّكَ مُجيبُ

<sup>(</sup>١) الغرام : أشد العذاب وهو اللازم الملح الدائم ، ومنه الغريم لملازمته والحاجة ، وفـلان مغرم بالنساء أي لازم لهن لا يصبر عنهنّ «مجمع البيان» .

الدَّعَوٰاتِ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسي وَديني وَأَمْانَتي وَأَهْلِي وَمَالي وَعِيالي وَأَهْلِ حُزانَتي (١) وَخَوٰاتيمَ عَمَلي وَجَميعَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ دُنْيايَ وَآخِرتي فَإِنَّهُ لا يَضيعُ مَحْفُوظُكَ وَلا تُرَّدُ وَدائِعُكَ وَلَا تُرَّدُ وَدائِعُكَ وَلَنْ يُجيرني مِنَ الله أَحَد وَلَنْ أَجِد مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً أَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعينَ .

# حِزز الْكَاظِم (ع) بِروايّة أُخرى

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ أَللَّهُمَّ أَعْطِني الْهُدىٰ وَثَبَّتْنِي عَلَيْهِ وَاحْشُرْني عَلَيْهِ وَاحْشُرْني عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَوْفَ عَلَيْهِ وَلا حُزْنَ وَلا جَزَعَ إِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ .

#### حِرْز لِمَوْلانا عَلِيّ بْن مُوسى الرّضا (ع)

تسمى رقعة الجيب قال علي بن عبد الصمد أخبرني الشيخ جدي قرائة عليه وأنا أسمع في سنة تسع وعشرين وخمسمائة قال أخبرنا والدي الفقيه أبو الحسن قال حدثنا السيد أبو البركات علي بن الحسين الحسني قرائة عليه في سنة أربع عشرة وأربعمائة قال حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين عن محمّد بن موسى بن متوكل قال حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن ياسر الخادم قال لما نزل أبو الحسن علي بن موسى الرضا عق قصر حميد بن قحطبة نزع ثيابه وناولها حميداً فاحتملها وناولها جارية له لتغسلها فما لبثت أن جاءت ومعها رقعة فناولتها حميداً وقالت وجدتها في جيب أبي الحسن على فقلت جعلت فداك إن الحميد علي قميصك فها [فما خ ل] هي قال يا حميد المعادية وجدنت رقعة في جيب قميصك فها [فما خ ل] هي قال يا حميد

<sup>(</sup>١) الحَرَاتَة : يَالَحُنُهُ اللَّهِملَة : الأَهْلِ والعَيَالُ «قّ» .

#### في أحراز الإمام الرضا (ع)

هذه عوذة لا نفارقها فقلت لو شرفتني بها فقال هذه عوذة من أمسكها في جيبه كان البلاء مدفوعاً عنه وكانت له حرزاً من الشيطان الرجيم ثم أملى على الحميد العوذة وهي:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الله إنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا أَوْ غَيْرَ تَقِيًّ أَخَذْتُ بِالله السَّمِيعِ الْبَصِيرِ عَلَىٰ سَمْعِكَ وَبَصَرِكَ لا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيَّ وَلا عَلَىٰ سَمْعِي وَلا عَلَىٰ بَصَرِي وَلا عَلَىٰ شعْرِي وَلا عَلَىٰ بَشَرِي وَلا عَلَىٰ عَصَبِي وَلا عَلَىٰ عَصَبِي وَلا عَلَىٰ وَلا عَلَىٰ عَصَبِي وَلا عَلَىٰ وَلا عَلَىٰ عَصَبِي وَلا عَلَىٰ عَطَامِي وَلا عَلَىٰ مَحْيِ وَلا عَلَىٰ عَصَبِي وَلا عَلَىٰ عَطَامِي وَلا عَلَىٰ عَصَبِي وَلا عَلَىٰ عَطَامِي وَلا عَلَىٰ مَا رَزَقنِي رَبِّي سَتَرْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بِسِتْرِ النُّبُوةِ عَظٰمي وَلا عَلَىٰ مَالِي وَلا عَلَىٰ ما رَزَقنِي رَبِّي سَتَرْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بِسِتْرِ النُّبُوةِ وَالْقَراعِنَةِ جَبْرَئِيلُ عَنْ يَميني وَمَكَمَّدُ صَلَىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسْارِي وَإِسْرافِيلُ عَنْ وَراثِي وَمُحَمَّدُ صَلَىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَميكَائِيلُ عَنْ يَسْارِي وَإِسْرافِيلُ عَنْ وَراثِي وَمُحَمَّدُ صَلَىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَميكَائِيلُ عَنْ يَسْارِي وَإِسْرافِيلُ عَنْ وَراثِي وَمُحَمَّدُ صَلَىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمْامِي وَالله مُطَّلِعُ عَلِيَّ يَمْنَعُكَ مِنِي وَيَمْنَعُ الشَّيْطَانَ مِنِي أَلْلُهُمَّ لا يَغْلِبُ جَهْلُهُ أَمْامِي وَالله مُطَلِعُ عَلِيَّ يَمْنَعُكَ مِنِي وَيَمْنَعُ الشَّيْطَانَ مِنِي أَلَهُمَّ لِيكَ الْتَجَأْتُ أَلْلُهُمَّ لِلْكَ الْتَجَأْتُ أَلْلُهُمَّ إِلَيْكَ الْتَجَأْتُ أَلْلُهُمَّ إِلَيْكَ الْتَجَأْتُ أَلْلُهُمَّ إِلَيْكَ الْتَجَأْتُ أَلْلُهُمَّ إِلَيْكَ الْتَجَأْتُ أَلْهُمَ إِلَيْكَ الْتَجَأْتُ أَلْهُمَ الْتَجَأْتُ أَلْكُمُ الْتَجَأْتُ أَلْكُمُ الْتَجَأْتُ أَلْلُهُمَ الْتَعَلِي فَاللهُمْ الْكُولِ الْتَعَلَّى الْتَجَالُتُ أَلْهُمْ إِلَيْكَ الْتَجَالُتُ أَلْتَكُ أَلُولُهُ الْتَعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَلِي اللّهُ الْمَالِعُ عَلَيْ اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ الْمُعَلِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمَامِي وَاللهُ مَنْ عَلَى الْمَعَمَّدُ مَلْكُ مَالِلهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْمَالِيلُولُ الْمَامِي وَاللهُ الْمَالِعُ عَلَيْ الْمَعَمَّدُ مَا اللّهُ اللّهُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَالِعُ الْمَامِي وَالْمَالِلْ اللّهُ الْمَامِي وَالْمَالِعُ الْمَالِعُ الْم

قلت ولهذا الحرز قصة مونقة وحكاية عجيبة كما رواه أبو الصلت الهروي قال كان مولاي علي بن موسى الرضا على ذات يوم جالساً في منزله إذ دخل عليه رسول المأمون فقال أجب أمير المؤمنين فقام علي بن موسى الرضا على فقال لي يا أبا الصلت إنه لا يدعوني في هذا الوقت إلا لداهية والله لا يمكنه أن يعمل بي شيئاً أكرهه لكلمات وقعت إلي من جدي رسول الله على قال فخرجت معه حتى دخلنا على المأمون فلما نظر به الرضا على قرأ هذا الحرز إلى آخره فلما وقف بين يديه نظر إليه المأمون وقال يا أبا الحسن قد أمرنا لك بمائة ألف درهم واكتب حوائج أهلك فلما ولى عنه علي بن موسى بن جعفر عفر ومأمون ينظر إليه في قفاه ويقول أردت وأراد الله وما أراد الله خير .

#### في أحراز الإمام الرضا (ع)

## وروي رقعة الجيب برواية أخرى

حدثني السيد الإمام أبو البركات محمّد بن اسماعيل الحُسيني المشهدي قال حدثني المفيد أبو الوفاء عبد الجبار بن عبد الله المقري قال حدثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علي الطوسي وأخبرني الشيخ الفقيه أبو القاسم الحسن بن علي بن محمّد الجويني (ره) وأخبرني الشيخ أبو عبدالله الحسن بن أحمد بن محمّد بن طحال المقدادي (قدس الله روحه) وأخبرني الشيخ أبو علي بن محمد بن الحسن الطوسي قال حدثنا والدي (ره) وأخبرني شيخي وجدّي قال حدثنا والدي الفقيه أبو الحسن قال حدثنا الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي قال حدثنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدّثنا الحسن بن علي بن فضال أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن معمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن أرومة قال حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا على أنَّه قال رقعة الجيب عودة لكل شيء .

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِسِّمِ الله الْحُسْفُوا فيها وَلا تُكلِّمونِ إِنِّي أَعُودُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًا أَخَذْتُ بِسَمْعِ الله وَبَصَرِهِ عَلَىٰ أَسْمَاعِكُمْ وَإِنُّوْمَ مَلَىٰ فَلانِ بْنِ فَلانَةَ وَلا وَأَبْصَارِكُمْ وَبِقُوَّةِ الله عَلَى قُوتِكُمْ لا سُلْطانَ لَكُمْ عَلَى فَلانِ بْنِ فَلانَةَ وَلا عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ مَتَرْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بِسِسْرِ النَّبُوةَ اللهِ عَلَىٰ ذُرِيَّتِهِ وَلا عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ مَتَرْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ بِسِسْرِ النَّبُوةَ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمَامَكُمْ وَالله يَطْلِعُ عَلَيْكُمْ وَهِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِكُمْ وَمُحَمَّد صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمَامَكُمْ وَالله يَطْلِعُ عَلَيْكُمْ وَمِنَ الشَّياطِينِ مَا شَاءَ الله لا وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِكُمْ وَمُحَمَّد صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمَامَكُمْ وَالله يَطْلِعُ عَلَيْكُمْ وَمِنَ الشَّياطِينِ مَا شَاءَ الله لا وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِكُمْ وَمُحَمَّد صَلَى اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمَامَكُمْ وَاللهَ يَطْلِعُ عَلَيْكُمْ وَمِنَ الشَّياطِينِ مَا شَاءَ الله لا مِولَى وَلِا قَوْقَ إِلا بِاللهَ الْعَلِي الْعَظِيمِ أَلْلَهُمْ إِنَّهُ لا يَبْلُغُ جَهْلَهُ أَناتَكَ وَلا يَبتلِيه وَلا يَبْلُغُ مَنْهُمْ وَدَ نَقْسِهِ ، عَلَيْكَ تَوكَلْتُ وَأَنْتَ نِعمَ المولى وَيْعُمَ النَّصِيرُ وَلا يَبْلُهُ عَلَيْهُ وَلَيْهَ وَلَكُمْ وَمِنَ الشَّياطِينِ مَا لَنْ فَلاتَهُ وَمُكَمَّ وَاللهُ يَا فُلانَ ابْنَ فُلاتَةَ وَذُرِّيَتِكَ مِمَا تَخَافُ عَلَى أَحِدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَصَلَى حَرَسَكَ الله يَا فُلانَ ابْنَ فُلاتَةَ وَذُرِّيَتِكَ مِمَا تَخَافُ عَلَى أَحِدٍ مِنْ خَلْقِهِ وَصَلَى

الله عَلَىٰ مُحَمَّد وَآلِهِ .

ويكتب آية الكرسي على التنزيل :

﴿ أَلله لا إِلْهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّمٰاوَاتِ وَما فِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمٰاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُ الْعَظيمُ ﴾ .

ويكتب :

لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِالله الْعَلِيِّ الْعَظيمِ لا مَلْجَاً مِنَ الله إلاّ إلَيْهِ وَحَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكيلُ. وأسلم في رأس الشهبا فيها لما لسلسبيلا ويكتب: وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّبِينَ الطَّاهِرِينَ.

### حِرْز آخر للرضا (ع) بغَيْر تلكَ الرواية

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا مَنْ لا شَبِيهَ لَهُ وَلا مِثَالَ لَهُ أَنْتَ الله لا إِلهَ إلا أَنْتَ وَلاَ خَالِقَ إلا أَنْتَ تُفْنِي الْمَخْلُوقِينَ وَتَبْقَىٰ أَنْتَ حَلَّمْتَ عَمَّنْ عَصَاكَ وَفِي الْمَغْفِرَةِ رِضَاكَ .

#### حِرْز محمد بن عَلِيَ الجواد (ع)

قال الشيخ علي بن عبد الصمد قال حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمّد بن أبي الحسن (ره) عم والدي قال حدثنا أبو عبد الله جعفر بن محمد بن أحمد بن عباس الدرويستي ، قال : حدثنا والدي عن الفقيه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي وأخبرني جدي قال حدثنا والدي الفقيه أبو الحسن (ره) قال حدثنا جماعة من أصحابنا (رحمهم الله) منهم السيد العالم أبو البركات والشيخ أبو القاسم علي بن محمّد المعاذي وأبو بكر محمّد بن ابراهيم بن عبدالله

#### حرز الإمام الجواد (ع)

المدايني قالوا كلهم حدثنا الشيخ أبو جعفر محمَّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمى (قدس الله روحه) قال حدثني أبي قال حدثني علي بن ابراهيم بن هاشم عن جده قال : حدثني أبو نصر الهمداني ، قال : حدثتني حكيمة بنت محمَّد بن علي بن موسى بن جعفر عمة أبي محمَّد الحسن بن علي على على قالت: لما مات محمَّد بن علي الرضا عليه أتيت زوجته أم عيسى بنت المأمون فعزيتها فوجدتها شديدة الحزن والجزع عليه تقتل نفسها بالبكاء والعويل فخفت عليها أن تتصدع مرارتها فبينما نحن في حديثه وكرمه ووصف خُلقه وما أعطاه الله تعالى من الشرف والإخلاص ومنحه من العز والكرامة إذ قالت أم عيسى ألا أخبرك عنه بشيء عجيب وأمر جِليل فوق الوصف والمقدار ، قلت : وما ذاك قال : كنت أغار عليه كثيراً وأراقبه أبداً وربما يسمعنى الكلام فأشكو ذلك إلى أبي فيقول يا بنية احتمليه فإنه بضعة من رسول الله عنه فينما أنا جالسة ذات يوم إذ دخلت عليٌّ جارية فسلمت فقلت : من أنت فقالت أنا جارية من ولد عمار بن ياسر وأنا زوجة أبي جعفر محمَّد بن علي الرضا عنه زوجك فدخلني من الغيرة ما لا أقدر على احتمال ذلك فهممت أن أخرج وأسيح في البلاد وكاد الشيطان أن يحملني على الإسائة إليها فكظمت غيظي وأحسنت رفدها وكسوتها فلما خرجت من عندي المرأة نهضت ودخلت على أبي وأخبرته بالخبر وكان سكراناً لا يعقل فقال يا غلام عليّ بالسيف فأتى به فركب وقال والله لأقتلنه فلما رأيت ذلك قلت إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ما صنعت بنفسي وبزوجي وجعلت ألطم حر وجهي فدخل عليه والدي وما زال يضربه بالسيف حتى قطعه ثم خرج من عنده وخرجت هاربة من خلفه فلم أرقد ليلتي فلما ارتفع النهار أتيت أبى فقلت أتدري ما صنعت البارحة قال وما صنعت قلت قتلت ابن الرضا عنه فبرق عينه وغشى عليه ثم أفاق بعد حين وقـال ويلك ما تقـولين قلت نعم والله يا أبت دخلت عليـه ولم تزل تضـربـه

#### حرز الإمام الجواد (ع)

بالسيف حتى قتلته فاضطرب من ذلك اضطراباً شديداً وقال عليّ بياسر الخادم فجاء ياسر فنظر إليه المأمون وقال: ويلك ما هذا الذي تقول هذه ابنتي قال صدقت يا أمير المؤمنين فضرب بيده على صدره وخده وقال إنّا لله وإنّا إليه راجعون هلكنا بالله وعطبنا وافتضحنا إلى آخر الأبد ويلك يا ياسر فانظر ما الخبر والقصة عنه عنه وعجّل عليّ بالخبر فإن نفسي تكاد أن تخرج الساعة فخرج ياسر وأنا ألطم حرّ وجهي فما كان بأسرع من أن رجع ياسر. فقال البشرى يا أمير المؤمنين قال لك البشرى فما عندك قال ياسر دخلت عليه فإذا هو جالس وعليه قميص ودواج وهو يستاك فسلمت عليه وقلت يا ابن رسول الله أحبّ أن تهب لي قميصك هذا أصلي فيه وأتبرك به وإنما أردت أن أنظر إليه وإلى جسده هل به أثر السيف فوالله كأنه العاج الذي مسه صفرة ما به أثر فبكى المأمون طويلاً وقال ما بقي مع هذا شيء إن هذا لعبرة للأولين والآخرين.

وقال يا ياسر أما ركوبي إليه وأخذي السيف ودخولي عليه فإني ذاكر له وخروجي عنه فلست أذكر شيئاً غيره ولا أذكر أيضاً انصرافي إلى مجلسي فكيف كان أمري وذهابي إليه لعن الله هذه الإبنة لعناً وبيلاً تقدم إليها وقل لها يقول لك أبوك والله لئن جئتني بعد هذا اليوم شكوت أو خرجت بغير إذنه لأنتقمن له منك ثم سر إلى ابن الرضا وأبلغه عني السلام واحمل إليه عشرين ألف دينار وقدم إليه الشهري الذي ركبته البارحة ثم مر بعد ذلك الهاشميين أن يدخلوا عليه بالسلام ويسلموا عليه قال ياسر فأمرت لهم بذلك ودخلت أنا أيضاً معهم وسلمت عليه وأبلغت التسليم ووضعت المال بين يديه وعرضت الشهري عليه فنظر إليه ساعة ثم تبسم فقال يا ياسر هكذا كان العهد بيننا وبينه حتى يهجم علي بالسيف أما علم أن لي ناصراً وحاجزاً يحجز بيني وبينه فقلت يا سيدي يا ابن رسول الله دع عنك هذا العتاب واصفح والله وحق جدّك رسول الله شيئاً من أمره وما

علم اين هو من أرض الله وقد نذر الله نذراً صادقاً وحلف أن لا يسكر بعد ذلك أبداً فإن ذلك من حبائل الشيطان فإذا أنت يا ابن رسول الله أتيته فلا تذكر له شيئاً ولا تعاتبه على ما كان منه فقال على هكذا كان عزمي ورأيي والله ثم دعا بثيابه ولبس ونهض وقام معه الناس أجمعون حتى دخل على المأمون فلما رآه قام إليه وضمه إلى صدره ورحب به ولم يأذن لأحد في الدخول عليه ولم يزل يحدثه ويستأمره فلما انقضى ذلك قال أبو جعفر محمد بن على الرضا على يا أمير المؤمنين قال لبيك وسعديك قال لك عندي نصيحة فاقبلها قال المأمون بالحمد والشكر فما ذاك يا ابن رسول الله قال أحب لك أن لا تخرج بالليل فإني لا آمن عليك من هذا الخلق المنكوس وعندي عقد تحصن به نفسك وتحرز به من الشرور والبلايا والمكاره والأفات والعاهات كما انقذني الله منك البارحة ولو لقيت به جيوش الروم والترك واجتمع عليك وعلى غلبتك أهل الأرض جميعاً ما تهيأ لهم منك شيء بإذن الله الجبار وإن أحببت بعثت به إليك لتحترز به من جميع ما ذكرت لك قال نعم ، فاكتب ذلك بخطك وابعثه إلى قال نعم قال ياسر فلما أصبح أبو جعفر عش بعث إلى فدعاني فلما صرت إليه وجلست بين يديه دعا برق ظبي من أرض تهامة ثم كتب بخطه هذا العقد ثم قال يا ياسر احمل هذا إلى أمير المؤمنين وقل له حتى يصاغ له قصبة من فضة منقوش عليها ما أذكره بعده فإذا أراد شدّه على عضده فليشده على عضده الأيمن وليتوضأ وضوء حسناً سابغاً وليصل أربع ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة وسبع مرات ﴿آية الكرسي﴾ وسبع مرات ﴿شهد الله﴾ وسبع مرات و (الشمس وضحاها) وسبع مرات (والليل إذا يغشى) وسبع مرات ﴿قُلْ هُ وَ اللهُ أَحِد ﴾ فإذا فرغ منها فليشده على عضده الأيمن عند الشدائد والنوائب يسلم بحول الله وقوته من كل شيء يخافه ويحذره وينبغى أن لا يكون طلوع القمر في برج العقرب ولـو أنَّه غـزى أهل الـروم وملكهم

لغلبهم بإذن الله وبركة هذا الحرز .

وروي أنّه لما سمع المأمون من أبي جعفر في أمر هذا الحرز وهذه الصفات كلها غزا أهل الروم فنصره الله تعالى عليهم ومنح منهم من المغنم ما شاء الله ولم يفارق هذا الحرز عند كل غزاة ومحاربة وكان ينصره الله عزّ وجلّ بفضله ويرزقه الفتح بمشيئته إنّه ولي ذلك بحوله وقوته (الحرز:)

بِسْم الله الرَّحْمٰن الرَّحيم الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعٰالَمين إلى آخرها أَلَمْ تَـرَ أنَّ الله سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمْاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَىٰ الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ الله بِالنَّاسِ لَرَوْفٌ رَحِيمٌ أَنْتَ الْواحِدُ الْمَلِكُ الدَّيّانُ يَوْمَ الدّين تَفْعَلُ ما تَشَاءُ بِلا مَعْالَبَةٍ وَتُعْطِي مَنْ تَشَاءُ بِلا مَنِّ وَتَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَحْكُمُ مَا تُريدُ وَتُداوِلُ الْأَيَّامَ بَيْنَ النَّاسِ وَتُرَكِّبُهُمْ طَبَقاً عَنْ طَبَق أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ سُرَادِقِ الْمَجْدِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ سُرادِقِ السَّرائِرِ السَّابِقِ الْفَائِقِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ النَّصيرِ رَبِّ الْمَلائِكَةِ الثَّمَانِيَةِ وَالْعَرْشِ الَّذِي لا يَتَحَرِكُ وَأَسْأَلُكَ بِالْعَيْنِ الَّتِي لا تَسْأُم وَبِالْحَيَاةِ الَّتِي لَا تَمُوتُ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي لَا يُطْفَأُ وَبِالْإِسْمِ الْأَكْبَرِ الْأَكْبَر الأَكْبَرِ وَبِالإِسْمِ الأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الأَعْظَمِ اللَّعْظَمِ اللَّهْ اللَّهِ مُو مُحيطٌ بمَلَكُوتِ السَّمْ اوْاتِ وَالْأَرْضِ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الشَّمْسُ وَأَضَاءَ بِهِ الْقَمَرُ وَسُجِّرَتْ بِهِ الْبُحُورُ وَنُصِبَتْ بِهِ الْجِبْالُ وَبِالإسْمِ الَّذِي قَامَ بِهِ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَبِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ سُرادِقِ الْعَرْشِ وَبِالْإِسْمِ الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ شُرَادِقِ الْعَظَمَةِ وَبِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ شُرَادِقِ الْعَظَمَةِ وَبِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ شُرَادِقِ الْبَهَاءِ وَبِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ شُرَادِقِ الْقُدْرَةِ وَبِاسْمِكَ الْعَزِيزِ وَبِأَسْمَاءِكَ الْمُقَدَّسٰاتِ الْمُكَرَّمٰاتِ الْمَخْرُونَاتِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ خَيْراً مِمَا أَرْجُو وَأَعُوذُ بِعِزَّتِكَ وَقُدْرَتِكَ مِنْ

شَرٌّ ما أَخْافُ وَأَحْذَرُ وَمَا لا أَحْذَرُ يا صَاحِبَ مُحَمَّدِ يَوْمَ حُنَيْن وَيا صَاحِبَ عَلِيٍّ يَوْمَ صِفِّينِ أَنْتَ يَا رَبِّ مُبِيرُ الْجَبّارِينَ وَقَاصِمُ الْمُتَكَبِّرِينَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ طه وَياسينَ وَالْقُرْآنِ الْعَظيمِ وَالْفُرْقَانِ الْحَكيم أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَشُدَّ بِهِ عَضُدَ صَاحِب هَذَا الْعَقْدِ وَأَدْراً بِكَ فِي نَحْر كُلِّ جَبَّارٍ عَنيدٍ وَكُلِّ شَيْطَانٍ مَريدٍ وَعَدُو شَديدٍ وَعَدُو مُنْكَرِ الْأَخْلَاقِ وَاجْعَلْهُ مِمن أَسْلَمَ إِلَيْكَ نَفْسَهُ وَفَوَّضَ إِلَيْكَ أَمْرَهُ وَٱلْجَأَ إِلَيْكَ ظَهْرَهُ أَللَّهُمَّ بِحَقّ هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا وَقَرَأَتُهَا وَأَنَّتَ أَعْرَفُ بِحَقَّهَا منَّى وَأَسْأَلُكَ يَا ذَا الْمَنّ الْعَظيم وَالجُوْدِ الْكَريم وَلِيَّ الدُّعَواتِ الْمُسْتَجاباتِ وَالْكَلِماتِ التَّامَّات وَالْأَسْمَاءِ النَّافِذَاتِ وَأَسْأَلُكَ يَا نُـورَ النَّهَارِ وَيَا نُورَ اللَّيلِ وَيَا نُـورَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَنُورَ النُّورِ وَنُوراً يُضيءُ بِهِ كُلُّ نُورٍ يَا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ كُلُّهَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَالْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجِبَالِ وَأَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا يَفْنَىٰ وَلَا يَبِيدُ وَلَا يَزُوُّلُ وَلَا لَهُ شَيءٌ مَوْصُوفٌ وَلَا إِلَيْهِ حَدٌّ مَنْسُوبٌ وَلَا مَعَهُ إِلَٰهٌ وَلَا إِلَه سِواهُ وَلَا لَهُ فِي مُلْكِهِ شَرِيكُ وَلَا تُضَافُ الْعِزَّةُ إِلَّا إِلَيْهِ لَمْ يَزَلْ بِالْعُلُومِ عَالِماً وَعَلَىٰ الْعُلُوم واقِفاً وَلِلْأُمُورِ ناظِماً وَبِالْكَيْنُونِيَّةِ عَالِماً وَلِلتَّدْبِيرِ مُحْكِماً وَبِالْخَلْقِ بِصِيراً وَبِالْأَمُورِ خَبِيراً أَنْتَ الَّذِي خَشَعَتْ لَكَ الْأَصْوَاتُ وَضَلَّتْ فِيكَ الْأَحْلَامُ وَضَاقَتْ دُونَكَ الْأَسْبَابُ وَمَلَّا كُلَّ شَيْءٍ نُورُكَ وَوَجِلَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْكَ وَهَرَبَ كُلَّ شَيْءٍ إِلَيْكَ وَتَوَكَّلَ كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْكَ وَأَنْتَ الرَّفيعُ فِي جَلَالِكَ وَأَنْتَ الْبَهِيُّ فِي جَمَالِكَ وَأَتْتَ الْعَظِيمُ فِي قُدْرَتِكَ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يُدْرِكُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْعَظِيمُ مُجِيبُ الدَّعَوٰاتِ قَاضِي الْحَاجَاتِ مُفَرِّجُ الْكُرُ بَاتِ وَلِيُّ النَّعَمَاتِ يَا مَنْ هُوَ فِي عُلُوِّهِ دَانٍ وَفِي دُنُوِّهِ عَالٍ وَفِي إِشْرَاقِهِ مُنيرٌ وَفِي سُلْطَانِهِ قَـوِيٌّ وَفِي مُلْكِه عَـزيـزٌ صَـلً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ

وَاحْرُسْ صَاحِبَ هَذَا الْعَقْدِ وَهَذَا الْحِرْ زِ وَهَٰذَا الْكِتَابِ بِعَيْنِكَ الَّتِي لا تَنَامُ وَاكْنَفُهُ بِرُكْنِكَ الَّذِي لا يُرَامُ وَارْحَمْهُ بِقُدرَتِكَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَرْرُوقُكَ بِسْمِ الله وَاكْنَفُهُ بِرُكْنِكَ اللَّه فَوِيِّ الشَّالُٰ الله وَالله الله وَلَا وَلَدَ بِسْمِ الله قَوِيِّ الشَّالُٰ الله وَالله الله وَلَا وَلَدَ بِسْمِ الله قَوِيِّ الشَّالُٰ عَظیمِ الله وَالرَّحْمٰ الله قَوِیِّ الشَّالُٰ الله وَالله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ كَلِيمُ الله وَنَجِيّهُ وَالَّ عيسىٰ نُوحاً رَسُولُ الله وَأَنَّ الْإِلهيمَ خَليلُ الله وَأَنَّ مُوسىٰ كَليمُ الله وَنَجِيّهُ وَأَنَّ عيسىٰ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ كَلِمُتُهُ وَرُوحُهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ كَلِمُتُهُ وَرُوحُهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ كَلِمُتُهُ وَرُوحُهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ كَلِمُتُهُ وَرُوحُهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ خَاتَم النَّبِيينَ لا نَبِيَّ بَعْده وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَاعَةِ الَّتِي يُؤْتَى فيها الله الله يُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْقَاهِرُ وَهُ وَاللهُ مَا أَنَا إلا مُهَيِّخُ مَرَدَةٍ ، الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْقَاهِرُ وَهُ وَ الْغَالِبُ لَهُ الْقَدْرَةُ السَاعِةِ وَالله مَا أَنَا إلاّ مُهَيِّخُ السَاعِقَةُ وَهُو الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ أَللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا وَصِفَاتِهَا وَصَفَاتِهَا وَصُورَهُا وَهِيَ :

جاه مه وعه جج مع ماشه ه ۹۹ مادا مالح مدر و دومع لاناخلاه

ול וותף ווכוווף ב בתב נווו ווון וווו חוו בת ב בוף מו

בווות ווון ציף דבת או אוווות א כוווות וווות ל ווות ל ל א לו

אווא אחר מונועלויף ואחריף בווד את ביצר מוצופל אוצ וויים

41000 10 added to 18 18 18 2000

LIMANABLINA DIA IN A COMA IN EQUIT TO IL DELLE ANANTE

سُبْحانَ الَّذي خَلَقَ الْعَرْشَ وَالْكُرْسِيِّ وَاسْتَوىٰ عَلَيْهِ أَسْأَلُكَ أَنْ تَصرِفَ عَنْ صَاحِب كِتَابِي هَٰذَا كُلَّ سُوءٍ وَمَحْذُورِ فَهُوَ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ وَأَنْتَ مَوْلاهُ فَقِهِ اللَّهُمَّ يا رَبِّ الْأَسْواءَ كُلَّها وَاقْمَعْ عَنْهُ أَبْصارَ الظالِمينَ وَأَلْسِنَة الْمُعانِدينَ وَالْمُريدينَ لَهُ السُّوءَ وَالضُّرَّ وَادْفَعْ عَنْهُ كُلَّ مَحَذُوْرِ وَمَخُوفِ وَأَيُّ عَبْدِ مِنْ عَبِيدِكَ أَوْ أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِكَ أَوْ سُلْطَانِ مَارِدٍ أَوْ شَيْطَانِ أَوْ شَيْطَانَةٍ أَوْ جِنِّي أَوْ جِنِّيةٍ أَوْ غُولٍ أَوْ غُولَةٍ أَرْادَ صَاحِبَ كِتَابِي هَـٰذَا بِظُلْم أَوْ ضُرٍّ أَوْ مَكْرِ أَوْ مَكْرُوهٍ أَوْ كَيْدٍ أَوْ خَديعَةٍ أَوْ نِكَايَةٍ أَوْ سِعَايَةٍ أَوْ فَسَادٍ أَوْ غَرَقِ أُو اصْطِلام أَوْ عَطَب أَوْ مُغَالَبَةٍ أَوْ غَدْرِ أَوْ قَهْرِ أَوْ هَتْكِ سِتْر أَو اقْتِدارِ أَوْ آفَةٍ أَوْ عَاهَةٍ أَوْ قَتْلِ أَوْ حَرْقٍ أَو انْتِقَام أَوْ قَطْعِ أَوْ سِحْرِ أَوْ مَسْخِ أَوْ مَرَض أَوْ سُقْمٍ أَوْ بَرَصٍ أَوْ جُذَامٍ أَوْ بُؤْسٍ أَوْ آفَةٍ أَوْ فَاقَةٍ أَوْ سَغَبَ أَوْ عَطَشَ أَوْ وَسْـوَسَةٍ أَوْ نَقْص فِي دين أَوْ مَعيشَـةٍ فَاكْفِنيـهِ بِمَا شِئْتَ وَكَيْفَ شِئْتَ وَأَنَّىٰ شِئْتَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله الْعَلِيِّ العَظيمِ وَالْحَمْدُ لله رَبّ العالمين .

### حرز الإمام الجواد (ع)

فأما ما ينقش على هذه القصبة من فضة غير مغشوشة :

يْا مَشْهُوراً فِي السَّمَاوَاتِ يَا مَشْهُوراً فِي الْأَرضِينَ يَا مَشْهُوراً فِي الْأَرضِينَ يَا مَشْهُوراً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ جَهَدَتِ الْجَبَابِرَةُ وَالْمُلُوكُ عَلَىٰ اطْفَاءِ نُورِكَ وَإِخْمَادِ ذِكْرِكَ فَأَبَى اللهَ إِلاّ أَنْ يُتِمَّ نُورَكَ وَيَبُوحَ بِذِكْرِكَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ . ورأيت في نسخة : وَأَبَيْتَ إِلاّ أَنْ يُتَمَّ نُورُكَ .

أقول: وأما قوله: (فَأَبَى الله إِلاَّ أَنْ يَتُمّ نُورُكَ) لعله يعني نورك أيُها الإسم الأعظم المكتوب في هذا الحرز بصورة الطلسم ووجدت في الجزء الثالث من كتاب الواحدة أنَّ المراد بقوله يا مشهوراً في السماوات إلى آخره هو مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عشق .

### حِرْز آخَر لِلتقي (ع) بغير تلك الرواية

يَّا نُورُ يَا بُرْهَانُ يَا مُبِينُ يَا مُنيرُ يَا رَبِّ اكْفِنِي الشُّرُورَ وَآفَـاتِ الدُّهُــورِ وَأَسْأَلُكَ النَّجَاةَ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ .

### حِرْز لِمَوْلانا عَلِيّ بْن محمد النقي عَلَيْهِماأفْضَل الصلوات وأكمل التحيات

قال الشيخ علي بن عبد الصمد أخبرني جماعة من أصحابنا كثرهم الله تعالى، منهم الشيخ جدي قال حدثني أبي الفقيه أبو الحسن (ره) قال حدثنا الشيخ أبو جعفر محمَّد بن الحسن الطوسي (ره) وأخبرني الشيخ أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي قال حدثنا أبو محمَّد بن الحسين بن الحسين بن بابويه عن الشيخ السعيد أبي جعفر محمَّد بن الحسن بن علي الطوسي (ره) قال أخبرني جماعة من أصحابنا عن أبي المفضل محمَّد بن عبدالله الشيباني قال حدثني أبو أحمد عبدالله بن

الحسين بن ابراهيم العلوي قال حدثني أبي قال حدثنا عبدالعظيم بن عبدالله الحسني أنَّ أبا جعفر محمَّد بن علي الرضا على كتب هذه العوذة لابنه أبي الحسن عليّ بن محمَّد على وهو صبي في المهد وكان يعوذه بها ويأمر أصحابه به «الحرز:»

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله الْعَلِيِّ الْعَظيمِ أَللَّهُمَّ رَبِّ الْمَلائِكَةِ وَالرُّوحِ وَالنَّبيّينَ وَالمُرْسَلينَ وَقَاهِرَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَخَالِقَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَالِكَهُ كُفَّ عَنَّا بَأْسَ أَعْــٰدَائِنَا وَمَنْ أَرَادَ بنا سُوءً مِنَ الْجِّن وَالْإِنْس وَأَعْم أَبْصَارَهُمْ وَقُلُوبَهُمْ وَاجْعَـلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ حِجَـابـاً وَحَرَساً وَمَدْفَعاً إِنَّكَ رَبُّنا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ لَنَا إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَّكَلْنَا وَإِلَيْهِ أَنْبُنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ، رَبُّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، رَبُّنا عَافِنَا مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دابَّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا وَمِنْ شَرِّ مَا يَسْكُنُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرٍّ كُلِّ سُوءٍ وَمِنْ شَرٍّ كُلِّ ذي شَرٍّ رَبُّ الْعَالَمينَ وإلهَ الْمُرْسَلينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعينَ وَأُوْلِيَائِكَ وَخُصَّ مُحَمَّداً وَآلَهُ أَجْمَعِينَ بِأَتَّمَّ ذُلِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله الْعَلِيِّ الْعَظيم بِسْم الله وَبالله أَوْمِنُ بِالله وَبِاللهِ أَعُوذُ وَبِالله أَعْتَصِمُ وَبِالله أَسْتَجِيرُ وَبِعِزَّةِ اللهِ وَمَنْعَتِهِ أَمْتَنِعُ مِنْ شَيْاطينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَمِنْ رَجِلِهِمْ وَخَيْلِهِمْ وَرَكْضِهِمْ وَعَطْفِهِمْ وَرَجْعَتِهِمْ وَكَيْدِهِمْ وَشَرِّهِمْ وَشَرِّ مَا يَأْتُونَ بِهِ تَحْتَ اللَّيْلِ وَتَحْتَ النَّهَارِ مِنَ الْبُعْدِ وَالْقُرْبِ وَمِنْ شَرِّ الْغَائبِ وَالْحُاضِرِ وَالشَّاهِدِ وَالزَّائِرِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً أَعْمَىٰ وَبَصِيراً وَمِنْ شَرِّ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ وَمِنْ شَرِّ نَفْسِ وَوَسْوَسَتِهَا وَمِنْ شَرِّ الدناهش (١) وَالْحِسِّ وَاللَّمْسِ وَاللَّبْسِ وَمِنْ

<sup>(</sup>١) الدناهش: هي جنس من أجناس الجنّ ، وفي الحديث أعوذ بك من الدناهش «مجمع البحرين».

عَيْنِ الْجِنِ وَالإِنْسِ وَبِالإِسْمِ الَّذِي اهْتَزَّ بِهِ عَرْشُ بِلْقِيسَ وَأَعِيذُ ديني وَنَفْسى وَجَميعَ مَا تَحُوطُهُ عِنَايَتِي مِنْ شَرِّ كُـلِّ صُورَةٍ وَخيالٍ أَوْ بَيَاضٍ أَوْ سَـوَادٍ أَوْ تِمْثَالٍ أَوْ مُعَاهَدٍ أَوْ غَيْر مُعَاهَدٍ مِمَّنْ يَسْكُنُ الْهَوَاءَ وَالسَّحَابَ وَالظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ وَالظِّلُّ وَالْحَرُورَ وَالْبَرُّ وَالْبُحُورَ وَالسَّهْلَ وَالْوُعُورَ وَالْخَرَابَ وَالْعُمْرَانَ وَالآكُامَ وَالآجامَ وَالْغِياضَ (١) وَالْكَنائِسَ وَالنَّواويسَ وَالْفَلَواتِ وَالْجَبَّانَاتِ وَمِنْ شَرِّ الصَّادِرِينَ وَالْـوَارِدِينَ مِمَّنْ يَبْدُو بِاللَّيْلِ وَيَنْتَشِـرُ بِالنَّهَارِ وَبِالْعَشِيِّ وَالإبْكَارِ وَالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَالْمُريبينَ وَالْأَسَامِرَةِ وَالْأَفَاثِرَةِ [تِرَةِ](٢) وَالْفَرَاعِنَةِ وَالْأَبْ الِسَةِ وَمِنْ جُنُودِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَعَشَائِرِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ وَمِنْ هَمْ زِهِمْ وَلَمْ زهِمْ وَنَفْتِهِمْ وَوِقَاعِهِمْ وَأَخْذِهِمْ وَسِحْرِهِمْ وَضَرْبِهِمْ وَعَبَثِهِمْ وَلَمْجِهِمْ وَاحْتِيـالِهِمْ وَاخْتِـلَافِهِمْ وَمِنْ شَـرٍّ كُـلِّ ذي شَـرٍّ مِنَ السَّحَـرَةِ وَالْغيــلَانِ وَأُمِّ الصُّبْيَانِ وَمَا وَلَدُوا وَمَا وَرَدُوا وَمِنْ شَرَّ كُلِّ ذِي شَرٍّ دَاخِلِ وَخَارِجٍ وَعَارِضٍ وَمُتَعَرِّضِ وَسَاكِنِ وَمُتَحرِّكٍ وَضَرْبَانِ عِرْقٍ وَصَدَاع وَشَقيقَةٍ وَأُمَّ مِلْدَم وَالْحُمَّىٰ وَالْمُثَلَّثَةِ وَالرِّبْعِ وَالْغِبِّ وَالنَّافِضَةِ وَالصَّالِبَةِ ٣) وَالدَّاخِلَةِ وَالْخَارِجَةِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابِّةٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّكَ عَلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقيم وَصَلَّى الله عَلَىٰ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ .

حِرْز آخَر لِعلي بن محمد النقي (ع) بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيم يا عَزيزَ العِزِّ في عِزِّه ما أعَزَّ عَزيزَ العِزِّ في

<sup>(</sup>١) الغياض : جمع الغيضة بالفتح وهي الأجمة ، ومغيض ماء يجتمع فينبت فيه الشجر «اللسان» .

<sup>(</sup>٢) الأفاثرة : الأشخاص المتكبرون الذين يأكلون ويشربون في الأواني الذهبية والفضيّة .

<sup>(</sup>٣) النافضة والصالبة : نوعان من الحمّى وارتعاشه .

عِزِّهِ يَا عَزِيزُ أَعِزَّني بِعِزِّكَ وَأَيِّدْني بِنَصْرِكَ وَادْفَعْ عَنِّي هَمَزْاتِ الشَّياطينِ وَادْفَعْ عَنِّي بِدَفْعِكَ وَامْنَعْ عَنِّي بِصُنْعِكَ وَاجْعَلْني مِنْ خِيارِ خَلْقِكَ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا فَرْدُ يَا صَمَد .

## حِرْز الحَسَن بن عَلِيّ الْعَسْكَرِيّ (ع)

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ احْتَجَبْتُ بِحِجْابِ الله النُّورِ الَّذِي احْتَجَبَ بِهِ عَن الْعُيُونِ وَاحْتُطْتُ عَلَىٰ نَفْسَى وَأَهْلِى وَوَلَدي وَمَالَى وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ عِنْايَتِي بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَأَحْرَزْتُ نَفْسِي وَذٰلِكَ كُلَّهُ مِنْ كُلِّ مَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُـذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَـوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنُسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً ، أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلْهَهُ هَوْاهُ وَأَضَلَّهُ الله عَلَىٰ عِلْم وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ الله أَفَلا تَذَكَّرُونَ ، أُولْئِكَ السَّذِينَ طَبِّعَ الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْضَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغُافِلُونَ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجْ اباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبُارِهِمْ نُفُوراً وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ .

## حرزلمولانا القائم (عج)

## حِزْز آخَر لِلْعَسْكَرِيِّ (ع)

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ يَا عُدَّتي عِنْدَ شِدَّتي وَيَا غَوْثِي عِنْدَ كُرْبَتي وَيَا غَوْثِي عِنْدَ كُرْبَتي وَيَا مَوْنِسي عِنْدَ وَحْدَتي أُحْرُسْني بِعَيْنِكَ الَّتي لا تَنَامُ وَاكْنُفْني بِرُكْنِكَ الَّذي لا يُرامُ .

## حِرْز لِمَوْلانا القائمِ (ع)

بِسْمِ الله السَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا مَالِكَ الرِّقْابِ وَيَا هَازِمَ الأَحْزَابِ يَا مُفَتِّحَ الأَبْوَابِ يَا مُفَتِّحَ الأَبْوَابِ يَا مُسَبِّبَ الأَسْبَابِ سَبِّبْ لَنَا سَبِباً لا نَسْتَطيعُ لَـهُ طَلَباً بِحَقِّ لاَ الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ أَجْمَعينَ .



وجدت في الأصل الذي نقلت منه هذه القنوتات ما هذا لفظه مما يأتى ذكره بغير اسناد ثم وجدت بعد سطر هذه القنوتات اسنادها في كتاب عمل رجب وشعبان وشهر رمضان تأليف أحمد بن محمّد بن عبدالله بن عبَّاس (ره) فقال حدثني أبو الطيب الحسن بن أحمد بن محمَّد بن عمر بن الصباح القزويني وأبو الصباح محمَّد بن أحمد بن محمَّد بن عبدالرحمن البغدادي الكاتبان قالا جرى بحضرة شيخنا فقيه العصابة ذكر مولانا أبي محمَّد الحسن بن أمير المؤمنين عش فقال رجل من الطالبيين إنما ينتقم منه الناس تسليم هذا الأمر إلى ابن أبي سفيان فقال شيخنا رأيت أيضاً مولانا أبا محمَّد عض أعظم شأناً وأعلى مكاناً وأوضح برهاناً من أن يقدح في فعل له اعتبار المعتبرين أو يعترضه شك الشاكين وارتياب المرتابين ثم أنشأ يحدّث فقال لما مضى سيدنا الشيخ أبو جعفر محمَّد بن عثمان بن سعيد العمري (رضي الله عنه وأرضاه وزاده علوّاً فيما أولاه) وفرغ من أمره جلس الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح بن أبي بحر زاد الله توفيقه للناس في بقية نهار يومه في دار الماضي (رضي الله عنه) فأخرج إليه ذكاء الخادم الأبيض مدرجاً وعكازاً وحقة خشب مدهونة فأخذ العكاز فجعلها في حجره

على فخذيه وأخذ المدرج بيمينه والحقة بشماله فقال الورثة في هذا المدرج ذكر ودائع فنشره فإذا هي أدعية وقنوت موالينا الأئمة من آل محمَّد عصم فأضربوا عنها وقالوا ففي الحقة جوهر لا محالة قال لهم(١) تبيعونها فقالوا بكم قال يا أبا الحسن يعنى ابن شيث الكوثاوي ادفع اليهم عشرة دنانير فامتنعوا فلم يزل يزيدهم ويمتنعون إلى أن بلغ مائة دينار فقال لهم إن بعتم وإلا ندمتم فاستجابوا البيع وقبضوا المائة الدينار واستثنى عليهم المدرّج والعكاز فلما انفصل الأمر قال هذه عكاز مولانا أبي محمّد الحسن بن على بن محمد بن على الرضا عليه التي كانت في يده يوم توكيله سيدنا الشيخ عثمان بن سعيد العمري (ره) ووصيّته إليه وغيبته إلى يومنا هذا وهذه الحقة فيها خواتيم الأئمة عصف فأخرجها فكانت كما ذكر من جواهرها ونقوشها وعددها وكان في المدرج قنوت موالينا الأئمة عظيم وفيه قنوت مولانا أبي محمَّد الحسن بن أمير المؤمنين عص وأملاها علينا من حفظه فكتبناها على ما سطر في هذه المدرجة وقال احتفظوا بها كما تحتفظون بمهمات الدين وعزمات رب العالمين جلّ وعزّ وفيها بلاغ إلى حين .

#### قنوت سَيِّنِنا الحَسَن (ع)

يٰ ا مَنْ بِسُلْطَانِهِ يَنْتَصِرُ الْمَظْلُومُ ، وَبِعَوْنِهِ يَعْتَصِمُ الْمَكْلُومُ ، سَبَقَتْ مَشِيَّتُكَ وَتَمَّتْ كَلِمَتُكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَبِما تُمْضيهِ خَبيرٌ ، يٰ الْحَاضِرَ كُلِّ غَيْبٍ وَعَالِمَ كُلِّ سِرٍ وَمَلْجَا كُلِّ مُضْطَرٍّ ضَلَّتْ فِيكَ الْفُهُومُ وَتَقَطَّعَتْ دُونَكَ الْعُلُومُ ، أَنْتَ الله الْحَيُّ الْقَيُّومُ الدَّائِمُ الدَّيْمُومُ قَدْ تَرىٰ ما أَنْتَ بِهِ عَلِيمٌ وَفِيهِ حَكيمٌ وَعَنْهُ حَلِيمٌ وَأَنْتَ بِالتَّنَاصِ عَلىٰ كَشْفِهِ وَالْعَوْنِ عَلىٰ كَفَّه غَيْرُ ضَائِقٍ وَإِلَيْكَ مَرْجَعُ كُلِّ أَمْرٍ كَمَا عَنْ مَشِيَّتِكَ مَصْدَرُهُ وَقَدْ أَبَنْتَ عَنْ كَفَّه غَيْرُ ضَائِقٍ وَإِلَيْكَ مَرْجَعُ كُلِّ أَمْرٍ كَمَا عَنْ مَشِيَّتِكَ مَصْدَرُهُ وَقَدْ أَبَنْتَ عَنْ كَفَّه غَيْرُ ضَائِقٍ وَإِلَيْكَ مَرْجَعُ كُلِّ أَمْرٍ كَمَا عَنْ مَشِيَّتِكَ مَصْدَرُهُ وَقَدْ أَبَنْتَ عَنْ

<sup>(</sup>١) الغائل هو الحسين بن روح رحمه الله تعالىٰ .

عُقودِ كُلِّ قَوْمٍ وَأَخْفَيْتَ سَرَائِرَ آخَرِينَ وَأَمْضَيْتَ مَا قَضَيْتَ وَأَخَّرْتَ مَا لَا فَوتَ عَلَيْكَ فِيهِ وَحَمَّلْتَ الْعُقُولَ مَا تَحَمَّلَتْ فِي غَيْبِكَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّكَ أَنْتَ السَّميعُ الْعَليمُ الْأَحَدُ الْبَصيرُ وَأَنْتَ الله الْمُسْتَعْانُ وَعَلَيْكَ التَّوَكلُ وَأَنْتَ وَلِيُّ مَنْ تَوَّلَيْتَ لَكَ الْأَمْرُ كُلُّهُ تَشْهَدُ الإِنْفِعَالَ وَتَعْلَم الإِخْتِلالَ وَتَرى تَخَاذُلَ أَهْلِ الْجِبْالِ وَجُنُوحَهُمْ إلى ما جَنْحُوا إِلَيْهِ مِنْ عَاجِل فَانِ وَحُطَام عُقْبًاهُ حَميمٌ آنِ وَقُعُودَ مَنْ قَعَدَ وَارْتِذَادَ مَن ارْنَدً وَخِلُوي مِنَ النَّصَّارِ وَانْفِرادي عَن الظَّهَّارِ وَبِكَ أَعْتَصِمُ وَبِحَبْلِكَ أَسْتَمْسِكُ وَعَلَيْكَ أَتُوكُلُ أَللَّهُمَّ فَقَدْ تَعْلَمُ أَنَّى مَا ذَخَرْتُ جُهْدِي وَلَا مَنَعْتُ وُجْدى(١) حَتَّى انْفَلَّ حَدِّي وَبَقيتُ وَحْدي فَاتَّبَعْتُ طَرِيقَ مَنْ تَقَدَّمَني فِي كَفِّ الْعَادِيَةِ وتَسْكين الطَّاغِيَةِ عَنْ دِمَاءِ أَهْلِ الْمُشَايِعةِ وَحَرَسْتُ مَا حَرَسَهُ أَوْلِيائِي مِنْ أَمْرِ آخِرَتِي وَدُنْيايَ فَكُنْتُ كَكَظْمِهِمْ أَكْظِمُ وَبِنِظامِهِمْ أَنْتَظِمُ وَلِطَريقَتِهمْ اتسنَّم وَبِمَيْسَمِهِمْ أَتَّسِمُ حَتىٰ يَأْتِي نَصْرُكَ وَأَنْتَ نَاصِرُ الْحَقِّ وَعَوْنُهُ وَإِنْ بَعُدَ الْمَدي عَن الْمُرْتَادِ(٢) وَنَأَى الْوَقْتُ عَنْ إِفْنَاءِ الْأَضْدَادِ ، أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَامْرُجْهُمْ مَعَ النَّصَّابِ فِي سَرْمَدِ الْعَذَابِ وَأَعْم عَن الرُّشْدِ أَبْصَارَهُمْ وَسَكِّعْهُمْ فِي غَمَراتِ لَذَّاتِهِمْ حَتَّى تَأْخُذَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ غَافِلُونَ وَسُحْرَةً وَهُمْ نَائِمُونَ بِالْحَقِّ الَّذِي تُظْهِرُهُ وَالْيَدِ الَّتِي تَبْطِشُ بِهَا وَالْعِلْمِ الَّذي تُبْديهِ إِنَّكَ كَرِيمٌ عَليمٌ .

## وَدَعا (ع) في قنوته:

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ الرَّبُ الرَّؤوفُ الْمَلِكُ الْعَطُوفُ الْمُتَحَنِّنُ الْمَأْلُوفُ وَأَنْتَ عِينَ الْمَلْهُوفِ وَمُرْشِدُ الضّالِ الْمَكْفُوفِ تَشْهَدُ خَوَاطِرَ أَسْرَادِ

<sup>(</sup>١) نوجد مثنة : الغنا .

<sup>(</sup>٢) شرتد: المطلوب.

الْمُسِرِّينَ كَمُشاهدتِكَ أَقُوالَ الناطِقينَ اسْأَلُكَ بِمُغَيَّباتِ عِلْمِكَ فِي بَواطِنِ أَسْرادِ سَرائِدِ الْمُسِرِّينَ إلَيْكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلاةً يَسْبِقُ بِهَا مَنِ اجْتَهَدَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَيَتَجاوَزُ فِيهَا مَنْ يَجْتَهِدُ مِنَ الْمُتَأْخِرِينَ وَأَنْ تَصِلَ الَّذِي اجْتَهَدَ مِنَ الْمُتَأْخِرِينَ وَأَنْ تَصِلَ الَّذِي بَيْنَا وَبَيْنَكَ صِلَةَ مَنْ صَنَعْتَهُ لِنَفْسِكَ وَاصْطَنَعْتَهُ لِغَيْبِكَ فَلَمْ تَتخطَّفهُ خَاطِفَاتُ الظِّننِ (١) وَلا وَارِدَاتُ الْفِتَنِ حَتَىٰ نَكُونَ لَكَ فِي الدُّنْيَا مُطيعينَ وَفِي الآخِرَةِ فِي الظِّننِ (١) وَلا وَارِدَاتُ الْفِتَنِ حَتَىٰ نَكُونَ لَكَ فِي الدُّنْيَا مُطيعينَ وَفِي الآخِرَةِ فِي جَوَارِكَ خَالِدينَ .

## قُنوت الامام الحُسَيْن بن علي (ع)

أَللَّهِمَّ مِنْكَ الْبَدْءُ وَلَكَ الْمَشِيَّةُ [الْمَشِيئَةُ خ ل] ولَكَ الْحَوْلُ وَلَكَ الْقُوَّةُ وَأَنْتَ الله الَّذِي لَا إِلهَ إِلا أَنْتَ جَعَلْتَ قُلُوبَ أَوْلِيَائِكَ مَسْكَناً لِمَشْيَّتِكَ وَمَكْمَناً لإِرْادَتِكَ وَجَعَلْتَ عُقُولَهُمْ مَنَاصِبَ أَوْامِركَ وَنَوْاهيكَ فَأَنْتَ إِذَا شِئْتَ مَا تَشَاءُ حَرَّكْتَ مِنْ أَسْرَارِ هِمْ كَوَامِنَ مَا أَبْطَنْتَ فِيهِمْ وَأَبْدَأْتَ مِنْ إِرَادَتِكَ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهمْ مَا أَفْهَمْتَهُمْ بِهِ عَنْكَ فِي عُقُودِهِمْ بِعُقُولٍ تَدْعُوكَ وَتَدْعُو إِلَيْكَ بِحَقَائِق مَا مَنَحْتَهُمْ بِهِ وَإِنِّي لأَعْلَمُ مِمَا عَلَّمْتَني مِمَّا أَنْتَ الْمَشْكُورُ عَلَىٰ مَا مِنْهُ أَرَيْتَني وَإِلَيْهِ آوَيْتني اللهُمَّ وَإِنِّي مَعَ ذٰلِكَ كُلِّهِ عَائِذٌ بِكَ لَائِذٌ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ رَاضٍ بِحُكْمِكَ الَّذِي سُقْتَهُ إِلَيَّ فِي عِلْمِكَ جَارٍ بِحَيْثُ أَجْرَيْتَنِي قَاصِدٌ مَا أَمَّمتَنِي غَيْرَ ضَنين بِنَفْسِي فِي مَا يُرضِيكَ عَنِّي إِذْ بِهِ قَدْ رَضِّيتني ولا قاصرِ بِجُهْدِي عَمَّا إِلَيْهِ نَدَبْتَني مُسْارِعٌ لِمَا عَرَّفْتَنِي شَارِعٌ فِيمًا أَشْرَعْتَني مُسْتَبْصِرٌ فِي مَا بَصَّوْتَني مُراع ما أَرْعَيْتَني فَلَا تُخْلني مِنْ رِعْايَتِكَ وَلَا تُخْرِجْني مِنْ عِنْايَتِكَ وَلَا تُقْعِدْني عَنْ حَوْلِكَ وَلا تُحْرِجْني عَنْ مَقْصَدٍ أَنْالُ بِهِ إِرْادَتَكَ وَاجْعَلْ عَلَى الْبَصيرَةِ مَدْرَجَتي وَعَلَى الْهَذَايَةِ مَحَجَّتي وَعَلَى الرَّشَادِ مَسْلَكي حَتَىٰ تُنيلَني وَتُنيلَ بي أَمْنِيَّتي

<sup>(</sup>١) الظنن : كعنب جمع ظنة وهي التهمة يقال رجل ظنين : أي متهم من القوم .

وَتُحِلَّ بِي عَلَىٰ مَا بِهِ أَرَدْتَنِي وَلَهُ خَلَقْتَنِي وَإِلَيْهِ آوَيْتَ بِي وَأَعِدْ أَوْلِيائَكَ مِنَ الإِجْتِبَاءِ الإِفْتِنَانِ بِي وَفَتَّنْهُمْ بِرَحْمَتِكَ لِرَحْمَتِكَ فِي نِعْمَتِكَ تَفْتينَ الإِجْتِبَاءِ وَالإِسْتِخْلاصِ بِسُلُوكِ طَرِيقَتِي واتّباع مِنْهَجِي وَأَلْحِقْنِي بِالصّالِحينَ مِنْ آبَائي وَلَا سِتِخْلاصِ بِسُلُوكِ طَرِيقَتِي واتّباع مِنْهَجِي وَأَلْحِقْنِي بِالصّالِحينَ مِنْ آبَائي وَنَوي رَحِمِي [لُحْمَتي خ ل].

# وَدَعا (ع) فِي قُنُوتِهِ:

اللهُم مَنْ آوى إلى مَأْوى فَأَنْتَ مَأْواي وَمَنْ لَجَا إلى مَلْجَا فَأَنْتَ مَلْجَاي اللهُم صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاسْمَعْ نِدَائِي وَأَجِبْ دُعَائِي وَاجْعَلْ مَآبِي اللهُم صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاسْمَعْ نِدَائِي وَأَجِبْ دُعَائِي وَاجْعَلْ مَآبِي عِنْدَكَ وَمَنُواي وَاحْرُسْنِي فِي بَلُواي مِن افْتِنَانِ الإِمْتِحانِ وَلُمَّةِ (۱) الشَّيْطانِ عِنْدَكَ وَمَنُواي وَاحْرُسْنِي فِي بَلُواي مِن افْتِنَانِ الإِمْتِحانِ وَلُمَّةِ (۱) الشَّيْطانِ بَعَظَمَتِكَ الَّتِي لا يَشُوبُها وَلَعُ نَفْسٍ بِتَغْتِينٍ وَلا وَارِدُ طَيْفٍ بِتَطْنِينٍ وَلا يَلُم بِها فَلَعُ نَفْسٍ بِتَغْتِينٍ وَلا وَارِدُ طَيْفٍ بِتَطْنِينٍ وَلا مُرْتابٍ وَلا مُرْتَابٍ وَلا مُرْتابٍ وَلا مُرْتابٍ وَلا مُرْتابٍ وَلا مُرابٍ وَلا مُرْتابٍ وَلا مُرْتابٍ وَلا مُرْتابٍ وَلا مُرْتِهِ الرَاحِمِينَ .

### فُنُوت الامام زين العابدين (ع)

اللهُمَّ إِنَّ حِبِلَةَ الْبَصْرِيَّةِ وَطِباعَ الإِنْسَاتِيَّةِ وَما جَرَتْ عَلَيْهِ تَرْكِيباتُ التَّفْسِيَّةِ وَانْعَقَدَتْ بِهِ عُقُودُ التَّشْيَّةِ [النَّسِيَّة خ ل] تَعْجِزُ عَنْ حَمْلِ وَارِدَاتِ اللَّهُمَّ وَإِنَّ الْأَفْضِيَةِ إِلا ما وَقَعْتَ لَهُ أَهْلَ الإصطفاءِ وَأَعَنْتَ عَلَيْهِ ذَوِي الإِجْتِبَاءِ اللَّهُمَّ وَإِنَّ الْأَقْلُوبَ فِي قَبْضَتِكَ وَالْمَثْيَّة لَكَ فِي مَلْكَتِكَ وَقَدْ تَعْلَمُ أَيْ رَبِّ مَا الرَّغْبَةُ إِلَيْكَ الْقَلُوبَ فِي قَبْضَتِكَ وَالْمَثْيَّة لَكَ فِي مَلْكَتِكَ وَقَدْ تَعْلَمُ أَيْ رَبِّ مَا الرَّغْبَةُ إِلَيْكَ الْقَلُوبَ فِي قَبْضَتِكَ وَاقِفَةً بِحَدِّكَ مِنْ إِرَادَتِكَ وَإِنِي لأَعْلَمُ أَنَّ لَكَ فِي كَشُفِهِ وَاقِعَة لأَوْقِلَتِها جِعُدْرَتِكَ وَاقِفَةً بِحَدِّكَ مِنْ إِرَادَتِكَ وَإِنِي لأَعْلَمُ أَنَّ لَكَ عَنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مَثُويَةً وَعُقُوبَةً وَأَنَّ لَكَ يَوْما تَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ وَأَنَّ لَكَ يَوْما تَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ وَأَنَّ لَكَ مَنْ الْحَيْرِ وَالشَّرِ مَثُويَةً وَعُقُوبَةً وَأَنَّ لَكَ يَوْما تَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ وَأَنَّ لَكَ مَنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِ مَنُويَةً وَعُقُوبَةً وَأَنَّ لَكَ يَوْما تَأْخُذُ فِيهِ بِالْحَقِّ وَأَنَّ لَكَ مَنْ الْخَيْرِ وَالشَّرِ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ مِنْ إِنْ الْفَاتِ فِي عَطْفِكَ وَتَرَاعُنِكَ أَلْهُ الْمُلَا وَصَفْتَ بِهِ نَفْسَكَ فِي عَطْفِكَ وَتَرَاءُفِكَ وَتَرَاءُفِكَ وَتَرَاءُفِكَ وَتَرَاءُفِكَ وَتَرَاءُفِكَ وَالْكَاثُولَ لَكَ يَلْكُولُكُ وَلَا لَكُولُ لَلْ مَا الرَّعْبَةُ لِلْكَامُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَالَاقِ مِنْ الْمَالِقِي فِي عَلْمُ لَكَ وَلَوْلَالَ وَلَالَ لَكَ مَا لَا لَاللَهُ اللْكَافِقِ لَلْكَامُ الْمَلْكَ فِي عَطْفِكَ وَتَرَاءُ فِلْكُ

<sup>(</sup>١) اللَّمة : الرقة شي الحديث لا تسافروا حتى تصيبوا لمَّة أي رفقة . (لسان العرب» .

وَأَنْتَ بِالْمِرْصَادِ لِكُلِّ ظَالِم فِي وَخيم عُقْباهُ وَسُوءِ مَثْوَاهُ اللّهُمَّ وَإِنَّكَ قَدْ أَوْسَعْتَ خَلْقَكَ رَحْمَةً وَحِلْماً وَقَدْ بُدِّلَتْ أَحْكَامُكَ وَغُيِّرَتْ سُنَنُ نَبِيِّكَ وَتَمَرِدَ الظَّالِمُونَ عَلَىٰ خُلَصَائِكَ وَاسْتَبَاحُوا حَريمَكَ وَرَكِبُوا مَرَاكِبَ الإِسْتِمْرارِ عَلَى الظَّالِمُونَ عَلَىٰ خُلَصَائِكَ وَاسْتَبَاحُوا حَريمَكَ وَرَكِبُوا مَرَاكِبَ الإِسْتِمْرارِ عَلَى النَّجُرْأَةِ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ فَبَادِرهُمْ بِقَوَاصِفِ سَخَطِكَ وَعَواصِفِ تَنْكيلاتِكَ وَاجْتِثاثِ الْجُرْأَةِ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ فَبَادِرهُمْ وَاعْف عَنْهَا آثَارَهُمْ وَاحْطُطْ مِنْ قَاعَاتِها وَمَظَانَها مَنَارَهُمْ وَاصْطَلِمْهُمْ بِبَوَارِكَ حَتَّى لا تُبْقِ مِنْهُمْ دِعَامَةً لِنَاجِمٍ وَلا عَلَماً لاّمٌ وَلا مَنارَهُمْ وَاصْطَلِمْهُمْ بِبَوَارِكَ حَتَّى لا تُبْقِ مِنْهُمْ دِعَامَةً لِنَاجِمٍ وَلا عَلَماً لاَمٌ وَلا مَنارَهُمْ وَاصْطِيمُهُمْ بِبَوَارِكَ حَتَّى لا تُبْقِ مِنْهُمْ وَعُطَلاً مِنْ عَلَى أَمُوالِهِمْ مَناصِبَه وَالْمَدِي وَلا عَلَما لاَمُ مَناصِبَه وَاقْدَحُ لِلرَّشَادِ زِنَادَهُ وَأَثِرْ لِلنَّارِ مَثِيرَهُ وَأَيْدُ بِالْعَوْنِ وَدِيارِهِمْ وَامْحَقُ مَناصِبَهُ وَاقْدَحُ لِلرَّشَادِ زِنَادَهُ وَأَثِرْ لِلنَّارِ مَثِيرَهُ وَأَيْدُ بِالْعَوْنِ وَدِيارِهِمْ وَاقْدَر مِنَ النَّكُ مَناصِبَهُ وَاقْدَحُ لِلرَّشَادِ زِنَادَهُ وَأَثِرْ لِلنَّارِ مَثِيرَهُ وَأَيْدُ بِالْعَوْنِ وَقَلْ مِن النَّصْ زَادَهُ حَتَى يَعُودَ الْحَقُ بِجِدَّتِهِ وَيُثِيرَ مَعَالِمُ مَقَاصِدِهِ وَيَسُلَكُهُ أَهْلُهُ بِالْأَمْنَةِ حَقَّ سُلُوكِهِ إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

## ودَعا (ع) في قُنُوتِهِ:

أَللُهُم أَنْتَ المُبِينُ الْبَائِنُ وَأَنْتَ المَكِينُ الْمَاكِنُ الْمُمَكِّنُ أَللَّهُم صَلِّ عَلَىٰ آدَمَ بَدِيعِ فِطْرَتِكَ وَرُكْنِ حُجَّتِكَ وَلِسَانِ قُدْرَتِكَ وَالْخَليفَةِ فِي بَسيطَتِكَ وَأَوَّلِ مَجْتَبِي لِلنَّبوَّةِ بِرَحْمَتِكَ وَسَاحِفِ شَعْرِ رَأْسِهِ تَذَلَّلاً لَكَ فِي حَرَمِكَ لِعِزَّتِكَ مَجْتَبِي لِلنَّبوَّةِ بِرَحْمَتِكَ وَسَاحِفِ شَعْرِ رَأْسِهِ تَذَلَّلاً لَكَ فِي حَرَمِكَ لِعِزَّتِكَ وَمُشْتَعِيدٍ بِكَ وَمُشْتَعِيدٍ بِكَ وَمُشْتَعِيدٍ بِكَ مَنْ التُّرابِ نَطَقَ إِعِرْاباً بِوَحْدَانِيَّتِكَ وَعَبَدَ لَكَ أَنْشَأْتُهُ لأَمْتِكَ وَمُسْتَعيدٍ بِكَ مِنْ مَسَّ عُقُوبَتِكَ وَصَلِّ عَلَى ابْنِهِ الخالِصِ مِنْ صَفْوتِكَ وَالفَاحِصِ عَنْ مَنْ مَسِّ عُقُوبَتِكَ وَالفَاحِصِ عَنْ مَعْرِفَتِكَ وَالْفُاحِصِ عَنْ مَعْرِفَتِكَ وَالْفُاعِصِ إِلَى الْمَامُونِ عَنْ مَكْنُونِ سَرِيرَتِكَ بِمَا أَوْلَيْتَهُ مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَالْفُاعِصِ إِلَى الْمَامُونِ عَنْ مَكْنُونِ سَرِيرَتِكَ بِمَا أَوْلَيْتَهُ مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَالْفُاحِصِ وَنَ النَّيِيّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَذَاءِ وَمَعُونَتِكَ وَعَلَىٰ مَن بِيْنَهُما مِنَ النَّيِيّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهَذَاءِ وَالصَّلُومِينَ وَأَسُلُكَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصَّدِينَ وَأَسُلُكُ اللَّهُمَّ خَاجَتِي الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ لا يَعْلَمُها أَحَدُ غَيْرُكَ أَنْ يَعْلَمُها وَرْر يَا مَنْ لَهُ نُورُ لا اللَّهِ وَلَا مَنْ لَهُ نُورُ لا وَحَطِّ وِرْر يَا مَنْ لَهُ نُورُ لا

يُطْفَىٰ وَظُهُورٌ لَا يَخْفَىٰ وَأُمُورٌ لَا تُكْفَىٰ أَللَّهُمَّ إِنِّي دَعَوْتُكَ دُعاءَ مَنْ عَرَفَكَ وَتَسَبَّلَ إِلَيْكَ وَآلَ بِجَمِيعِ بَدَنِهِ إِلَيْكَ سُبْحانَكَ طَوَتِ الأَبْصارُ فِي صَنْعَتِكَ مَديدَتَهَا وَثَنَتِ الأَبْصارُ فِي وَالمُحيطُ مَديدَتَهَا وَثَنَتِ الأَبْبابُ عَنْ كُنْهِكَ أَعِنَتُهَا فَأَنْتَ المُدْرِكُ غَيرُ الْمُدْرَكِ وَالمُحيطُ غَيرُ الْمُدْرَكِ وَالمُحيطُ غَيرُ الْمُدْرِكَ فَيرُ الْمُدْرِكِ وَالمُحيطُ غَيرُ الْمُدْرِكِ وَعَزَّتِكَ لَتَفْعَلَنَ وَعِزَّتِكَ لَتَفْعَلَنَ وَعِزَّتِكَ لَتَفْعَلَنَ وَعِزَّتِكَ لَتَفْعَلَنَ وَعِزَّتِكَ لَتَفْعَلَنَ .

## قُنُوت الامام أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن علي الباقر (ع)

أَللَّهُمَّ إِنَّ عَلُوِّي قَدِ اسْتَسَنَّ فِي غُلُوانِهِ وَاسْتَمَرَّ فِي عُدُوانِهِ وَأَمِنَ بِمَا شَمِلَهُ مِنَ الْحِلْمِ عَاقِبَةً جُرْأَتِهِ عَلَيْكَ وَتَمَرَّدَ فِي مُبَايَتِكَ وَلَكَ اللَّهُمَّ لَحَظَاتُ سَخَطٍ بَيْاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ وَنَهَاراً وهُمْ غَافِلُونَ وَجَهْرَةً وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَبَغْنَةً وَهُمْ ساهونَ وَأَنَّ الْجِنَاقَ قَدِ اشْتَدَّ وَالْوِثَاقَ قَد احْتَدَّ وَالْقُلُوبَ قَدْ مُجِيَّتْ وَالْعُقُولَ قَدْ تَنَكَّرَتْ وَالصَّبْرَ قَدْ اوْدى وَكَادَ يَنْقَطِعُ حَبائِلُهُ فَإِنَّكَ لَبِالْمِرْصادِ مِنَ الظَّالِم وَمُشَاهَدَةٍ مِنَ الْكَاظِمِ لَا يُعَجِّلُكَ فَوْتُ دَرَكِ وَلا يُعْجِزُكَ احْتِجَازُ مُحْتَجِز وَإِنَّمَا مُهِّلَ اسْتِثْبَاتاً وَحُجَّتُكَ عَلَى الْأَحُوالِ الْبِلْغَةِ الدامِغَةِ وَبِعُيِّدِكَ ضَعْفُ الْبَشَريّة وَعَجْزُ الإنسانِيَّةِ وَلَكَ سُلْطَانُ الإلهيَّةِ وَمَلْكَةُ الْبَرِيَّةِ وَبَطْشَة الْأَنَاةِ وَعُقُوبَةُ التّأبيدِ أَللَّهُمَّ فَإِذْ كَانَ فِي الْمُصابَرَةِ لِحَرْارَةِ الْمُعَانِ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَمَدِ مَنْ يُشَاهَدُ مِنَ الْمُبَدِّلين رِضَى لَكَ وَمَثُوبَةً مِتْكَ فَهَبْ لَنَا مَزيداً مِنَ التَّأْيِيدِ وَعَوْناً مِنَ التَّسديدِ إلى حين نُفُوذِ مَثِيَّتِكَ فِمَنْ أَشْعَلْتَهُ وَأَشْقَيْتَهُ مِنْ بَرِيَّتِكَ وَامْنُنْ عَلَيْنَا بِالتَّسْلِيمِ لِمَحْتُوماتِ أَقْضِيَتِكَ وَالتَّجَرُّعِ لِوَارِدَاتِ أَقْدَارِكَ وَهَبْ لَنَا مَحَبَّةً لِمَا أَحْبَبْتَ في مُتَقَدِّم وَمُتَأْخُر وَمُتَعَجَّل وَمُتَأَجَّل وَالإيثارِ لِمَا اخْتَرْتَ فِي مُسْتَقْرَب وَمُسْتَبْعَدٍ وَلا تُخْلِتا لِللَّهُمُّ مَعَ طَلِكَ مِنْ عَواطِفِ رَأَفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَكِفْايَتِكَ وَحُسْن كَلَاتِيكَ بِمَلْكَ وَكُرْمِكَ .

#### ودعا (ع) في قنوته:

يًا مَنْ يَعْلَمُ هَواجِسَ السَّرَائِرِ وَمَكَامِنَ الضِّمَائِرِ وَحَقَائِقَ الْخَوَاطِرِ يَا مَنْ هُوَ لِكُلِّ غَيْب حَاضِرٌ وَلِكُلِّ مَنْسِيٍّ ذَاكِرٌ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَادِرٌ وَإِلَى الْكُلِّ نَاظِرٌ بَعُدَ الْمَهَلُ وَقَرُبَ الْأَجَلُ وَضَعُفَ الْعَمَلُ وَأَرْابَ (١) الْأَمَلُ وَآنَ المُنْتَقَلُ وَأَنْتَ يَا الله الآخِرُ كَمَا أَنْتَ الْأَوَّلُ مُبِيدُ مَا أَنْشَأْتَ وَمُصَيِّرُهُمْ إِلَى الْبِلَىٰ (٢) وَمُقَلِّدُهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَمُحَمِّلُهَا ظُهُورَهُمْ إِلَىٰ وَقْتِ نشُورِهِمْ مِنْ بَعْثَةِ قُبُورِهِمْ عِنْدَ نَفْخَةِ الصُّورِ وَانْشِفَاقِ السَّمَاءِ بِالنُّورِ وَالخُرُوجِ بِالْمَنْشَرِ إِلَىٰ سَاحَةِ المَحْشَرِ لَا تَرْتَدُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ وَأَفْتِدَتُهُمْ هَوَاءً مُتَرَاطِمِينَ فِي غُمَّةٍ مِمَّا أَسْلَفُوا وَمُطَالَبِينَ بِمَا احْتَقَبُوا وَمُحاسَبِينَ هُنَاكَ على مَا ارْتَكَبُوا الصَّحَائِفُ فِي الْأَعْنَاقِ مَنْشُورَةً وَالْأَوْزَارُ عَلَىٰ الظُّهُورِ مَأْزُورَةً لَا انْفِكَاكَ وَلَا مَنَاصَ وَلَا مَحِيصَ عَنِ القِصَاص قَدْ أَفْحَمَتْهُمْ الْحُجَّةُ وَحَلُّوا في حَيْرَةِ الْمَحَجةِ وَهَمْس الضَّجَّةِ مَعْدُولُ بهمْ عَن الْمَحَجِةِ إلا مَنْ سَبَقَتْ لَهُ مِنَ اللهِ الْحُسْنَىٰ فَنَجَا مِنْ هَوْل ِ الْمَشْهَدِ وَعَظيم الْمَوْرِدِ وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ فِي الدُّنْيَا تَمَرَّدَ وَلَا عَلَىٰ أَوْلِيَاءِ الله تَعَنَّدَ وَلَهُمُ اسْتَبْعَدَ وَعَنْهُمْ بِحُقُوقِهِمْ تَفَرَّدَ اللَّهُمَّ فَإِنَّ الْقُلُوبَ قَدْ بَلَغَتِ الْحَناجِرَ وَالنَّفُوسَ قَدْ عَلَت التَّرَاقِيَ وَالْأَعْمَارَ قَدْ نَفِدَتْ بِالْأَنْتِظَارِ لاَ عَنْ نَقْض اِسْتِبْصَارِ وَلا عَنْ اتَّهَام مِقْدَارٍ وَلٰكِنْ لِمَا تُعَانِي مِنْ رُكُوبِ مَعَاصِيكَ وَالْخِلَافِ عَلَيْكَ فِي أَوَامِرِكَ وَنَوَاهِيكَ وَالتَّلَعُّب بِأَوْلِيائِكَ وَمُظاهَرَةِ أَعْدَائِكَ اللَّهُمَّ فَقَرِّبْ مَا قَدْ قَرُبَ وَأَوْرِدْ مَا قَدْ دَني وَحَقِّقْ ظُنُونَ الْمُوقِنينَ وَبَلِّغ الْمؤمنينَ تَأْميلَهُمْ مِنْ إِقَامَةِ حَقِّكَ وَنَصْرِ دينِكَ وَإِظْهَارِ حُجَّتِكَ وَالإِنْتِقَامِ مِنْ أَعْدَاءِكَ .

<sup>(</sup>١) أراب: أي فتر.

<sup>(</sup>٢) يقال بلى الثوب بلا إذا خلق .

#### قنوت الإمام الصادق (ع)

# قُنوت الامام جَعفر الصادق (ع)

يًا مَنْ سَبَقَ عِلْمُهُ وَنَفَذَ حُكْمُهُ وَشَمِلَ حِكْمُهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلَ إِ مُحَمَّدٍ وَأَذِلْ حِلْمَكَ عَنْ ظَالِمي وَبادِرْهُ بِالنَّقِمَةِ وَعَاجِلُهُ بِالإستئصَالِ وَكُبَّهُ لِمَنْخَرِهِ وَاغْصُصْهُ بِرِيقِهِ وَارْدُدْ كَيْلَهُ فِي نَحْرِهِ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِشُغْل شَاغِل مؤلِم وَسُفْم دائِم وَامْنَعْهُ التَوْيَةَ وَحُلْ يَيْنَهُ وَبَيْنَ الإِنَابَةِ وَاسْلُبُهُ رَوْحَ الرّاحةِ وَاشْلُدْ عَلَيْهِ الْوَطْلَةَ وَخُذْ مِنْهُ بِالْمَخْنَقِ وَحَشْرِجْهُ(١) فِي صَدْرِهِ وَلَا تُثْبِّتْ لَهُ قَدَماً وَٱتَّكِلَّهُ وَنَكُّلُهُ وَاجِتْهُ واجْتَتُ راحَتُهُ وَاسْتَأْصِلْهُ وَجُثَّهُ وَجُثَ نِعْمَتَكَ عَنْهُ وَأَلْبِسْهُ الصُّغَارَ وَاجْعَلْ عُقْبَاهُ النارَ بَعْدَ مَحْو آثارِهِ وَسَلْب قَرارِهِ وَإِجْهارِ قَبيح آصَارِهِ (٢) وَأَسْكِنْهُ دَارَ بَوَارِهِ وَلا تُبْقِ لَهُ ذِكْراً وَلا تُعْقِبْهُ مِنْ مُسْتَخْلَفِ أَجْراً أَلَّهُمَّ بِادِرْهُ اللَّهُمَّ عَاجِلْهُ وَلَا تُؤَجِّلُهُ أَللَّهُمَّ خُذْهُ اللَّهُمَّ اسْلُبُهُ التَّوْفِيقَ اللَّهُمَّ لَا تُنْهَضْهُ اللَّهُمَّ لَا تَرِثْهُ اللَّهُمَّ لا تُؤَخِّرُهُ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِهِ اللَّهُمَّ اشْلَدْ قَبْضَتَكَ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ بِكَ اعْتَصَمْتُ عَلَيْهِ وَبِكَ اسْتَجَرْتُ مِنْهُ وَمِكَ قُوارَيْتُ عَنْهُ وَبِكَ اسْتَكْفَفْتُ دُونَهُ وَبِكَ اسْتَرْتُ مِنْ ضَرَّاتِهِ اللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِحِرَاسَتِكَ مِنْهُ وَمِنْ عَذَابِكَ وَاكْفِنِي بِكِمْايَتِكَ كَيْنَهُ وَكَيْدَ بُعَاتِكَ اللَّهُمَّ احْفَظْني بِحِفْظِ الإيمَانِ وَأَسْبِلْ عَلَيَّ مِتْرَكً الَّذِي مَتَرْتَ بِهِ رُسُلَكَ عَنِ الطُّواغِيتِ وَحَصَّنِّي بِحِصْنِكَ الَّذِي وَتَيْتَهُمْ بِهِ مِنَ الْجَوابِيتِ ١٩ اللَّهُمُّ أَيُّدْنِي مِنْكَ بِنَصْرِ لَا يَنْفَكُ وَعَزِيمَةِ صِلْقِ لا تُخْتَلُ وَجَلَّلْتِي يِتُورِكَ وَاجْعَلْنِي مُتَدَرِّعاً بِدِرْعِكَ الْحَصينَةِ الْوَاقِيَةِ وَاكُلانَى بِكِلاتَتِكَ الْكَاقِيَةِ إِنَّكَ وَاسِعٌ لِمَا تَشَاءُ وَوَلِيٌّ لِمَنْ لَكَ تَوَالًا وَنَاصِرٌ لِمَنَّ إِلَّيْكَ آوى وَعَوْنُ مَنْ بِكَ اسْتَعْدَى وَكَافَى مَنْ بِكَ اسْتَكْفَىٰ وَالْعَزِيزُ الَّذي

<sup>(</sup>١) حشرج خريض : في تخرنج عند الموت وتردد النفس (لسان العرب) .

<sup>(</sup>٣) لأمر: للنوب.

<sup>🦳</sup> بخولیت : جمع الجیت وهو کل ما یعبد من دون الله تعالی .

لَا يُمَانَعُ عَمَا يَشَاءُ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله وَهُوَ حَسْبِي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ .

# وَدَعا (ع) في قُنُوْتِهِ:

يًا مَأْمَنَ الْخَائِفِ وَكَهْفَ اللَّاهِفِ وَجُنَّةَ الْعَائِذِ وَغَوْثَ اللَّائِذِ خَابَ مَن اعْتَمَدَ سِواكَ وَخَسِرَ مَنْ لَجَأَ الى دُونِكَ وَذَلَّ مَن اعْتَزَّ بِغَيْرِكَ وَافْتَقَرَ مَنِ اسْتَغْنىٰ عَنْكَ، إِلَيْكَ اللَّهُمَّ الْمَهْرَبُ وَمِنْكَ اللَّهُمَّ الْمَطْلَبُ اللَّهُمَّ قَدْ تَعْلَمُ عَقْدَ ضَميرى عِنْدَ مُنَاجَاتِكَ وَحقيقَةَ سَريرَتي عِنْدَ دُعَائِكَ وَصِدْقَ خَالِصَتي بِاللَّجَأَ إِلَيْكَ فَأَفْزِعْنِي إِذَا فَزعْتُ إِلَيْكَ وَلَا تَخْذُلْنِي إِذَا اعْتَمَدْتُ عَلَيْكَ وَبِادِرْنِي بِكِفَايَتِكَ وَلا تَسْلُبْنِي رِفْقَ عِنَايَتِكِ وَخُذْ ظَالِمي السَّاعَةَ السَّاعَةَ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ عَلَيْهِ مُسْتَأْصِل شَأْفَتَهُ(١) مُجْتَثُ قَائِمَتَهُ خَاطٍّ دِعَامَتَهُ مُتَبِّر لَهُ مُدَمِّر عَلَيْهِ اللَّهُمَّ بادِرْهُ قَبْلَ أَذِيّتي وَاسْبِقْهُ بِكِفْايَتي كَيْدَهُ وَشَرَّهُ وَمَكْرُوهَهُ وَغَمْزَهُ وَسُوءَ عَقْدِهِ وَقَصْدِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي إِلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْرِي وَبِكَ تَحَصَّنْتُ مِنْهُ وَمِنْ كُلِّ مَنْ يَتَعَمَّدُني بِمَكْرُوهِهِ وَيَتَرَصَّدُني بِأَذِيَّتِهِ وَيُصْلِتُ لِي بِطَانَتَهُ وَيَسْعَىٰ عَلَىَّ بِمَكَائِدِهِ اللَّهُمَّ كِدْ لِي وَلَا تَكِدْ عَلَيَّ وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ بِي وَأَرِنِي الثَّارَ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ أَوْ مَكَّارٍ وَلَا يَضُرُّني ضَارٌّ وَأَنْتَ وَلِيِّي وَلَا يَغْلِبُني مُغَالِبٌ وَأَنْتَ عَضُدي وَلَا تَجْري عَلَيٌّ مَسْاءَةٌ وَأَنْتَ كَنَفِي اللَّهُمَّ بِكَ اسْتَذرَعْتُ وَاعْتَصَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَا بِكَ .

# قُنُوت الامام مُوسى بِنْ جعفر (ع)

يًا مَفْزَعَ الْفَازِعِ وَمَأْمَنَ الْهَالِعِ (١) وَمَطْمَعَ الطَامِع وَمَلْجَأً الضَّارِع ِيا

<sup>(</sup>١) الشأفة : الأصل يقال استأصل إليه شأفته أي أذهبه وازاله من أصله .

<sup>(</sup>٢) الهلع : الجزع والضجرأشدها (نهاية) .

غَوْثَ اللَّهُ فَانِ وَمَأْوَى الْحَيْرَانِ وَمُرْوِيَ الظَّمْآنِ وَمُشْبِعَ الْجَوْعَانِ وَكَاسِيَ الْعُرْيَانِ وَحَاضِرَ كُلِّ مَكَانٍ بِلا دَرَكِ وَلا عَيَانٍ وَلا صِفَةٍ وَلا بَطَانٍ عَجَزَتِ النَّفْهَامُ وَصَلَّتِ الأَوْهَامُ عَنْ مُوافَقَةٍ صِفَةٍ دَابَّةٍ مِنَ الْهَوَامُ فَضْلاً عَنِ الأَجْرَامِ الْغُوامُ وَصَلَّتِ الْأَوْهَامُ عَنْ مُوافَقَةٍ صِفَةٍ دَابَّةٍ مِنَ الْهَوَامُ فَضْلاً عَنِ الأَجْرَامِ الْعُظَامِ مِمَا أَنْشَأْتَ حِجَاباً لِعَظَمَتِكَ وَأَنِّى يَتَعَلَّفَلُ إِلَى مَا وَرَاءِ ذَلِكَ بِمَا لا يُرَامُ الْعِظَامِ مِمَا أَنْشَأْتَ حِجَاباً لِعَظَمَتِكَ وَأَنِّى يَتَعَلِّفَلُ إِلَى مَا وَرَاءِ ذَلِكَ بِمَا لا يُرامُ الْعَظَامِ مَا أَنْتَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ بَارِيءُ الْعَظَمِ وَالْحُدُوسِ وَأَنْتَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ بَارِيءُ الْعَظَمِ وَالْحَدُوسِ وَأَنْتَ الْمَلِكُ الْقَدُوسُ بَارِيءُ الْعَظَمِ وَالْعَزِّ وَالنَّاءِ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ النَّخْمِيسِ أَسْلَكُ يَا فَا الْقُدْرَةِ وَالْعُلا وَالْعِزِّ وَالنَّاءِ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَالْحَضُوسِ الْمُنْوسِ وَمُنْتِي وَالْعَلَمِ وَالْعَلَى وَأَنْ تُعَجِّلَ مَا قَدْ تَأْجَلَ وَتُقَدِّمَ مَا وَلَيْعِلَى وَأَنْ تُعَجِّلَ مَا قَدْ تَأْجَلَ وَتُقَدِّمَ مَا وَلَيْ النَّهِ وَالْمَعْلَى وَأَنْ تُعَجِّلَ مَا قَدْ تَأَجْوَلُ وَتُقَدِّمَ مَا وَلَيْ الْمُلْكِ وَالْعَلَمِ وَالْمَعْلِي وَالْمَاسِ وَتَكُفِينَا مَا قَدْ رَهِقَنَا وَتَصُرِفَ عَنا مَا قَدْ رَكِيَنا وَتُبْعِرَ الْمُعْلَامِ الظَّالِمِينَ وَتَكُفِينَا مَا قَدْ رَهِقَنا وَتَصُرِفَ عَنا مَا قَدْ رَكِيَنا وَتُبْعِرَ الْمُعْلِلَةِ وَالْمُولِينَ وَيَعْلِمُ وَالْمُولِينَ وَيَعْفِينَا مَا قَدْ رَهِقَنا وَتَصُورَ عَنا مَا قَدْ رَجِقَنا وَتَطْرِعَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْإِذَالَةَ الْكَالِمِينَ وَالْمُعَلِينَ آمِينَ وَالْمُعَلِينَ آمِينَ وَالْمُولِينَ وَيَعْلَى وَالْمَالِمُ الْمُؤْلِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَالْمَالِمُ الْمُلْعِلَى وَلَا مَلْهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعْلِلِينَ الْمُعْقِلِينَ آمَا الْعَلْمِلِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُعَلِيمُ وَالْمُولِي الْمُؤْمِلِيلُولُ الْمُعْتِلِيقِ الْمُعْتِلِينَ الْمُعْلِيلِي الْمُؤْمِلُولُ الْعَ

### وَدَعا (ع) في قنوته:

أَللَهُمْ إِنِّي وَفُلانَ بْنَ فَلانٍ عَبْدانِ مِنْ عَيدِكَ نَواصِينا بِيدِكَ تَعْلَمُ مُسْتَقَرَّنَا وَمُسْتَوْدِعَنَا وَمُحْقَلِبًا وَمَثُولًا وَسِرًّنَا وَعَلاَتِيَتَنَا تَطَلِعُ عَلَى نِيْاتِنَا وَتُحيطُ بِضَمَائِرِنَا عِلْمُكَ بِمَا نَبْطِئهُ كَمَعْرِفَتِكَ بِمَا نُظْهِرُهُ عِلْمُكَ بِمَا نَبْطِئهُ كَمَعْرِفَتِكَ بِمَا نُظْهِرُهُ وَلا يَسْتَبُرُ دُونَكَ حَالٌ مِنْ أَحُوالِنَا وَلا مِنْكَ وَلا يَشْتَبُرُ دُونَكَ حَالٌ مِنْ أَحُوالِنَا وَلا مِنْكَ مَعْتِلٌ يحصِتُنا وَلا جِرْزٌ يحْرِزُنَا وَلا مَهْرَبُ لَنَا نَفُوتُكَ بِهِ وَلا يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْكَ مَعْتِلٌ يحصِتُنا وَلا جُرْزٌ يحْرِزُنا وَلا مَهْرَبُ لَنَا نَفُوتُكَ بِهِ وَلا يَمْنَعُ الظَّالِمَ مِنْكَ حَصُونَهُ وَلا يُجَاهِنُ عَمْ جُنُودُهُ وَلا يُغَالِبُ بِمَنْعَةٍ وَلا يُعَارِّكَ مُعالِّ مُعَالِبٌ بِمَنْعَةٍ وَلا يُعَارِّكَ مُعالِّ مِعْدَةً وَلا يُعَالِبُ بِمَنْعَةً وَلا يُعَارِّكَ مُعالِّ مِعْدَلًا فَمَعَاذُ الْمَظْلُومِ مِنَا بِكَ عَمْوِهُ وَلا يُعَالِبُ بِمَنْعَةً وَلا يُعَارِّكَ مُعَالِّ مِعْدَلًا فَمَعَاذُ الْمَظْلُومِ مِنَا بِكَ عَمْوِهُ وَلا يُعَلِيلُ الْمَالِمُ مِنَا فِكَ عَلَيْهِ أَيْنَمًا لَجَأَ فَمَعَاذُ الْمَظْلُومِ مِنَا بِكَ عَلَيْهِ أَيْنَمًا لَجَالًا فَمَعَاذُ الْمَظْلُومِ مِنَا بِكَ

<sup>(&#</sup>x27;) لاحة: لفل ق

وَتَوَكُّلُ الْمَقْهُورِ مِنَّا عَلَيْكَ وَرُجُوعُهُ إِلَيْكَ وَيَسْتَغيثُ بِكَ إِذَا خَذَ لَهُ الْمُغيثُ وَيَسْتَصْرِخُكَ إِذَا قُعَدَ عَنْهُ النَّصِيرُ وَيَلُوذُ بِكَ إِذَا نَفَتْهُ الْأَفْنِيَةُ وَيَطْرُقُ بِكَ إِذَا أَغْلِقَتْ عَنْهُ الْأَبْوَابُ الْمُرْتجَةُ وَيَصِلُ إِلَيْكَ إِذَا احْتَجَبَ عَنْهُ الْمُلُوكُ الْغَافِلَةُ تَعْلَمُ مَا حَلَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَشْكُوهُ إِلِيكَ وَتَعْلَمُ مَا يُصْلِحُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوكَ لَهُ فَلكَ الْحَمْدُ سَمِيعاً بَصِيراً لَطِيفاً عَلِيماً خَبِيراً قَديراً وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي سَابِق عِلْمِكَ وَمُحْكَم قَضَائِكَ وَجَارِي قَدَرِكَ وَنَافِذِ أَمْرِكَ وَقَاضِي حُكْمِكَ وَمَاضِي مَشِيَّتِكَ فِي خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ شَقِيّهِمْ وَسَعيدِهِمْ وَبِرِّهِمْ وَفَاجِرِهِمْ أَنْ جَعَلْتَ لِفُلَانِ بْن فُلَانٍ عَلَيَّ قُدْرَةً فَظَلَمَني بِهَا وَبَغْي عَلَى بِمَكَانِهَا وَاسْتَطَالَ وَتَعَزَّز بِسُلْطَانِهِ الَّذي خَوَّلْتُهُ إِيَّاهُ وَتَجَبَّرَ وَافْتَخَرَ بِعُلَقِّ حَالِهِ الَّذِي نَوَّلْتُهُ وَعَزَّهُ إِمْلاَءُكَ لَهُ وَأَطْغَاهُ حِلْمُكَ عَنْهُ فَقَصَدَني بِمَكْرُوهٍ عَجَزْتُ عَنِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ وَتَعَمَّدَني بِشَرٍّ ضَعُفْتُ عَن احْتِمَالِهِ وَلَمْ أُقْدِرْ عَلَى الإسْتِنْصَافِ مِنْهُ لِضَعْفِي وَلا عَلَى الإِنْتِصَارِ لِقِلَّتي وَذُلَّى فَوَكَّلْتُ أَمْرَهُ إِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِي شَأْنِهِ عَلَيْكَ وَتَوَعَّدْتُهُ بِعُقُوبَتِكَ وَحَدَّرْتُهُ بِبَطْشِكَ وَخَوَّفْتُهُ نَقِمَتُكَ فَظَنَّ أَنَّ حِلْمَكَ عَنْهُ مِنْ ضَعفٍ وَحَسِبَ أَنَّ إِمْلاءَكَ لَهُ مِنْ عَجْز وَلَمْ تَنْهَهُ وَاحِدَةٌ عَنْ أَخْرِي وَلَا انْزَحَر عَنْ ثَانِيَةٍ بِأُولِي لَكِنَّهُ تَمَادي في غَيِّهِ وَتَتَابَعَ فِي ظُلْمِهِ وَلَجَّ في عُدُوانِهِ وَاسْتَشْرَىٰ فِي طُغْيَانِهِ جُرْأَةً عَلَيْكَ يَا سَيِّدى وَمَوْلاً يَ وَتَعَرُّضاً لِسَخَطِكَ الَّذي لا تَرُدُّهُ عَن الظَّالِمينَ وَقِلَّةَ اكْتِراْثٍ بِبَأْسِكَ الَّذِي لَا تَحْبِسُهُ عَنِ الْبَاغِينَ فَهَا أَنَا ذَا يَا سَيِّدي مُسْتَضْعَفٌ فِي يَدِهِ مُسْتَضَامُ تَحْتَ سُلْطَانِهِ مُسْتَذَلُّ بِفَنَائِهِ مَغْصُوبٌ مَغْلُوبٌ مَبْغِيٌّ عَلَيٌّ مَرْعُوبٌ وَجِلٌ خَائِفٌ مُرَوَّعٌ مَقْهُورٌ قَدْ قَلَّ صَبْري وَضاقَتْ حِيلَتي وَانْغَلَقَتْ عَلَىَّ الْمَذَاهِبُ إِلَّا إِلَيْكَ وَانْسَدَّتْ عَنِّي الجِهَاتُ إِلَّا جَهَتُكَ وَالْتَبَسَتْ عَلَىَّ أُمُورِي في دَفْع مَكْرُوهِهِ عَنِّي وَاشْتَبِهَتْ عَلَيَّ الآراءُ في إِزْالَةِ ظُلْمِهِ وَخَذَلَني مَنِ اسْتَنْصَرْتُهُ مِنْ خَلْقِكَ

وَأَسْلَمَني مَنْ تَعَلَّقْتُ بِهِ مِنْ عِبَادِكَ فَاسْتَشَرْتُ نَصيحي فَأَشْارَ عَلَيَّ بِالرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَاسْتَرْشَدْتُ دَليلي فَلَمْ يَدُلَّني إِلَّا إِلَيْكَ فَرَجَعْتُ إِلَيْكَ يَا مَوْلَايَ صَاغِراً راغِماً مُسْتَكيناً عالِماً أَنَّهُ لا فَرَجَ لِي إِلَّا عِنْدَكَ وَلا خَلاصَ لِي إِلا بِكَ أَنْتَجِزُ وَعْدَكَ فِي نُصْرَتِي وَإِجَابَةِ دُعَائِي لأَنَّ قَوْلَكَ الْحَقُّ الَّذِي لا يُرَدُّ وَلا يُبَدَّلُ وَقَدْ قُلْتَ تَبَارَكْتَ وَتَعْالَيْتَ وَمَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرَنَّهُ الله وَقُلْتَ جَلَّ ثَناؤُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَهَا أَنَا ذَا فَاعِلٌ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ لَا مَنَّا عَلَيْكَ وَكَيْفَ أَمُنَّ بِهِ وَأَنْتَ عَلَيْهِ دَلَلْتَنِي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاسْتَجِبْ لَى كَمَا وَعَدْتَني يَا مَنْ لَا يُخْلِفُ الْميعادَ وَإِنِّي لأَعْلَمُ يَا سَيِّدي أَنَّ لَكَ يَوْماً تَنْتَقِمُ فيهِ مِنَ الظَّالِمِ لِلْمَظْلُوم وَأَتَيَقَّنُ أَنَّ لَكَ وَقْتاً تَأْخُذُ فِيهِ مِنَ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ لأَنَّكَ لأ يَسْبِقُكَ مُعْانِدٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ قَبْضَتِكَ مُنابِذٌ وَلا تَخَافُ فَوْتَ فَائِتٍ وَلٰكِنَّ جَزَعى وَهَلَعِي لَا يَبْلُغَانِ الصَّبْرَ عَلَىٰ أَنَاتِكَ وَانْتِظَارِ حِلْمِكَ فَقُدْرَتُكَ يَا سَيِّدى فَوْقَ كُلِّ قُدْرَةٍ وَسُلْطَانُكَ غَالِبُ كُلِّ سُلْطَانٍ وَمَعَادُ كُلِّ أَحَدٍ إِلَيْكَ وَإِنْ أَمْهَلْتَهُ وَرُجُوعُ كُلِّ ظَالِم إِلَيْكَ وَإِنْ أَنْظَرْتَهُ وَقَدْ أَضَرَّني يَا سَيِّدي حِلْمُكَ عَنْ فُلَانٍ وَطُولُ أَنْاتِكَ لَهُ وَإِمْهَالُكَ إِيَّاهُ فَكَادَ الْقُنُوطُ يَسْتَوْلَى عَلَىَّ لَوْلَا الثِّقَةُ بِكَ وَالْيَقينُ بِوَعْدِكَ وَإِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ النَافِذِ وَقُدْرَتِكَ الْمَاضِيَةِ أَنَّهُ يُنيبُ أَوْ يَتُوبُ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ ظُلْمي وَيَكُفّ عَنْ مَكْرُوهي وَيَنْتَقِلُ عَنْ عَظيم مَا رَكِبَ مِنِّي فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَوْقِعْ ذٰلِكَ فِي قَلْبِهِ السَّاعَةَ السَّاعَةَ قَبْلَ إِزْالَةِ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَىَّ وَتَكْدير مَعْرُ وفِكَ الَّذي صَنَعْتَهُ عِنْدي وَإِنْ كَانَ عِلْمُكَ بِهِ غَيْرَ ذٰلِكَ مِنْ مَقَامِهِ عَلَىٰ ظُلْمِي فَإِنِّي أَسْأَلُكَ يَا نَاصِرَ الْمَظْلُومِينَ الْمَبْغَيِّ عَلَيْهِمْ إِجَابَةَ دَعْوَتي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَخُذْهُ مِنْ مَأْمَنِهِ [مَنامِهِ خ ل] أَخْذَ عَزيزِ مُقْتَدِرٍ وَافْجَأُهُ فِي غَفْلَتِهِ مُفَاجَاةً مَليكٍ مُنْتَصِرِ وَاسْلُبْهُ نِعْمَتَهُ وَسُلْطَانَهُ وَافْضُضْ عَنْهُ

جُمُوعَهُ وَأَعْوَانَهُ وَمَزِّقْ مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّقِ وَفَرِّقْ أَنْصَارَهُ كُلَّ مُفَرَّقِ وَأَعِرْهُ مِنْ نِعْمَتِكَ الَّتِي لَا يُقَابِلُهَا بِالشُّكْرِ وَانْزِعْ عَنْهُ سِرْبِالَ عِزِّكَ الَّذِي لَمْ يُجازِهِ بِإِحْسَانٍ وَاقْصِمْهُ يَا قَاصِمَ الْجَبَابِرَةِ وَأَهْلِكُهُ يَا مُهْلِكَ الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ وَأَبِرْهُ يَا مُبِيرَ الْأَمَمِ الظَّالِمَةِ وَاخْذُلْهُ يَا خَاذِلَ الْفِرَقِ الْبَاغِيَةِ وَابْتُرْ عُمْرَهُ وَابْتَزَّ مُلْكَهُ وَعَفِّ أَثْرَهُ وَاقْطَعْ خَبرَهُ وَأَطْفِ نَارَهُ وَأَطْلِمْ نَهَارَهُ وَكَوِّرٍ شَمْسَهُ وَأَزْهِقْ نَفْسَهُ وَأَهْشِمْ سُوقَهُ وَجُبُّ سَنَامَهُ وَأَرْغِمْ أَنْفَهُ وَعَجِّلْ حَتْفَهُ وَلا تَدَعْ لَهُ جُنَّةً إِلَّا هَتَكْتَهَا وَلا دِعْامَةً إِلَّا قَصَمْتَها وَلَّا كَلِمَةً مُجْتَمِعَةً إِلَّا فَرَّقْتَها وَلَّا قَائِمَة عُلُقٍّ إلا وَضعتها ولا رُكْناً إلا وَهَنْتَهُ وَلا سَبَباً إلا قَطَعْتَهُ وَأَرنا أنصارَهُ عَباديدَ(١) بَعْدَ الْأَلْفَةِ وَشَتَّىٰ بَعْدَ اجْتِمَاع الْكَلِمَةِ وَمُقْنِعِي الرُّؤوس بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَىٰ الْأُمَّةِ وَاشْفِ بزَوْالِ أَمْرِهِ الْقُلُوبَ الْوَجِلَة وَالْأَفْئِدَة اللَّهِفَةَ وَالْأُمَّةَ المُتَحَيِّرَةَ وَالْبَرِيَّةَ الضَّائِعَةَ وَأَدِل ببَوارِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَةَ وَالسُّنَنَ الذاثِرَةَ والأَحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ وَالْمَعْالِمَ الْمُغْبَرّة وَالآياتِ المُحَرَّفَةَ وَالْمَدارِسَ الْمَهْجُورَةَ وَالْمَحاريبَ المَجْفُوَّةَ وَالْمشاهِدَ الْمَهْدُومَةَ وَأَشْبِعْ بِهِ الْخِمَاصَ السَاغِبَةَ وَاروِ بِهِ اللَّهَوَاتِ اللَّاغِبَةَ وَالْأَكْبَادَ الطَّامِعَةَ وَأُرِحْ بِهِ الْأَقْدَامَ الْمُتْعَبَةَ وَاطْرُقْهُ بِلَيْلَةٍ لَا أَخْتَ لَهَا وَبِسَاعَةٍ لَا مَثْوَىٰ فِيهَا وَبِنَكْبَةٍ لَا انْتِعَاشَ مَعَهَا وَبِعَثْرَةٍ لَا إِقَالَةَ مِنْهَا وَأَبِحْ حَرِيمَهُ وَنَغَّصْ نَعِيمَهُ وَأَرِه بَطْشَتَكَ الْكُبْرِيٰ وَنَقِمَتَكَ الْمُثْلَىٰ وَقُدْرَتَكَ الَّتِي فَوْقَ قُدْرَتِهِ وَسُلْطَانَكَ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ مِنْ سُلْطَانِهِ وَاغْلِبْهُ لِي بِقُوَّتِكَ الْقَوِيَّةِ وَمِحَالِكَ (٢) الشَّديدِ وَامْنَعْني مِنْهُ بِمَنْعِكَ الَّذي كُلُّ خَلْقِ فِيهَا ذَلِيلٌ وَابْتَلِهِ بِفَقْرِ لَا تَجْبُرُهُ وَبِسُوءٍ لَا تَسْتُرُهُ وَكِلْهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ فِيمَا يُريدُ إِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تُريدُ وَابْرَأَهُ مِنْ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَكِلْهُ إِلَىٰ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ وَأَزِلْ

<sup>(</sup>١) العبابيد والعباديد بلا واحد من لفظهما : هي الفرق من الناس والخيل الذاهبون في كل وجه «القاموس».

<sup>(</sup>٢) المحال : الكيد وروم الأمر بالحيل السان العرب» .

مَكْرَهُ بِمَكْرِكَ وَادْفَعْ مَشِيئَتهُ بِمَشيئَتِكَ وَأَسْقِمْ جَسَدَهُ وَأَيْتِمْ وَلَدَهُ وَاقْضِ أَجَلَهُ وَخَيِّبْ أَمَلَهُ وَأَدل دَوْلَتَهُ وَأَطِلْ عَوْلَتَهُ وَاجْعَلْ شُغْلَهُ في بَدَنِهِ وَلا تَفُكَّهُ مِنْ حُزْنِهِ وَضَيِّرْ كَيَدَهُ في ضَلال وَأَمْرَهُ إلىٰ زَوْال وَنِعْمَتَهُ إلىٰ انْتِقْال وَجِدَّهُ في سِفْال وَصَيِّرْ كَيَدَهُ في ضَلال وَأَمْرَهُ إلىٰ زَوْال وَنِعْمَتَهُ إلىٰ انْتِقَال وَجِدَّهُ في سِفْال وَصَيِّرْ كَيَدَهُ في اضْمِحْلال وَعاقِبَته إلىٰ شَرِّ مَآل وَأَمِنْهُ بِغَيْظِهِ إنْ أَمَته وَأَبْقِهِ وَسُلْطَانَهُ في اضْمِحْلال وَعاقِبَته إلىٰ شَرِّ مَآل وَأَمِنْهُ وَعَداوَتَهُ وَالْمَحْهُ لَمْحَةً بِحَسْرَتِهِ إِنْ أَبْقَيْتُهُ وَقِني شَرَّهُ وَهَمْزَهُ وَلَمْزَهُ وَسَطْوَتَهُ وَعَداوَتَهُ وَالْمَحْهُ لَمْحَةً تَدَمِّرُ بِهَا عَلَيْهِ فَإِنَّكَ أَشَدُ بَأْساً وَأَشَدُ تَنْكِيلًا .

# قنوت الامام عَلِي بن مُوسى الرضا (ع)

الْفَزَعُ الْفَزَعُ الْفَزَعُ إِلَيْكَ يَا ذَا الْمُحاضَرَةِ وَالرَّغْبَةُ الرَّغْبَةُ إِلَيْكَ يَا مَنْ بِهِ الْمُفَاخَرَةُ وَأَنْتَ اللَّهُمَّ مُشَاهِدُ هَوَاجِسِ النَّفُوسِ وَمُراصِدُ حَرَكاتِ الْقُلُوبِ وَمُظَالِعُ مَسَرَاتِ السَّرائِرِ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ وَلا تَعَسُّفٍ وَقَدْ تَرَىٰ اللَّهُمَّ مَا لَيْسَ عَنْكَ بِمُنْطَوى وَلٰكِنَّ حِلْمَكَ آمَنَ أَهْلَهُ عَلَيْهِ جُرْئَةً وَتَمَرُّداً وَعُتُواً وَعِناداً وَمَا يُعانيهِ أَوْلِيَاوُكَ مِنْ تَعْفِيةِ آثارِ الْحَقِّ وَدُرُوسِ مَعالِمِهِ وَتَزييدِ الْفَواحِشِ يَعانيهِ أَوْلِيَاوُكَ مِنْ تَعْفِيةِ آثارِ الْحَقِّ وَدُرُوسِ مَعالِمِهِ وَتَزييدِ الْفَواحِشِ وَاسْتِمْرارِ أَهْلِهَا عَلَيْها وَظُهُورِ الْبَاطِلِ وَعُمُومِ النَّغَاشُم وَالتَّراضِي بِلْلِكَ فِي وَاسْتِمْرارِ أَهْلِهَا عَلَيْها وَظُهُورِ الْباطِلِ وَعُمُومِ النَّعَاشُم وَالتَّراضِي بِلْلِكَ فِي وَاسْتِمْرارِ أَهْلِها عَلَيْها وَظُهُورِ الْباطِلِ وَعُمُومِ النَّعَاشُم وَالتَّراضِي بِلْلِكَ فِي الْمُعامِلاتِ وَالْمُتَصَرَّفَاتِ مُنْ جَرَتْ بِهِ الْعَاداتُ وَصَارَ كَالْمَفْرُوضَاتِ اللَّهُمَّ وَالْمَسْنُونَاتِ اللَّهُمَّ وَالْمَنْ وَمُنْ أَيَّدُتُهُ لَمْ يَخَفْ لَمْزَ لَمّانٍ وَالْمَسْنُونَاتِ اللّهُمَّ فَالْدِرِ الَّذِي مَنْ أَعْنَتُهُ بِهِ فَازَ وَمَنْ أَيُدْتَهُ لَمْ يَخَفْ لَمْزَ لَمّانٍ وَهُمْ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ عَادِرْهُمْ بُكُرَةً وَهَجِيرَةً (١٥وسُمْ وَقُومُ وَافَلُلْ وَعُمْ يَاكُونَ وَهُجُورَةً وَهُمْ وَافْلُلْ وَمُ مُنَاتِمُونَ وَمُكْراً وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَفُومً وَاقْلُلْ وَاللَّهُمْ وَاقْلُلْ اللَّهُمَّ بَدُومُ مُ وَاقْلُلْ اللَّهُمَّ وَاقْلُلْ اللَّهُمُ وَاقْلُلْ اللَّهُمْ وَاقْلُلْ اللَّهُمْ وَاقْلُلُ اللَّهُمْ وَاقْلُلُ اللَّهُمْ وَاقْلُلُ وَاللَّهُمْ وَاقْلُولُ اللَّهُمْ وَاقْلُلُ اللَّهُمْ وَاقْلُلُ اللَّهُمْ وَاقْلُلُ اللَّهُمُ وَاقْلُولُ اللَّهُمُ وَاقْلُولُ اللَّهُمْ وَاقْلُلُ اللَّهُمْ وَاقْلُولُ اللَّهُمْ وَاقْلُلُ اللَّهُمُ وَاقْلُولُ اللَّهُمْ وَاقْلُولُ اللَّهُمْ وَاقْرُومُ وَاقْلُولُ اللَّهُمُ وَاقُولُ وَالْمُوالِعُولُ وَالْمُولِ الْمُعْرَا وَلَا اللَّهُمُ وَاقُولُ وَالْمُولِ اللَّهُمُ وَاقْرُومُ الْمُولُول

<sup>(</sup>١) الهجيرة : نصف النهار وعند زوال الشمس «القاموس» .

<sup>(</sup>٢) الفلل: الهزيمة يقال فللت الجيش أي هزمته «صحاح».

حَدَّهُمْ وَاجْتَتَ سَنَامَهُمْ وَأَضْعِف عَزَائِمَهُمْ اللَّهُمَّ امْنَحْنَا أَكْتَافَهُمْ وَمَلِّكْنَا أَكْنَافَهُمْ وَبَدِّلُهُمْ وَبَدِّلْنَا مِنْ مُحَاذَرَتِهِمْ وَبَغِيهِمُ السَّلاَمَةَ أَكْنَافَهُمْ وَبَدِّلُهُمْ بِالنِعَمِ النِّقَمَ وَبَدِّلْنَا مِنْ مُحَاذَرَتِهِمْ وَبَغِيهِمُ السَّلاَمَةَ وَاغْنِمْنَاهُمْ أَكْمَلَ الْمَغْنَمِ اللَّهُمَّ لَا تَرُدَّ عَنْهُمْ بَأْسَكَ الَّذِي إِذَا حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ .

# قُنوتُ الامام مُحَمّد بن عَلي بن مُوسى (ع)

مَنْائِحُكَ مُتَنَابِعَةً وَأَياديكَ مُتَوالِيَةً وَنِعَمُكَ سَابِغَةً وَشُكْرُنَا قَصِيرٌ وَحَمْدُنَا يَسِيرٌ وَأَنْتَ بِالتَّعَطُفِ عَلَىٰ مَنِ اعْتَرَفَ جَديرٌ اللَّهُمَّ وَقَدْ غُصَّ أَهْلُ الْحَقِّ بِالرِّيقِ وَارْتَبَكَ (١) أَهْلُ الصِّدْقِ فِي الْمَضيقِ وَأَنْتَ اللَّهُمَّ بِعِبَادِكَ وَدَوِي الرَّغْبَةِ إِلَيْكَ شَفيقٌ وَبِإِجابَةِ دُعَائِهِمْ وَتَعْجيلِ الْفَرَجِ عَنْهُمْ حَقيقٌ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَبَادِرْنَا مِنْكَ بِالْعَوْنِ الَّذِي لَا خِذْلَانَ بَعْدَهُ وَالنَّصْرِ الَّذِي لَا بَاطِلَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَادِرْنَا مِنْكَ بِالْعَوْنِ الَّذِي لَا خِذْلَانَ بَعْدَهُ وَالنَّصْرِ الَّذِي لَا بَاطِلَ يَتَكَأَدُهُ وَأَتِحْ (١) لَنَا مِنْ لَدُنْكَ مُتَاحاً فَيَاحاً يَأْمَنُ فِيهِ وَلَيْكَ وَيَحْيبُ فيهِ عَدُوكَ يَتَكَأَدُهُ وَالتَّهِ مَعٰالِمُكَ وَيَظْهَرُ فِيهِ أَوامِرُكَ وَتَنْكَفُ فِيهِ عَوادي عِذَاتِكَ اللَّهُمَّ بَادِرْنَا وَيُقَامُ فِيهِ مَعٰالِمُكَ وَيَظْهَرُ فِيهِ أَوامِرُكَ وَتَنْكَفُ فِيهِ عَوادي عِذَاتِكَ اللَّهُمَّ بَادِرْنَا وَالْمُكَ بِذَارِ الرَّحْمَةِ وَبَادِرْ أَعْذَائِكَ مِنْ بَأْسِكَ بِذَارَ النَّقِمَةِ اللَّهُمَّ أَعِنَا وَأَغِثْنَا وَأَعِلَا مِنْكَ بِذَارِ الرَّحْمَةِ وَبَادِرْ أَعْذَائِكَ مِنْ بَأْسِكَ بِذَارَ النَّقِمَةِ اللَّهُمَّ أَعِنَا وَأَعِثْنَا وَأَولُكَ مِنْ بَأْسِكَ بِذَارَ النَّقِمَةِ اللَّهُمَّ أَعِنَا وَأَعِثْنَا وَارْفَعْ نَقِمَتَكَ عَنَا وَأُحِلَهُا بِالْقَوْمِ الظَالِمِينَ .

#### وَدَعا (ع) في قنوته:

اللَّهُمَّ أَنْتَ الأَوَّلُ بِلا أَوَّلِيَّةٍ مَعدُودَةٍ وَالآخِرُ بِلا آخِرِيَّةٍ مَحْدُودَةٍ أَنْشَأْتَنَا لا لِعِلَّةٍ اقْتِسْاراً وَاجْتَرَعْتَنَا لِا لِحَاجَةٍ اقْتِدَاراً وَاجْتَدَعْتَنَا بِحِكْمَتِكَ اخْتِيَاراً وَبَلَوْتَنَا بِالْأَدُواتِ وَكَلَّفْتَنَا الطَّاقَةَ بِأَمْرِكَ وَنَهْيِكَ اخْتِبَاراً وَأَيَّدْتَنَا بِالآلاتِ وَمَنَحْتَنَا بِالأَدُواتِ وَكَلَّفْتَنَا الطَّاقَةَ وَجَشَّمْتَنَا الطَّاعَةَ فَأَمَرْتَ تَخْدِيراً وَنَهَيْتَ تَحْدِيراً وَخَوَّلْتَ كَثِيراً وَسَأَلْتَ يَسِيراً

<sup>(</sup>١) ربك فلاناً : ألقاه في وحل فارتبك فيه «ق» .

<sup>(</sup>٢) تكأّد الشيء تكلفه ، وأتاحه الله هيأه «ق» .

فَعُصِيَ أَمْرُكَ فَحَلُمْتَ وَجُهلَ قَدْرُكَ فَتَكرَّمْتَ فَأَنْتَ رَبُّ الْعِزَّةِ وَالْبَهَاءِ وَالْعَظَمَةِ وَالْكِبْرِياءِ وَالإحْسَانِ وَالنَّعْمَاءِ وَالْمَنَّ وَالآلاءِ وَالْمِنَحِ وَالْعَطَاءِ وَالإنْجَانِ وَالْوَفَاءِ وَلَا تُحيطُ الْقُلُوبُ لَكَ بِكُنْهِ وَلَا تُدْرِكُ الْأَوْهَامُ لَكَ صِفَةً وَلَا يُشَبِّهُكَ شَيْءً مِنْ خَلْقِكَ وَلَا يُمَثَّلُ بِكَ شَيْءً مِنْ صَنْعَتِكَ تَبَارَكْتَ أَنْ تُحَسَّ أَوْ تُمَسَّ أَوْ تُدْرِكَكَ الْحَواسُ الْخَمْسُ وَأَنَّىٰ يُدْرِكُ مَخْلُوقٌ خَالِقَهُ وَتَعْالَيْتَ يَا إِلْهِي عَما يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً كَبِيراً ، أَللَّهُم أُدِلْ(١) لأَوْلِيَائِكَ مِنْ أَعْدَائِكَ الظَّالِمينَ الْبَاغِينَ النَّاكِثينَ الْقَاسِطينَ الْمَارِقينَ الَّذينَ أَضَلُّوا عِبَادَكَ وَحَرَّفُوا كِتَابَكَ وَبَدَّلُوا أَحْكَامَكَ وَجَحَدُوا حَقَّكَ وَجَلَسُوا مَجَالِسَ أَوْلِيَائِكَ جُرْأَةً مِنْهُمْ عَلَيْكَ وَظُلْماً مِنْهُمْ لأَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ عَلَيْهِمْ سَلامُكَ وَصَلَوْاتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتُكَ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا خَلْقَكَ وَهَتَكُوا حِجْابَ سِتْرِكَ عَنْ عِبْادِكَ وَاتَّخَذُوا اللَّهُمَّ مَالَكَ دُولًا وَعِبَادَكَ خَوَلًا (٢) وَتَرَكُوا اللَّهُمَّ عَالِمَ أَرْضِكَ فِي بَكْمَاء عَمْيَاءَ ظَلْمَاءَ مُدْلَهِمَّةً فَأَعْيُنُهُمْ مَفْتُوحَةً وَقُلُوبُهُمْ عَمِيَةٌ وَلَمْ تُبْقِ لَهُم اللَّهُمَّ عَلَيْكَ مِنْ حَجَّةٍ لَقَدْ حَذَّرْتَ اللَّهُمَّ عَذَابَكَ وَبَيَّنْتَ نَكَالَكَ وَوَعَدْتَ الْمُطيعينَ إِحْسَانَكَ وَقَدَّمْتَ إِلَيْهِمْ بِالنُّذُرِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ فَأَيِّدِ اللَّهُمَّ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوكَ وَعَدُو أَوْلِيَائِكَ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ وإلى الْحَقِّ داعينَ وَلِلإِمَامِ الْمُنْتَظَرِ الْقَائِمِ بِالقِسْطِ تَابِعينَ وَجَدِّدِ اللَّهُمَّ عَلَىٰ أَعْدَائِكَ وَأَعْدَائِهِمْ ثَارَكَ وَعَذَابَكَ الَّذِي لَا تَدْفَعُهُ عَن الْقَوْم الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَقَقِّ ضَعْفَ الْمُخْلِصِينَ لَكَ بِالْمَحَبَّةِ الْمُشَايِعِينَ لَنَا بِالْمُوالَاةِ الْمُتَّبِعِينَ لَنَا بِالتَّصْدِيقِ وَالْعَمَلِ الْمُواذِرينَ لَنَا بِالْمُواسَاةِ فَيْنَا الْمُحبِّينَ ذِكْرَنَا عِنْدَ اجْتِمَاعِهِمْ وَشُدَّ اللَّهُمَّ رُكْنَهُمْ وَسَدِّدْ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) الإدالة: الغلبة «ق».

الخول : العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية «لسان» .

اللَّهُمَّ دينَهُمْ الَّذي ارْتَضَيْتُهُ لَهُمْ وَأَتْمِمْ عَلَيْهِمْ نِعْمَتَكَ وَخَلِّصْهُمْ وَاسْتَخْلِصْهُمْ وَسُدَّ اللَّهُمَّ فَقرَهُمْ وَالْمُمِ اللَّهُمَّ شَعْتَ فَاقَتِهِمْ وَاغْفِر اللَّهُمَّ ذُنُوبَهُمْ وَخَطاياهُمْ وَلَا تُخلِّهِمْ أَيْ رَبِّ بِمَعْصِيتِهِمْ واحْفَظ لَهُمْ مَا وَلَا تُخلِّهِمْ أَيْ رَبِّ بِمَعْصِيتِهِمْ واحْفَظ لَهُمْ مَا مَنَحْتَهُمْ بِهِ مِنَ الطَّهَارَةِ بِوِلاَيَةِ أَوْلِيَائِكَ وَالْبَرَاثَةِ مِنْ أَعْدَائِكَ إِنَّكَ سَمِيعٌ مُجِيبً وَصَلَّى الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيبينَ الطَاهِرينَ .

# قُنُوت مولانا الزكي عَلِيّ بن محمد بن علي الرضا (ع)

مَنْاهِلُ كَرْامَاتِكَ بِجَزيلِ عَطِيَّاتِكَ مُثْرَعَةٌ وَأَبُوابُ مُنَاجَاتِكَ لِمَنْ أَمُّكَ مُشْرَعَةٌ وَعَطُوفُ لَحَظٰاتِكَ لِمَنْ ضَرَعَ إِلَيْكَ غَيْرُ مُنْقَطِعةٍ وَقَدْ أَلْجِمَ الْجِذَارُ وَمَجْزَعَنِ الإصطِبارِ أَهْلُ الإِنْتِظَارِ وَأَنْتَ اللَّهُمَّ بِاَلْمرصَدِ مِنَ الْمُكَارِ اللَّهُمَّ وَغَيْرُ مُهْمَلِ مَعَ الإِمْهالِ وَاللَّائِذُ بِكَ آمِنُ وَالرَاغِبُ إِلَيْكَ غَانِمُ وَالْقَاصِدُ اللَّهُمَّ لِبَابِكَ سَالِمُ اللَّهُمَّ فَعَاجِلْ مَنْ قَدِ امتزَّ في طُغْيانِهِ وَاسْتَمرَّ عَلَىٰ وَالْقَاصِدُ اللَّهُمَّ لِبَابِكَ سَالِمُ اللَّهُمَّ فَعَاجِلْ مَنْ قَدِ امتزَّ في طُغْيانِهِ وَاسْتَمرَّ عَلَىٰ وَالْقَاصِدُ اللَّهُمَّ لِبَابِكَ سَالِمُ اللَّهُمَّ فَعَاجِلْ مَنْ قَدِ امتزَّ في طُغْيانِهِ وَاسْتَمرَّ عَلَىٰ وَالْقَاصِدُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الْمُغَيِّرِينَ اللَّهُمَّ الْمُغَيِّرِينَ اللَّهُمَّ الْمُغَيِّرِينَ اللَّهُمَّ الْمُغَيِّرِينَ اللَّهُمَّ الْمُغَيِّرِينَ اللَّهُمَّ الْمُغَيِّرِينَ اللَّهُمَّ الْمُعَلِيقِ وَالْمَعْمَ عِلَىٰ الْمُغَيِّرِينَ اللَّهُمَّ الْمُعَلِيقِ وَالْمَعْمَ عَلَى الْمُغَيِّرِينَ اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَعْمَ عَلَى الْمُغَيِرِينَ اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَعْمَ عَلَى الْمُغَيِّرِينَ اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَعْمَ الْمُغَيِّرِينَ اللَّهُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَعْمَ اللَّهُمَّ الْمُعْتِرِينَ اللَّهُمَّ الْمَعْرِينَ اللَّهُمَّ الْمُعْتِرِينَ اللَّهُمَّ الْمَعْرِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَعْرِينَ وَالْمَعْرِينَ وَالْمَعْرِينَ وَالْمَوْمِنَ اللَّهُمَّ الْمُعْيِرِينَ اللَّهُمَّ الْمُعْرِينَ اللَّهُمَّ الْمُعْرِينَ اللَّهُمَّ الْمُعْرِينَ وَالْمَوْمِنَا النَّصُمِ وَالْمَعْرِينَ اللَّهُمَ الْمُعْتِرِينَ اللَّهُمُ الْمُعْرِينَ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوانَ الظُلْمِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمَوْمِ وَالْمَوانَ الظُلْمِ وَالْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ أَسْعِدُنَا بِاللَّهُمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُعْرِينَ اللَّهُمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُو

# وَدَعا (ع) في قُنوتِهِ:

يًا مَنْ تَفَرَّدَ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَتَوحَّدَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ يَا مَنْ أَضَاءَ باسْمِهِ النَّهَارُ

(١) الختر: الغدر.

وَأَشْرَقَتْ بِهِ الْأَنْوَارُ وَأَظْلَمَ بِأَمْرِهِ حِنْدِسُ (١) اللَّيْلِ وَهَطَلَ بِغَيْثِهِ وَابِلُ السَّيْلِ يا مَنْ دَعَاهُ الْمُضْطَرُّونَ فَأَجَابَهُمْ وَلَجَأَ إِلَيْهِ الْخَائِفُونَ فَآمَنَهُمْ وَعَبَدَهُ الطائِعُونَ فَشَكَرَهُمْ وَحَمَدَهُ الشَّاكِرُونَ فَأَثَابَهُمْ مَا أَجَلَّ شَأَنَكَ وَأَعْلَا سُلْطَانَكَ وَأَنْفَذَ أَحْكَامَكَ أَنْتَ الْخَالِقُ بِغَيْرِ تَكَلُّفٍ وَالْقَاضِي بِغَيْرِ تَحَيُّفٍ حُجَّتُكَ الْبَالِغَةُ وَكَلِمَتُكَ الدامِغَةُ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَتَعَوَّذْتُ مِنْ نَفَتْاتِ الْعَنَدَةِ وَرَصَداتِ الْمُلْحِدَةِ الَّذينَ أَلْحِدوا فِي أَسْمَائِكَ وَرَصَدوا بِالْمَكَارِهِ لَّاوْلِيَائِكَ وَأَعَانُوا عَلَىٰ قَتْل أَنْبِيَائِكَ وَاصْفِيَائِكَ وَقَصَدُوا لإطْفاءِ نُورِكَ بإذاعَةِ سِرِّكَ وَكَذَّبُوا رُسُلَكَ وَصَدُّوا عَنْ آيٰاتِكَ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِكَ وَدُونَ رَسُولِكَ وَدُونَ الْمُؤْمِنينَ وَليجَةً رَغْبَةً عَنْكَ وَعَبَدُوا طَوْاغْيَتَهُمْ وَجَوابِيْنَهُمْ بَدَلًا مِنْكَ فَمَنْنَتَ عَلَى أُولِيَائِكَ بِعَظيم نعمائك وَجُدْتَ عَلَيْهِمْ بِكُرِيم آلائِكَ وَأَتَّمَمْتَ لَهُمْ مَا أَوْلَيْتَهُمْ بِحُسْن جَزَائِكَ حِفْظاً لَهُمْ منْ مُعانَدَةِ الرُّسُلِ وَضَلالِ السُّبُلِ وَصَدَقَتْ لَهُمْ بِالْعُهُودِ أَلْسِنَةُ الإجابَةِ وَخَشَعَتْ لَكَ بِالْعُقُودِ قُلُوبُ الإنابَةِ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الَّذِي خَشَعَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأَحْيَيْتَ بِهِ مَواتَ الْأَشْيَاءِ وَأَمَتَ بِهِ جَمِيعَ الأَحْيَاءِ وَجَمَعْتَ بِهِ كُلَّ مُتَفَرِّقِ وَفَرَّقْتَ بِهِ كُلَّ مُجْتَمع وَأَتَّمَمْتَ بِهِ الْكَلِّمَاتِ وَأُرَيْتَ بِهِ كُبْرِي الآياتِ وَتُبْتَ بِهِ عَلَى التَّوَّابِينَ وَأُخْسَرْتَ بِهِ عَمَلَ الْمُفْسِدينَ فَجَعَلْتَ عَمَلَهُمْ هَبَاءً مَنْثُوراً وَتَبَّرتَهُمْ تَتبيراً أَنْ تُصَلِّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ شيعَتى مِنَ الَّذينَ حُمَّلُوا فَصَدَّقُوا وَاسْتُنْطِقُوا فَنَطَقُوا آمِنينَ مَأْمُونينَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ لَهُمْ تَوْفِيقَ أَهْلِ الهُدى وَأَعْمَالَ أَهْلِ الْيَقِينِ وَمُنَاصَحَةَ أَهْلِ التُّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَتَقِيَّةَ أَهْلِ الْورَعِ وَكُتْمَانَ الصِّديقينَ حَتى يَخافُوكَ اللَّهُمَّ مَخْافَةً تَحْجُزُهُمْ عَنْ مَعاصيكَ وَحَتَّى يَعْمَلُوا بِطَاعَتِكَ لِيَنْالُوا كَرَامَتك

<sup>(</sup>١) الحندس بالكسر: الظلمة «ق،

وَحَتَّى يُنَاصِحُوا لَكَ وَفيكَ خَوْفاً مِنْكَ وَحَتَّى يُخْلِصُوا لَكَ النَّصيحَةَ فِي التَّوْبَةِ حُبًّا لَكَ فَتُوجِبَ لَهُمْ مَحَبَّتَكَ الَّتِي أَوْجَبْتَهَا لِلتَوَّابِينَ وَحَتَّى يَتَوَكَّلُوا عَلَيْكَ في أُمُورِهِمْ كُلُّهَا حُسْنَ ظَنِّ بِكَ وَحَتَىٰ يُفَوِّضُوا إِلَيْكَ أُمُورَهُمْ ثِقَةً بِكَ اللَّهُمَّ لأ تُنْالُ طَاعَتُكَ إِلَّا بِتَوْفِيقِكَ وَلَا تُنْالُ دَرَجَةٌ مِنْ دَرَجَاتِ الْخَيْرِ إِلا بِكَ اللَّهُمَّ يَا مَالِكَ يَوْم الدِّينِ الْعَالِمَ بِخَفَايًا صُدُورِ الْعَالَمِينَ طَهِّرِ الْأَرْضَ مِنْ نَجَس أَهْل الشُّرْكِ وَاخْرِصِ الْحَرَّاصِينَ عَنْ تَقَوُّلِهِمْ عَلَىٰ رَسُولِكَ الْإِفْكَ اللَّهُمَّ اقْصِم الْجَبّارينَ وَأَبِرِ الْمُفْتَرِينَ وَأَبِدِ الْأَفّاكينَ الَّذينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمٰن قَالُوا أَسْاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَأَنْجِز لِي وَعْدَكَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعادَ وَعَجِّلْ فَرَجَ كُلِّ طَالِب مُرْتَادٍ إِنَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ لِلْعِبَادِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ لَبْس مَلْبُوس وَمِنْ كُلِّ قَلْبِ عَنْ مَعْرِفَتِكَ مَحْبُوسِ وَمِنْ كُلِّ نَفْسِ تَكْفر إِذا أَصَابَهَا بُؤْسٌ وَمِنْ واصِفِ عَدْلٍ عَمَلُهُ عَن الْعَدْلِ مَعْكُوسٌ وَمِنْ طَالِب لِلْحَقِّ وَهُوَ عَنْ صِفَاتِ الْحَقِّ مَنْكُوسٌ وَمِنْ مُكْتَسِبِ إِثْمِ بِإِثْمِهِ مَرْكُوسٌ وَمِنْ وَجْهٍ عِنْدَ تَتَابُعِ النَّعَم عَلَيْهِ عَبُوسٌ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ وَمِنْ نَظيرِهِ وَأَشْكَالِهِ وَأَشْبَاهِهِ وَأَمْثَالِهِ إِنَّكَ عَلِيٌ عَليمٌ حَكيمٌ.

# قُنوت مَوْلانا الوفي الحَسن بن عَلي العسكَريّ (ع)

يا مَنْ غَشِيَ نُورُهُ الظُّلُماتِ يَا مَنْ أَضَاءَتْ بِقُدْسِهِ الْفِجَاجُ الْمُتَوَعِّراتُ يَا مَنْ خَشَعَ لَهُ أَهْلُ الأَرضِ وَالسَّماواتِ يَا مَنْ بَخَعَ (١) لَهُ بِالطَّاعَةِ كُلُّ مُتَجَبِّرٍ عَاتٍ يَا عَالِمَ الضَّمَائِرِ الْمُسْتَخْفِياتِ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ عَاتٍ يَا عَالِمَ الضَّمَائِرِ الْمُسْتَخْفِياتِ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِعَاتٍ يَا عَالِمَ الضَّمَائِرِ الْمُسْتَخْفِياتِ وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِيَا عَالَم النَّهُ وَقِهِم عَذَابَ الْجَحيم وَعَاجِلْهُمْ بِنَصْرِكَ الَّذي لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحيم وَعَاجِلْهُمْ بِنَصْرِكَ الَّذي

<sup>(</sup>١) بخع : أي خضع «لسان» .

وَعَدْتَهُمْ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ، وَعَجِّلِ اللَّهُمَّ اجْتِيَاحَ (١) أَهْلِ الْكَيْدِ وَآوِهِمْ إِلَىٰ شَرِّ دَارِ فِي أَعْظَم نَكَال وَأَقْبَح مَتَابِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَاضِرُ أَسْرَار خَلْقِكَ وَعْالِمٌ بِضَمْائِرِهِمْ وَمُسْتَغن لَوْلاَ النَّدْبُ بِاللَّجَ إِلَىٰ تَنَجُّز مَا وَعَدتَهُ اللاجي عَنْ كَشْفِ مَكَامِنِهُم وَقَدْ تَعْلَمُ يَا رَبِّ مَا أُسِرُّهُ وَأَبْديهِ وَأَنْشُرُهُ وَأَطْويهِ وَأَظْهرهُ وَأُخْفِيهِ عَلَىٰ مُتَصِرَّ فَاتِ أَوْقَاتِي وَأَصْنَافِ حَرَكَاتِي مِنْ جَمِيع خَاجَاتِي وَقَدْ تَرىٰ يًا رَبِّ مَا قَدْ تَرَاطَمَ فِيهِ أَهْلُ وِلَايَتِكَ وَاسْتَمَر عَلَيْهِمْ مِنْ أَعْدَائِكَ غَيْرَ ظَنين فِي كَرَم وَلا ضَنيْن بِنِعَم وَلكِنَّ الْجُهْدَ يَبْعَثُ عَلَى الإسْتِزَادَةِ وَمَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ الدُّعاءِ إذا أَخْلَصَ لَكَ اللَّجَأَ يَقْتَضى إِحْسَانُكَ شَرْطَ الزِّيادَةِ وَهَذِهِ النَّواصي وَالْأَعْنَاق خَاضِعَةٌ لَكَ بِذُلِّ الْعُبُودِيَّةِ وَالْإعْتِرَافِ بِمَلَكَةِ الرُّبُوبِيَّةِ دَاعِيَةً بِقُلُوبِهَا وَمُحَصَّنَاتُ إِلَيْكَ فِي تَعْجِيلِ الإِنَالَةِ وَمَا شِئْتَ كَانَ وَمَا تَشَاءُ كَائِنٌ أَنْتَ الْمَدْعُوُّ الْمَرْجُوُّ المَأْمُولُ الْمَسْئُولُ لا يَنْقُصُكَ نائِلٌ وَإِن اتَّسَعَ وَلا يُلْحِفُكَ (١) سائِلُ وَإِنْ أَلَحَّ وَضَرَعَ، مُلْكُكَ لَا يَلْحَقُهُ التَّنْفِيدُ وَعِزُّكَ الْباقي عَلى التَّأْمِيدِ وَمَا فِي الأعْضارِ مِنْ مَشْيئَتِكَ بِمِقْدَارِ وَأَنْتَ الله لا إِلَهَ إلا أَنْتَ الرَّؤُوفُ الْجَبَّارُ اللَّهُمَّ أَيَّدَنَّا بِعَوْنِكَ وَاكْنُفْنَا بِصَوْنِكَ وَأَنِلْنَا مَنَالَ الْمُعْتَصِمِينَ بِحَبْلِكَ المُسْتَظِلِّينَ بِظِلَّكَ.

### ودعا (ع) في قنوته وأمر أهل قم بذلك لما شكوا من موسى بن بغي

الْحَمْدُ للهَ شُكُراً لِنَعْمائِهِ وَاسْتِدْعَاءً لِمَزيدِهِ وَاسْتِخْلاصاً لَهُ وَبِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَعِياداً بِهِ مِنْ كُفْرانِهِ وَالإِلْحادِ في عَظَمَتِهِ وَكِبْرِيائِهِ حَمْدَ مَنْ يَعلَمُ أَنَّ مَا بِهِ مِنْ نَعْمَائِهِ فَمِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَمَا مَسَّهُ مِنْ عُقُوبَتِهِ فَبِسوءِ جِنايَةِ يَدِهِ وَصَلَّى الله عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) الإجنياح : الإهلاك والإستيصال الله .

<sup>(</sup>٢) أخف به : إذا أضرّ به (القاموس) .

مُحَمَّدِ عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ وَخِيَرتِهِ مِنْ خَلْقِهِ وَذَريعَةِ الْمُؤْمِنينَ إلىٰ رَحْمَتِهِ وَآلِهِ الطاهِرينَ وُلاةِ أَمْرِهِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ نَدَبْتَ إِلَىٰ فَضَلِكَ وَأَمَرْتَ بِدُعَائِكَ وَضَمِنْتَ الإِجَابَةَ لِعِبَادِكَ وَلَمْ تُخَيِّبُ مَنْ فَزَعَ إِلَيْكَ بِرَغْبَتِهِ وَقَصَدَ إِلَيْكَ بِحَاجَتِهِ وَلَمْ تَرْجِعْ يَدُ طَالِبَةٌ صِفْراً مِنْ عَطَائِكَ وَلا خَائِبَةً مِنْ نَحْل هِبَاتِكَ وَأَيُّ راحِل رَحَلَ إِلَيْكَ فَلَمْ يَجِدْكَ قَرِيباً أَوْ وَافِدٍ وَفَدَ عَلَيْكَ فَاقْتَطَعَتْهُ عَوَائِقُ الرَّدِّ دُونَكَ ، بَل أَيُّ مُحْتَفِر مِنْ فَضْلِكَ لَمْ يُمهِ فَيْضُ جُودِكَ وَأَيُّ مُسْتَنْبِطٍ لِمَزيدِكَ أَكْدَىٰ دُونَ اسْتِمَاحَةِ سِبْ اللهِ (١) عَطيّتكَ اللَّهُمَّ وَقَدْ قَصَدْتُ إِلَيْكَ بِرَغْبَتِي وَقَرَعَتْ بابَ فَضْلِكَ يَدُ مَسْأَلَتِي وَنَاجَاكَ بِخُشُوعِ الإِسْتِكَانَةِ قَلْبِي وَوَجَدْتُكَ خَيْرَ شَفيع لِي إِلَيْكَ وَقَدْ عَلِمْتُ مَا يَحْدُثُ مِنْ طَلِبَتَى قَبْلَ أَنْ يَخْطُرَ بِفِكْرِي أَوْ يَقَعَ فِي خَلَدى فَصِل اللَّهُمَّ دُعائِي إِيَّاكَ بإِجابَتِي وَاشْفَعْ مَسْأَلَتِي بِنُجْحِ طَلِبَتِي اللَّهُمَّ وَقَدْ شَمَلَنَا زَيْغُ الْفِتَن وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْنَا غَشْوَةُ الْحَيْرَةِ وَقَارَعَنَا الذُّلُّ وَالصَّغَارُ وَحَكَمَ عَلَيْنَا غَيْرُ الْمَأْمُونِينَ فِي دينِكَ وَابْتَزَّ أُمُورَنَا مَعَادِنُ الْأَبَن مِمَّنْ عَطَّلَ حُكْمَكَ وَسَعىٰ في إِثْلَافِ عِبَادِكَ وَإِفْسَادِ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ وَقَدْ عَادَ فينا دَوْلَةً بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَإِمَارَتُنَا غَلَبَةً بَعْدَ الْمَشُورَةِ وَعُدْنًا ميرانًا بَعْدَ الإختِيَارِ لِلْأُمَّةِ فَاشْتُريَتِ الْمَلاهي وَالْمَعْازِفُ (١) بِسَهْمِ الْيَتيمِ وَالْأَرْمَلَةِ وَحَكَمَ فِي أَبْشَارِ الْمُؤْمِنينَ أَهْلُ الذِّمَّةِ وَوَلِيَ الْقِيام بِأُمُورِهِمْ فَاسِقُ كُلِّ قَبِيلَةٍ فَلا ذَائِدَ يَذُوْدُهُمْ عَنْ هَلَكَةٍ وَلا راع يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ بِعَيْنِ الرَّحْمَةِ وَلَا ذُو شَفَقَةٍ يُشْبِعُ الْكَبِدَ الحرَّىٰ مِنْ مَسْغَبَةٍ فَهُمْ اولُو ضَرَع بِدَارٍ مَضِيعَةٍ وَأُسَرَاءُ مَسْكَنَةٍ وَخُلَفاءُ كَآبَةٍ وَذِلَّةٍ اللَّهُمَّ وَقَدِ استَحْصَدَ زَرْعُ الْبَاطِلِ وَبَلَغَ نِهَايَتُهُ وَاسْتَحْكَمَ عَمُودُهُ وَاسْتَجْمَعَ طَرِيدُهُ وَخَذْرَفَ وَلِيدُهُ

<sup>(</sup>١) اكدى الرجل: إذا بخل أو قل خيره أو يأس ، والسجال: الفخر.

<sup>(</sup>٢) المعازف: الآلات الموسيقية التي يعزف بها .

وَبَسَقَ فَرْعُهُ وَضُربَ بُحْرَانُهُ أَللَّهُمَّ فأتِحْ لَهُ مِنَ الْحَقِّ يَداً خاصِدَةً تَصْدَعُ قائِمَه وَتَهْشُمُ سُوقَهُ وَتَجُبُّ سَنَامَهُ وَتَجْدَعُ مَرَاغِمَهُ لِيَسْتَخْفِيَ الْبَاطِلُ بِقُبْح صُورَتِهِ وَيَظْهَرَ الْحَقُّ بِحُسْنِ حُلْيَتِهِ اللَّهُمَّ وَلَا تَدَعْ لِلجُورِ دَعَامَةً إِلَّا قَصَمْتَهَا وَلَا جُنَّةً إلَّا هَتَكْتَهَا وَلَا كَلِمَةً مُجْتَمِعَةً إلَّا فَرَّقْتَهَا وَلَا سِرِّيَةَ ثِقْل إلَّا خَفَّفْتها وَلَا قَائِمَة عُلُوٍّ إِلَّا حَطَطْتَهَا وَلَا رَافِعَةَ عَلَم إِلَّا نَكَّسْتَهَا وَلَا خَضْرَاءَ إِلَّا أَبَرْتَهَا اللَّهُمَّ فَكُوّرٌ شَمْسَهُ وَحُطَّ نُورَهُ واطمِسْ ذِكْرَهُ وَارْم بِالحَقِّ رَأْسَهُ وَفُضَّ جُيُوشَهُ وَأَرْعُبْ قُلُوبَ أَهْلِهِ اللَّهُمَّ وَلَا تَدَعْ مِنْهُ بَقِيَّةً إِلَّا أَفْنَيْتَ وَلَا بُنْيَةً إِلَّا سَوَّيْتَ وَلَا حَلَقَةً إِلَّا قَصَمْتَ وَلا سِلاحاً إلا أَكْلَلْتَ وَلا حَدًا إلا فَلَلْتَ وَلا كُراعاً إلا اجْتَحْتَ وَلا حامِلَةَ عَلَم إلَّا نَكَسْتَ اللَّهُمَّ وَأَرِنا أَنْصارَهُ عَبادِيْدَ بَعْدَ الْأَلْفَةِ وَشَتَّىٰ بَعْدَ اجْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ وَمُقْنِعِي الرُّؤوسِ بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَىٰ الْأُمَّةِ وَأَسْفِرْ لَنَا عَنْ نَهَار الْعَدْلِ وَأَرِنَاهُ سَرْمَداً لا ظُلْمَةَ فِيهِ وَنُوراً لا شَوْبَ مَعَهُ وَاهْطِلْ عَلَيْنَا نَاشِئتَهُ وَأَنْزِلْ عَلَيْنَا بَرَكَتَهُ وَأَدِلْ لَهُ مِمَّنْ نَاوَاهُ وَانصُرْهُ عَلَىٰ مَنْ غِادَاهُ اللَّهُمَّ وَأَظْهر الْحَقُّ وَأَصْبِحْ بِهِ فِي غَسَقِ الظُّلَمِ وَبُهَمِ الْحِيْرَةِ اللَّهُمَّ وَأَحْى بِهِ الْقُلُوبَ الْمَيَّتَة وَاجْمَعْ بِهِ الْأَهْوٰاءَ الْمُتَفَرِّقَة وَالآراءَ الْمُخْتَلِفَة وَأَقِمْ بِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَةَ وَالْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ وَأَشْبِعْ بِهِ الْخِمَاصَ السَّاغِبةَ وَأَرِحْ بِهِ الْأَبْدَانَ اللَّاغِبَةَ الْمُتَّعَبَةَ كَمَا أَلهجْتِنَا بِذِكْرِهِ وَأَخْطَرْتَ بِبَالِنَا دُعَاءَكَ لَهُ وَوَفَّقْتَنَا لِلدُّعَاءِ إِلَيْهِ وَحِيَاشَةِ أَهْل الْغَفْلَةِ عَنْهُ وَأَسْكَنْتَ فِي قُلُوبِنَا مَحَبَّتَهُ وَالطَّمَعَ فِيهِ وَحُسْنَ الظَّنَّ بِكَ لإِقَامَةِ مَرْاسِمِهِ اللَّهُمَّ فَأْتِ لنا مِنْهُ عَلَى أَحْسَنِ يَقينِ يَا مُحَقِّقَ الظُّنُونِ الْحَسَنَةِ وَيَا مُصَدِّقَ الآمالِ الْمُبْطِنَةِ اللَّهُمَّ وَاكْذِبْ بِهِ الْمُتَأَلِّينَ (١) عَلَيْكَ فِيهِ وَاخْلِفْ بهِ ظُنُونَ القَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِكَ والأيسينَ مِنْهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِهِ وَعَلَماً

<sup>(</sup>١) المتألّين: أي الحاكمين عليك.

مِنْ أَعْلَامِهِ وَمَعْقَلًا مِنْ مَعَاقِلِهِ وَنَضَّرْ وُجُوهَنَا بِتَحْلِيَتِهِ وَأَكْرِمْنَا بِنُصْرَتِهِ وَاجْعَلْ فِينَا خَيْراً تُظْهِرُنَا لَهُ بِهِ وَلا تُشْمِتْ بنا خاسِدي النِعَم وَالمُتَرَبِّصينَ بِنَا حُلُولَ النَّدَم وَنُزُولَ الْمُثَل فقَدْ تَرى يا رَبِّ بَرائَةَ ساحَتِنا وَخُلُو ذَرْعِنا مِنَ الإضْمار لَهُمْ عَلَىٰ إِحْنَةٍ وَالتَّمَني لَهُمْ وُقُوعَ جَائِحَةٍ وَمَا تَنَازَلَ مِنْ تَحْصينِهِمْ بِالعَافِيَةِ وَمَا أَضبؤا(١) لَنَا مِن انْتِهَازِ الْفُرْصَةِ وَطَلَبِ الْوُثُوبِ بِنَا عِنْدَ الْغَفْلَةِ اللَّهُمَّ وَقَدْ عَرَّفْتَنَا مِنْ أَنْفُسنَا وَبَصّرتَنا مِنْ عُيُوبِنَا خِلَالًا نَخْشَىٰ أَنْ تَقْعُدَ بِنَا عَنِ اشْتِهَارِ إِجَابَتِكَ وَأَنْتَ الْمُتَفَضِّلُ عَلَىٰ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّينَ وَالْمُبْتَدِيءُ بِالإِحْسَانِ غَيْرَ السَائِلِينَ فَأْتِ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا عَلَىٰ حَسَبِ كَرَمِكَ وَجُودِكَ وَفَضْلِكَ وَامْتِنَانِكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَحْكُمُ مَا تُريدُ إِنَّا إِلَيْكَ راغِبُونَ وَمِنْ جَميع ذُنُوبِنا تَائِبُونَ اللَّهُمَّ وَالدَّاعى إِلَيْكَ وَالْقَائِمُ بِالْقِسْطِ مِنْ عِبَادِكَ الْفَقيرُ إلى رَحْمَتِكَ الْمُحْتَاجُ إلى مَعُونَتِكَ عَلى ا طاعتِكَ إذ ابْتَدَأَتَهُ بِيعْمَتِكَ وَأَلْبَسْتَهُ أَثْواتَ كَرْامَتِكَ وَأَلْقَيْتَ عَلَيْهِ مَحَبَّةَ طاعَتِكَ وَثَبَّتَ وَطْأَتَهُ فِي الْقُلُوبِ مِنْ مَحَبَّتِكَ وَوَفَّقْتُهُ لِلْقِيامِ بِمَا أَغْمَضَ فِيهِ أَهْلُ زَمَانِهِ مِنْ أَمْرِكَ وَجَعَلْتَهُ مَفْزَعاً لِمَظْلُوم عِبادِكَ وَناصِراً لِمَنْ لَا يَجِدُ ناصراً غَيْرَكَ وَمُجَدِّداً لِمَا عُطِّلَ مِنْ أَحْكَام كِتَابِكَ وَمُشَيِّداً لِمَا رُدَّ [دثر خ ل] مِنْ أَعْلام دِينكَ وَسِنَن نَبِيِّكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَلَامُكَ وَصَلَوْاتُكَ وَرَحْمَتُكَ وَبَرَكَاتُكَ فَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ فِي حِصَانَةٍ مِنْ بَأْسِ الْمُعْتَدينَ وَأَشْرِقْ بِهِ الْقُلُوبَ الْمُخْتَلِفَةَ مِنْ بُغَاةِ الدِّين وَبَلِّغْ بِهِ أَفْضَلَ مَا بَلِّغْتَ بِهِ الْقَائِمِينَ بِقِسْطِكَ مِنْ أَتْبَاعِ النَّبِيّينَ ، اللَّهُمَّ وَأُذْلِلْ بِهِ مَنْ لَمْ تُسْهِمْ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَىٰ مَحَبَّتِكَ وَمَنْ نَصَبَ لَهُ الْعَذَاوَةَ وَارْم بِحَجَرِكَ الدَّامِعَ مَنْ أَرَادِ التَّأْلِيبَ عَلَى دينِكَ بِإِذْلَالِهِ وَتَشْتِيتَ أَمْرِهِ وَاغْضَبْ

<sup>(</sup>١) الجائحة : الإهلاك والإستيصال ، والإضباء : الكتم .

لِمَنْ لَا تِرَةَ(١) لَهُ وَلَا طَائِلَةَ وَعَادَى الْأَقْرَبِينَ وَالْأَبعدين فِيكَ مَنَّا مِنْكَ عَلَيْهِ لَا مَنّاً مِنْهُ عَلَيْكَ اللَّهُمَّ فَكَما نَصَبَ نَفْسَهُ غَرَضاً فيكَ لِلأَبْعَديْنَ وَجادَ بِبَذْل مُهْجَتِهِ لَكَ فِي الذَّبِ عَنْ حَرِيم المُؤْمِنينَ وَرَدَّ شرًّ بُغَاةِ الْمُرْتَدِّينَ المُريبينَ حَتىٰ أَخْفِيَ مَا كَانَ جُهِرَ بِهِ مِنَ الْمَعَاصِي وَأَبْدًا مَا كَانَ نَبَذَهُ الْعُلَمَاءُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ مِمَّا أَخَذْتَ مِيثَاقَهُمْ عَلَى أَنْ يُبَيِّنُوهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُوهُ وَدَعًا إِلَى إِفْرَادِكَ بِالطَّاعَةِ وَأَلَّا يَجْعَلَ لَكَ شَرِيكاً مِنْ خَلْقِكَ يَعْلُو أَمْرُهُ عَلَىٰ أَمْرِكَ مَعَ مَا يَتَجَرَّعُهُ فيكَ مِنْ مَرْارَاتِ الْغَيْظِ الْجَارِحَةِ بِحَوْاسِ [بِمَوْاسى خ ل] الْقُلُوب وَمَا يَعْتَوِرُهُ مِنَ الْغُمُوم وَيَفْزَعُ عَلَيْهِ مِنْ أَحْدَاثِ الْخُطُوبِ وَيَشْرَقُ بِهِ مِنَ الغُصَص الَّتي لأ تَبْتَلِعُهَا الحُلُوقُ وَلَا تَحْنُو عَلَيْهَا الضُّلُوعِ مِنْ نَظَرَةٍ إِلَى أَمْرِ مِنْ أَمْرِكَ وَلَا تَنَاله يَدُهُ بِتَغييرِهِ وَرَدِّهِ إِلَىٰ مَحَبَّتِكَ فَاشْدُد اللَّهُمَّ أَزْرَهُ بِنَصْرِكَ وَأَطِلْ بَاعَهُ فيما قَصُرَ عَنْهُ مِنْ إِطْرادِ الرّاتِعِينَ فِي حِمَاكَ وَزِدْهُ فِي قُوَّتِهِ بَسْطَةً مِنْ تَأْييدِكَ وَلَا تُوْحِشْنَا مِنْ أَنْسِهِ وَلَا تَخْتَرِمه دُونَ أُمَلِهِ مِنَ الصَّلَاحِ الْفَاشِي فِي أَهْلِ مِلَّتِهِ وَالْعَدْلِ الظَّاهِرِ فِي أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ وَشَرِّفْ بِمَا استَقْبَلَ بِهِ مِنَ الْقِيَامِ بِأَمْرِكَ لَدَى مَوْقِفِ الْحِسَابِ مُقَامَةُ وَسُرٌّ نَبِيُّكَ مُحَمَّدِ صَلَوْاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ برُؤْيَتِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى دَعْوَتِهِ وَأَجْزِلْ لَهُ عَلَىٰ مَا وَأَيْتَهُ قَائِماً بِهِ مِنْ أَمْرِكَ ثَوَابَهُ وَابْنِ قُربِ دُنُوِّهِ مِنْكَ فِي حَيَاتِهِ وَارْحَم اسْتِكَانَتُنَا مِنْ بَعْدِهِ وَاسْتخذاءنَا لِمَنْ كُنَّا نَقْمَعُهُ بِهِ إِذَا فَقَدْتَنَا وَجْهَهُ وَبَسَطْتَ أَيْدِي مَنْ كُنَّا نَبْسُطُ أَيْدِيَنَا عَلَيْهِ لِنَرُدَّهُ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَافْترَاقَنَا بَعَدَ الْأَلْفَةِ وَالإِجْتِمَاع تَحْتَ ظِلِّ كَنَفِهِ وَتَلَهَّفْنَا عِنْدَ الْفَوْتِ عَلَى مَا أَقْعَدْتَنَا عَنْهُ مِنْ نُصْرَتِهِ وَطَلَبْنَا مِنَ الْقِيَامِ بِحَقِّ مَا لَا سَبِيلَ لَنَا إِلَىٰ رَجِعتِهِ وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ فِي أَمْن مِمَّا يُشْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهُ وَرُدَّ عَنْهُ مِنْ سِهَامِ الْمَكَائِدِ مَا يُوَجِّهُهُ أَهْلُ الشَّنَّان إِلَيْهِ وَإِلَىٰ

ترة : أي عداوة .

شُركائِهِ فِي أَمْرِهِ وَمُعٰاوِنِيهِ عَلَىٰ طَاعَةِ رَبِّهِ الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ سِلَاحَهُ وَحِصْنَهُ وَمَفْزَعَهُ وَأَنْسَهُ الَّذِينَ سَلَوْا عَنِ الأَهْلِ (') وَالأَوْلادِ وَجَفَوا الْوَطَنَ وَعَطَلُوا الْوَثيرَ (۲) مِنَ الْمِهادِ وَرَفَضُوا تِجَارَاتِهِمْ وَأَضَرُّوا بِمَعٰيِشِهِمْ وَفُقِدُوا فِي أَنْدِيَتِهِمْ وَقَلُوا الْوَثيرَ (۲) مِنَ الْمِهادِ وَرَفَضُوا تِجَارَاتِهِمْ وَأَضَرُّوا بِمَعٰيِشِهِمْ وَفُقِدُوا فِي أَنْدِيَتِهِمْ وقلُوا بِغَيْرِ غَيْبَةٍ عَنْ مِصْرِهِمْ وَخُلُوا الْبَعيدَ مِمَّنْ عَاضَدَهُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ وقلُوا القَريبَ مِمَّنْ صَدَّ عَنْ وِجهَتِهِمْ فَائتلفوا بَعْدَ التَّذَابُر وَالتَّقَاطُعِ فِي دَهْرِهِمْ وَقَلُوا اللَّهْبَابِ الْمُتَّصِلَةَ بِعاجِلِ حُطَامِ الدُّنْيَا فَاجْعَلْهُم اللَّهُمَّ فِي أَمْنِ حِرْزِكَ وَقَطَعُوا الأَسْبَابِ الْمُتَّصِلَةَ بِعاجِلِ حُطَامِ الدُّنْيَا فَاجْعَلْهُم اللَّهُمَّ فِي أَمْنِ حِرْزِكَ وَقَطَعُوا الأَسْبَابِ الْمُتَّصِلَةَ بِعاجِل حُطَامِ الدُّنْيَا فَاجْعَلْهُم اللَّهُمَّ فِي أَمْنِ حِرْزِكَ وَقَطَعُوا الأَسْبَابِ الْمُتَّصِلَةَ بِعاجِل حُطَامِ الدُّنْيَا فَاجْعَلْهُم اللَّهُمَّ فِي أَمْنِ حِرْزِكَ وَظِلِّ كَنَفِكَ وَرُدً عَنْهُمْ بَأَسُ مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِمْ بِالْعَدَاوَةِ مِنْ عِبَادِكَ وَأَجْزِلْ لَهُمْ عَلَىٰ دَعْوَتِهِمْ مِنْ كَفَايَتِكَ وَمَعُونَتِكَ وَأَمِدَّهُمْ بِتَأْيِيدِكَ وَنَصْرِكَ وَأَرْهِقَ بِحَقِّهِمْ الْمُؤْمِنِ وَلَوْلِكَ اللَّهُمَّ وَامْدُهُمْ مِنْ أَوْلِكَ وَالْوَقِ وَقُطْرٍ مِنَ الْأَقْطِلِ قِسْطاً وَعَدْلاً وَمَرْحَمَةً وَفَضْلاً وَاشْكُرُهُمْ عَلَىٰ حَسَب كَرَمِكَ وَجُودِكَ اللَّهُمْ مِنْ ثَوْابِكَ مَا يَرْفَعُ لَا مَنْ تُورِكَ اللَّهُمْ مِنْ ثَوابِكَ مَا يَرْفَعُ لَا اللَّهُمْ مِنْ قُوابِكَ مَا يَرْفَعُ وَادَّخُونَ لَهُمْ مِنْ ثَوابِكَ مَا يَرْفَعُ لَا اللَّهُمْ فِي اللَّهُ وَاحْمُ وَالْمَاءُ وَيَحْمُ مَا تُرِيدُ وَالَاكُ مَا يَرْفَعُ لَلْ اللَّهُ وَالْمَاعِ وَلَولَا اللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولُولِ فَيَعْلَى مَا يَرْفَعُ لَا يَوْلِكُ مَا يَرْفَعُ مُنْ اللَّهُ مَنْ تُولِكُ اللَّهُ وَالْمُعَلِي اللَّهُ وَالْمَاءُ وَالْمُولِ اللَّهُ مَا يَرْعُولُ اللَّهُ مَى الْمُعْلَى مَا يَلْوالِهُ الللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا يَلْمُ اللَ

#### قنوت مَوْلانا الحجّة مُحَمد بُن الْحَسَن (عليهما السلام)

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَكْرِمْ أَوْلِيانَكَ بِإِنجازِ وَعْدِكَ وَبَلَّغْهُمْ دَرَكَ مَا يُأْمِلُونَهُ مِنْ نَصْرِكَ وَاكْفُفْ عَنْهُمْ بَأْسَ مَنْ نَصَبَ الْجِلافَ عَلَيْكُ وَتَمَّرَدَ بِمَنْعِكَ عَلَىٰ رُكُوبٍ مُخْالَفَتِكَ وَاسْتَعَانَ بِرِفْدِكَ عَلَىٰ فَلِّ حَدِّكَ عَلَيْكَ وَتَمَّرَدَ بِمَنْعِكَ عَلَىٰ حَلَّكَ وَاسْتَعانَ بِرِفْدِكَ عَلَىٰ فَلِّ حَدِّكَ وَقَصَد لِكَيْدِكَ بِأَيدكَ وَوسَعْتَهُ جِلْماً لِتَأْخُذَهُ عَلَىٰ جَهْرَةٍ وَتَسْتَأْصِلَهُ عَلَىٰ عِنَّةٍ وَقَصَد لِكَيْدِكَ بِأَيدكَ وَوسَعْتَهُ جِلْماً لِتَأْخُذَهُ عَلَىٰ جَهْرَةٍ وَتَسْتَأْصِلَهُ عَلَىٰ عِنَّةٍ فَاللَّهُمَّ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ حَتَى إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَآزَّ يَّنَتُ وَظَنَّ أَهُمُ قَادِرُونَ عَلَيْها أَتَاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناهُمْ حصيداً وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتَاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناهُمْ حصيداً

<sup>(</sup>١) سلوا عن الأهل والأولاد: أي نسيهم وذهل وفرغ عن ذكرهم «ق» .

<sup>(</sup>٢) الوثير: الوطيء وكل شيء جلست عليه أو نمت عليه فوجدته وطيئاً فهو وثير «لسان» .

كَأَنْ لَمْ تُغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصَلُ الآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَقُلْتَ فَلَما آسفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّ الْغَايَةَ عِنْدَنا قَدْ تَنَاهَتْ وَإِنَّا لِغَضِيكَ غَاضِبُونَ وَإِنَّا عَلَىٰ نَصْرِ الْحَقِّ مُتَعاصِبُونَ وَإِلَى وُرُودٍ أَمْرِكَ مُشْتَاقُونَ وَلإِنْجَازِ وَعْدِكَ عَلَىٰ نَصْرِ الْحَقِّ مُتَعاصِبُونَ وَإِلَى وُرُودٍ أَمْرِكَ مُشْتَاقُونَ وَلإِنْجَازِ وَعْدِكَ مُرْتَقِبُونَ وَلِحُلُولِ وَعِيدِكَ بِأَعْدَائِكَ مُتَوقِعُونَ أَللَّهُم فَأَذَنْ بِذَٰلِكَ وَافْتَحْ طُرُقَاتِهِ مُرْتَقِبُونَ وَلِحُلُولِ وَعِيدِكَ بِأَعْدَائِكَ مُتَوقِعُونَ أَللَّهُم فَأَذَنْ بِذَٰلِكَ وَافْتَحْ طُرُقَاتِهِ وَسَهَلْ خُرُوجَهُ وَوَطَأً مَسَالِكَهُ وَأَشْرِع شَرَائِعَهُ وَأَيْدُ جُنُودَهُ وَأَعْوانَهُ وَبادِرْ وَسُهِلْ خُرُوجَهُ وَوَطَأً مَسَالِكَهُ وَأَشْرِع شَرَائِعَهُ وَأَيْدُ جُنُودَهُ وَأَعْوانَهُ وَبادِرْ بِأَسْكَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَابْسُط سَيْفَ نَقِمتِكَ عَلَى أَعْدَائِكَ الْمُعَانِدِينَ وَخُذْ بِالنَّارِ إِنْكَ جَوَادُ مَكَارً .

# وَدَعا (ع) في قُنوتِه بِهذا الدعاء:

أَللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزعُ الْمُلْكَ مِمَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ يا ماجِدُ يًا جَوَادُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا بَطَّاشُ يَا ذَا الْبَطْشِ الشَّدِيدِ يَا فَعَالًا لِمَا يُريدُ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمَتين يَا رَؤُوفُ يَا رَحِيمُ يَا لَطِيفُ يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ الَّذِي اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْم الْغَيْبِ عِنْدَكَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدُ مِنْ خَلْقِكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي تُصَوِّرُ بِهِ خَلْقَكَ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ وَبِهِ تَسُوقُ إِلَيْهِمْ أَرْرَاقَهُمْ فِي أَطْبَاقِ الظُّلُماتِ مِنْ بَيْنِ الْعُرُوقِ وَالْعِظَامِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَلَّفْتَ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ أَوْلِيَائِكَ وَأَلَّفْتَ بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّارِ لا هَذَا يُذيبُ هٰذَا وَلا هَـذَا يُطْفِيءُ هٰذَا وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي كَوَّنْتَ بِهِ طَعْمَ الْمِياهِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي أَجْرَيْتَ بِهِ الْماءَ في عُرُوقِ النَّبَاتِ بَيْنَ أَطْبَاقِ الثرى وَسُقْتَ الْمَاءَ إِلَى عُرُوقِ الْأَشْجَارِ بَيْنَ الصَّخْرَةِ الصَّماء وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي كَوَّنْتَ بِهِ طَعْمَ الثَّمَارِ وَأَلْوَانَهَا وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي بِهِ تُبْدِيءُ وَتُعيدُ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الفرُّد الواحِد

المُتَفرّد بالوحدانية المتوحد بالصمدانية باسمك وأسْأَلُكَ باسمك الله في فَجُّرْتَ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ وَسُقْتَهُ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّـذي خَلَقْتَ بِهِ خَلْقَكَ وَرَزَقْتَهُمْ كَيْفَ شِئْتَ وَكَيْفَ شَـآؤًا يَا مَنْ لا يُغَيِّرهُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالَى أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ نُـوحُ حِينَ نَـادَاكَ فَـأَنْجَيْتَهُ وَمَنْ مَعَـهُ وَأَهْلَكْتَ قَوْمَهُ وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُكَ حِينَ نَادَاكَ فَأَنْجَيْتَهُ وَجَعَلْتَ النَّارَ عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلَاماً وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ مُوسى كَليمُكَ حينَ نَادَاكَ فَفَلَقْتَ لَهُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْتَهُ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِي الْيَمِّ وَأَدْعُـوكَ بِمَا دَعْـاكَ بِهِ عِيسَىٰ رُوحُـكَ حِينَ نَاذَاكَ فَنَجَّيْتُهُ مِنْ أَعْدَائِهِ وَإِلَيْكَ رَفَعْتُهُ وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ بِهِ حَبِيبُكَ وَصَفِيُّكَ وَنبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَمِنَ الْأَحْزَابِ نَجَّيْتَهُ وَعَلَىٰ أَعْدَائِكَ نَصَوْتَهُ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ ، يَا مَنْ لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ يَا مَنْ أَحْاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً يَا مَنْ أَحصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالَى وَلَا تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ ولا تَخْفَى عَلَيْهِ اللُّغَاتُ وَلا يُبْرِمُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلَّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ خَيَرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَل صَلَوْاتِكَ وَصَلِّ عَلَىٰ جَميع النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ الَّذِينَ بَلَّغوا عَنْكَ الْهُدىٰ وَأَعْقَدُوا لَكَ الْمَواثِيقَ بِالطاعَةِ وَصَلِّ عَلَىٰ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ يَا مَنْ لَا يُخْلِفُ الميعْادَ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَني وَأَجْمِعْ لِي أَصْحَابِي وَصَبِّرْهُمْ وَانْصُرْني عَلَىٰ أَعْدَائِكَ وَأَعْدَاءِ رَسُولِكَ وَلا تُخَيِّب دَعْوَتَى فَإِنِّي عَبْدُكَ، ابْن عَبْدِكَ، ابْنُ أَمَتِكَ أُسِيرٌ بَيْنَ يَدَيْكَ سَيِّدي أَنْتَ الَّذي مَنَنْتَ عَلَّىَ بِهٰذَا الْمَقْام وَتَفَضلْتَ بِهِ عَلَيَّ دُونَ كَثير مِنْ خَلْقِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُنْجِزَ لي مَا وَعَدْتَنِي إِنَّكَ أَنْتَ الصَّادِقُ وَلَا تُخْلِفُ الْميعَادَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ .



عن النبي وعترته عليهم أفضل الصلوات يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن الطاووس .

واعلم أن في هذا القنوتات إشارات منهم عند إلى ما كانت حالتهم عليه في تلك الأوقات وإلى معرفتهم بما يتجدد بعدهم من تأخير دولتهم وإظهار التألم من دفعهم عن إمامتهم وعن فرض طاعتهم وفيها من الأسرار ما قد دلوا عليه كثيرا من ذوي الأبصار.

#### فمن ذلك دعاء النبي (ص) يوم بدر

أَللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ وَأَنْتَ رَجْائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةً وَعُدَّةً وَكُمْ مِنْ كَرْبٍ يَضِعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ وَتَقِلُ فِيهِ الْحيلَةُ وَيَخْذُلُ فِيهِ الْقَريبُ وَيَشْمَتُ بِهِ الْعَدُو وَتَعنينِي فِيهِ الْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ وَيَخْذُلُ فِيهِ الْقَريبُ وَيَشْمَتُ بِهِ الْعَدُو وَتَعنينِي فيه الْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ إِلَيْكَ مَمَّنْ مِواكَ فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ إِلَيْكَ مَمَّنْ مِواكَ فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَصَاحِبُ كُلِّ خَاجَةٍ وَمُنْتَهِي كُلِّ رَغْبَةٍ فَلَكَ الْحَمْدُ كَثِيراً وَلَكَ الْمَنَّ فَاضِلاً .

# ودعاء النبي (ص) يوم أحدوا لأحزاب

### وَمِنْ ذَلِكَ دعاء النبي (ص) يوم أحد

رويناه بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصّفار بإسناده عن الصادق عليه وعن غيره إنه لما تفرّق الناس عن النبي عبيه أحد قال: والله المُحمد والله المحمد والله المحمد والله المحمد والله المحمد لقد دعوت بدعاء إبراهيم حين ألقي في النار ودعا به يونس حين صار في بطن الحوت قال وكان رسول الله عبيه يدعو في دعائه: اللهم اجْعَلْني صَبُوراً وَاجْعَلْني في أَمَانِكَ .

### وَمِنْ ذَلِكَ دعاء النبي (ص) ليلة الأحزاب

رويناه من كتاب الدعاء والذكر تأليف أبي الحسين بن سعيد بإسنادنا إليه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر على قال كان دعاء النبي عبي ليلة الأحزاب: يا صَريخ الْمَكْرُوبِينَ يا مُجيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ إِكْشِفْ عَنِي هَمِي وَغَمِّي وَكُرْبَتِي فَإِنَّكَ تَعْلَمُ حالي وَحالَ الْمُضْطَرِّينَ إِكْشِفْ عَنِي هَمِي وَغَمِّي وَكُرْبَتِي فَإِنَّكَ تَعْلَمُ حالي وَحالَ أَصْحابي وَاكْفِنْي هَوْلَ عَدوي قال فقال في حديثه فَإِنَّه لا يَكْشِفُ ذلِكَ غَيْرُكَ .

#### ومن ذلك دعاء النبي (ص) يوم الأحزاب وفيه زيادة

يا صَرِيْخَ الْمَكْرُوبِينَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَمُفَرِّجاً عَن الْمَغْمُومِينَ إِكْشِفْ عَني هَمِّي وَغَمِّي وَكُرْبَتِي فَقَدْ تَرِيٰ خَالِي وَخَالَ أَصْحَابِي الْمَغْمُومِينَ إِكْشِفْ عَني هَمِّي وَغَمِّي وَكُرْبَتِي فَقَدْ تَرِيٰ خَالِي وَخَالَ أَصْحَابِي اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الصَّلاةَ وَالصَّوْمَ وَالْحَجَ وَالْعُمْرَةَ وَصِلَةَ الرَّحم وَعَظَّمْ رِزْقِي اللَّهُمَّ ارْزُق أَهْل بَيْتِي في غَافِيَةٍ أَللَّهُمَّ أَنْتَ الله قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَأَنْتَ الله بَعْدَ كُل شَيْءٍ وَأَنْتَ الله بَعْدَ كُل شَيْءٍ وَأَنْتَ الله تَبْقَىٰ وَيَفْنى كُللَّ شَيْءٍ إلهي أَنْتَ الْحَلِيمُ الَّذِي لا يَجْهَل لُ شَيْءٍ وَأَنْتَ الله تَبْقَىٰ وَيَفْنى كُللَّ شَيْءٍ إلهي أَنْتَ الْحَلِيمُ الله تَبْقَىٰ وَيَفْنى كُللً شَيْءٍ إلهي أَنْتَ الْحَلِيمُ الله يَجْهَل ل

وَأَنْتَ الْجَوَادُ الَّذِي لَا يَبْخَلُ وَأَنْتَ الْعَدْلُ الَّذِي لَا يَظْلِمُ وَأَنْتَ الْحَكِيمُ الَّذِي لَا يَضْفَ وَأَنْتَ الْعَرْيِزُ الَّذِي لَا يُسْتَذَلُّ وَأَنْتَ الْعَرْيِزُ الَّذِي لَا يُسْتَذَلُّ وَأَنْتَ الْرَّفِيعُ الَّذِي لَا يَفْنَى وَأَنْتَ الَّذِي لَا يَفْنَى وَأَنْتَ الَّذِي لَا يَفْنَى وَأَنْتَ الَّذِي لَا يَفْنَى وَأَنْتَ الَّذِي أَحُطْتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَأَحْصَيْتَ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً أَنْتَ الْبَدِيعُ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْبَاقِي بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ خَالِقُ مَا يُرى وَخَالِقُ مَا لَا يُرى عَالِمُ كُلِّ شَيْءٍ بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ وَأَنْتَ كُلِّ شَيْءٍ خَالِقُ مَا يُرى وَخَالِقُ مَا لَا يُرى عَالِمُ كُلِّ شَيْءٍ بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ وَأَنْتَ كُلِّ شَيْءٍ خَالِقُ مَا يُرى وَخَالِقُ مَا لَا يُرى عَالِمُ كُلِّ شَيْءٍ بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ وَأَنْتَ كُلِّ شَيْءٍ غِلَيمٍ الْغَلِمُ كُلِّ شَيْءٍ بِغَيْرِ تَعْلِيمٍ وَأَنْتَ اللّهَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَنْتَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَدْحِلْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَدْحِلِنَا وَلُكُلِكُ مُلُوكًا وَتُمَلِّكُ أَخِينًا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَدْحِلِنَا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ أَنْتَ مَوْلَانًا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَأَدْحِلِنَا وَلُكُمُ لِكُ مِنْ عُتَقْائِكَ فِي عِبْادِكَ الصَالِحِينَ وَاخْتِمْ لِي بِالسَّعَادَةِ وَاجْعَلْنِي مِنْ عُتَقَائِكَ وَطُلْقَائِكَ مِنَ النَّارِ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ .

#### دُعاء آخر للنبي (ص) في يوم الأحزاب

رويناه من كتاب الدعاء :

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِنُورِ قُدْسِكَ وَعَظَمَة طَهَارَتِكَ وَبَرِكَةِ جَلَالِكَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ وَعٰاهَةٍ وَمِنْ طَوٰارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ أَللَّهُمَّ أَنْتَ عَيٰاتِي فَبِكَ أَسْتَغيثُ وَأَنْتَ مَلاذي فَبِكَ أَلُودُ وَأَنْتَ مَعٰاذي فَبِكَ أَعُودُ يَا مَنْ غِيٰاتِي فَبِكَ أَسْعَيثُ مَقٰالِيدُ الْفَرٰاعِنَةِ أَعُودُ بِكَ مِنْ خِزْيِكَ وَمِنْ ذَلْتُ لَهُ رِقٰابُ الْجَبَابِرَةِ وَخَضَعَتْ مَقٰالِيدُ الْفَرٰاعِنَةِ أَعُودُ بِكَ مِنْ خِزْيِكَ وَمِنْ فَيْكَ أَلُودُ وَالْإِنْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ إِنّا في حِرْزِكَ فِي كَشْفِ سِتْرِكَ وَمِنْ نِسْيَانِ ذِكْرِكَ وَالْإِنْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ إِنّا في حِرْزِكَ فِي كَشْفِ سِتْرِكَ وَمِنْ نِسْيَانِ ذِكْرِكَ وَالْإِنْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ إِنّا في حِرْزِكَ فِي كَشْفِ سِتْرِكَ وَمِنْ نِسْيَانِ ذِكْرِكَ وَالْإِنْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ إِنّا في حِرْزِكَ فِي كَشْفِ سِتْرِكَ وَمِنْ نِسْيَانِ ذِكْرِكَ وَالْإِنْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ إِنّا في حِرْزِكَ فِي كَشْفِ سِتْرِكَ وَمِنْ نِسْيَانِ ذِكْرِكَ وَالْإِنْصِرَافِ عَنْ شُكْرِكَ إِنّا في حِرْزِكَ فِي لَيْلِي وَنَهَاري وَظَعني وَأَسْفَاري وَنَوْمِي وَقَرَارِي ذِكْرِكَ شِعاري (١) وَتَنْاؤُكَ لِلّا إِلّهَ إِلا أَنْتَ تَعْظَيماً لِوَجْهِكَ وَتَكْرِيماً لِسُبُحاتِ نورِكَ وَأَجِرْنِي مِنْ فِي اللّهُ اللّهُ إِلّا أَنْتَ تَعْظَيماً لِوَجْهِكَ وَتَكْرِيماً لِسُبُحاتِ نورِكَ وَأَجِرْنِي مِنْ

<sup>(</sup>١) الشعار ككتاب : ما ولي شعر جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب والدثار : الثوب الذي فوق الشعار «لسان العرب» .

خِزْيِكَ وَمِنْ كَشْفِ سِتْرِكَ وَسُوءِ عِقْابِكَ وَاضْرِبْ عَلَيَّ سُرَادِقَاتِ حِفْظِكَ وَأَدْخِلْني فِي حِفْظِ عِنَايَتِكَ وَعُذْني بِخَيْرٍ مِنْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ . وَعُذْني بِخَيْرٍ مِنْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ . دُعاء آخر للنبي (ص) في يوم الأحزاب

نقلته من الجزء الخامس من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري عن ابن سنان عن أبي عبد الله على قال إن رسول الله على وجل يوم الأحزاب فقال:

أَلْحَمْدُ لله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ أَلْحَمْدُ لله الَّذِي أَدْعُوهُ فَيُجِيبُنِي وَإِنْ كُنْتُ بَحِيلًا حِينَ بَطِيئًا حِينَ يَدْعُونِي أَلْحَمْدُ لله الَّذِي أَسْأَلُهُ فَيُعْطِينِي وَإِنْ كُنْتُ بَحِيلًا حِينَ يَسْتَقرضُني وَالْحَمْدُ لِلِهِ الَّذِي أَسْتَعْفِيهِ فَيُعْافِينِي وَإِنْ كُنْتُ مُتَعَرِّضاً لِلَّذِي نَهْانِي عَنْهُ وَالْحَمْدُ لله الَّذِي أَخْلُو بِهِ كُلَّما شِئْتُ فِي سِرِّي وَأَضَعُ عِنْدَهُ مَا شِئْتُ مِنْ أَمْرِي مِنْ غَيْرِ شَفِيعٍ فَيَقْضِي لِي رَبِّي حاجَتِي وَالْحَمْدُ لله الَّذِي شِئْتُ مِنْ أَمْرِي مِنْ غَيْرِ شَفِيعٍ فَيَقْضِي لِي رَبِّي حاجَتِي وَالْحَمْدُ لله الَّذِي وَكَلَّنِي إِلَيْهِمْ فَيُهِينُونِي وَكَفَانِي رَبِّي بِرُفْقٍ وَكَلَّنِي إِلَيْهِمْ فَيُهِينُونِي وَكَفَانِي رَبِّي بِرُفْقٍ وَلَكُنَا إِلَيْهِمْ فَيُهِينُونِي وَكَفَانِي رَبِّي بِرُفْقٍ وَلَمُ يَكِلْنِي إِلَيْهِمْ فَيُهِينُونِي وَكَفَانِي رَبِّي بِرِفْقٍ وَلَمُ يَكِلْنِي إِلَيْهِمْ فَيُهِينُونِي وَكَفَانِي رَبِّي بِرِفْقٍ وَلَكُ الْحَمْدُ رَضِيتُ بِلُطْفِكَ رَبِّي لَطَيفاً وَرَضَيْتُ فِلْكَ الْحَمْدُ رَضِيتُ بِلُطْفِكَ رَبِّي لَطَيفاً وَرَضَيْتُ بِكُنْفِكَ رَبِّي خَلَفاً .

### وَمِنْ ذَلِكَ دعاء النبي (ص) يَوْم حنين

رَبِّ كُنْتَ وَتَكُونُ حَيَّاً لَا تَمُوتُ تَنَامُ الْعُيُونُ وَتَنْكَدِرُ النَّجُومِ وَأَنْتَ حَيٍّ قَيُّومُ لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ .

وعنه ﷺ أَمَان من الجنّ والإِنس:

بِسْمِ اللهِ السرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لَا إِلْـهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظَيمِ مَا شَاءَ الله كَانَ وَمَا لَمْ يَشَـا لَمْ يَكُنْ أَشْهَدُ أَنَّ الله عَلَىٰ كُـلِّ شَيْءٍ قَدَيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ أَحاطَ بِكُـلِّ شَيْءٍ عِلْماً أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُـوذُ بِكَ مِنْ شَـرِّ تَفْسِي وَمِنْ شَرَّ كُلِّ ذَابَّةٍ أَثْتَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم .

### وَمِنْ ذَلِكَ دعاء النبي (ص) حين عاين العفريت ومعه شعلة نار فانكب الشيطان لوجهه

روى عن عبد الله بن مسعود قال كنت مع رسول الله بنائية وجبرئيل عقد معه فجعل النبي بيئية يقرأ فإذا بعفريت من مردة الجن قد أقبل وفي يعه شعلة من نار وهو يقرب من النبي بنائية فقال جبرئيل بنائية يا محمد ألا أعلمك كلمات تقولهن فينكب العفريت لوجهه وتطفأ شعلته قال نعم يا حبيبي جبرئيل قال قل:

أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِ الله وَكَلِمَاتِهِ التّامّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَسِرٌ وَلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ طُوارِق اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا يَعْرُجُ فِيهَا وَمِنْ شَرِّ طُوارِق اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقاً يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَٰنُ .

فقالها النبي مرطبة فانكب العفريت لوجهه وطفئت شعلته ، ذكر رواية أخرى بدعاء النبي مرطبة عند رؤية العفريت :

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مَفَاتِيحَ الْخَيْرِ وَخَواتِيمَهُ وَأَسْأَلُكَ دَرَجاتِ الْعُلَىٰ مِنَ الْجَنَّةِ بِالله أَعُودُ وَبِالله أَعْتَصِمُ وَبِالله أَمْتَنِعُ وَبِعِزَّةِ الله وَسُلْطانِهِ وَمَلَكُوتِهِ وَإِسْمِهِ الْعَظيم أَسْتَجِيرُ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ عَمَلِهِ وَرَجِلِهِ وَخَيْلِهِ وَشَرَكِهِ وَبِالله الْعَظيم أَسْتَجِيرُ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ وَمِنْ عَمَلِهِ وَرَجِلِهِ وَخَيْلِهِ وَشَرَكِهِ وَبِالله أَعُودُ وَبِكَلِماتِهِ التَّامَاتِ الَّتِي لَا يُجاوِزُهُنَّ برِّ وَلا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ أَعُودُ وَبِكَلِماتِهِ التَّامَاتِ الَّتِي لَا يُجاوِزُهُنَّ برِّ وَلا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَمَا يَعْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي الله مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي الله مِنْ شَرِّ كُلِّ فَي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ فَي الْمَاتِهِ وَالْحَاصَةِ إِنْ رَبِي سَمِيْعُ الدَّعَاء أَعُوذُ بِالله مِنْ شَرِّ كُلِ

عَيْنِ نَاظِرَةٍ وَمِنْ شَرَّ كُلِّ ذِي أَذُنِ سَامِعَةٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي أَلْسُنِ نَـاطِقَةٍ وَمِنْ شَرِّ مَا أَخْفَيْتُ فِي نَفْسِي وَأَعْلَنْتُ شَرِّ أَيْدٍ بِاطِشَةٍ وَمِنْ شَرِّ مَا أَخْفَيْتُ فِي نَفْسِي وَأَعْلَنْتُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَللَّهُم مَنْ أَرَادَنِي مِنْ خَلِيقَتِكَ بَغْياً أَوْ عَطَباً أَوْ عَيْباً أَوْ سُوءً أَوْ مِسَائَةً مِنْ إِنْسِي أَوْ جِنِي صَغيراً أَوْ كَبيراً فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُخْرِجَ صَدْرَهُ وَأَنْ تُفْحِمَ لَسَائَةً مِنْ إِنْسِي أَوْ جِنِي صَغيراً أَوْ كَبيراً فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُخْرِجَ صَدْرَهُ وَأَنْ تُفْحِم لَلْكُ وَأَنْ تُكُفّ يَمينَهُ وَأَنْ تَجْعَلَ كَيْدَهُ لِسَانَهُ وَأَنْ تُنْفِيهِ وَأَنْ تَدْفَعَ فِي صَدْرِهِ وَأَنْ تَكُفّ يَمينَهُ وَأَنْ تَجْعَلَ كَيْدَهُ لِللّهُ وَأَنْ تُنْفِيهِ وَأَنْ تَكْفُ بَي مَنْ مَاحِبِ سُوءٍ فِي الْمَغيبِ وَالْمَحْضَرِ قَلْبُهُ يَرانِي اللّهُ الْعَرِيزُ الْحَكيمُ لَيْ اللّهُم إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ سُوءٍ فِي الْمَغيبِ وَالْمَحْضَرِ قَلْبُهُ يَرانِي وَأَذُنّاهُ تَسْمعاني إِنْ رَأَىٰ حَسَنَةً أَخْفَاها وَإِنْ رَأَىٰ فَاحِشَةً اللّهُم إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ سُوءٍ فِي الْمَغيبِ وَالْمَحْضَرِ قَلْبُه يَرانِي وَعَنْ يَطِيلُه وَاللّه اللّهُم إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنْ صَاحِبِ سُوءٍ فِي الْمَغيبِ وَالْمَحْضَرِ قَلْبُه يَراني وَعَيْنَاهُ تُبْصِرانِي وَأَذُنّاهُ تَسْمعاني إِنْ رَأَىٰ حَسَنَةً أَخْفَاها وَإِنْ رَأَىٰ وَالْمَعْ يَرانِي وَأَذُنّاهُ تَسْمعاني إِنْ رَأَىٰ حَسَنَةً أَخْفَاها وَإِنْ رَأَىٰ مَنْ عَوى الْمَعيني وَقَوْدُ بِكَ مِنْ طَمِع يُردُ إِلَىٰ طَبْع وَأَعُودُ بِكَ مِنْ هَوى يُنْ خَطِيئَةٍ لا تَوْبَةً لَها وَمِنْ مَنْطُرِ سُوءٍ فِي أَهْلُ وَمِنْ مَنْظُرِ سُوء فِي أَهْلُ أَوْمُ الْ إِنْ مَالًا إِلَى اللّه مُلْ أَوْمُ الْ إِنْ فَالْ إِنْ مَالًا وَمِنْ مَنْطُر سُوء فِي أَهُم وَلًا إِنْ مَالًا أَلْهُ وَالًا إِنْ اللّه الْمَالِ أَوْمُ الْ إِنْ الْمَالِ أَوْمُ الْمَالُونَ الْمَالِ أَلْهُ وَالْمَالِ الْمَلْ أَلُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْ أَوْمِ الْمَلْ أَلُولُ وَلَا إِلَى الْمَالِ الْمَلْ أَلِهُ وَالْمِلُ الْمُنْ أَلُولُ الْمِنْ مَالِ إِلَيْ الْمَالُولُ الْمُلْ أَلُولُ الْمُنْ الْمَالِ الْمَالِ الْمُنْ الْمُنْ الْمَال

دعاءُ روى أنه نزل به جبرئيل على النبي على النبي على يوم خيبر .

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ وَصَبْراً عَلَىٰ بَلِيَّتِكَ وَخُرُوجاً مِنَ الدُّنْيَا إِلَىٰ رَحْمَتِكَ .

### وَمن ذلِكَ عوذة النبي (ص) يوم وادي القرى

تصلح لكل شيء من كتبها وعلقها عليه كان في أمان الله وكنفه وحجابه وعزه ومنعه وكانت الملائكة تحفظه وهي :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعٰالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مَالِك يَوْمِ الدِّينِ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقيمَ صِرْاطَ مَالِك يَوْمِ الدِّينِ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرْاطَ الْمُسْتَقيمَ صِرْاطَ

الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الصَّالِينَ الله لَا إِلٰهَ إِلاَ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدَيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحيطُونَ فَا اللّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِما شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِما شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُدُهُ وَفُولُوا حِفْظُهما وَهُو الْعَلِيِّ الْعَظِيمُ شَهِدَ الله أَنَّهُ لا إِلٰهَ إِلا هُو وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُوا العِلْمِ قَامَا بِالْقِسْطِ لا إِلٰهَ إِلاَ هُو الْعَرِيزُ الْحَكيمُ هُو الله الذي لا إِلٰهَ إِلا هُو الْمَلكِ عَلَيم النَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى الْمُقَوْمِنُ الْمُعَرِيزُ الْحَكيمُ هُو الله الذي لا إِلٰهَ إِلا هُو الْمَلكُ الْمَلكُ اللهُ عَمَا اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَمَا السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَرِيزُ الْحَبَارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ الله عَمَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ ، قُل اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلكِ تُؤْتِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَرِيزُ الْحَكيمُ ، قُل اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلكِ تُؤْتِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَرِيزُ الْحَكيمُ ، قُل اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلكِ تُؤْتِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُو الْعَرِيزُ الْحَكيمُ ، قُل اللّهُمَّ مَالِكَ الْمُلكِ تُؤْتِي

الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَي وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْحَي وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُوَ الله الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَ هُو إِلٰهاً وَاحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً لَمْ يَتَخِذْ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اللَّلِّ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ مِنَ اللَّلِّ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ مِنَ اللَّلِّ وَلَكَمْ وَمِنْهُ الْفَرَجُ وَالرَّجَاءُ وَأَسْأَلُكَ يَا الله بِحَقِّ هَذِهِ وَلَمْ الْمُنْتَحِ الْمَنْ عَلِهِ الْمُشْتَكِي وَمِنْهُ الْفَرَجُ وَالرَّجَاءُ وَأَسْأَلُكَ يَا الله بِحَقِّ هَذِهِ وَالْمُسْمَاءِ الْجَلِيلَةِ الرَّفِيعَةِ عِنْدَكَ الْعَالِيةِ الْمُنْعَةِ التِي اخْتَرْتَهَا عَنْ كُلِ شَيْءٍ دُونَكَ الْعَالِيةِ الْمُنْعَةِ الَّتِي اخْتَرْتَهَا عَنْ كُلِّ شَيْءٍ دُونَكَ وَمَنْعَلَهُ اللّهُ الْمُنْعَةِ التَّي اخْتَرْتَهَا لِيَقُولُ وَأَقُولُ اللّهُ الْمُنْعَةِ وَأَجْلُ الْأَشْيَاءِ وَأَجْلُ الْأَقْسَامِ وَافْخَرُ وَمَنْكَ وَمَنْكَ وَمَنْكَ وَمَنْكَ وَمُنْكَ وَمُنْكَ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تُخْتَرُ الْعَزَائِمِ وَأَوْفَقُ اللّهُ عَلِيكَ فِهَا وَلا تُخْتَلُ اللْمُنْ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْكُولُ اللّهُ وَلَا لَا عَنْ كُلُ اللّهُ ولَا تُخْرَائِم وَالْوَقَلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللْفِي الللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللْفُولُ الللللللّه

وَالْمُتَوَسِّلَ إِلَيْكَ وَلَا يَذِلُّ مَن اعْتَمَدَ عَلَيْكَ وَلَا يُضَامُ مَنْ لَجَأَ إِلَيْكَ وَلَا يَفْتَقِرُ سْائِلُكَ وَلَا يَنْقَطِعُ رَجَاءُ مُؤَمِّلكَ وَلَا تُخْفَرُ (١) ذِمَّتُهُ وَلَا تَضيعُ حُرْمَتُهُ فيا مَنْ لا يُعْانُ وَلا يُضَامُ وَلا يُغْالَبُ وَلا يُنْازَعُ وَلا يُقَاوَمُ إِغْفِرْ لَى ذُنُوبِي كُلُّهَا وَأَصْلِحْ شُئُونِي كُلُّهَا وَاكْفِنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَعَافِنِي فِي اللَّهُنْيَا وَالْآخِرةِ وَاحْفَظْنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاسْتُرْنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَقَرِّبْ جِوَارِي مِنْكَ فَأَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلا أَنْتَ بِاسْمِكَ الْجَليلِ الْعَظيمِ تَوَسَّلْتُ وَبِهِ تَعَلَّقْتُ وَعَلَيْهِ اعْتَمَدْتُ وَهُوَ الْعُروةُ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصْامَ لَهَا وَلَا تَخفر ذِمَّتِي وَلَا تَرُد مَسْ أَلَتِي وَلَا تَحْجُب دَعْوَتِي وَلَا تُنقِّص رَغَبَتِي وَارْحَمْ ذُلِّي وَتَضَرَّعي وَفَقْرِي وَفَاقَتِي فَمَا لِي رَجَاءً غَيْرُكَ وَلَا أَمَلُ سِوَاكَ وَلَا حُافِظٌ إِلَّا أَنْتَ يَا أَلَّهُ يَا ألله يَا أَلله إِلاَ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ وَلا إِلٰهَ غَيْرُكَ أَنْتَ رَبُّ الْأَرْبابِ وَمَالِكُ الرِّقَابِ وَصَاحِبُ الْعَفْوِ وَالْعِقَابِ أَسْأَلُكَ بِالرُّبُوبِيَّةِ الَّتِي انفَرَدْتَ بِهَا أَنْ تُعْتِقَنِي مِنَ النَّارِ بِقُدْرَتِكَ وَتُدْخِلَني الْجَنةَ بِرَحْمَتِكَ وَتَجْعَلَني مِنَ الْفَائِزِينَ عِنْدَكَ أَللَّهُمَّ احْجُبْني بِسِتْركَ وَاستُرْني بِعِزِّكَ وَاكْنُفْنِي بِحِفْظِكَ وَاحْفَظْنِي بِحِرزكَ وَاحْرُزْنِي فِي أَمْنِكَ وَاعْصِمْنِي بِحِياطَتِكَ وَحُطْنِي بِعِزَّكَ وَامَنَعْ مِنِّي بِقُوَّتِكَ وَقَوِّنِي بِسُلْطَانِكَ وَلا تُسَلِّطْ عَلَيَّ عَدُوّاً بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.

#### وَمِنْ ذلك دعاء مجرب

رواه أنس عن النبي مِنْ أنه قال من استعمله كلّ صباح ومساء وكل الله عز وجل به أربعة أملاك يحفظونه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه

<sup>(</sup>١) يقال خفرتُ الـرجل : أجـرته وحفـظته : وخفـرتْ ذمة فـلان خفوراً إذا لم يوفِ بها ولم تتم .

وعن شماله وكان في أمان الله عز وجل ولو اجتهد الخلائق من الجن والإنس أنْ يضاروه ما قدروا وهو هذا الدعاء :

وَمِنْ ذَلِكَ : دعاء روي أن النبي سَنَدُ علمه لبعض أصحابه فأراد الحجاج قتله فلما قرأه لم يستطع صاحب سيفه أن يقتله وهو هذا الدعاء :

يٰا سٰامِعَ كُلِّ صَوْتٍ يٰا مُحْيِيَ النُّفوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ يٰا مَنْ لَا يَعْجَلُ لَأَنَّهُ لَا يَخْافُ الْفَوْتَ يٰا دَائِمَ النَّباتِ يٰا مُحْرِجَ النَباتِ يٰا مُحْيِيَ الْعِظَامِ النَّهُ لَا يَخْافُ الْفَوْتَ يٰا دَائِمَ اللَّباتِ يٰا مُحْرِجَ النَباتِ يٰا مُحْيِيَ الْعِظَامِ الرَّميمِ الله اعْتَصَمْتُ بِالله وَتَوكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا الرَّميمِ الله اعْتَصَمْتُ بِالله وَتَوكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَرَمَيْتُ كُلَّ مَنْ يُؤْذِينِي بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلّا بِالله الْعَلَى الْعَظَيم .

وَمِنْ ذَلِكَ : دعاء مروي عن النبي عن النبي عن الله قال حدثنا عبد الله قال

حدثنا أبو جعفر حميد البصري قال بلغنا عن رجل من أهل نيشابور يقال له عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن أدهم عن موسى الفراء عن محمد بن علي بن أبي طالب عليه عن النبي من عنه قال من دعا بهذه الأسماء إستجاب الله عز وجل له وقال عطات لو دعى بهذه الأسماء على صفائح من حديد لذاب الحديد بإذن الله عز وجل ، وقال عليه والذي بعثني بالحق نبياً لو أن رجلًا بلغ به الجوع والعطش ، شدّة ثم دعا بهذه الأسماء لسكن عنه الجوع والعطش، والذي بعثني بالحق نبياً لو أن رجلًا دعا بهذه الأسماء على جبل بينه وبين الموضع الذي يريده لنفذ الجبل كما يريده حتى يسلكه ، والذي بعثني بالحق نبياً لو دعا بهذا الدعاء عند المجنون لأفاق من جنونه وإن دعى بهذا الدعاء عند امرأة قد عسر عليها الولادة لسهّل الله ذلك عليها وقال منته الو دعا بهذا الدعاء رجل وهو في مدينة والمدينة تحترق ومنزله في وسطها لنجا منزله ولم يحترق ولو أن رجلًا دعا بهذا الدعاء أربعين ليلة من ليالي الجمعة لغفر الله عز وجل له كل ذنب بينه وبين الله تعالى ولو فجر بأمه لغفر الله له ذلك والذي بعثني بالحق نبياً ما دعا بهذا الدعاء مغموم إلا صرف الله الكريم عنه غمه في الدنيا والآخرة برحمته ، والذي بعثني بالحق نبياً ما دعا بهذا الدعاء أحد عند سلطان جائر قبل أن يدخل عليه وينظره إلا جعل الله له ذلك السلطان طوعا له وكفي شره إن شاء الله تعالى وهي هذه الأسماء تقول:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنِ احْتَجَبَ بِشُعَاعِ نُورِهِ عَنْ نَواظِرِ خَلْقِهِ يَا مَنْ تَعَالَى بالْجَلالِ وَالْعَظَمَةِ وَاشْتَهَرَ بِالتَّجَبُّرِ فِي قُدْسِهِ ، يَا مَنْ تَعَالَى بالْجَلالِ وَالْعَظَمَةِ وَاشْتَهَرَ بِالتَّجَبُّرِ فِي قُدْسِهِ ، يَا مَنْ تَعَالَى بالْجَلالِ وَالْكِبْرِيَاءِ فِي تَفَرُّدِ مَجْدِه ، يَا مَنِ انْقَادَتِ الْأُمُورُ بِأَزِمَّتِهَا طَوْعاً لأَمْرِهِ يَا مَنْ وَالْكِبْرِيَاءِ فِي تَفَرُّدِ مَجْدِه ، يَا مَنِ انْقَادَتِ الْأُمُورُ بِأَزِمَّتِهَا طَوْعاً لأَمْرِهِ يَا مَنْ قَامَتِ السَّمَاءَ بِالنَّجُومِ فَامَتِ السَّمَاءُ بِالنَّجُومِ السَّمَاءُ بِالنَّجُومِ السَّمَاءِ اللَّيْلِ السَّمَاءِ اللَّيْلِ السَّمَاءِ اللَّيْلِ السَّمَاءِ اللَّيْلِ اللَّهُ وَجَعَلَهُ الْهَادِيَةً لِخَلْقِهِ ، يَا مَنْ أَنَارَ الْقَمَرَ الْمُنيرَ فِي سَوادِ اللَّيْلِ

الْمُظْلِم بِلُطْفِهِ يَا مَنْ أَنَارَ الشَّمْسَ الْمُنيرَةَ وَجَعَلَهَا مَعَاشاً لِخَلْقِهِ وَجَعَلَهَا مُفَرِّقَةً بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بِعَظَمَتِهِ ، يُها مَن اسْتَوْجَبَ الشُّكْرَ بِنَشْرِ سَحْائِب نِعَمِه أَسْأَلُكَ بِمَعْاقِدِ الْعَزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَو اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَبِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ أَنْبَتَهُ فِي قُلُوبِ الصَّافِّينَ الْحَافِّينَ حَوْلَ عَرْشِكَ فَتَرْاجَعَتِ الْقُلُوبُ إِلَى الصُّدُورِ عَنِ البيانِ بإخْلاصِ الْوَحْدَانِيَّةِ وَتَحْقيق الْفَرْدَانِيَّةِ مُقِرَّةً لَكَ بِالْمَعْبُودِيَّةِ وَإِنَّكَ أَنْتَ اللهَ أَنْتَ الله أَنْتَ الله لا إله إلا أَنْتَ وَأَسْأَلُكَ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي تُجَلِّيتَ بِهَا لِلْكَلِيمِ عَلَىٰ الْجَبَلِ الْعَظيمِ فَلَمَّا بَدَا شُعْاعُ نُورِ الْحُجُبِ مِنْ بَهَاءِ الْعَظَمَةِ خَرَّتِ الْجِبْالُ مُتَدَكَّدِكَةً لِعَظَمَتِكَ وَجَلَالِكَ وَهَيْبَتِكَ وَخَوْفاً مِنْ سَطْوَتِكَ رَاهِبَةً مِنْكَ فَلَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ فَلَا إِلَٰهَ إِلَا أَنْتَ فَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَسْأَلُكَ بِالْإِسْمِ الَّذِي فَتَقْتَ بِهِ رَتْقَ عَظيم جُفُونِ عُيُونِ النَّاظِرِينَ الَّذي بِهِ تَدْبِيرُ حِكْمَتِكَ وَشَوْاهِدُ حُجَجِ أَنْبِياءِكَ يَعْرِفُونَكَ بِفِطَن الْقُلُوبِ وَأَنْتَ فِي غَوامِض مُسرّاتِ سريراتِ الْغُيُوبِ أَسْأَلُكَ بِعِزَّةِ فَلِكَ الْإِسْمِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدِ وَأَنْ تَصْرِفَ عَنَّى وَعَنْ أَهْل حُرزانتي(١) وَجَمِيع المُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَمِيعَ الْآفْاتِ وَالْعُاهَاتِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْخَطَايَا وَالذُّنُوبِ وَالشَّكِ وَالشِّرْكِ وَالكُفْرِ وَالشِّفَاقَ وَالنَّفْ اقَ وَالضَّالَالَةِ وَالْجَهْلِ وَالْمَقْتِ وَالْغَضَبِ وَالْعُسْرِ وَالضَّيقِ وَفَسْادِ الضَّمير وَحُلُولِ النَّقِمَةِ وَشَمَاتَة الْأَعْدَاءِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ إِنَّكَ سَمِيعُ اللَّهُاءِ لَطيفٌ لِما تَشَاءُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بالله الْعَلِى الْعَظيم .

قيل انّ سلمان الفارسي رحمه الله قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي

<sup>(</sup>١) الحزانة : الأهل والعيال .

ألا أعلمه الناس قال لا يا أبا عبد الله يتركون الصلاة ويركبون الفواحش ويغفر لهم ولأهل بيتهم وجيرانهم ومن في مسجدهم ولأهل مدينتهم إذا دعوا بهذه الأسماء أقول: وهذا الدعاء مما الهمت تلاوته طلباً للسلامة يوم الثلاثاء عند شدة الإبتلاء عند البلايا فظفرنا بإجابة الدعاء وبلوغ الرجاء وكفينا شر الحساد ببلوغ المراد إن شاء الله تعالى .

### وَمِنْ ذلِكَ عوذة مجربة عن النبي (ص)

قال سعد بن محمد بن الفرّاء حدثني الحسين بن محمد بن الجواد بالمشهد الموسوم بمولانا جعفر بن محمد الصادق على بالجامعين يوم الجمعة الثاني والعشرين من جمادى الآخرة قال حدثني سعيد بن أبي الفتح بن الحسن القمي النازل بواسط قال حدث بي مرض أعيا الأطباء فأخذني والدي للبيمارستان فجمع الأطباء والساعور فقالوا إن هذا مرض لا يزيله إلا الله تعالى فعدت وأنا منكسر القلب ضيق الصدر فأخذت كتاباً من كتب والدي رحمه الله فوجدت على ظهره مكتوباً عن الصادق على يرفعه عن آبائه عن النبي منت قال من كان به مرض فقال عقيب صلاة الفجر أربعين مرة:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ [إِلَى آخره] حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكيلُ تَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقينَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِالله الْعَلِيّ الْعَظيم .

ومسح بيده عليها أزاله الله تعالى عنه وشفاه فصابرت الوقت إلى الفجر فلما طلع الفجر صلّيت الفريضة وجلست في موضعي أُرددها أُربعين مرة وامسح بيدي على المرض فأزاله تعالى فجلست في موضعي وأنا خائف أن يعاود فلم أزل كذلك ثلاثة أيام فأخبرت والدي بذلك فشكر الله تعالى

وحكى ذلك لبعض الأطباء وكان ذمياً فدخل علي فنظر على المرض وقد زال فحكيت له الحكاية فقال:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهِ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه وحسن إسلامه .

#### وَمِنْ ذلِكَ دعاء النبي (ص)

روى ابن عباس (رضي الله عنه) انه قال دخلت على رسول الله سلطة وأيته ضاحكاً مسروراً فقلت ما الخبر فداك أبي وأمي يا رسول الله فقال يابن عباس أتاني جبرائيل عقد وبيده صحيفة مكتوب فيها كرامة لي ولأمتي خاصة فقال لي خذها يا محمد واقرأ ما فيها وعظمه فإنه كنز من كنوز الآخرة وهذا دعاء أكرمك الله به عز وجل وأكرم به أمتك فقلت له وما هو يا جبرائيل فقال صلى الله عليه وعلى جميع الملائكة المقربين سبحان الله العظيم فقلت يا ويحمده وهو الدعاء الذي قد تقدم ذكره إلى سبحانه هو الله العظيم فقلت يا جبرائيل وما ثواب من يدعو بهذا الدعاء فقال يا محمد سألتني عن ثواب لا يعلمه إلا الله تعالى ولو صارت البحار مداداً والأشجار أقلاماً وملائكة السماوات كتاباً وكتبوا بمقدار الدنيا ألف مرة لفني المداد وتكسرت الأقلام ولم يكتبوا العشر ولم يكتبوا من ذلك بعض العشر يا محمد والذي بعثك بالحق نبياً ما من عبد ولا أمة يدعو بهذا الدعاء إلا كتب الله له ثواب أربعة من الملائكة .

فاما الأنبياء فأولاً ثوابك يا محمد وثواب عيسى وثواب موسى وثواب إبراهيم المنافية .

واما الملائكة فأولاً ثـوابي وثواب إسـرافيل وثـواب ميكائيـل وثواب عزرائيل .

يا محمد ما من رجل وامرأة يدعو بهذا الدعاء في عمره عشرين مرة

فإن الله تبارك وتعالى لا يعذبه بنار جهنم ولو كان عليه من الذنوب مثل زبد البحر وقطر المطر وعدد النجوم وزنة العرش والكرسى واللوح والقلم والرمل والشجر والشعر والوبر وخلق الجنة والنار لغفر الله له ذلك ويكتب له بكل ذنب ألف حسنة يا محمد وإن كان به هم أو غم أو سقم أو مرض أو عـرض أو عطش أو قرع وقرأ هذا ثلاث مرات قضى الله لـه عز وجل حاجته وإن كان في موضع يخاف الأسد والذئب وأراد الدخول على سلطان جائر فإن الله تبارك وتعالى يمنع عنه كل سوء محذور وأفة بحوله وقوته ، ومن قـرأ في حرب مرة واحدة قواه الله عز وجل قوة سبعين من أصحاب المحاربين ، ومن قرأ على صداع أو شقيقة أو وجع البطن أو ضربان العين أو لذع الحية أو العقرب كفاه الله جميع ذلك يا محمد من لم يؤمن بهذا الدعاء فهو بريء منى ومن ينكره فإنه يذهب عنه البركة ، قال الحسن البصري ما خلَّف رسول الله لأمته بعد كتاب الله عز وجل أفضل من هذا الدعاء ، وقال سفيان كل من لم يعرف حرمة هذا الدعاء فإنه مخاطر ، قال النبي سنت يا جبرائيل لأي شيء فضل هذا على سائر الأدعية قال لأن فيه إسم الله الأعظم ومن قرأه زاد في حفظه وذهنه وعلمه وعمره وصحة في بدنه أضعافاً كثيرة ويدفع الله عنه عز وجل سبعين آفة من آفات الله وسبعمائة من آفات الآخرة ثم أجر الدعاء الأول والحمد لله كثيراً .

#### صفة أجر الدعاء

روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على عن النبي المناب الله قال نزل جبرائيل وكنت أصلي خلف المقام قال فلما فرغت استغفرت الله تعالى لأمتي فقال لي جبرائيل عند يا محمد أراك حريصاً على أمتك والله تعالى رحيم بعباده فقال النبي عند المناب لجبرائيل على يا أخي أنت حبيبي وحبيب أمتي علمني دعاء تكون أمتي تذكرني به من بعدي فقال لي جبرائيل يا محمد أوصيك أن تأمر أمتك أن يصوموا ثلاثة أيام البيض من كل جبرائيل يا محمد أوصيك أن تأمر أمتك أن يصوموا ثلاثة أيام البيض من كل

شهر الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وأوصيك يا محمد أن تأمر أمتك أن يدعوا بهذا الدعاء الشريف فإن حملة العرش يحملون العرش بهذا الدعاء وببركته أنزل إلى الأرض وأصعد إلى السماء وهذا دعاء مكتوب على أبواب الجنة وعلى حجراتها وعلى شرفاتها وعلى منازلها وبه تفتح أبواب الجنة وبهذا الدعاء يحشر الخلق يوم القيامة بأمر الله عـز وجل ومن قـرأ هذا الدعاء من أمتك يرفع الله عز وجل عنه عذاب القبر ويؤمنه من الفزع الأكبر ومن آفات الدنيا والآخرة ببركته ومن قرأ ينجيه الله من عـذاب النار ثم سئـل رسول الله عليه جبرائيل عن ثواب هذا الدعاء قال جبرائيل عليه يا محمد لقد سألتني عن شيء لا أقدر على وصفه ولا يعلم قدره إلا الله يا محمـ ل لو صارت أشجار المدنيا أقلاماً والبحار مداداً والخلائق كتَّابِاً لم يقدروا على ثواب قارىء هذا الدعاء ولا يقرأ هذا عبد وأراد عتقه إلا أعتقه الله تبارك وتعالى وخلصه من رق العبودية ولا يقرأ مغموم إلا فرّج الله همه وغمه ولا يدعو به طالب حاجة إلا قضاه الله عز وجل له في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى ويقيه الله موت الفجأة وهول القبر وفقر الدنيا ويعطيه الله تبارك وتعالى الشفاعة يوم القيامة ووجهه يضحك ويدخله الله عز وجل ببركة هذا الدعاء دار السلام ويسكنه الله غرف الجنان ويلبسه الله من حلل الجنة التي لا تېلى .

ومن صام وقرأ هذا الدعاء كتب الله عز وجل له ثواب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وإبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى ومحمد ومني وعليهم أجمعين قال النبي ومني لقد عجبت من كثرة ما ذكر جبرائيل والنه من الثواب لقارىء هذا الدعاء ثم قال جبرائيل واحدة إلا حشره الله ليس أحد من أمتك يدعو بهذا الدعاء في عمره مرة واحدة إلا حشره الله يوم القيامة ووجهه يتلألأ مثل القمر ليلة تمامه فيقول الناس من هذا أنبي هو فيخبرهم الملائكة بأن ليس هذا نبياً ولا ملكاً بل هو عبد من عبيد الله تعالى فيخبرهم الملائكة بأن ليس هذا نبياً ولا ملكاً بل هو عبد من عبيد الله تعالى

من ولد آدم قرأ في عمره مرة هذا الدعاء فأكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة ثم قال جبرائيل للنبي مرينات يا محمد من قرأ هذا الدعاء خمس مرات حشر يوم القيامة وأنا واقف على قبره ومعي براق من الجنة ولا أبرح واقفاً حتى يركب على ذلك البراق ولا ينزل عنه إلا في دار النعيم خالداً مخلداً ولا حساب عليه في جوار إبراهيم عليه وفي جوار محمد عليه وأنا ضامن لقارىء هذا الدعاء من ذكر وأنثى أن الله تعالى لا يعذبه وإن كان ذنوبـ أكثر من زبد البحر وقطر المطر وورق الشجر وعدد الخلائق من أهل الجنة وأهل النار وإن الله عز وجل يأمر أن يكتب للذي يدعو بهذا الدعاء ثواب حجة مبرورة وعمرة مقبولة ، يا محمد ومن قرأ هذا الدعاء عند وقت النوم خمس مرات على طهارة فإنه يـراك في منامـه وتبشره بـالجنة ، ومن كـان جائعـاً أو عطشاناً ولا يجد ما يأكل ولا ما يشرب أو كان مريضاً ويقرأ هذا الدعاء فإن الله تعالى يفرج عنه ما هو فيه ببركة هذا الدعاء ويطعمه ويسقيه ويقضى له حوائج الدنيا والآخرة ، ومن سرق لـه شيءٌ أو أبق له عبد فيقوم ويتطهر ويصلى ركعتين أو أربع ركعات ويقرأ في كل ركعة ﴿فاتحة الكتابِ﴾ مرة و ﴿سورة الإخلاص > مرتين فإذا سلم يقرأ هذا الدعاء ويجعل الصحيفة بين يديه أو تحت رأسه فإن الله تعالى يجمع المشرق والمغرب ويردّ العبد الآبق ببركة هذا الدعاء إن شاء الله تعالى ، وإن كان يخاف من عدو فيقرأ هذا الدعاء على نفسه فيجعله الله تعالى في حرز حريز ولا يقدر عليه أحد ولا أعداؤه وما من عبد قرأه وعليه دين إلا قضاه الله عز وجل وسهل له من يقضيه عنه إن شاء الله تعالى ، وإن قرأه عبد مؤمن مخلص لله عز وجل على جبل لتحرك الجبل بإذن الله تعالى ومن قرأه بنية خالصة على الماء لجمد الماء ولا تعجب من هذا الفضل الذي ذكرته في هذا الدعاء فإن فيه إسم الله تعالى الأعظم وإنه إذا قرأه القارىء وسمعه الملائكة والجن والإنس فيدعون لقارئه وإن الله تعالى يستجيب منهم دعائهم وكل ذلك ببركة

#### دعاء للوقاية من المحذورات

الله عزَّ وجلَّ تعالىٰ وبركة هذا الدعاء ، وإن من آمن بالله ورسول ه فيجب أن لا يغاش قلبه بما ذكر في هذا الدعاء وإن الله يرزق من يشاء بغير حساب ومن قرأه أو حفظه أو نسخه فلا يبخل به على أحد من المسلمين .

وقال رسول الله من من من من من الله الله على أعدائي . وقال من من قرأ هذا الدعاء أعطي نور الأولياء في ببركته على أعدائي . وقال من من قرأ هذا الدعاء أعطي نور الأولياء في وجهه وَسُهّل له كل عسير ويُسر له كل يسير ، وقال الحسن البصري لقد سمعت في فضل هذا الدعاء أشياء ما أقدر أن أصفها ولو أن من يقرأه ضرب برجله على الأرض لتحركت الأرض ، وقال سفيان الثوري ويل لمن لا يعرف حق هذا الدعاء فإن من عرف حقه وحرمته كفاه الله عز وجل كل شِدَّة وإن قرأه مديون قضى الله ديونه وسهل له كل عسر ووقاه كل محذور ودفع عنه كل سوء ونجاه من كل مرض وعرض وأزاح عنه الهم والغم فتعلموه وعلموه فإن فيه الخير الكثير وهذا الدعاء الموصوف هو الدعاء الثاني في هذا الكتاب .

سُبْحانَ الله الْعَظِيْم وَبِحَمْدِهِ (تقول ثلاث مرات) سُبْحانَهُ مِنْ إلْهٍ مَا أَمْلَكَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ قَديرٍ مَا أَعْظَمَهُ وسُبْحانَهُ مِنْ مَلِيكٍ مَا أَقْدَرَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ قَديرٍ مَا أَعْظَمَهُ وسُبْحانَهُ مِنْ مَاجِدٍ مَا أَرْعَفَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ مَاجِدٍ مَا أَرْعَفَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ عَزيزٍ مَا أَكْبَرَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ كَبيرٍ وَسُبْحانَهُ مِنْ رَؤُوفٍ مَا أَعَزَّهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ عَزيزٍ مَا أَكْبَرَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ كَبيرٍ مَا أَقْدَمَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ عَالٍ مَا أَسْناهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ مَنيرٍ مَا أَقْهَرَهُ مَنْ سَنِيٍّ مَا أَبْهَاهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ بَهِي مَا أَقْوَرَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ مُنيرٍ مَا أَقْهَرَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ عَليمٍ مَنْ ظَاهِرٍ مَا أَخْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ خَفِي مَا أَعْلَمَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ عَليمٍ مَا أَنْفَرَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ كَريمٍ مَا أَلْطَفَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ عَليمٍ مَا أَخْبَرَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ خَبِيرٍ مَا أَكْرَمَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ كَريمٍ مَا أَلْطَفَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ عَليمٍ مَا أَنْفَرَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ كَريمٍ مَا أَلْطَفَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ عَليمٍ مَنْ لَطيفٍ مَا أَبْصَرَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ بَصِيرٍ مَا أَمْلَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ مَلِي مَا أَوْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ سَمِيعٍ مَا أَدْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ مَلِي مَا أَوْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ سَميعٍ مَا أَدْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ مَلِي مَا أَوْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مَنْ مَلِي مَا أَوْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ مَا أَوْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ مَلِي مَا أَوْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مَنْ مَلِي مَا أَوْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مَنْ مَا أَوْفَاهُ وَسُبْحانَهُ مَنْ مَا أَوْفَاهُ وَسُبْعَانَهُ مَا أَوْفَاهُ وَسُبُعَانَهُ مَا أَوْفَاهُ وَسُبْعَانَهُ مِنْ مَا أَوْفَاهُ وَسُبْعَانَ

وَفِيّ مَا أَغْنَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ غَنِيٍّ مَا أَعْطَاهُ وَسُبْحَانَـهُ مِنْ مُعْطٍ مَا أَوْسَعَـهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ وَاسِعٍ مَا أَجْوَدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ جَوَادٍ مَا أَفْضَلَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُفضِل مَا أَنْعَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُنْعِم مَا أَسْيَدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ سَيِّدٍ مَا أَرْحَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ رَحِيمٍ مَا أَشَدَّهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ شَديدٍ مَا أَقْوَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَوِيِّ مَا أَحْكَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ حَكيمٍ مَا أَبْطَشَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ بَاطِشٍ مَا أَقْوَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَيُّوم مَا أَحْمَدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ حَميدٍ مَا أَدْوَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ دائِم مَا أَبْقَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ بَاقِ مَا أَفْرَدَهُ وَسُبْحَانَـهُ مِنْ فَرْدٍ مَا أَوْحَدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ واجِدِ مَا أَصْمَدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ صَمَدِ مَا أَمْلَكَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مَالِكِ مَا أَوْلاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ وَلِيِّ مَا أَعْظَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ عَظيم مَا أَكْمَلَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ كَامِلِ مَا أَتَّمَهُ وَسُبْحَاتَهُ مِنْ تَامِ مَا أَعْجَبَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ عَجِيبِ مَا أَفْخَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ فَاخِر مَا أَبْعَدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ بَعيدٍ مَا أَقْرَبَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَريب مَا أَمْنَعَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مَانِع مَا أَغْلَبَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ غَالِب مَا أَعْفَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ عَفُوًّ مَا أَحْسَنَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُحْسِنِ مَا أَجْمَلَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ جَميل مَا أَقْبَلَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَابِل مَا أَشْكَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ شَكُورٍ مَا أَغْفَرَهُ وَسُبْحَانَـهُ مِنْ غَفُورٍ مَا أَكْبَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ كَبِيرٍ مَا أَجْبَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ جَبَّارٍ مَا أَدْيَنَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ دَيَّانٍ مَا أَقْضَاهُ وَمُبْحَانَهُ مِنْ قاض مَا أَمْضَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مَاض مَا أَنْفَذَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ نَافِذٍ مَا أَرْحَمَهُ وَمُبْحَانَهُ مِنْ رَحِيمٍ مَا أَخْلَقَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ خَالِقِ مَا أَقْهَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَاهِرِ مَا أَمْلَكُهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مَلَيكٍ مَا أَقْدَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَادِرٍ مَا أَرْفَعَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ رَفيعٍ مَا أَشْرَفَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ شَريفٍ مَا أَرْزَقَهُ وَسُبْحُانَهُ مِنْ رَازِقٍ مَا أَقْبَضَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَابِض مَا أَبْسَطَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ باسِطٍ مَا أَهْدَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ هَادٍ مَا أَصْدَقَهُ وَسُبْحَانَـهُ مِنْ صَادِقٍ

مَا أَبْدَنَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ بَادِءِ مَا أَقْدَسَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ قَدُّوس مَا أَظْهَرَهُ [مَا أَطْهَرَه خ ل] وَسُبْحَانَهُ مِنْ ظُاهِرٍ [مِنْ طُاهِرِ خِ ل] مَا أَزْكَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ زَكِيٍّ مَا أَبْقَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ بَاقِ مَا أَعْوَدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنَ عَوَّادٍ مَا أَفْطَرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ فاطِر ما أرغاهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ رَاعِ مَا أَعْوَنَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ مُعين مَا أَوْهَبَهُ وَسُبْحانَهُ مِنْ وَهَابَ مَا أَتُوبَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ تَوَّابِ مَا أَسْخَاهُ وَسُبْحَانَـهُ مِنْ سَخِيٍّ مَا أَبْصَـرَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ بَصِيرِ مَا أَسْلَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ سَلِيمٍ مَا أَشْفَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ شَافٍ مَا أَنْجَاهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُنْجِ مَا أَبَرَّهُ وَسُبْحَانَـهُ مِنْ بِارٍّ مَا أَطْلَبَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ طَالِب مَا أَدْرَكَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُدْرِكِ مَا أَشَدَّهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ شَديدِ مَا أَعْطَفَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُتَعَطِّفٍ مَا أَعْدَلَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ عَادِلٍ مَا أَتْقَنَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ مُتْقِن مَا أَحْكَمَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ حَكيم مَا أَكْفَلَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ كَفيل مَا أَشْهَدَهُ وَسُبْحَانَهُ مِنْ شَهِيدِ مَا أَحْمَدَهُ وَسُبْحَانَهُ هُوَ الله الْعَظيمُ وَبِحَمْدِهِ وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَّهَ إِلَّا اللهِ وَالله أَكْبَرُ وَلله الْحَمْدُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظيم دَافِع كُلِّ بَلِيَّةٍ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعْمَ الْوَكيلُ .

وقال سفيان الثوري ويل لمن لا يعرف حرمة حق هذا الدعاء فإن من عرف حق هذا الدعاء وإن من عرف حق هذا الدعاء وحرمته كفاه الله عز وجل عنه كل شدّة وصعوبة وآفة ومرض وغم ببركة هذا الدعاء فتعلموه وعلموه ففيه البركة والخير الكثير في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى .

## وَمِنْ ذلِكَ دعاء علمه جبرائيل (ع) للنبي (ص)

وجدت في كتاب عتيق تاريخ كتابته أكثر من مائتي سنة إلى تاريخ سنة خمسين وستمائة قال جاء جبرائيل على النبي على النبي على النبي على الله والسرافيل على قالوا يا رسول الله إن الله تعالى أكرمك وأمتك في الدنيا

والآخرة بهذه الأسماء فطوبى لك ولأمتك ولمن يوفقه الله جل جلاله أن يدعو بهذا الدعاء فإنه عظيم جليل وهو من كنوز العرش دخل فيه أسامي الرّب جلّ جلاله كلها التي خلق بها الخلائق أجمعين وأهل السماوات وأهل الأرضين والجنة والنار والشمس والقمر والنجوم والجبال ومن في البر والبحر من الدواب والهوام والوحوش والأشجار وما في البحور من الخلائق والعجائب التي ليس لأحد فيه علم إلا الذي خلقهم فلا تعلم هذا الدعاء إلا الخيار من أمتك لأنه جرى في حكم الله تعالى وعلمه أن يستجيب لمن دعا به مرة واحدة . وَهُوَ هٰذا الدّعاء المبارك .

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذَا ذُكِرْتَ بِهِ تَزَعْزَعَتْ مِنْهُ السَّمَاوَاتُ وَانْشَقّت مِنْهُ الْأَرْضُونَ وَتَقَطَّعَتْ مِنْهُ السَّحَاتُ وَتَصَدَّعَتْ مِنْهُ الْجِبَالِ وَجَرَتْ مِنْهُ الرِّياحِ وَانْتَقَصَتْ مِنْهُ الْبِحَارُ وَاضْطَرَبِتْ مِنْهُ الْأُمْواجُ وَغَارَت مِنْهُ النَّفُوسُ وَوَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ وَزَلَّتْ مِنْهُ الْأَقْدام وَصُمَّتْ مِنْهُ الآذْانُ وَشَخَصَتْ مِنْهُ الْأَبْصَارُ وَخَشَعَتْ مِنْهُ الْأَصْواتُ وَخَضَعَتْ لَهُ الرِّقَابُ وَقَامَتْ لَهُ الْأَرْواحُ وَسَجَدَتْ لَهُ الْمَلْائِكَةُ وَسَجَّتْ لَهُ وَارْتَعَدَتْ لَهُ الْفَرْائِصُ وَاهْتَرَّلَهُ الْعَرْش وَدانَتْ لَهُ الْخَلائِقُ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي وُضِعَ عَلَىٰ الْجِنَّةِ فَأَزْلِفتْ وَعَلَىٰ الْجَحيم فَسُعِّرَتْ وَعَلَىٰ النَّارِ فَتَوَقَّدَتْ وَعَلَىٰ السَّمَاءِ فَاسْتَقَلَّت وَقَامَتْ بِلا عَمَدِ وَلا سَنَدٍ وَعَلَىٰ النَّجُوم فَتَرَيَّنَتْ وَعَلَىٰ الشَّمْسِ فَأَشْرَقَتْ وَعَلَىٰ الْقَمَرِ فَأَنْارَ وَأَضَاءَ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى الْجِبَالِ فَأَرْسَتْ وَعَلَى الرِّياحِ فَذَرَتْ وَعَلَى السَّحَابِ فَأَمْ طَرَتْ وَعَلَى الْمَالَائِكَةِ فَسَبَّحَتْ وَعَلَى الْإِنْسِ وَالْجِنِّ فَأَجْابَتْ وَعَلَىٰ الطَّيْرِ وَالنَّمْلِ فَتَكَلَّمَتْ وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وَعَلَىٰ النَّهار فَاسْتَنَارَ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَسَبَّحَ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ بِهِ الْأَرَضُونَ عَلَىٰ قَرْارِهَا وَالْجِبَالُ عَلَىٰ أَمَاكِنِهَا وَالبحار عَلَىٰ حُدُودِها وَالْأَشْجَارُ عَلَىٰ عُرُوقِهَا

وَالنَّجُومُ عَلَىٰ مَجارِيها وَالسَّمَاوَاتُ عَلَىٰ بنائِها وَحَمَلَتِ الْمَلَائِكَةُ عَرْشَ الرَّحْمن بِقُدْرَةِ رَبِّهَا وَبِالْإِسْمِ القُدُّوسِ الْقَديمِ المُتَقَدِّمِ الْمُخْتَارِ الْجَبَّارِ المُتَكَبِّر الْكبير المُتَعَظِّم العَزيز الْمُهَيْمِن الْمَلِكِ الْمُقتَدِر الْقَدير الْقادِر الْحَميدِ الْمَجيدِ الصَّمَدِ المُتوَحِّدِ الْمُتَفَرِّدِ الكَبيرِ المُتَعَظِّمِ الْمُتَعَالِ وَبالْإِسْم الْمَخْرُونِ الْمَكْنُونِ فِي عِلْمِهِ الْمُحيطِ بِعَرْشِه الطَّاهِرِ الْمُطَهَّرِ الْمُبْارَكِ الْقُدُّوس السَّلام الْمُؤْمِن الْمُهَيْمِن الْعَزيز الْجَبَّارِ الْمُتَكَبِّرِ الْخَالِقِ الْبَارِيءِ الْمُصوِّرِ الْأَوَّلِ الْآخِرِ الظَّاهِرِ الْبِاطِنِ الْكَائِنِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُكَوِّنِ لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْكَائِن بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ وَلَا يَفْنَىٰ وَلَا يَتَغَيَّر نُورٌ في نُورِ وَعَلَىٰ نُورِ وَنُورٌ فَوْقَ كُلِّ نُورِ وَنُورٌ يُضِيءُ بِهِ كُلِّ نُورٍ ، وَبِالْإِسْمِ الَّذي سَمَّىٰ بِهِ نَفْسَهُ وَاسْتَوىٰ بِهِ عَلَى الْعَرْشِ فَاسْتَقَرَّ بِهِ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ وَخَلَقَ بِهِ مَلْائِكَتَهُ وَسَمَاوَاتِهِ وَأَرْضَهُ وَجَنَّتَهُ وَنُـارَهُ وَابْتَدَعَ بِـهِ خَلْقَهُ وَاحِـداً أَحَداً فَـرْداً صَمَداً كَبِيراً مُتَكَبِّراً عَظيماً مُتَعَظِّماً عَزيزاً مَليكاً مُقْتَدِراً قُدُّوساً مُتَقدِّساً لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي لَمْ يَكْتُبْهُ لأَحَدِ مِنْ خَلْقِهِ صَدَقَ الصَّادِقُونَ وَكَذَبَ الْكَاذِبُونَ ، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي هُـوَ مَكْتُوبٌ في راحَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ الَّذِي إِذَا نَـظَرَتْ إِلَيْهِ الأرْوَاحُ تَـطايَـرَتْ وَبِالْإِسْمِ الَّـذي هُـوَ مَكْتُوبٌ عَلَىٰ شُرَادِقِ عَرْشِهِ مِنْ نُورِ لا إِلْهَ إِلا الله مُحَمَّدٌ رَسُول الله ، وَبِالْإِسْمِ الْمَكْتُوبِ فِي سُرادِقِ الْمَجْدِ ، وَبِالْإِسْمِ المَكْتُوبِ فِي سُرادِق الْبَهَاءِ ، وَبِالْإِسْمِ الْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ الْعَظَمَةِ ، وَبِالْإِسْمِ المَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ الْجَلَالِ وَبِالْإِسْمِ الْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ العِزِّ ، وَبِالْإِسْمِ المَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ الْجَمَالِ الْخَالِقِ الْبَاعِثِ النَّصير رَبِّ الْمَلائِكَةِ الثَّمَانِيَةِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَبِالْإِسْمِ الأكبر الأكبر وَبِالْإِسْمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْمُحيطِ بِمَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الشَّمْسُ وَأَضْاءَ

115

بِهِ الْقَمَرُ وَسُجِّرَتْ بِهِ الْبِحَارُ وَنُصِبَتْ بِهِ الْجِبَالُ ، وَبَالْإِسْمِ الَّذِي قَامَ بِهِ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَبِالأَسْمَاءِ الْمُقَدَّسَاتِ الْمَحْزُونَاتِ الْمَكَنُونَاتِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ ، وَبِالإِسْمِ الَّـذي كُتِبَ عَلَىٰ وَرَقِ الزَّيْتُونِ فَأَلْقِيَ بِـهِ فِي النَّارِ فَلَمْ يَحْتَرِق وَبِالْإِسْمِ الَّـذي مَشَا بِهِ الْخضرُ عَلَىٰ الْمَاءِ فَلَمْ يَبْتَلَّ قَـدَمَاهُ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي تُفْتَحُ بِهِ أَبْوابُ السَّمَاءِ وَبِهِ يُفَرِقُ كُلُّ أَمْرِ حَكيم ، وَبِالْإِسْم الُّذي ضَرَبَ بِهِ مُوسِي بِعَضاهُ الْبَحْرَ فَانْفَلَقِ فَكَانَ كُلِّ كَالطُّوْدِ الْعَظيم ، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي كُانَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يُحْيِي بِهِ الْمَوْتَى وَيُبْرِيءُ بِهِ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللهِ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي يَدْعُو بِهَا جَبْرائِيـل وَإِسْرَافِيـل وَمِيكَائِيـل وَعَـزْرائيل وَحَمَلَةُ الْعَـرْش وَالْكَرُّ وبيُّـونَ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْمـلائِكَـة وَالرُّ وَحَانِيونَ الصَّافُونَ الْمُسَبِّحُونَ وَبِأَسْمَائِهِ الَّتِي لَا تُنْسَىٰ وَبَوجْهِهِ الَّذي لَا يبْلَىٰ وَبِنُورِهِ الَّذِي لَا يُطفَى وَبِعِزَّتِهِ الَّتِي لَا تُرَامُ وَبِقُدْرَتِهِ الَّتِي لَا تُضامُ وَبِمُلْكِهِ الَّذِي لَا يَزُولُ وَبِسُلْطَانِهِ الَّذِي لَا يَتَغَيَّرُ وَبِالْعَرْشِ الَّذِي لَا يَتَحَرك وَبِالْكُرْسِيِّ الَّذِي لَا يَزُول وَبِالْعَينِ الَّتِي لَا تَنَامُ وَبِالْيُقِطَانِ الَّذِي لَا يَسْهُـو وَبِالْحَىِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَبِالْقَيُّومِ الَّذِي لَا تَاخُذُه سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُونَ بِأَطْرَافِهَا وَالبِحَارُ بِأَمْواجِهَا وَالحيتَانُ في بِحَارِهَا وَالْأَشْجَارُ بِأَغْصَانِهَا وَالنَّجُومُ بِزِيْنَتِهَا وَالْوُحُوشُ فِي قِفَارِهُمَا وَالطَّيُـورُ في أَوْكَارِهَا وَالنَّحْلُ في أَحْجارِهَا وَالنَّمْلُ في مُسْاكِنها وَالشَّمْسُ وَالْقَمَـرُ في أَفْلَاكِهَا وَكُلَّ شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّه فَسُبْحَانَهُ يُميتُ الْخَلَاثِقَ وَلَا يَمُوتُ مَا أَبْيَنَ نُورَهُ وَأَكْرَمَ وَجْهَهُ وَأَجَلَّ ذِكْرَهُ وَأَقْدَسَ قُدْسَهُ وَأَحْمَـدَ حَمْدَهُ وَأَنْفَـدَ أَمْرَهُ وَأَقْدَرَ قُدْرَتُهُ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ وَأَنْجَزَ وَعْدَهُ تَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُواً كبيراً لَيْسَ لَـهُ شَبِيهٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَـهُ الْخَلْقُ وَالْأُمْـرُ وَتَبْـارَكَ الله [أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ خِ لَ ] رَبُّ الْعَالَمِينَ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي قَرَّبَ بِهِ مُحَمَّداً صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّىٰ جَاوَزَ سِدْرَةَ الْمُنْتَهِىٰ فَكَانَ مِنْهُ كَقَابِ قَـوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، وَبِالْإِسْم الُّـذي جَعَلَ النَّارَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بَرْداً وَسَلَاماً وَوَهَبَ لَهُ مِنْ رَحْمَتِهِ إسْحاقَ وَبِرَحْمَتِهِ الَّذِي أُوتِيَ بِهَا يَعْقُوبُ الْقَمِيصَ فَأَلْقًاهُ عَلَىٰ وَجْهِه فَارتَدَّ بَصِيراً ، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي يُنْشِيءُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خيفَتِهِ ، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي كُشِفَ بِهِ ضُرُّ أَيُّوبَ وَاسْتَجْابَ بِهِ لِيُونُسَ عَلَيْهِ السّلام فِي ظُلُمَاتٍ ثَـلَاثِ ، وَبِالْإِسْمِ الَّـذِي وَهَبَ لِزَكّرِيا يَحْيِي نَبِيّاً عَلَيْهِ السَلام وَأَنْعَمَ عَلَىٰ عَبْدِهِ عيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَلام إِذْ عَلَّمَهُ الْكِتْابَ وَالْحِكْمَةَ وَجَعَلَهُ نَبِيّاً مُبَارَكاً مِنَ الصّالِحينَ وَبِالْإِسْمِ الَّذي دَعَاكَ بِهِ جَبْراائِيلُ عَلَيْهِ السّلام فِي الْمُقَرّبينَ وَدَعَاكَ بِهِ ميكائيلُ وَإِسْرافيلُ عَلَيْهما السّلام فَاسْتَجَبْتَ لَهُمْ وَكُنْتَ مِنَ الْمَلائِكَةِ قَريباً مُجيباً وَبِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ في اللُّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَبِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ فِي الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَبِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ في لِواءِ الْحَمْدِ الَّذِي أَعْطَيْتَهُ نَبِيَّكَ مُحَمَّداً صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَوَعَدْتَهُ الْحَوْضَ وَالشَّفَاعَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَبِاسْمِكَ الَّذِي فِي الْحِجْابِ عِنْدَكَ لا يُضْامُ الْحِجْابُ عَرْشكَ وَباسْمِكَ الَّذي تُطْوي بِهِ السَّمَاوَاتِ كَطَيِّ السِّجلِّ لْلْكُتُب وَبِاسْمِكَ الَّذي تَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِكَ وَتَعْفُو عَنِ السَّيئاتِ وَبِوَجْهِكَ الْكَريم أَكْرَم الْوُجُوهِ وَبِمَا تَوْارَتْ بِهِ الْحُجُبُ مِنْ نُورِكَ وَبِمَا اسْتَقَلَّ بِهِ الْعَرْشُ مِنْ بَهَاءِكَ يَا إِلَهَ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَيُوسُفَ وَالْأَسْبَاطِ صَلَّى الله عَلَيْهِمْ يَا رَبَّ جَبَرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَعَـزْرْائيـلَ وَرَبِّ النَّبيّينَ وَالْمُـرْسَلينَ وَمُنْـزلَ التَّـوْراةِ وَالْإِنْجيـل وَالـزَّبـورِ وَالْفُرْقَانِ الْعَظيمِ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْم هُو لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِ مِنْ كُتُبِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثُرتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْب عِنْدَكَ يَا وَهَابَ الْعَطَايَا يَا فَكَاكَ الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ وَطَارِدَ الْعُسْرِ مِنَ الْعَسيـرِ

كُنْ شَفيعي إِلَيْكَ إِذْ كُنْتَ دَلِيلي عَلَيْكَ ، وَبِالْإِسْمِ الَّذي يَحِقُّ الْحَقَّ بِكَلْمَاتِهِ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ وَلَوْ كُرِهَ الْمُجْرِمُونَ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَبِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ عَلَىٰ أَجْنِحَةِ الْكَرُّ وبيّينَ وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي تُحْيِي بِهَا الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وَبِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ عيسَى بْن مَرْيَمَ وَبِأَسْمَائِكَ الْمَكْتُوبَات عَلى عَصَىٰ مُوسىٰ ، وَبِاسْمِكَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ مُوسىٰ عَلَيْهِ السّلام عَلَىٰ سَحَرَةِ مِصْرَ فَأُوْحَيْتَ إِلَيْهِ لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَبِأَسْمَائِكَ المَنْقُوشَاتِ عَلَىٰ خَاتَم سُلَيْمَانَ بْن داؤدَ عَلَيْهِ السَلام الَّتي مَلَكَ بِهَا الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَالشَّياطِينَ وَأَذَلُّ بِهَا إِبْلِيسَ وَجُنُودَهُ وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي نَجِا بِهَا إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَلام مِنْ نَارِ نُمْرودَ ، وَبِالْأَسْمَاءِ الَّتِي رُفِعَ بِهَا إِدْرِيسُ مَكَاناً عَلِيّاً ، وبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ عَلَىٰ جَبْهَةِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السّلام وَبِالْأَسْمَاءِ الْمَكْتُوبَاتِ عَلَىٰ ذَارِ قُدْسِهِ وَبِكُلِّ اسْمِ هُوَ للهُ عَزَّ وَجَلَّ دَعَا الله بِهِ نَبِيٌّ مُرْسَلُ أَوْ مَلَكُ مُقَرَّبُ أَوْ عَبْدُ مُؤْمِنُ وَبِكُلِّ اسْمِ هُوَ لللهِ عَنَّ وَجَلَّ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ وَبِكُلِّ اسْم هُوَ مَخْزُونُ فِي عِلْمِهِ وَبِأَسْمَائِهِ الْمَكْتُوبَاتِ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي خَلَقَ بِهِ جِبِلَّاتِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ وَبِاسْمِ الله الْأَكْبَرِ الْكَبِيرِ الْأَجَلِّ الْجَليلِ الْأَعَرِّ الْأَعْظَمِ الْعَظيمِ وَبِأَسْمَائِهِ كُلِّهَا الَّتِي إِذَا ذُكِرَ بِهَا ذَلَّتْ فَرَائِصُ مَلَائِكَتِه وَسَمَائِهِ وَأَرْضِهِ وَجَنَّتِه وَنَارِهِ وَباسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي عَلَّمَهُ آدَمَ في جَنَّاتِ عَدْنٍ وَصَلَّى الله وَمَلَائِكَتُهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَلَىٰ جَمِيع أَنْبِياءِ الله وَرُسُلِهِ أَللَّهُمَّ فَبحُرْمَةِ هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ وَبحُرْمَةِ تَفْسيرها فَإِنَّهُ لا يَعْلَمُ تَفْسِيرَها غَيْرُكَ أَنْ تَسْتَجِيبَ دُعائى وَارْحَمْ تَضَرُّعى وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَآتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِـرَةِ حَسَنَةً وَمُـا بَيْنَهُمَا مَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَتَـوَقَّنَا مَـعَ الْأَبْرِارِ وَلَا تُخْـزِنَا يَـوْمَ الْقِيْامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ خَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقيلَ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ .

وهذا الدعاء مما ألهمنا تلاوته عند المهمات والضرورات تعجيل الإجابة والعنايات ورأيت رؤيا في المنام باقى النهار السلامة من البلاء وإجابة الدعاء وكان كما رُؤِي في المنام .

## وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء آخر علمه جبرائيل (ع) للنبي (ص)

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا نُورَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا جَمَالَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا عِمَادَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا عِمَادَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا غَمَادَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِحِينَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَعْيِينَ يَا مُنْتَهِى رَغَبةِ الرَاغِبِينَ وَالْمُفَرِّجَ عَنِ الْمَكْرُ وبِينَ وَالْمُوحَ عَنِ الْمَهْمُومِينَ وَمُجِيبَ دَعْوةِ الْمُضْطَرِينَ وَكَاشِفَ السُّوءَ وَأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَإِلَٰهَ الْمُالَمِينَ وَمُنْزَلًا بِه كُلُّ خَاجَةٍ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنْعَلْ بِي الْمُالَمِينَ وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ وَتدعو ما أَحببت .

وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء آخر: برواية أنس بن مالك عن النبي سَنَتُ عن جبرائيل عن النبي سَنَتُ عن جبرائيل عن ذكرها للإختصار إذ القصد نفس الدعاء وهو دعاء القدح.

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الله وَبِالله وَبِاسْمِهِ الْمُبْتَدِءِ رَبِّ الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَىٰ لَا غَايَةَ لَهُ وَلَا مُنْتَهِىٰ رَبِّ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمٰنُ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الْعَرْشِ اسْتَوىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الشَّرَىٰ وَإِنْ تَجْهر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَىٰ ، الله عَظيم الْآلاءِ ذَائِمُ الشَّرَىٰ وَإِنْ تَجْهر بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السَّرَّ وَأَخْفَىٰ ، الله عَظيم الْآلاءِ ذَائِمُ

النَّعَمَاءِ قَاهِرُ الْأَعْدَاءِ [رَحيمٌ بِخَلْقِهِ خ ل] عَاطِفٌ بِرِزْقِهِ مَعْرُوفٌ بِلُطْفِهِ عَادِلٌ في حُكْمِهِ عَالِمٌ في مُلْكِهِ الرَّحْمٰنُ الرَّحيمُ رَحيمُ الرُّحَمْاءِ عَالِمُ الْعُلَمْاءِ صَاحِبُ الْأَنْبِيَاءِ غَفُورُ الْغُفَرَاء قَادِرٌ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَ الله الْمَلِكِ الْـوَاحِدِ الْحَميدِ ذِي الْعَرْشِ الْمَجيدِ الْفَعّالِ لِمْا يُريدُ رَبِّ الْأَرْبابِ وَمُسَبِّب الْأَسْبَابِ وَسَابِقِ الْأَسْبَاقِ وَرَازِقِ الْأَرْزَاقِ وَخَالِقِ الْأَخْلَاقِ قَادِرٌ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ مُقَدِّرُ المَقْدُورِ وَقَاهِرُ القَاهِرِينَ وَعَادِلٌ في يَوْمِ النَّسُورِ إِلٰهُ الْآلِهَةِ يَوْمَ الْواقِعَةِ رَحيمٌ غَفُورٌ حَليمٌ شَكُورٌ الْحَمْدُ لله الرَّب العَظِيم وَالْحَمْدُ لله الْمَلِكِ الرَّحيم الْأُوّل القديم خَالِق العَرْش وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ قَابِلُ التَّوْبَةِ شَكُورٌ حَليمٌ الْعَزيزُ الرَّحيمُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِـرُ البَّاطِنُ الـذائِمُ الْقَائِمُ رَازِقُ الْوُحُوشِ وَالْبَهَائِمِ صَاحِبُ الْعَطَايَا وَمَانِعُ الْبَلَايَا يَشْفي السَّقيمَ وَيَغْفِرُ للخَاطِئينَ وَيَعْفُوْ عَنِ النَّادِمِينَ وَيُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَيُؤوى الْهَارِبِينَ وَيسْتُرُ عَلَى الْمُذْنِبِينَ وَيُؤْمِنُ الْخَائِفِينَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الكَرِيمُ الْمَعْبُودُ فِي كُلِّ مَكَانٍ تَغْفِرُ الْخَطَايَا وَتَسْتُر العُيُوبَ شَكُورٌ حَليمٌ عَالِمٌ بِالْحُدُودِ مُنْبِتُ الزروع وَالْأَشْجَارِ فَالِقُ الْحُبُوبِ صَاحِبُ الْجَبَرُوتِ غَني عَنِ الْخَلْقِ قَاسِمُ الْأَرِزَاقِ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَنْتَ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَنْتَ الَّذي تَعْفُو عَنِ الْعَاصِي بَعْدَ أَنْ يَغْرَقَ فِي الذُّنُوبِ أَنْتَ الَّذِي كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْتَهُ يَنْصَرِفُ إِلَيْكَ بِالْمَنْسُوبِ إِغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي كَمَا قُلْتَ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَأَنْتَ بِوَعْدِكَ صَدُوقٌ نَجِّني مِنَ الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ وَالْكُرُوبِ أَنْتَ غِياثُ كُلِّ مَكْرُوبٍ وَأَنْتَ الَّـذِي قُلْتَ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتي وَأَنْتَ بِقَوْلِكَ لَيْسَ بِكَذُوبِ إِحْفَظْني مِنْ آفاتِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَهَوْل ِ يَوْمِ اللَّحُودِ وَلا تَفْضَحْني سَيِّـدي عَلَىٰ رُؤُوسِ الْخُلائِقِ في الْيُوْمِ الْمَوْعُودِ أَلَّهُ أَكْبَرُ أَلَّهُ أَكْبَرُ لَا ضِدًّ لَهُ وَلا ضِلاً لَهُ وَلا صَاحِبَةَ لَهُ وَلا وَلا مَثَالَ لَهُ وَلا صَاحِبَةً لَهُ وَلا وَلا مَثَالَ لَهُ وَلا حَدُودَ لَهُ وَلا مِثَالَ لَهُ وَلا كُفُو لَهُ وَلا وَلا مَثَالَ لَهُ وَلا مَثْلِكَ لَهُ وَلا مَثْلَلُ يَا أَلله يَا أَلله يَا أَلله يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ يَا عَزِيزُ أَنْ تُرِينِي فِي مَنَامِي مَا رَجَوْتُ مِنْكَ وَأَنْ تُكْرِمَنِي بِمَغْفِرَةِ خَطِيئتِي إِنَّكَ عَزِيزُ أَنْ تُرِينِي في مَنَامِي مَا رَجَوْتُ مِنْكَ وَأَنْ تُكْرِمَنِي بِمَغْفِرةِ خَطيئتِي إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَديرٌ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ عَلَى مَا تَشَاءُ قَديرٌ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوةً إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيّ وَالْإِكْرِمَ إِنَّ اللهِ الْعَلِي وَالْا عُنْلُ يَا مُنَانُ يَا سُبْخَانُ يَا غُفْرَانُ يَا بُرْهَانُ يَا سُلْطَانُ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرِمَ مَا أَشْهَدُ أَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ عَرْشِكَ إِلَىٰ قَرْارِ أَرْضِكَ بِلَا عُرْضِكَ بِاطِلٌ غَيْر وَبُعِكَ [الدائِم خ ل] وَآمَنْتُ بِكَ وَاسْتَعَنْتُ وَجُهِكَ [الدائِم خ ل] الْكَريم الْمَعْبُودِ [الْقَديم خ ل] وَآمَنْتُ بِكَ وَاسْتَعَنْتُ بِكَ وَاسْتَعَنْتُ بِكَ وَاسْتَعَنْتُ بِكَ قَالْ إِلَا إِلَا أَنْتَ أَغِنْنِي يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ .

## وَمِنْ ذلِكَ دعاء النبي (ص)

وهو دعاء الفرج: بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ يَا أَللهُ يَا أَللهُ يَا مَنْ عَلاَ فَقَهَرَ وَيَا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ وَيَا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ وَيَا مَنْ عَلِي فَغَفَرَ يَا مَنْ لا يُحِيطُ بِهِ الْفِكَرُ يَا مَنْ لا يُدْرِكُهُ بَصَر عَيْد فَشَكَرَ وَيَا مَنْ عَلَيْهِ أَثَرُ يَا عَلِي الْمَكَانِ يَا شَديدَ الْأَرْكَانِ يَا مُنْزِلَ الْفُرْقَانِ يَا مَنْ لا يَخْفَى عَلَيْهِ أَثَرُ يَا عَلِي الْمَكَانِ يَا شَديدَ الْأَرْكَانِ يَا مُنْزِلَ الْفُرْقَانِ يَا مُبْدِلًا الزَّمَانِ يَا قَابِلَ الْقُرْبِانِ يَا نَيْرِ الْبُرْهَانِ يَا عَظيمَ الشَّأْنِ يَا ذَا الْمَنِ يَا قَابِلَ الْقُرْبِانِ يَا نَيْرِ الْبُرْهَانِ يَا عَظيمَ الشَّأْنِ يَا ذَا الْمَنِ وَالْمُؤَوْنِ يَا مُنْتِىءَ السَّحَابِ يَا مَنْ حَيْثُ مَا دُعِيَ أَجَابَ يَا وَهَابُ يَا وَهَابُ يَا مُنْ عَيْثَ الرَّفُولِ يَا مُنْشِيءَ السَّحَابِ يَا مَنْ حَيْثُ مَا دُعِيَ أَجَابَ يَا مُرْخِصَ الْأَرْضِ الْقَفْارِ يَا مُنْتِكَ الْأَمْواتِ يَا مُقيلَ الْعَشَراتِ يَا مُنْ عَيْثُ الْكُرُباتِ يَا مُقيلَ الْعَشَراتِ يَا مُقيلَ الْعَشَراتِ يَا كَاشِفَ الْكُرُباتِ يَا مُعْلِي مُحْرَجَ النَّباتِ يَا مُحْيِيَ الْأَمُواتِ يَا مُقيلَ الْعَشَراتِ يَا كَاشِفَ الْكُرُباتِ يَا مُعْفِى مُحُرَّمُ الأَصْوات وَلا تَشْتَبُهُ عَلَيْهِ اللّغَاتُ وَلا تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ يَا مُعْطِي اللّغَاتُ وَلا تَغْشَاهُ الظَّلُمَاتُ يَا مُعْطِي السَّفُولَ يَا فَابِلَ الصَّدَقَاتِ يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ يَا قَابِلَ التَّوْباتِ يَا قَابِلَ الصَّدَقَاتِ يَا قَابِلَ التَّوباتِ يَا قَابِلَ التَّوْباتِ يَا قَابِلَ السَّدَقَاتِ يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ يَا قَابِلَ التَّوْبَاتِ يَا قَابِلَ الْعَلَامُ الْتَوْبِ الْمَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَلَى الْعَرَاتِ يَا قَابِلَ الْعَلَامِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَالِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَرْقِ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَ

يًا عَالِمَ الْخَفِيَّاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَواتِ يَا رَافِعَ الدَّرجَاتِ يَا قَاضِيَ الحَاجَاتِ يَا راحِمَ الْعَبَرَاتِ يا مُنْجِحَ الطَّلِبَاتِ يا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ يا جامِعَ الشُّتَاتِ يا رادَّ ما كَانَ فَاتَ يا جَمَالَ الْأَرَضِينَ يا سابغَ النِعَم يا كاشِفَ الْأَلَم يا شَافِيَ السَّقَمِ يْهَا مَعْدِنَ الْجُودِ وَالْكَرَمِ يُهَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ يُهَا أَسْمَعَ السّامِعينَ يَا أَبْصَرَ النّاظِرِينَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ يَا أَقْرَبَ الْأَقْرَبِينَ يَا إِلَّهَ الْعالَمينَ يا غِياتَ الْمُسْتَغيثينَ يا جارَ الْمُسْتَجيرينَ يا مُتَجَاوِزاً عَن الْمُسيئينَ يًا مَنْ لا يَعْجَلُ عَلَى الْخَاطِئينَ يَا فَكَاكَ المَأْسورينَ يَا مُفَرِّجَ غَمِّ الْمَغْمُومينَ يًا جامِعَ الْمُتَفَرِّقينَ يَا مُدْرِكَ الْهَارِبِينَ يَا غَايَةَ الطَّالِبِينَ يَا صَاحِبَ كُلِّ غَريب يًا مُونِسَ كُلِّ وَحيدٍ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبيرِ يَا رَازِقَ الطُّفْلِ الصَّغيرِ يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسيرِ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ يَا مَنْ لَهُ التَّدْبيرُ وَإِلَيْهِ التَّقديرُ يَا مَن العَسيرُ عَلَيْهِ مَهْلُ يَسيرُ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيرٌ يَا مَنْ هُوَ عَلىٰ كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا خَالِقَ السَّمَاءِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ بَا فَالِقَ الْإصْبَاحِ يَامُرْسِلَ الرِّياحِ يَابَاعِثَ الْأَرْوَاحِ يَا ذَا الْجُودِ وَالسَّمَاحِ يَا مَنْ بِيَدِهِ كُلَّ مِفْتَاحٍ يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ يًا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لا ذُخْرَ لَهُ يَا عِزَّ مَنْ لا عِزَّ لَهُ يَا كَنْزَ مَنْ لا كَنْزَ لَهُ يَا حِرْزَ مَنْ لَا حِرْزَ لَهُ يَا عَوْنَ مَنْ لَا عَوْنَ لَهُ يَا رُكْنَ مَنْ لَا رُكْنَ لَهُ يَا غِياتَ مَنْ لا غِياتَ لَهُ يا عَظيمَ الْمَنِّ يا كَرِيمَ الْعَفْو يا حَسَنَ التَّجاوُزِ يا واسِعَ الْمَغْفَرَةِ يَا باسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا مُبْتَدِءً بِالنِعَم قَبْلَ اسْتِحْفَاقِهَا يَا ذَا الحُجَّةِ الْبِالِغَةِ يَا ذَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ يَا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ يَا مَنْ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ أَسْأَلُكَ بِعَلْمِكَ الْغُيُوبَ وَبِمَعْرِفَتِكَ مَا في ضَمَائِرِ الْقُلُوبِ وَبِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ اصْطَفَيْتَهُ لِنَفْسِكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِ مِنْ كُتُبِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلِّهَا حَتَى انْتَهَىٰ إِلَىٰ اسْمِكَ الْعَظيم

الأعْظَمِ الَّذِي فَضَّلْتَهُ عَلَىٰ جَمِيعِ أَسْمَاءِكَ أَسْأَلُكَ بِهِ مَسْرَهُ وَتُفَرِّجَ عَنِي تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَنْ تُيَسِرَ لِي مِنْ أَمْرِي مَا أَخَافُ عُسْرَهُ وَتُفَرِّجَ عَنِي الْهَمَّ وَالْغَمَّ وَالْكَرْبَ وَمَا ضَاقَ بِهِ صَدْرِي وَعِيلَ بِهِ صَبْرِي فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الْهَمَّ وَالْغَمْ وَالْغَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلَهُ يَا أَهْلَ التَّقُوىٰ وَأَهْلَ الْمَعْفِرَةِ يَا مَنْ لَا فَرَجِي سِواكَ وَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلَهُ يَا أَهْلَ التَّقُوىٰ وَأَهْلَ الْمَعْفِرةِ يَا مَنْ لَا يَكْشِفُ الْكَرْبَ غَيْرُهُ وَلَا يُجَلِّي الْحُرْنَ سِواهُ وَلا يُفَرِّجُ عَنِي إِلاّ هُو إِكْفِني يَكْشِفُ الْكَرْبَ غَيْرُهُ وَلا يُجَلِّي الْحُرْنَ سِواهُ وَلا يُفَرِّجُ عَنِي إِلاّ هُو إِكْفِني يَكْشِفُ الْكَرْبُ عَنْرُهُ وَلا يُفَرِّجُ عَنِي إِلاّ هُو إِكْفِني وَاقْضِ لِي حَوائِجِي وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلا أَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَالْأَقْدِرُ وَالْا أَقْدِرُ وَالْا أَعْدِلُ يُعَلِي مَنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلا أَعْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَلا أَقْدِر وَلا أَلْهُ عَلَى مُحَمِّدٍ وَآلِهِ الطّاهِرينَ .

# وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء شريف جليل عن النبي (ص)

حدث سليمان بن إبراهيم عن موسى بن يزيد عن أنس بن أويس عن علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) قال قال النبي بيت من دعا بهذا الدعاء أو الأسماء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين استجاب الله له والذي بعثني بالحقّ نبيًّا لو دعي بهذه الأسماء على صفائح الحديد لذابت ولو دعي بها على ماء جار لجمد حتى يمشى عليه ، ولو دعي بها على مجنون لأفاق ، ولو دعي بها على امرأة قد عسر عليها لسهل الله عليها ، ولو دعى بها رجل أربعين ليلة جمعة غفر الله له ما بينه وبين الآدميين وبين ربّه فقال سلمان الفارسي (رحمة الله عليه) بأبي أنت وأمي يا رسول الله أيعطى الرجل بهذه الأسماء هذا كله فقال يا أبا عبد الله لا تحشّوا الناس عليها فإني أخشى أن يتركوا العمل ويتكلموا عليها ثم قال بينة كلهم إن شاء الله يغفر الله لقائلها ولأهل بيته ولمؤدب بلده ولأهل مدينته كلهم إن شاء الله تعالى وهذه الأسماء والدعاء:

بسْم الله الرَّحْمٰن الرَّحيم أَللَّهُمَّ أَنْتَ الله وَأَنْتَ الرَّحْمٰنُ وَأَنْتَ الرَّحيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبّارُ الْمُتَكَبِرُ الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ الْحَمِيدُ الْمَجِيدُ الْمُبْدِيءُ الْمُعيدُ الْوَدُودُ الشَّهيدُ الْقَديمُ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ الْعَليمُ الصَّادِقُ الرَّؤُوفُ الرَّحيمُ الشَّكُورُ الْغَفُورُ الْعَزيزُ الْحَكيمُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ الرَّقيبُ الْحَفيظُ ذُو الْجَلال ِ وَالْإِكْرَامِ الْعَظِيمُ الْعَليمُ الْغَنِيُّ الْوَلِيُّ الْفَتَّاحُ الْمُرْتَاحُ الْقَابِضُ الْباسِطُ الْعَدْلُ الْوفِيُّ الْوَلِيُّ الْحَقُّ الْمُبينُ الْخَلَاقُ الرَّزَّاقُ الْوَهَّابُ التَّوَّابُ الرَّبِّ الْوَكِيلُ اللَّطيفُ الْخَبِيرُ السَّميعُ الْبَصِيرُ الدَّيٰانُ الْمُتَعٰالِي الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ الْوَاسِعُ الْبَاقِي الْحَيُّ الذائِمُ الَّذِي لَا يَمُوتُ الْقَيُّومُ النُّورُ الْغَفَّارُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ ذُو الطَّوْلِ الْمُفْتَدِرُ عَلَّامُ الْغُيُوبِ الْبَديءُ الْبَديعُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الدّاعي الظّاهِرُ الْمُقيتُ الْمُغيثُ الدّافِعُ الضّارُ النّافِعُ الْمُعِرُّ الْمُذِلُّ الْمُطْعِمُ الْمُنْعِمُ الْمُهَيْمِنُ الْمُكَرِّمُ الْمُحْسِنُ الْمُجْمِلُ الْحَنَّانُ الْمُفْضِلُ الْمُحْيِي المُمِيتُ الْفَعَّالُ لِمَا يُرِيدُ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مِنْ تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنْكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، تُولِجُ اللَّيْلَ في النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ المَيَّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ فَالِقُ الإصِبَاحِ وَفَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزيزُ الْحَكِيمُ ، أَللَّهُمَّ ما قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلْفٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ فِي يَوْمِي هٰذَا وَلَيْلَتِي هٰذِهِ فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ مٰا شِئْتَ فِيهِ كَانَ وَمَا لَمْ تَشَأْ مِنْهُ لَمْ يَكُنْ فَادْفَعْ عَنِّي بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله الْعَلِيِّ الْعَظيمِ ، أَللَّهُمَّ بِحَقَّ هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ عِنْدَكَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ

## دعاءفي إستجابة الدعوات

مُحَمَّدٍ وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمني وَتُبْ عَلَيَّ وَتَقَبَّلْ مِنِي وَأَصْلِحْ لِي شَأْني ويَسِّرْ أُمُوري وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي رِزْقي وَأَغْنِني بِكَرَم وَجْهِكَ عَنْ جَميع خَلْقِكَ وَصُنْ وَجْهِي وَيدي وَلِسَاني عَنْ مَسْأَلَة غَيْرِكَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَصُنْ وَجْهي وَيدي وَلِسَاني عَنْ مَسْأَلَة غَيْرِكَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَصُنْ وَجُهي مَا عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَلا أَقْدِرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدِ الْمُرْسَلينَ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ وَآلِهِ الطَّيْبِينِ الطَّاهِرِين.



فمن ذلك دعاء علّمه النبي سَيْتُ عليًا عَشْهِ حين وجهه إلى اليمن . اللّهُمّ إِنّي أَتُوجَهُ إِلَيْكَ بِلاَئِقَةٍ مِنّي بِغَيْرِكَ وَلا رَجَاءٍ يَأْوِي بِي إِلاّ إِلَيْكَ وَلا تُوَجّهُ إِلَيْكَ بِلاَئِقَةٍ مِنّي بِغَيْرِكَ وَلا رَجَاءٍ يَأْوي بِي إِلاّ إِلَيْكَ وَلا تُوجّه إِلَيْهَا اللّه طَلَبَ فَضْلِكَ وَالتّعَرَّضَ لِرَحْمَتِكَ وَالسّّكُونَ إِلَى أَحْسَنِ عَادَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا سَبَقَ لِي في وَجْهي هٰذَا مِمّا أُحبُّ وَأَكْرَهُ فَأَيّما أَوْقَعَتْ عَلَيَّ فِيهِ قُدْرَتُكَ فَمَحْمُودٌ فِيهِ بَلاؤُكَ مُتّضِحٌ فِيهِ فَطْائُكَ وَأَنْتَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدُكَ أَمُّ الْكِتَابِ أَللّهُم فَاصْرِفْ عَنّي مَقْديرَ كُلِّ بَلاهُكَ وَمُقاصِرَ كُلِّ لأَوْاءٍ (١) وَابْسُطْ عَلَيَّ كَنَفاً مِنْ رَحْمَتِكَ وَسَعَةً مِنْ مَقْديرَ كُلِّ بَلاهِ وَمَقاصِرَ كُلِّ لأَوْاءٍ (١) وَابْسُطْ عَلَيَّ كَنَفاً مِنْ رَحْمَتِكَ وَسَعَةً مِنْ مَقْديرَ كُلِّ بَلاهِ وَمَقاصِرَ كُلِّ لأَواءٍ (١) وَابْسُطْ عَلَيَّ كَنَفا مِنْ رَحْمَتِكَ وَسَعَةً مِنْ فَضْلِكَ وَلُطْفاً مِنْ عَفْوِكَ حَتَى لا أُحِبّ تَعْجيلَ مَا أَخْرْتَ وَلا تَأْخِيرَ مَا عَجَلْتَ وَدُلِكَ مَع مَا أَسْأَلُكَ أَنْ تَخْلُفني في أَهْلِي وَوَلَدِي وَصُروُفٍ حُزَانَتِي (٢) وَالْمَوْمِنِينَ فِي تَحْصِينِ كُلِّ عَوْرَةٍ وَسَتْرِ كُلُّ مِنْ عَلْمِ وَكُفْايَةٍ كُلُّ مَكُرُوهٍ وَارْزُقْنِي عَلَىٰ ذَلِكَ شُكْرَكَ وَدِكْرَكَ وَدِكْرَكَ وَدُكْرَكَ وَدُكْرَكَ وَدِكْرَكَ وَذِكْرَكَ وَدِكْرَكَ وَدِكْرَكَ وَدِكْرَكَ وَدِكْرَكَ وَدُكْرَكَ

<sup>(</sup>١) اللَّهواء: الشدّة «صحاح».

<sup>(</sup>٢) الحزانة : الأهل والعيال «ق» .

وَحُسْنَ عِبْادَتِكَ وَالرِّضَا بِقَضْاءِكَ يُهَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ وَاجْعَلْنِي وَمَا خَوَّلْتَني وَوَلدِي وَرَزَقْتَني مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ فِي حِمَاكَ الَّذي لَا يُسْتَبَاحُ وذِمَّتِكَ الَّتِي لا تُخْفَرُ (١) وَجِوارِكَ الَّذِي لا يُرامُ وَأَمَانِكَ الَّذِي لا يُنْقَضُ وَسَتْرِكَ الَّذي لَا يُهْتَكُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ فِي حِمَاكَ وَذُمَّتِكَ وَجِـوْارِكَ وَأَمَانِـكَ وَسِتْرِكَ كَـانَ آمِناً مَحْفُوظاً وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظيمِ .

## وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء لِمولانا امير المؤمنين علي (ع)

روي أنه دعا يوم الجمل قبل الواقعة :

أَلَّهُمَّ إِنَّى أَحْمَدُكَ وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلُ عَلَىٰ حُسْن صُنْعِكَ إِلَى وَتَعَطُّفِكَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ مَا وَصَلْتَنِي بِهِ مِنْ نُورِكَ وَتَدارَكْتَنِي بِهِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَسْبَغْتَ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَتِكَ فَقَدِ اصْطَنَعْتَ عِنْدِي يَا مَوْلاً يَ مَا يَحِقُّ لَكَ بِهِ جُهدِي وَشُكْري لِحُسْنِ عَفْوِكَ وَبَلَائِكَ الْقَديم عِنْدِي وَتَظْاهُر نَعْمَائِكَ عَلَى وَتَتَابُع أَيَادِيكَ لَـدَيَّ لَمْ أَبْلُغْ إِحْرَازَ حَظَّى وَلا صَلاحَ نَفْسى وَلٰكِنَّكَ يَا مَوْلاَى بَدَأْتَنَى أَوَّلاً بإِحْسَانِكَ فَهَدَيْتَنِي لِدينِكَ وَعَرَّفْتَنِي نَفْسَكَ وَثَبَّتَنِي فِي أُمُورِي كُلِّهَا بِالْكِفَايَةِ وَالصُّنْعِ لِي فَصَرَفْتَ عَنَّى جُهْدَ الْبَلاءِ وَمَنَعْتَ مِنَّى مَحْذُورَ الْأَشْيَاءِ فَلَسْتُ أَذْكُرُ مِنْكَ إِلَّا جَمِيلًا وَلَمْ أَرَ مِنْكَ إِلَّا تَفْضِيلًا يَا إِلهِي كَمْ مِنْ بَلَاءٍ وَجُهْدِ صَرَفْتَهُ عَنِّي وَأُرِيْتَنِيهِ فِي غَيْرِي فَكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَقْرَرْتَ بِهَا عَيْنِي وَكُمْ مِنْ صَنيعَةٍ شَريفَةٍ لكَ عِنْدِي إِلهِي أَنْتَ الَّذي تُجيبُ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ دَعْوَتي وَأَنْتَ الَّذِي تُنَفِّسُ عِنْدَ الْغُمُوم كُرْبَتِي وَأَنْتَ الَّذِي تَأْخُذُ لِي مِنَ الْأَعْدَاءِ بِظُلامَتي (١) فَمَا وَجَدْتُكَ وَلا أَجِدُكَ بَعيداً مِنِّي حينَ أُريدُكَ وَلا مُنْقَبِضاً عَنَّى حينَ أَسْأَلُكَ (١) أخفره: إذا نقض عهده (ق) .

<sup>(</sup>٢) الظلامة والظليمة والمظلمة : ما تطلبه عند الظالم وهو اسم ما أخذ منك «لسان

وَلا مُعْرِضاً عَنَّى حينَ أَدْعُوكَ فَأَنْتَ إِلهِي أَجِدُ صَنيعَكَ عِنْدِي مُحْموداً وَحُسْنَ بَلاءِكَ عِنْدِي مَوْجُوداً وَجَمِيعَ أَفْعَالِكَ عِنْدي جَمِيلاً يَحْمَدُكَ لِسَانِي وَعَقْلَيَ وَجَوْارِحِي وَجَمِيعُ مِا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِّي يَا مَوْلاَيَ أَسْأَلُكَ بنُورِكَ الَّذِي آشْتَقَقْتَهُ مِنَ عَظَمَتِكَ وعَظَمَتِكَ الَّتِي اشْتَقَقْتَهَا مِنْ مَشِيَّتِكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي عَلا أَنْ تَمُنَّ عَليَّ بِوَاجِب شُكْري نِعْمَتَكَ رَبِّ مَا أَحْرَصَني عَلىٰ مَا زَهَّدْتَني فِيهِ وَحَثَّثْتَني عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُعِنِّي عَلَىٰ دُنْيايَ بِزُهْدٍ وَعَلَىٰ آخِرَتي بِتَقُوايَ هَلَكْتُ رَبِّي دَعَتني دَوَاعِي الـدُّنْيَا مِنْ حَرْثِ النِّسَاءِ وَالبَنينَ فَأَجَبْتُهَا سَريعاً وَرَكَنْتُ إِلَيْهَا طَائِعاً وَدَعَتْني دَوَاعِي الْآخِرَةِ مِنَ الزُّهْدِ وَالْإِجْتِهَادِ فَكَبَوْتُ لَهَا وَلَمْ أَسْارِعْ إِلَيْهَا مُسْارَعَتِي إِلَى الْحُطَامِ الْهَامِدِ وَالْهَشِيمِ الْبَائِدِ وَالسَّراب النَّاهِبِ عَنْ قَليلِ رَبِّ خَوَّفْتَني وَشَوَّقْتَني وَاحْتَجَبْتَ عَلَيَّ فَما خِفْتُكَ حَقَّ ال خَوْفِكَ وَأَخْافُ أَنْ أَكُونَ قَدْ تَنْبَطْتُ عَن السَّعْي لَكَ وَتَهْاوَنْتُ بِشَيْءٍ مِن احْتِجَابِكَ أَللَّهُمَّ فَاجْعَلْ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا سَعْبِي لَكَ وَفِي طَاعَتِكَ وَامْلًا قَلْبِي خَوْفَكَ وَحَوِّلْ تَثْبِيطِي وَتَهَاوُني وَتَفْريطِي وَكُلَّمَا أَخَافُهُ مِنْ نَفْسي فَرْقاً مِنْكَ وَصَبْراً عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَعَمَلًا بِهِ يَا ذَا الْجَلْالِ وَالْإِكْرَامِ وَاجْعَلْ جُنَّتِي مِنَ الْخَطَايا حَصِينَةً وَحَسَناتي مُضَاعَفَةً فَإِنَّكَ تُضَاعِفُ لِمَنْ تَشَاءُ أَللَّهُمَّ اجْعَلْ دَرَجُاتِي فِي الْجِنَانِ رَفِيعَةً وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي مِنْ رَفِيعِ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَـرٌ مَا أَعْلَمُ وَمِنْ شَـرً مَا لَا أَعْلَمُ وَأَعُـوذُ بِكَ مِنَ الْفَواحِش كُلِّهَا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمُا بَطَنَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ أَشْتَرِيَ الْجَهْلَ بِالْعِلْمِ كَمَا اشْتَرىٰ غَيْرِي أو السَّفَهَ بِالْحِلْمِ أَوْ الْجَزَعَ بِالصَّبْرِ أَوِ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ أو الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ يَا رَبِّ مُنَّ عَلَيَّ بِذَٰلِكَ فَإِنَّكَ تَتَوَلَى الصَّالِحِينَ وَلَا تُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ .

## دعاء الإمام على (ع) يوم صفين

## وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء لِمَوْلانا ومقتدانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) عند ابتداء القتال يوم صفين

من كتاب صفين لعبد العزيز الجلودي من أصحابنا (ره) قال فلما رجعوا باللواء قال على (صلوات الله عليه) .

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لا حَوْلَ وَلا قُوةً إِلا بِالله الْعَلِيِّ الْعَظیمِ اللهُمَّ إِیّاكَ نَعْبُدُ وَإِیّاكَ نَسْتَعینُ یَا أَللهُ یَا رَحْمٰنُ یَا رَحِیمُ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا إِلٰهَ مُحَمَّدٍ إِیّاكَ نَعْبُدُ وَإِیّاكَ نَسْتَعینُ یَا أَللهُمْ الْقُلُوبُ وَشَخَصَتِ الْأَبْضَارُ وَمُدَّتِ مُحَمَّدٍ إِیْدِکَ نُقِلَتِ الْأَقْدُامُ وَأَفْضَتِ الْقَلُوبُ وَشَخَصَتِ الْأَبْضَارُ وَمُدَّتِ الْأَعْنَاقُ وَطُلِبَتِ الْحَوائِمُ وَرُفِعَتِ الْأَیْدِي أَللَهُمَ افْتَحْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَیْرُ الْفَاتِحینَ ثم قال لا إِلٰهَ إِلّا الله وَالله أَكْبَرُ ثلاثاً .

# وَمِنْ ذَلِكَ فِي رِوايَّةٍ مِنْ كِتَابِ الجلودي

قال كان علي بن أبي طالب عنه إذا سار إلى القتال ذكر إسم الله حتى يركب ثم يقول:

سُبْحانَ الَّذي سَخَّرَ لَنَا هٰذا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ الْحَمْدُ لله عَلَىٰ نِعَمِهِ عَلَيْنَا وَفَضْلِهِ الْعَظيم عِنْدَنَا ثم يستقبل القبلة ببغلة رسول الله عَلَيْنَ ويرفع يديه ويدعو الدَّعاء الأول وفيه تقديم وتأخير.

#### فصل

وجدت في كتاب آخر قالبه نصف ثمن الورقة بخط ابن الباقلاني المتكلم النحوي مناماً بغير خطه هذا لفظه حدثني السيد الأجل الأوحد العالم مؤيد الدين شرف القضاة عبد الملك أدام الله علوه انه كان مريضاً فجاء أمير المؤمنين عنه وكأنه قد نزل من الهواء فأراد أن يسأله الدعاء لكونه

#### دعاء الإمام على (ع) يوم الهرير

مريضاً فلم يسأله وقال له الشفاء وأمرّ يده على ذراعه الأيمن ثم قال له قل ثلاث مرات يحفظك الله بها:

قل أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ مَا يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ .

إذا قلت الذين الآية ، قال الله تعالى ﴿ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ﴾ وإذا قلت : أفوض أمري إلى الله ، قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ، وإذا قلت : ما يفتح الله الآية فهذا الإيمان التام هذا تفسير أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) أقول أنا وقد سقط تفسير أمير المؤمنين تمام الآية الأخيرة .

# وَمِنْ ذَلِكَ دعاء لمولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) يوم الهرير بصفين

رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله في كتاب الدعاء قال حدثنا محمد بن عبد الله المسمعي عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم وحدثني موسى بن جعفر بن وهب البغدادي عن محمد بن الحسن بن سيمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبي جعفر محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد الله عليه قال:

دعى امير المُؤْمنين (ع)

يوم الهرير حين اشتد على اوليائه الأمر دعاء الكرب
من دعا به وهو في أمر قد كربه وغمّه نجاه الله منه وهو:

اللَّهُمَّ لَا تُحَبِّبْ إِلَى مُا أَبْغَضْتَ وَلَا تُبَغِّضْ إِلَى مَا أَحْبَبْتَ أَللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَرْضَىٰ سَخَطَكَ أَوْ أَسْخَطَ رِضَاكَ أَوْ أَرُدَّ قَضَائَكَ أَوْ أَعْدُو قَوْلَكَ أَوْ أَنْاصِحَ أَعْدَائَكَ أَوْ أَعْدُو أَمْرَكَ فِيهِمْ ، أَللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ عَمَل أَوْ قَوْلٍ يُقَرِّ بُني مِنْ رِضْوانِكَ وَيُباعِدُني مِنْ سَخَطِكَ فَصَبِّرْني لَهُ وَاحْمِلني عَلَيْهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ لِسَاناً ذَاكِراً وَقَلْباً شَاكِراً وَيَقيناً صَادِقاً وَإِيمَاناً خَالِصاً وَجَسَداً مُتَواضِعاً وَارْزُقْني مِنْكَ حُبّاً وَأَدْخِلْ قَلْبِي مِنْكَ رُعْباً أَللَّهُمَّ فَإِنْ تَرْحَمْني فَقَدْ حَسُنَ ظَنَّى بِكَ وَإِنْ تُعَذَّبْني فَبِظُلْمي وَجَوْري وَجُرْمِي وَإِسْرَافِي عَلَىٰ نَفْسِي فَلا عُذْرَ لِي إِنِ اعْتَذَرْتُ وَلا مُكَافَاتَ أَحْتَسِبُ بِهَا ، أَللَّهُمَّ إِذَا حَضَرَتِ الْآجَالُ وَنَفِدَتِ الْأَيَّامُ وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ لِفَائِكَ فَأُوْجِبْ لِي مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا يَغْبِطُني بِهِ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ لَا حَسْرَةَ بَعْدَهَا وَلَا رَفِيقَ بَعْدَ رَفِيقِهَا فِي أَكْرَمِهَا مَنْزِلًا ، أَللَّهُمَّ أَلْبسْني خُشُوعَ الْإِيمَانِ بِالْعِزِّ قَبْلَ خُشوع الْذُّل فِي النَّارِ ، أَثْنى عَلَيْكَ رَبِّ أَحْسَنَ النَّنَاءِ لأَنَّ بَلاءَكَ عِنْدِي أَحْسَنُ الْبَلاءِ أَللَّهُمَّ فَأَذِقْني مِنْ عَوْنِكَ وَتَأْيِيدِكَ وَتَوْفِيقِكَ وَرِفْدِكَ وَارْزُقْني شَوْقاً إِلَىٰ لِقَاءِكَ وَنَصْراً فِي نَصْركَ حَتىٰ أَجِدَ حَلاوَةَ ذَلِكَ فِي قَلْبِي وَأَعْرَمْ لِي عَلَىٰ أَرْشَدِ أُمُورِي فَقَدْ تَرِيٰ مَوْقِفي وَمَوْقِفَ أَصْحَابِي وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ شَيْءً مِنْ أَمْرِي أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّصْرَ الَّذِي نَصَرْتَ بِهِ رَسُولَكَ وَفَرَّقْتَ بِهِ بَيْنَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلِ حَتَىٰ أَقَمْتَ بِهِ دِينَكَ وَأَفْلَجْتَ(١) بِهِ حُجَّتَكَ يَا مَنْ هُوَ لِي في كُلِّ مَقَامٍ .

وذكر سعد بن عبد الله ان هذا الدعاء دعا به على صلوات الله عليه قبل رفع المصاحف الشريفة ، ثم قال ما معناه أن إبليس صرخ صرخة

<sup>(</sup>١) يقال أفلج الله حجته : أي أظهرها وقوّمها «لسان» .

#### دعاء على (ع) يوم صفين

أَللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ جُهْدِ الْبَلاءِ وَمِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ ، أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَزَكِّ عَمَلِي وَاغْسِلْ خَطايايَ فَإِنِّي ضَعيفٌ إِلَّا مَا قَوَّيْتَ وَاقْسِمْ لِي حِلْماً تَسُدُّ بِهِ بُابَ الْجَهْلِ وَعِلْماً تُفرِّجُ بِهِ الْجَهَلَاتِ وَيَقيناً تُـذْهِبُ بِهِ الشَّكَ عَنِّي وَفَهْماً تُخْرِجُني بِهِ مِنَ الْفِتَنِ الْمُعْضَلَاتِ وَنُـوراً أَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ وَأَهْتَدى بِهِ فِي الظُّلُمَاتِ ، أَللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي سَمْعي وَبَصَري وَشَعْري وَبَشَرِي وَقَلْبِي صَلَاحاً بِاقِياً تُصْلِحُ بِهَا مَا بَقِيَ مِنْ جَسَدِي أَسْأَلُكَ الرَّاحَةَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَيَّ عَمَلِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ وَأَقْرَبَ لَدَيْكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَني فِيهِ أَبَداً ثُمَّ لَقِّني أَشْرَفَ الْأَعْمَالِ عِنْدَكَ وَآتِني فِيهِ قُوَّةً وَصِدْقاً وَجداً وَعَزْماً مِنْكَ وَنَشْاطاً ثُمَّ اجْعَلْني أَعْمَلُ ابْتِغَاءَ وَجْهكَ وَمَعْاشَةً فِي مَا آتَيْتَ صَالِحي عِبَادِكَ ثُمَّ اجْعَلْني لَا أَشْتَرِي بِـهِ ثَمَناً قَليـلاً وَلَا أَبْتَغَى بِهِ بَدَلًا وَلَا تُغَيِّرُهُ فِي سَرّاءَ وَلَا ضَرّاءَ وَلَا كَسَلًا وَلَا نِسْيَاناً ولا رياءً وَلا سُمْعَةً حَتَّىٰ تَتَوَفَّانِي عَلَيْهِ وَارزُقْنِي أَشْرَفَ الْقَتْلَ فِي سَبِيلِكَ أَنْصُرُكَ وَأَنْصُرُ رَسُولَكَ أَشْتَرى الْحَياةَ الْباقِيَةَ بالدُّنْيا وَأَغْنِني [وَأَعِنّى خ ل] بِمَرْضَاةٍ مِنْ عِنْدِكَ أَللَّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ قَلْباً سَليماً ثَابِتاً حَافِظاً [حَفِيظاً خ ل] مُنيباً يَعْرِفُ الْمَعْرُوف فَيَتَّبِعُهُ وَيُنْكِرُ الْمُنْكَرَ فَيَجْتَنِبُهُ لَا فَاجِراً وَلَا شَقِيًّا وَلَا مُرْتَابًا يَا باسِطَ الْيَدَيْن بِالرَّحْمَةِ يا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ حَياتي زِيادَةً لِي في كُلِّ خَيْرِ وَاجْعَلِ الْوَفْاةَ نَجْاةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَاخْتِمْ لِي عَمَلي بِالشَّهَادَةِ يُا عُـدَّتي فِي كُـرْبَتي وَيْـا صَاحِبي في حَاجتي وَوَلِيّي في نِعْمَتي وَاسْأَلُـكَ أَنْ

تَرْزُقَنِي شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَصَبْراً عَلَىٰ بَلِيَّتِكَ ورِضيَّ بِقُدْرَتِكَ وَتَصْديقاً بِوَعْدِكَ وَحِفْظاً لِوَصِيَّتِكَ وَوَرَعاً عَنْ مَحْارِمِكَ وَتَوَكَّلاً عَلَيْكَ وَاعْتِصَاماً بَحبلِكَ وَتَمَسُّكا بِكِتَابِكَ وَمَعْرِفَةً بِحَقِّكَ وَقُوَّةً فِي عِبَادَتِكَ وَنَشَاطاً لِذِكْرِكَ مَا اسْتَعْمَرْتَني في أَرْضِكَ فَإِذا كَانَ مَا لَا بِدَّ مِنْهُ الْمَوْتُ فَاجْعَلْ مَيْتَتي قَتلًا في سَبِيلِكَ بِيَدِ شُرِّ خَلْقِكَ وَاجْعَلْ مَصيري في الأحْياءِ المَرْزُوقينَ عِنْدَكَ فِي دارِ الْحَيَـوْانِ ، أَللَّهُمَّ اجْعَـلِ النَّـورَ في بَصَـري وَالْيَقينَ فِي قَلْبِي وَخَوْفَـكَ فِي نَفْسِي وَذِكْرَكَ عَلَىٰ لِسَانِي ، أَللَّهُمَّ اجْعَلْ رَغْبَتِي فِي مَسْأَلَتِي إِيِّاكَ رَغْبَةً أُوْلِيَائِكَ فِي مَسْائِلِهِمْ وَاجْعَلْ رَهْبَتِي إِيَّاكَ فِي اسْتِجارَتِي مِنْ عَـٰذَابِكَ رَهْبَـةَ أَوْلِيائِكَ أَللَّهُمَّ وَاسْتَعْمِلْني فِي مَرْضَاتِكَ وَطَاعَتِكَ عَمَلًا لَا أَتَّرُكُ شَيْئاً مِنْ مَرْضَاتِكَ وَطَاعَتِكَ مَخَافَةَ أُحَدِ مِنْ خَلْقِك دُونَكَ أَللَّهُمَّ مَا آتَيْتَني مِنْ خَيْر فَأْتِنِي مَعَهُ شُكْراً يُحْدِثُ لِي بِهِ ذِكْراً وَأَحْسِنْ لِي بِهِ ذُخْراً وَمَا زَوَيْتَ(١) عَنّي مِنْ عَطَاءٍ وَآتَيْتَني عَنْهُ غِناً فَاجْعَلْ لِي فِيهِ أَجْراً وَآتِني عَلَيْهِ صَبْراً ، أَللَّهُمَّ سُدًّ فَقْرِي فِي الدُّنيٰا وَلَا تُلْهِنِي عَنْ عِبَادَتِكَ وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تُقَصِّرُ رَغْبَتِي فِي مٰ عِنْدَكَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْغَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْن وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْخُلْقِ وَضَلَع (٢) الدّين وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِ وَتَوالِي الْأَيَّام وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ فِي الْأَرْضِ وَبَلِيَّةٍ لَا أَسْتَطيعُ عَلَيْهَا صَبْراً وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ زَحْزَحَ بَيْني وَبَيْنَكَ أَوْ باعَدَ مِنْكَ أَوْ صَرَفَ عَنَّى وَجْهَكَ أَوْ نَقَصَ مِنْ حَظِّي عِنْدَكَ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ تَحُولَ خَطَايَايَ أَوْ ظُلْمَى أَوْ

<sup>(</sup>١) زويته عنيّ أي طويته كذا في القاموس .

<sup>(</sup>٢) ضلع الله الله عن أي ثقله ، والضلع : الا عوجه أي يثقله حتى يميل صاحبه عن الإستواء والإعتدال «صحاح» .

إسْرافي عَلَىٰ نَفْسى وَاتِّباعُ هَوايَ وَاسْتِعْمَالُ شَهْوَتِي دُونَ رَحْمَتِكَ وَبِرِّكَ وَفَضْلِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَمَوْعُودِكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ صَاحِب سُوءٍ فِي الْمَغيب وَالْمَحْضَر فَإِنَّ قَلْبَهُ يَرْعاني وَعَيْناهُ تُبْصِراني وَأَذُناهُ تَسْمَعاني إِنْ رَأَىٰ حَسَنَةً أَطْفَاهًا [أَخْفَاهًا خ ل] وَإِنْ رَأَىٰ سَيِّئَةً أَبْدَاهًا وَأَعُودُ بِكَ مِنْ طَمَع يُدْني إِلَىٰ طَبْع وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَلالَةٍ تُرْديني وَمِنْ فِتْنَةٍ تَعْرُضُ لِي وَمِنْ خطيئةٍ لا تَوْبَةَ مَعَها وَمِنْ مَنْظَر سُوءٍ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ وَعِنْدَ غَضْاضَةِ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الكُفْرِ وَالشَّكِ وَالْبَغْى وَالحَمِيَّةِ وَالْغَضَب وَأَعُـوذُ بِكَ مِنْ غِنيَّ يُـطغِيني وَمِنْ فَقْر يُنْسيني وَمِنْ هَــويَّ يُرْديني وَمِنْ يَــوْم أُوَّلُهُ فَزَعٌ وَآخِرُه جَزَعٌ تَسْوَدُّ فِيهِ الْـوُجُوهُ وَتَجُفُّ فِيهِ الْأَكْبَاد وَأَعُـوذُ بِكَ أَنْ أَعْمَلَ ذَنْبًا مُحبطاً لا تَغْفِرُهُ أَبَداً وَمِنْ ذَنْب يَمْنَعُ خَيْرَ الْآخِرَةِ وَمِنْ أَمَل يَمْنَعُ خَيْرَ الْعَمَلِ وَمِنْ حَيْاةٍ تَمْنَعُ خَيْرَ الْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجَهْلِ وَالْهَزْلِ وَمِنْ شَرِّ الْقَوْلِ وَالفِعْلِ وَمِنْ سَقَم يُشْغِلُني وَمِنْ صِحَّةٍ تُلْهِيني وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ التَّعَبِ وَالنَّصَبِ وَالْـوَصَبِ وَالضَّيقِ وَالضَّنْكِ وَالضَّـلالَةِ وَالْغَـائِلَةِ وَالذُّلَّـةِ وَالْمَسْكَنَة وَالرِّياءِ وَالسُّمْعَةِ وَالنَّدَامَةِ وَالْحَزَنِ وَالْخُشُوعِ وَالْبَغْيِ وَالْفِتَن وَمِنْ جَميع الْآفاتِ وَالسِّيَّاتِ وَبَلاءِ اللَّهُ اللَّهِ وَالْآخِرَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَواحِش ما ظَهَر مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسُوسَةِ الْأَنْفُس مِمَّا تُحبُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ وَالْعَمَلِ ، أَللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْحَسِّ (١) وَاللَّبْسِ وَمِنْ طَوارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنْفُسِ الْجِنِّ وَأَعْيُنِ الْإِنْسِ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُـوذُ بِكَ مِنَ شَـرٌ نَفْسِي ، وَمِنَ شَرِّ لسَانِي وَمِنَ شَـرٌّ سَمعي وَمِنَ شَـرٌّ

<sup>(</sup>١) الحسّ بالفتح : القتل الذريع .

#### دعاءعلي (ع) يومصفين

بَصَري وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَع وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشع وَمِنْ دُعاءٍ لا يُخْشع وَمِنْ دُعاءٍ لا يُضمَع وصلاة لا تُرْفَع [لا تُقْبَلُ خِل] أَللَّهُمَّ لا تَجْعَلْني فِي شَيْءٍ مِنْ عَذَابِكَ يُسْمَع وصلاة لا تُرْفَع [لا تُقْبَلُ خِل] أَللَّهُمَّ لا تَجْعَلْني فِي شَيْءٍ مِنْ عَذَابِكَ وَعَظَمَةِ وَلا تَرُدّني فِي ضَلالَةٍ أَللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ بِشدَّةِ مُلْكِكَ وَعِزَّةٍ قُدْرَتِكَ وَعَظَمَةِ سُلْطانِكَ مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ أَجْمَعينَ .

ثم قال أبو عبد الله على هذا الدعاء هو لكل أمر مهم شديد وكرب وهو دعاء لا يرد من دعا به إن شاء الله تعالى .

## دعاء آخر لمولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)

يوم صفين وجدناه ورويناه من كتاب الدعاء والذكر تصنيف الحسين بن سعيد الأهوازي (ره) بإسناده عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه قال كان من دعاء أمير المؤمنين علي (صلوات الله عليه) يوم صفين :

أَللَّهُمَّ رَبَّ هٰذَا السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ الْمَكْفُوفِ الْمَحْفُوظِ الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغيضَ اللَّيْسِلِ وَالنَّهْ ارِ وَجَعَلْتَ فِيهِ الْمَجَارِي الشَّمْسِ وَالْقَمَسِ وَمَنْسَاذِلَ الْكَوْاكِبِ وَالنَّهُ ارِ وَجَعَلْتَ سَاكِنَهُ سِبْطاً مِنَ الْمَلائِكَةِ لا يَسْأَمُونَ الْعِبْادَةَ وَرَبَّ هٰذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي جَعَلْتَهَا قَرَاراً لِلنَّاسِ وَالْأَنْعَامِ وَالْهَوَامَ وَمَا نَعْلَمُ وَمَا لا نَعْلَمُ وَمَا لا نَعْلَمُ مِنْ خَلْقِكَ الْعَظِيمِ وَرَبَّ الْجِبْالِ الَّتِي جَعَلْتَهَا لِلأَرْضِ أَوْنَاداً وَلْلِخَلْقِ مَتَاعاً وَرَبَّ الْبَحْرِ الْمَسْجُورِ المُحيطِ بِالْعَالَمِ وَرَبَّ السَّمْاءِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي جَعَلْتَهَا للرَّشِ الْمُشَجُورِ المُحيطِ بِالْعَالَمِ وَرَبَّ السَّمْاءِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي وَرَبَّ السَّمْاءِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي وَرَبَّ السَّمْاءِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ الْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْمُحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَاسَ أَنْ أَظْفَرْتَنَا عَلَىٰ عَدُونًا فَجَنَّبْنَا الْكِبْرَ وَسَلَدُونَا لِلرَّشْدِ وَالْفَرْتَا اللَّهُ اللَّيْ عَلَى عَدُونًا فَجَنَّبْنَا الْكِبْرَ وَسَلَدُونَا لِلرَّشْدِ وَالْفَرْتَا السَّهَادَة وَاعْصِمْ بَقِيَّةَ أَصْحابِي مِنَ الْفِتْنَةِ . وَهٰذَا لِلرَّشْدِ وَالْفَرْتَا السَّهَادَة وَاعْصِمْ بَقِيَّة أَصْحابِي مِنَ الْفِتْنَةِ . وَهٰذَا الشَّهَادَة وَاعْصِمْ بَقِيَّة أَصْحابِي مِنَ الْفِتْنَةِ . وَهٰذَا

وكان فيه أَظْفُرتنا وَأَظْفَرْتَهُمْ ولعلها أَظهرتنا وأَظهرتهم لأجل أنه قال بعدهما علي ولو كانت أَظفرتنا كانت بعدها بأعدائنا وإن كانت حروف الخفض يقوم بعضها مقام بعض رأيت في آخر مجموع لأحمد بن الحسين بن سليمان ما هذا لفظه .

## مِنْ دُعاءِ النبي (ص)

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَفْتَقِرَ فِي غِنَاكَ أَوْ أَضِلَّ فِي هُذَاكَ أَوْ أَذِلَّ فِي عِنَاكَ أَوْ أَضْامَ فِي سُلْطَانِكَ أَوْ أَضْطَهَدَ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَقُولَ زُوراً أَوْ أَغْشَىٰ فُجُوراً أَوْ أَكُونَ بِكَ مَغْرُوراً .

## وَمِنْ ذَلِكَ دعاء لمولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي (ع) في صفين

وجدته في الجزء الرابع من كتاب دفع الهموم والأحزان لأحمد بن داود النعماني قال ابن عباس قلت لأمير المؤمنين عليه ليلة صفين أما ترى الأعداء قد أحدقوا بنا فقال وقد راعك هذا قلت نعم فقال:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضامَ فِي سُلْطَانِكَ أَللَّهُمَّ أَنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضيعَ فِي سَلامَتِكَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضيعَ فِي سَلامَتِكَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضيعَ فِي سَلامَتِكَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَغْلَبَ وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ .

# وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء لِمَولانا وَمُقْتَدانا عَلِي (ع)

علمه لاويس القرني وهو غير الذي ذكرناه في كتاب السعادة وغير الذي ذكرناه في كتاب إغاثة الداعي وحدثنا موسى بن زيد عن اويس القرني عن علي بن أبي طالب عن قال من دعا بهذه الدعوات استجاب الله له وقضى جميع حوائجه ، وقال رسول الله من المناه الذي بعثني بالحق نبياً إن

#### دعاءفي إجابة الدعوات

من بلغ إليه الجوع والعطش ثم قام ودعا بهذه الأسماء أطعمه الله وسقاه ولو أنه دعا بهذه الأسماء على جبل بينه وبين موضع يريده لاتسع الجبل حتى يسلك فيه إلى أين يريد وإن دعا بها على مجنون أفاق من جنونه وإن دعا بها على امرأة قد عسر عليها ولدها هوّن الله عز وجل عليها ولادتها قال والذي بعثني بالحقّ نبياً إن من دعا بها أربعين ليلة من ليالي الجمعة غفر الله له كل ذنب بينه وبين الله ولو أن رجلاً دخل على السلطان لخلصه الله من شرّه ومن دعا بها عند منامه فيذهب النوم وهو يدعو بها بعث الله جل ذكره بكل حرف منه سبعين ألف ملك من الروحانية وجوههم أحسن من الشمس سبعين ألف مرة يستغفرون الله ويدعون له ويكتبون له الحسنات ، ومن دعا بها وقد ارتكب الكبائر غفرت له الذنوب كلها وإن مات من ليلته مات شهيداً ثم قال لي يا أبا عبد الله غفر له ولأهل بيته ولمؤذن مسجده ولإمامه المتخير . الدّغاء :

يا سَلام الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيزُ الجَبّارُ الْمُتَكَبِّرِ الطّاهِرُ الْمُطَهِّرُ القاهِرُ الْفُادِرُ الْمُقْتَدِرُ يَا مَنْ يُنادي مِنْ كُلِّ فَجَّ عَميقٍ بِأَلْسِنَةٍ شَتَى وَلُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَحَوائِجَ أُخْرَىٰ يَا مَنْ لا يَشْغَلُهُ شَأَنٌ عَنْ شَأْنٍ أَنْتَ الَّذِي لا تُغَيِرُكَ الأَرْمِنَة وَلا تَحيطُ بِكَ الْأَمْكِنَةُ وَلا تَأْخُذُكَ نَوْمُ وَلا سِنَةً يَسِّر لي مَا أَخَافُ عُسْرَهُ وَلَا تَحيطُ بِكَ الْأَمْكِنَةُ وَلا تَأْخُذُكَ نَوْمُ وَلا سِنَةً يَسِّر لي مَا أَخَافُ عُسْرَهُ وَفَرِجْ لِي مِنْ أَمْرِي مَا أَخَافُ حُرْنَهُ وَسَهِلْ لي مِنْ أَمْري مَا أَخَافُ حُرْنَهُ مَسْرَهُ وَلَا سِنَةً يَسِّر لي مَا أَخَافُ حُرْنَهُ وَسَهِلْ لي مِنْ أَمْري مَا أَخَافُ حُرْنَهُ مَسْرَهُ مَبْخُانَكَ لا إِلَٰهَ إِلا أَنْتَ إِنِي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ عَمِلْتُ سُوءً وَظَلَمْتُ نَفْسِي وَفَرْ لي إِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللذِّنُوبَ إِلا أَنْتَ وَالْحَمْدُ لله رَبِ الْعَالَمِينَ وَلا حَوْلَ وَلا حَوْلَ وَلا تَقْقَ إِلا بِاللهُ الْعَلِي الْعَالَمِينَ وَلا حَوْلَ وَسَلَّم وَلا عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّم وَلا عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّم وَلا عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّم قَلْهُمْ أَلَهُ اللهُ عَلَى نَبِيهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّم قَلْلِهُمَا .

#### دعاء أويس القرني

## وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء آخر لِمولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)

علمه أيضاً لاويس القرني حدّث أبو عبد الله الدنيلي [الديملي] يرفع الحديث إلى اويس القرني عن أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) قال قال رسول الله وعلى أهل بيته ما من عبد دعا بهذا الدعاء إلاّ استجاب الله له وحلف النبي وعلى أهل بيته ما من عبد دعا بهذا الدعاء إلاّ استجاب الله له وحلف النبي والمدينة به الجوع والعطش الأطعمه الله وسقاه ولو دعى به على دعا به رجل قد بلغ به الجوع والعطش الأطعمه الله وسقاه ولو دعى به على جبل أن يزول من موضعه لزال ولو دعا به لامرأة قد عسر عليها ولادتها لسهل الله عليها ولادتها ولو دعا به رجل في مدينة والمدينة تحترق ومنزله في وسطه لنجا ولم يحترق منزله ولو دعا به رجل أربعين ليلة من ليالي الجمع غفر الله له كل ذنب بينه وبين الأدميين وما دعا به مغموم أو مهموم إلا فرج الله عنه وما دعا به رجل على سلطان جائر إلاّ استجاب الله تعالى له فيه وله شرح طويل إقتصرنا منه . الدعاء :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَلا أَسْأَلُ غَيْرِكَ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ وَلا أَرْغَبُ إِلَىٰ غَيْرِكَ أَسْأَلُكَ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ أَنْتَ الفَتّاحِ ذُو الْخَيْرَاتِ مُقِيلُ الْعَثْرَاتِ مَاحِي السَّيِّئَاتِ وَكَاتِبُ الْحَسَنَاتِ وَرَافِعُ اللَّمَّ الْمُسَائِلِ كُلِّهَا وَأَنْجَحِهَا الَّتِي لا يَنْبَغي لِلْعِبَادِ أَنْ يَسْأَلُوكَ إِلّا بِهَا يَا الله يَا رَحْمَٰنُ وَبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَأَمْثَالِكَ الْعُلَيا وَنِعَمِكَ التَّي لا تُحْصَىٰ وَبِأَكْرِم أَسْمَائِكَ وَأَحْبُهَا إِلَيْكَ وَأَمْثَالِكَ الْعُليا وَنِعَمِكَ التَّي لا تُحْصَىٰ وَبِأَكْرِم أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَحْبُها إِلَيْكَ وَأَمْثَالِكَ الْعُليا وَنِعَمِكَ التَّي لا تُحْصَىٰ وَبِأَكْرِم أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَحْبُها إِلَيْكَ وَأَمْثَالِكَ الْعُليا وَنِعَمِكَ التَّي لا تُحْصَىٰ وَبِأَكْرِم أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَحْبُها إِلَيْكَ وَأَمْثُولَها عَنْدَكَ مَنْزِلَةً وَالْمَرْفِها مِنْكَ إِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَحْزُونِ وَأَقْرَبِها مِنْكَ إِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَحْزُونِ الْجَليلِ الأَجَلِ الْاَجَلِ الْعَظِيمِ الأَعْظَمِ الذِي تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَتَرْضَىٰ عَنْ مَنْ دَعَاكَ الْمَحْرُونِ الْجَليلِ الْأَجَلِ الْعَظِيمِ الْمُعْظَمِ الذِي تُحِبُّهُ وَتَرْضَاهُ وَبِكُلِ اسْم هُو لَكَ في التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَبُورِ وَالْفُرْقَانِ ، وَبِكُلِّ اسْم هُو لَكَ عَلَّمَة أَحَداً مِن التَورَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَالزَبُورِ وَالْفُرْقَانِ ، وَبِكُلِّ اسْم هُو لَكَ عَلَّمَة أَحَداً مِن

خَلْقِك أَوْ لَمْ تُعَلِّمهُ أَحَداً ، وَبِكُلِّ اسْم دَعاكَ بِهِ حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَمَلْائِكَتُكَ وَأَصْفِيٰاؤُكَ مِنْ خَلْقِكَ وَبِحَقِّ السَّائلينَ لَكَ وَالـرَّاغِبينَ إِلَيْكَ وَالْمُتَعَـوِّذِينَ بِكَ وَالْمُتَضَرِّعِينَ لَدَيْكَ وَبِحَقٍّ كُلِّ عَبْدٍ مُتَعَبِّدٍ لَكَ فِي بَرٍّ أَوْ بَحْر أَوْ سَهْل أَوْ جَبَل أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ قَد اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَعَظُمَ جُرْمُهُ وَأَشْرَفَ عَلَى الْهَلَكَةِ وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَمَنْ لَا يَثِقُ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَلَا يَجِدُ لِذَنْبِه غَافِراً غَيْرَكَ وَلَا لِسَعْيهِ [لسغبه خ ل] سِواكَ هَرَبْتُ مِنْكَ إِلَيْكَ مُعْتَرفاً غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَلا مُسْتَكْبِر عَنْ عِبَادَتِكَ يَا أَنْسَ كُلِّ فَقِيرٍ مُسْتَجِيرٍ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّه لا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَديعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ أَنْتَ الرَّبِ وَأَنَّا الْعَبْدُ وَأَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَّا الْمَمْلُوكُ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذَّلِيلُ وَأَنْتَ الْغَنِي وَأَنَّا الْفَقِيرُ وَأَنْتَ الْحَيُّ وَأَنَّا الْمَيِّتُ وَأَنْتَ الْباقي وَأَنَا الْفاني وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَّا الْمُسِيءُ وَأَنْتَ الْغَفُورُ وَأَنَا المُذْنِب وَأَنْتَ الرَّحيمُ وَأَنَا الْخَاطَىء وَأَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنْا الْمَخْلُوقُ وَأَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَّا الضَّعِيفُ وَأَنْتَ الْمعطى وَأَنَّا السَّائِلُ وَأَنَّتَ الْأَمِينُ وَأَنَّا الْخَائِفُ وَأَنْتَ السرّازِقُ وَأَنَا الْمَدرُ رُوقُ وَأَنْتَ أَحَقُّ مَنْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ وَاسْتَغَنْتُ بِهِ وَرَجَوْتُهُ لَأَنَّكَ كُمْ مِنْ مُذْنِب قَدْ غَفَرْتَ لَـهُ وَكُمْ مِنْ مُسيءٍ قَدْ تَجِـاوَرْتَ عَنْهُ فَاغْفِرْ لَي وَتَجَاوَزْ عَنِّي وَارْحَمْنَى وَعَافِنِي مِمَّا نَزَلَ بِي وَلَا تَفْضَحْنَي بِمَا جَنَيْتُهُ عَلَىٰ نَفْسِي وَخُذْ بِيدِي وَبِيدِ وَالِدَيِّ وَوَلَدي وَارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ يَا ذَا الجَلال وَالإكرام .

# وَمِنْ ذَلِكَ دعاء لمولانا امير المؤمنين علي (ع) المعروف بدعاء اليماني

أُخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبـراهيم بن علي الفتى المعروف بـابن

الخياط ، قال أخبرنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري ، قال حدثنا أبو القاسم عبد الواحد [عبد الله خ ل] ابن يونس الموصلي بحلب ، قال حدثنا على بن محمد بن أحمد العلوي المعروف بالمستنجد ، قال حدثنا أبو الحسن الكاتب قال حدثنا عبد الرحمن بن على بن زياد قال قال عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بينما نحن عند مولانا أمير المؤمنين على بن أبي طالب (صلوات الله عليه) ذات يوم إذ دخل الحسن بن على علي فقال يا أمير المؤمنين بالباب رجل يستأذن عليك ينفح منه ريح المسك قال له ائذن له فدخل رجل جسيم وسيم له منظر رائع وطرف فاضل فصيح اللسان عليه لباس الملوك فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته إني رجل من أقصى بلاد اليمن ومن اشراف العرب ممن انتسب إليك وقد خلفت ورائى ملكاً عظيماً ونعمة سابغة وانّي لفي غضارة من العيش وخفض من الحال وضياع ناشئة وقد عجمت الأمور ودرّبتني الدهور ولي عـدو مشجّ وقد أرهقني وغلبني بكثرة نفيره وقوة نصيره وتكاتف جمعه وقد أعيتني فيه الحيل وإنى كنت راقداً ذات ليلة حتى أتاني آت فهتف بي أن قم يا رجل إلى خير خلق الله بعد نبيه أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى آله فاسئله أن يعلمك الدعاء الذي علمه حبيب الله وخيرته وصفوته من خلقه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله عليه وعلى آله ، ففيه إسم الله عز وجل فادع به على عدوك المناصب لك فانتبهت يا أمير المؤمنين ولم أعوّج على شيء حتى شخصت نحوك في أربع مائة عبد إنى أشهد الله وأشهد رسوله وأشهدك انهم أحرار قد أعتقتهم لوجه الله جلَّت عظمته وقد جئتك يا أمير المؤمنين من فجّ عميق وبلد شاسع قد ضؤل جرمي ونحل جسمي فامنن علي يا أمير المؤمنين بفضلك وبحق الأبوة والرحم الماسة علمني الدعاء الذي رأيت في منامي وهتف بي أن أرحل فيه إليك فقال مولانا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) نعم أفعل ذلك

إِن شاء الله ودعا بدواة وقرطاس وكتب له هذا الدعاء وهو :

بسْم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُ الَّذِي لَا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسى وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لَى يَا غَفُورُ يَا شَكُورُ ، أَللَّهُمَّ أُنِّي أَحْمَدُكَ وَأَنْتَ للحَمْدِ أَهْلُ عَلَىٰ مَا خَصَصْتَني بِهِ مِنْ مَواهِبِ الرَّغَائِبِ وَمَا وَصَلَ إِلَى مِنْ فَضْلِكَ السَّابِعِ وَمَا أُوْلَيْتَني بِهِ مِن إِحْسَانِكَ إِلَيَّ وَبَوَّأْتَني بِـهِ مِنْ مَظَنَّـةِ الْعَدْلِ وَأَنَلْتَني مِنْ مَنَّكَ الواصِل إِلَى وَمِنَ الدِّفَاع عَنَّى وَالتَّوْفيق لى وَالْإِجَابَةِ لِدُعْائِي حينَ أَنَاجيكَ داعِياً وَأَدْعُوكَ مُضَاماً وَأَسْأَلُكَ فَأَجِدُكَ فِي الْمَوْاطِن كُلُّهَا لِي جَابِراً وَفِي الْأُمُورِ نَاظِراً وَلِذُنُوبِي غَافِراً وَلِعَوْراتي سَاتِراً لَمْ أَعْدَمْ خَيْرَكَ طَرْفَةَ عَيْن مُنْذُ أَنْزَلْتَنى دارَ الإخْتِيَارِ لِتَنْظُرَ مَا أُقَدِّمُ لِدَارِ الْقَرَارِ فَأَنَا عَتيقُكَ مِنْ جَميع الْآفاتِ وَالْمَصَائِبِ فِي اللَّوَازِبِ وَالْغُمُومِ الَّتِي سَاوَرَتْنِي فِيهَا الْهُمُومُ بِمَعَارِيضٍ أَصْنَافِ الْبَلَاءِ وَمَصْرُوفِ جُهْدِ الْقَضَاءِ لَا أَذْكُرُ مِنْكَ إِلَّا الْجَميلَ وَلَا أَرَىٰ مِنْكَ غَيْرَ التَّفضيل خَيْرُكَ لِي شَامِلٌ وَفَضْلُكَ عَلَىًّ مُتَواتِرٌ وَنِعْمَتُكَ عِنْدي مُتصلَةٌ وَسَوْابِقُ لَمْ تُحَقِّقْ جِذَارِي بَلْ صَدَّقْتَ رَجْائي وَصَاحَبْتَ أَسْفَارِي وَأَكْرَمْتَ أَحْضَارِي وَشَفَيْتَ أَمْرَاضِي وَأَوْهَانِي وَعْافَيْتَ مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ وَلَمْ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي وَرَمَيْتَ مَنْ رَمَانِي وَكَفَيْتَنِي مَؤُونَةَ مَنْ عَادَانِي فَحَمْدي لَكَ واصِلُ وَثَنَائِي عَلَيْكَ دائِمٌ مِنَ الدَّهْرِ إِلَى الدُّهْرِ بِأَلْوَانِ التَّسْبِيحِ خَالِصاً لِذِكْرِكَ وَمَرْضِيّاً لَكَ بِيَانِع [بِنايع خ ل] التَّوحيدِ وَإِمْحاض التَّمْجيدِ بطوْل ِ التُّعْديدِ وَمَزيَّةِ أَهْلِ الْمَزيدِ لَمْ تُعَنْ في قُدْرَتِكَ وَلَمْ تُشارَك فِي إِلْهيَّتِكَ وَلَمْ تُعَلَّمْ لَكَ مَائِيَّة فَتَكُونَ لِلأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ مُجَانِساً وَلَمْ تُعَايَنْ إِذْ حَبَسْتَ الْأَشْيَاء عَلَى الْغَـرَائِز وَلَا خَـرَقَتِ الْأَوْهَامُ حُجُبَ الغُيُـوبِ فَتَعْتَقِدَ فِيـكَ مَحْدُوداً فِي عَظَمَتِكَ فَلَا يَبْلُغُكَ بُعْدُ الْهِمَمِ وَلَا يَنْالُكَ غَوْصُ الْفِكَرِ وَلَا يَنْتَهِي إِلَيْكَ نَـظَرُ

نْاظِر فِي مَجْدِ جَبَرُ وتِكَ ارْتَفَعَتْ عَنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقينَ صِفْاتُ قُدْرَتِكَ وَعَلا عَنْ ذَٰلِكَ كِبْرِياءُ عَظَمَتِكَ لَا يَنْقُصُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَزْدَادَ وَلَا يَزْدَادُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْقُص لا أَحَدَ حَضَرَكَ حينَ بَرَأْتَ النُّفُوسَ كَلَّتِ الْأَوْهَامُ عَنْ تَفْسير صِفَتِكَ وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ عَظَمَتِكَ وَكَيْفَ تُوْصَفَ وَأَنْتَ الجَبّارُ القُدُّوسُ الَّذي لَمْ تَزَلْ أَزَلِيًّا دائِماً فِي الْغُيُوبِ وَحْدَكَ لَيْسَ فِيهَا غَيْرُكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا سِواكَ حارَ في مَلَكُوتِكَ عَميقاتُ مَذَاهِبِ التَّفْكيرِ فَتَوَاضَعَتِ الْمُلُوكُ لِهَيْبَتِكَ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ بِذُلِّ الْإِسْتِكَانَةِ لَكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكَ وَاسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِكَ وَخَضَعَتْ لَـكَ الرِّقْـابُ وَكَلَّ دُونَ ذٰلِـكَ تَحْبِيرُ اللُّغْـاتِ وَضَلَّ هُنَالِكَ التَّـدْبِيرُ في تَصْـاريفِ الصِّفَاتِ فَمَنْ تَفَكَّـرَ في ذٰلِكَ رَجَعَ طَرفُهُ إِلَيْهِ حَسيراً وَعَقْلُهُ مَبْهُوراً وَتَفَكُّرُهُ مُتَحَيِّراً اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ مُتَواتِراً مُتَوالياً مُتَّسِقاً مُسْتَوْثِقاً يَدُومُ وَلا يَبِيدُ غَيْرَ مَفْقُودٍ فِي الْمَلَكُوتِ وَلا مَطْمُوسِ فِي الْمَعْالِم وَلا مُنْتَقِص فِي الْعِرْفَانِ وَلَكَ الْحَمْدُ مَا لا تُحْصَىٰ مَكَارِمُهُ فِي اللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَفِي الْبِرَارِي وَالْبِحَارِ وَالغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَالعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَفِي الظَّهَائِرِ وَالْأَسْحَارِ ، أَللَّهُمَّ بِتَوْفِيقِكَ قَدْ أَحْضَرْتَنِي الرَّغْبَةَ وَجَعَلْتَني مِنْكَ فِي وِلَايَةِ الْعِصْمَةِ لَمْ أَبْرَحَ فِي سُبُوغِ نَعْمَائِكَ وَتَتَابُعِ آلائِكَ مَحْفُوظاً لَكَ فِي المنْعَةِ وَالدِفَاعِ مَحُوطاً بِكَ فِي مَثْوَايَ وَمُنْقَلَبِي وَلَمْ تُكَلِّفْنِي فَوْقَ طَاقَتِي إِذْ لَمْ تَرْضَ مِنَّى إِلَّا طَاعَتِي وَلَيْسَ شُكْرِي وَإِنْ أَبْلَغْتُ فِي الْمَقَالِ وَبْالَغْتُ فِي الْفعَال بِبَالِغ أَداءِ حَقِّكَ وَلا مُكَافِياً لِفَصْلِكَ لأَنَّكَ أَنْتَ الله الَّذي لا إلْـ آلاً أَنْتَ لَمْ تَغِبْ وَلَا تَغيبُ عَنْكَ غَائِبَةٌ وَلَا تَخْفَىٰ عَلَيْكَ خَافِيَةٌ وَلَمْ تَضِلُّ لَكَ فِي ظُلَم الخَفِيَّاتِ ضَالَّةً إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ شَيْئًا أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ مَا حَمِدْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَحَمِدَكَ بِهِ الْحَامِدُونَ وَمَجَّدَكَ بِهِ

الْمُمجِّدونَ وَكَبَّرَكَ بِهِ الْمُكَبِّرُونَ وَعَظَّمَكَ بِهِ الْمُعَظِّمُونَ حَتَّىٰ يَكُونَ لَكَ مِنْي وَحْدِي بِكُلِّ طَرْفَةِ عَيْنِ وَأَقلُّ مِنْ ذٰلِكَ مِثْلُ حَمْدِ الْحَامِدِينَ وَتَوْحيدِ أَصْنَافِ الْمُخْلِصِينَ وَتَقْديس أَجْناس الْعارِفينَ وَثَناءِ جَميع الْمُهَلِّلينَ وَمِثْلُ ما أَنْتَ بِهِ عارِفٌ مِنْ جَميع خَلْقِكَ مِنَ الْحَيوانِ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي رَغْبَةِ مَا أَنْطَقَّتني بِهِ مِنْ حَمْدِكَ فَمْا أَيْسَرَ مَا كَلَّفْتَنِي بِهِ مِنْ حَقِّكَ وَأَعْظَمَ مَا وَعَدْتَنِي عَلَىٰ شُكْرِكَ ابْتَدَأَتَنِي بِالنِّعَمِ فَضْلًا وَطَوْلًا وَأَمَوْتَنِي بِالشُّكْرِ حَقًّا وَعَدْلًا وَوَعَـدْتَني عَلَيْهِ أَضْعُافاً وَمَزيداً وَأَعْطَيْتَني مِنْ رِزْقِكَ اعْتِبْاراً وَفَضْلًا وَسَأَلْتَني مِنْـهُ يَسيراً صغيراً وَأَعْفَيْتَنِي مِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ وَلَمْ تُسْلِمْنِي لِلسُّوءِ مِنْ بَلَاءِكَ مَع مَا أَوْلَيْتَني مِنَ الْعَافِيَةِ وَسَوَّغْتَ مِنْ كَرَائِمِ النَّحلِ وَضَاعَفْتَ لِي الْفَضْلَ مَع مَاأُودَعْتَني مِنَ المَّحجةِ الشَّريفَةِ وَيَسَّرْتَ لِي مِنَ الـدَّرَجَةِ الْعُـالِيَةِ الـرَّفيعَةِ وَاصْطَفَيْتنى بِأَعْظَم النَّبِيِّنَ دَعْوَةً وَأَفْضَلِهِمْ شَفَاعَةً مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ أَللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لَى مَا لَا يَسَعُهُ إِلَّا مَغْفِرَتُكَ وَلَا يَمْحَقُهُ إِلَّا عَفْوُكَ وَلَا يُكَفِّرُهُ إِلَّا فَضْلُكَ وَهَبْ لِي فِي يَوْمِي يَقِيناً تُهَوّنُ عَلَى بِهِ مُصِيباتِ الدُّنْيا وَأَحَزْانَهَا بِشَوْقِ إِلَيْكَ وَرَغْبَةٍ فِيمًا عِنْدَكَ وَاكْتُبْ لَى عِنْدَكَ الْمَغْفِرَةَ وَبَلِّغْنَى الْكَرْامَـةَ وَارْزُقْنَى شُكْرَ مًا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَىً فَإِنَّكَ أَنْتَ اللهِ الْوَاحِدُ الرَّفِيعُ الْبَدِيءُ الْبَدِيعُ السَّميعُ الْعَليمُ الَّذِي لَيْسَ لأَمْرِكَ مَـدْفَعٌ وَلا عَنْ قَضَائِكَ مُمْتَنِعٌ أَشْهَـدُ أَنَّكَ رَبِّي وَرَبُّ كُـلِّ شَيْءٍ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالْشَّهَادَةِ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَرِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَالشُّكْرَ عَلَىٰ يَعْمَتِكَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَوْدٍ كُلِّ جَائِرٍ وَبَغْي كُلِّ بَاغٍ وَحَسَدِ كُلِّ خَاسِدٍ بِكَ أَصُولُ عَلَىَ الْأَعْدَاءِ وَبِكَ أَرْجُو وِلاَيَةَ الْأَحْيَاءِ مَعَ مَا لا أَسْتَطيعُ إِحْصَاءَهُ وَلا تَعْديدَهُ مِنْ عَوْائِدِ فَضْلِكَ وَطُرَفِ رِزْقِكَ وَأَلْوَانِ مَا أَوْلَيْتَ مِنْ إِرْفَادِكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الله

الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْفَاشِي فِي الْخَلْقِ رِفْدُكَ الْبَاسِطُ بِالْجُودِ يَدَكَ وَلَا تُضادُّ فِي حُكْمِكَ وَلا تُنازَعُ فِي أَمْرِكَ تَمْلِكُ مِنَ الْأَنَامِ مَا تَشَاءُ وَلا يَمْلِكُونَ إِلا مَا تُريدُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ تُولِجُ الليْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْر حِسَابِ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُفْضِلُ الْخَالِقُ الْبارِيءُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْمُقَدَّسُ فِي نُورِ الْقَدْسِ تَرَدَّيْتَ بِالْمَجْدِ وَالْعِزّ وَتَعَظَّمْتَ بِالْكِبْرِياءِ وَتَغَشّيت بِالنُّورِ وَالْبَهْاءِ وَتَجَلَّلْتَ بِالْمَهْابَةِ وَالسَّناءِ لَكَ الْمَنُّ الْقَديمُ وَالسُّلطانُ الشَّامِخُ وَالْجُودُ الْواسِع وَالْقُدْرَةُ الْمُقْتدرَة جَعَلْتَني مِنْ أَفْضَل بَني آدمَ وَجَعَلْتني سَميعاً بَصيراً صحيحاً سَويّاً مُعافاً لَمْ تَشْغَلْني بنُقْصَانِ فِي بَدَنِي وَلَمْ تَمْنَعْكَ كَرَامَتُكَ إِيَّايَ وَحُسْنُ صَنيعِكَ عِنْدي وَفَضْلُ إِنْعُامِكَ عَلَى أَنْ وَسَّعْتَ عَلَى في اللَّهُ نَيْا وَفَضلتني عَلَىٰ كَثير مِن أَهْلِهَا فَجَعَلْتَ لِي سَمْعاً يَسْمَعُ آيْاتِكَ وَفُؤاداً يَعْرِفُ عَظَمَتِكَ وَأَنَا بِفَضْلِكَ حامِدٌ وَبِجُهْدِ يَقيني لَكَ شَٰاكِرٌ وَبِحَقِّكَ شَٰاهِدٌ فَإِنَّكَ حَيِّ قَبْلَ كُلِّ حَيٍّ وَحَيٌّ بَعْدَ كُلِّ حَى وَحَيٌّ لَمْ تَرِثِ الْحَيْاةَ مِنْ حَيٍّ وَلَمْ تَقْطَعْ خَيْرَكَ عَنَّى طَرْفَة عَيْن في كُـلِّ وَقْتِ وَلَمْ تُنْزِلْ بِي عُقُوبِاتِ النَّقَم وَلَمْ تُغَيِّرْ عَلَىَّ دَقَائِقَ العِصَم فَلَوْ لَمْ أَذْكُرْ مِنْ إِحْسَانِكَ إِلَّا عَفْوَكَ وَإِجَابَةَ دُعَائِي حِينَ رَفَعْتَ رَأْسِي بِتَحميدِكَ وَتَمْجيدِكَ وَفِي قِسْمَةِ الْأَرْزَاقِ حِينَ قَدَّرْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا حَفَظَهُ عِلْمُكَ وَعَدَدَ مَا أَحاطَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ وَعَدَدَ مَا وَسِعَتْهُ رَحْمَتُكَ أَللَّهُمَّ فَتَمِّمْ إِحْسَانِكَ فِيمًا بَقِيَ كَمْا أَحْسَنْتَ فِيمًا مَضِي فَإِنِّي أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِتَوْحيدِكَ وَتَمْجيدِكَ وتَحْميدِكَ وَتَهْليلِكَ وَتَكبيرِكَ وَتَعْظيمكَ وَبنُورِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَعُلُوِّكَ وَجَمْالِكَ وَجَلَالِكَ وَبَهَائِكَ وَسُلْطَائِكَ وَقُدْرَتِكَ وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ أَلَّا تَحْرِمني

رِفْدَكَ وَفَوْائِدَكَ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَرِيكَ لِكَثْرَةِ مَا يَتَدَفَّقُ (١) بِهِ عَوَاثِقُ الْبُخْلِ وَلَا تَفْنِي جَرَائِنَ مَوْاهِبِكَ النِّعَمُ وَلَا تَفْنِي جَرَائِنَ مَوْاهِبِكَ النِّعَمُ وَلَا تَخْافُ ضَيْمَ إِمْلَاقٍ فَتُكدي (٢) وَلا يَلْحَقُكَ خَوْفُ عُدْم فَيَنْقُصَ فَيْشُ فَضْلِكَ تَخَافُ ضَيْمَ إِمْلَاقٍ فَتُكدي (٢) وَلا يَلْحَقُكَ خَوْفُ عُدْم فَيَنْقُصَ فَيْشُ فَضْلِكَ اللَّهُمَّ ارْزُقني قَلْباً خاشِعاً وَيقيناً صادِقاً وَلِسَاناً ذاكِراً وَلا تُوَمِّني مَكركَ وَلا تَكْشِفْ عَني سِتْرَكَ وَلا تُنْسِني ذِكْرَكَ وَلا تُباعِدْني مِنْ جَوارِكَ وَلا تَقْطَعْني مِنْ رَحْمَتِكَ وَلا تُؤيسِني مِنْ رَوْحِكَ وَكُنْ لِي أَنِيساً مِنْ كُلِّ وَحْشَةٍ وَاعْصِمْني مِنْ كُلِّ مَكملًا وَلا تَقْطَعْني وَلا تَخْدِلُكُ الْمَعْادَ أَللَّهُمَّ ارْفَعْني وَلا تَخْدِلُكُ وَلا تَقْصُمْني وَلا تَخْدِلُكُ لا تُخْلِفُ الْميعادَ أَللَّهُمَّ ارْفَعْني وَلا تَخْدَلْني وَانْصُرني وَلا تَخْدَلْني وَانْصُرني وَلا تَخْدَلْني وَانْصُرني وَلا تَخْدَذُلْني وَانْصُرني وَلا تَخْدَذُلْني وَالْمُعْني وَلا تُولِي وَصَلِّ عَلَي وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ الطَيبينَ الطَاهِرينَ وَسَلَمَ تَسْليماً كثيراً .

قال ابن عباس (رضي الله عنه) ثم قال له أُنظر ان حفظ لك ولا بد عن قرائته يوماً واحداً فإني أرجو أن توافي بلدك وقد أهلك الله عدوك فإني سمعت رسول الله عنول لو أن رجلاً قرأ هذا الدعاء بنية صادقة وقلب خاشع ثم أمر الجبال أن تسير معه لسارت وعلى البحر لمشى عليه وخرج الرجل إلى بلاده فورد كتابه على مولانا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه وآله) بعد أربعين يوماً إن الله قد أهلك عدوه حتى انه لم يبق في ناحيته رجل فقال مولانا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه وآله) قد علمت ذلك ولقد علمنيه رسول الله عين استعسر على امر إلا استيسر به .

<sup>(</sup>١) يقال تدفق الماء إذا تصبب «القاموس».

<sup>(</sup>٢) الإملاق: الفقر، والإكداء: التقليل من العطايا.

## وَمِنُ ذَلِكَ دعاء لمولانا امير المُؤْمنين علي بن ابي طالب (ع)

الْحَمْدُ لله أُوَّل مَحْمُودِ وَآخر مَعْبُودٍ وَأَقْرَب مَوْجُودٍ الْبَدىءِ بِلا مَعْلُومٍ لأَزَلِيُّته وَلَا آخِر لاِوَّليَّتِهِ وَالْكَائِن قَبْلَ الْكَوْنِ بغَيْـر كيَّانٍ وَالْمَـوْجودِ فِي كُـلِّ مَكَانِ بغَيْر عَيْانِ وَالْقَريب مِنْ كُلِّ نَجُوىٰ بغَيْر تَذَانِ عَلَنَتْ عِنْدَهُ الغُيُوبُ وَضَلَّتْ فِي عَظَمَتِهِ الْقُلُوبُ فَلَا الْأَبْصَارُ تُدْرِكُ عَظَمَتَهُ وَلَا الْقُلُوبُ عَلَىٰ احْتِجابِهِ تُنْكِر مَعْرِفَتَهُ تَمَثَّلَ في الْقُلُوبِ بِغَيْرِ مِثْالٍ تَحُدُّهُ الْأَوْهَامُ أَوْ تُدْرِكُهُ الْأَحْلَامُ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ نَفْسِهِ دَلِيلًا عَلَىٰ تَكَبُّره عَن الضِّدِّ وَالنَّهِ وَالشَّكْل وَالْمِثْلِ فَالْوَحْدَانِيَّة آيَةُ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْمَوْتُ الْآتِي عَلَىٰ خَلْقِهِ مُخْبِرٌ عَنْ خَلْقِهِ وَقُدْرَتِهِ ثُمَّ خَلْقُهُمْ مِنْ نُطْفَةٍ وَلَمْ يَكُونُوا شَيْئاً دَليلٌ عَلَىٰ إعادتِهِمْ خَلْقاً جَديداً بَعْدَ فَنَائِهِمْ كَمَا خَلَقَهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمين الَّذي لَمْ يَضُرُّهُ بِالْمَعْصِيةِ الْمُتَكَبِّرُونَ وَلَمْ يَنْفَعْهُ بِالطَّاعَةِ الْمُتَعَبِّدُونَ الْحَليم عَلَى الْجَبْابِرَةِ الْمُدَّعَينَ وَالْمُمْهِلِ الزَّاعِمينَ لَهُ شَرِيكاً في مَلَكُوتِهِ الدَّائِمِ فِي سُلْطَانِهِ بِغَيْر أَمَدِ وَالْبَاقِي فِي مُلْكِه بَعْدَ انْقِضَاءِ الْأبدِ وَالْفَرْدِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ وَالْمُتَكِّبِر عَن الصَّاحِبَةِ وَالْوَلَدِ رَافِعِ السَّمَاءِ بِغَيْرِ عَمَدٍ وَمُجْرِي السَّحَابِ بِغَيْرِ صَفَدٍ (١) قاهِرِ الْخَلْقِ بِغَيْرِ عَدَدٍ لٰكِنِ اللهِ الْأَحَدُ الْفَرِدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ وَالْحَمْدُ لله الَّذي لَمْ يَخْلُ مِنْ فَضْلِهِ الْمُقيمُ ونَ عَلىٰ مَعْصيَتِهِ وَلَمْ يُجازِه لأصغر نِعَمِهِ الْمُجْتَهدونَ فِي طَاعَتِهِ الغَنِيُّ الَّذِي لا يَضُنُّ بِرِزْقِهِ عَلَىٰ جُاحِدِهِ وَلَا يَنْقُصُ عَطَايُاهُ أَرْزَاقُ خَلْقِهِ خَالِقُ الْخَلْقِ وَمُفْنيهِ

<sup>(</sup>١) الصفد: الشد والتوثيق «القاموس».

وَمعيدُهُ وَمُبْدِيهِ وَمُعٰافِيهِ عٰالِمُ مٰا أَكَنَّتُهُ السَّرٰائِرُ وَأَخْبَتْهِ الضَّمٰائِرُ وَاخْتَلَفَتْ بِهِ الْأَلْسُنُ وَأَنْسَتُهُ الأَزْمُنُ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْقَيّومِ الَّذِي لَا يَنْامُ وَالدّائِمُ اللّذِي لَا يَجُورُ وَالصّافِح عَنِ الْكَبْائِسِ بِفَضْلِهِ اللّذي لَا يَرُولُ وَالْعَدْلِ اللّذي لَا يَجُورُ وَالصّافِح عَنِ الْكَبْائِسِ بِفَضْلِهِ وَالْمُعَدِّبِ مَنْ عَذَّبَ بِعَدْلِهِ لَمْ يَخَفِ الْفَوْتَ فَحَلُمَ وَعَلِمَ الفَقْرِ إِلَيْهِ فَرحم وَالْمُعَدِّبِ مَنْ عَدَّبَ بِعَدْلِهِ لَمْ يَخَفِ الْفَوْتَ فَحَلُم وَعَلِمَ الفَقْر إِلَيْهِ فَرحم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ يُؤاخِذُ الله النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ ذَابَّةٍ ﴾ أَحْمَدُهُ حَمْداً أَسْتَزيدُهُ في نِعْمَتِه وَأَسْتَجيرُ بِهِ مِنْ نِقْمَتِه وَأَتَقَرَّبُ وَلَا يُعْمَتِه وَأَسْتَجيرُ لِرِسْالَتِهِ الْمُخْتَصِ بِشَفَاعَتِهِ النَّيْ وَلَيْهِ وَاللهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ وَعَلَى النَّبِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَعَلَى النَّبِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَعَلَى النَّبِينَ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَعَلَى النَّبِينَ وَالْمُرْسُلِينَ وَالْمَلَاثِكَةِ أَجْمَعِينَ وَسَلّم تَسْلِيماً ، إِلَهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَعَلَى النَّبِينَ وَالْمُولُونَ الْعِدَةُ إِلاَ عِدَتُكَ فَإِنَّكَ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَالْمِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَعَلَى الْبَينَ وَالْمُلُونَ وَالْمُولُونَ الْعِدَةُ إِلّا عِدَتُكَ فَإِنْكَ وَعَدْتَ مَغْفِرةً الْاعْدَةُ إِلّا عِدَتُكَ فَإِنْكَ وَعَدْتَ مَغْفِرةً

وَفَضْلاً أَللَهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِني مِنْ فَضْلِكَ وَأَعْدَني مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سُبْخَانَكَ وَبِحَمْدِكَ مَا أَعْظَمَكَ وَأَحْلَمَكَ وَأَكْرَمَكَ وَسِعَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ سُبْخَانَكَ وَبِحَمْدِكَ مَا أَعْظَمَكَ شُكْرَ الشَّاكِرِينَ وَعَظُمَ بِفَضْلِكَ حِلْمُكَ عَنْ إِحْصَاءِ المُحْصِينَ وَجَلَّ طُولُكَ عَنْ وَصْفِ الْواصِفينَ كَيْفَ لَوْلا حِلْمُكَ عَنْ إِحْصَاءِ المُحْصِينَ وَجَلَّ طُولُكَ عَنْ وَصْفِ الْواصِفينَ كَيْفَ لَوْلا فَضْلُكَ حَلَمْتَ عَمَّنْ خَلَقْتَهُ مِنْ نُطْفَةٍ وَلَمْ يَكُ شَيئاً فَرَبَيْتَهُ بِطِيبِ رِزْقِكَ وَأَنْشَأَتُهُ فِي تَواٰتُرِ نِعْمَتِكَ وَمَكَّنْتَ لَهُ فِي مَهٰ إِذ أَرْضِكَ وَدَعَوْتَهُ إِلَىٰ طَاعَتِكَ فَاسْتَنْجَدَ عَلَىٰ عِصْيانِكَ وَمَكَنْتَ لَهُ فِي مَهٰ إِذ أَرْضِكَ وَدَعَوْتَهُ إِلَىٰ طَاعَتِكَ فَاسْتَنْجَدَ عَلَىٰ عِصْيانِكَ وَمَكَنْتَ لَهُ فِي مَهٰ إِذ أَرْضِكَ وَدَعَوْتَهُ إِلَىٰ طَاعَتِكَ فَاسْتَنْجَدَ عَلَىٰ عِصْيانِكَ وَمَكَنْتَ لَهُ فِي مَهٰ إِذ أَرْضِكَ وَدَعَوْتَهُ إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَالْمَسْلَكَ وَمُ مَنْ فَلَالْفَتَ لِسَانِي وَقَدْ شَمَلْتَنِي بِسْتِرِكَ وَمَّدَة غَيْرَكَ فِي سُلْطَانِكَ كَيْفَ السَّيْقِ فَي مُلْكَ إِلَى طَاعَتِكَ وَالْمَقْتَ لِسَانِي فَوْ الْمَسْلَكَ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ وَالْمَلْكَ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ وَالْمَشَكِ إِلَىٰ كَرَامَتِكَ وَالْمَقْتَ لِسَانِ وَالْمَصْرُتَنِي سَبِيلَ قُورْبَتِكَ فَكَانَ جَرَاؤُكَ مِنِي أَنْ كَافَأَتِكَ عَنِ الْإِحْسَانِ بِالْإِسَائَةِ حَرِيصاً عَلَىٰ مَا أَسْخَطَكَ مُتَنَقِّلًا فِيما أَسْتَحِقُ بِهِ الْمَرْيِدَ مِنْ نِقْمَتِكَ بِالْإِسَائَة وَرِيصاً عَلَىٰ مَا أَسْخَطَكَ مُتَنَقِّلًا فِيما أَسْتَحِقُ بِهِ الْمَرْيِدَ مِنْ نِقْمَتِكَ فَلَى مَنْ الْمُسْلِكَ عَلَى مِا أَسْتَحِقُ بِهِ الْمَرْيِدَ مِنْ نِقْمَتِكَ

سَريعاً إِلَىٰ مَا أَبْعَدَ مِنْ رِضَاكَ مُغْتَبِطاً بِعِزّة الْأَمَلِ مُعْرِضاً عَنْ زَوَاجِرِ الْأَجَلِ لَمْ يَقْنَعني حِلْمُكَ عَني وَقَدْ أَتَاني تَوَعُدُكَ بِأَخْذِ الْقُوةِ مِني حَتىٰ دَعْوَتُكَ عَلَىٰ عَظیم الْخَطیئة قَسْتَزیدُكَ فِي نِعْمَتِكَ غَیْرَ مُتَأَهِّبٍ لِمَا قَدْ أَشْرَفْتُ عَلَیْهِ مِنْ نَقَمَتِكَ مُشْتَبْطِئاً لِمَرْیدِكَ وَمُتَسَخِّطاً لِمَیْسُورِ رِزْقِكَ مُقْتَضِیاً جَوَائِزَكَ بِعَمَلِ الْفُجّارِ كَالْمُراصِدِ رَحْمَتَكَ بِعَمَلِ الْأَبْرارِ مُجْتَهِداً أَتَمَنى عَلَیْكَ الْعَظائِمَ كَالْمُدِلِ الآمِنِ مِنْ قِصاصِ الْجَرَائِم فَإِنّا للله وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مُصَيبة عَظُمَ رُزْقُهَا وَجَلَّ عِقَابُها بَلْ كَیْفَ لَوْلا أَمَلَي وَوَعْدُكَ الصَّفْحَ عَنْ زَلَلي أَرْجُو إِلَا أَمَلَي وَوَعْدُكَ الصَّفْحَ عَنْ زَلَلي أَرْجُو إِلَّالَتَكَ وَقَدْ جَاهَوْتُكَ بِالْكَبَائِرِ مُسْتَخْفِياً عَنْ أَصاغِرِ خَلْقِكَ فَلا أَنَا رَاقَبْتُكَ وَقَدْ نَقَاتُ مَعِي وَلا رَاعَیْتُ حُرْمَة سِتْرِكَ عَلَيَّ بِأَيِّ وَجْهِ أَلْقَاكَ وَبِأِي لِسَانٍ أَناجِيكَ وَقَد نَقَضْتُ الْعُهُودَ وَالأَيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَجَعَلْتُكَ عَلَى كَفِيلاً ثُمَّ دَعَوْتُكَ وَقَد نَقَضْتُ الْعُهُودَ وَالأَيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَجَعَلْتُكَ عَلَى كَفِيلاً ثُمَّ دَعَوْتُكَ وَقَد نَقَضْتُ الْعُهُودَ وَالأَيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَجَعَلْتُكَ عَلَى كَفِيلاً ثُمَ دَعَوْتُكَ

مُقْتَحِماً فِي الْخَطِيئَةِ فَأَجَبْتَنِي وَدَعَوْتَنِي وَإِلَيْكَ فَقْرِي فَلَمْ أُجِبْ فَواسَو الْهُ وَقَبْحَ صَنِعاهُ أَيَّةُ جُرْأَةٍ تَجَرَّأْتُ وَأَيَّ تَعْزِيرٍ عَزَّرْتُ نَفْسِي سُبْحانَكَ فَبِكَ أَتَقَرَرُبُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي اسْتَخْفَفتُ عِنْدَ وَقَقْرَبُ إِلَيْكَ بِنَفْسِي اسْتَخْفَفتُ عِنْدَ مَعْصِيتي لا بِنَفْسِكَ وَبِجَهْلِي اغْتَرَرْتُ لا بِحِلْمِكَ وَحَقِّي أَضَعْتُ لا عَظِيمَ مَعْصِيتي لا بِنَفْسِكَ وَبِجَهْلِي اغْتَرَرْتُ لا بِحِلْمِكَ وَحَقِّي أَضَعْتُ لا عَظِيمَ حَقِّكَ وَنَفْسِي ظَلَمْتُ وَلِرَحْمَتِكَ الآنَ رَجَوْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوكَلْتُ وَلِيلْكَ وَلِيلْكَ وَبَعْفِي وَاغْفِلُ وَلِيلُكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يا أَسْمَعَ مَدْعُو وَخَيْرَ مَرْجُو وَحَيْرَ مَرْجُو وَحَيْرَتِي فِي سُواًةٍ ذُنُوبِي إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يا أَسْمَعَ مَدْعُو وَخَيْرَ مَرْجُو وَحَيْرَ مَرْجُو وَحَيْرَتِي فِي سُواًةٍ ذُنُوبِي إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يا أَسْمَعَ مَدْعُو وَخَيْرَ مَرْجُو وَحَيْرَ مَرْجُو وَحَيْرَ مَرْجُو وَحَيْرَ مَرْجُو وَحَيْرَ مَرْجُو وَحَيْرَتِي فِي سُواًةٍ ذُنُوبِي إِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ يا أَسْمَعَ مَدْعُو وَخَيْرَ مَرْجُولَ وَلَامُ الْعَالِقَةِ خَلُقِكَ فَعُدْ بِلُطُفِكَ عَلَىٰ ضَعْفِي وَاغْفِرْ بِسَعَةٍ رَحْمَتِكَ كَبَائِرَ ذُنُوبِي وَمَا إِنْ الْمَالُولِينَ لا إِلٰهَ إِلاَ أَنْتَ سُبْخَانَكَ إِنِي وَمَنْ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ يُولُدُ وَلَمْ وَلَوْ وَلَمْ وَ

يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ أَللَّهُمَّ أَعْيَتْني المَطْالِبُ وَضَاقَتْ عَلَي الْمَذَاهِبُ وَأَقْصَاني الْأَبْاعَدُ وَمَلَّني الْأَقْارِبُ وَأَنْتَ الرَّجَاءُ إِذَا انْقَطَعَ الرَّجَاءُ وَالْمُسْتَعَانُ إِذَا عَظُمَ الْأَبْاعَدُ وَمَلَّني الْأَقْارِبُ وَأَنْتَ الرَّجَاءُ إِذَا انْقَطَعَ الرَّجَاءُ وَالْمُسْتَعَانُ إِذَا عَظُمَ الْبَلاءُ وَاللَّجَاءُ فِي الشِّدَّةِ وَالرَّخَاءِ فَنَفِّسْ كُرْبَةَ نَفْس إِذَا ذَكَّرَهَا الْقُنُوطُ مَسْاوئها آيَسَتْ مِنْ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمينَ .

#### دعاء اليماني برواية اخرى

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس مؤلف هذا الكتاب وجدت الدعاء المعروف بدعاء اليماني برواية فيها زيادات واختلاف لما قدمناه من الروايات فأحببت الإستظهار في حفظ الدعاء المذكور بروايتين معاً وهذا لفظ ما وجدناه .

حدثنا الشريف أبو الحسين زيد بن جعفر العلوي المحمدي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن البساط قرائة عليه ، قال حدثنا أبو المغيرة بن عمرو بن الوليد العزري المكي بمكة قرائة عليه ، قال حدثنا أبو إسحاق سعيد مفضل بن محمد الحسيني قرائة عليه ، قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العبدي ، قال حدثنا فضيل بن غياض عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس قال كنت ذات يوم جالساً عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) نتذاكر فدخل ابنه الحسن (صلوات الله عليه) فقال يا أمير المؤمنين بالباب فارس يطلب الإذن عليك قد سطع منه رائحة المسك المؤمنين بالباب فارس يطلب الإذن عليك قد سطع منه رائحة المسك والعنبر فقال الملوك فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فقال باس الملوك فقال السلام ثم أدناه وقربه فقال يا أمير المؤمنين إني صرت علي من أقصى بلاد اليمن وأنا رجل من أشراف العرب وممن ينتسب وقد خلفت وراي مملكة عظيمة ونعمة سابغة وضياعاً ناشية واني لغي غضارة من خلفت وراي مملكة عظيمة ونعمة سابغة وضياعاً ناشية واني لغي غضارة من

العيش وخفض من الحال وبازائي عدو يريد المزايلة والمغالبة على نعمتي همته التحصن والمخاتلة لي وقد يسر لمحاربتي ومناوشتي منذ حجج وأعوام وقد أعيتني فيه الحيلة وكنت يا أمير المؤمنين نمت ليلة فهتف بي هاتف أن قم وارحل إلى خليفة الله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عشر واسأله أن يعلمك الدعاء الذي علمه رسول الله على ين أبي طالب عشر واسأله أن يعلمك الدعاء الذي علمه رسول الله عز وجل الإجابة والنجاة من عدوك هذا المناصب لك فلما انتبهت لم أتمالك ولا عوجت على شيء حتى شخصت المناصب لك فلما انتبهت لم أتمالك ولا عوجت على شيء حتى شخصت نحوك في أربعمائة عبد وإني أشهد الله عز وجل وأشهدك اني قد أعتقتهم لوجه الله عز وجل فإنهم أحرار وقد أزلت عنهم الرق والملكة وقد جئتك يا أمير المؤمنين من بلد شاسع وموضع شاحطٍ وفح عميق قد تضال(١) في البلد بدني ونحل فيه جسمي فامنن علي يا أمير المؤمنين بحق الأبوة والرحم الماسة وعلمني هذا الدعاء الذي رأيت في نومي أن أرتجل فيه إليك فقال نعم ثم دعا بدواة وقرطاس فكتب فيه وكتبت أنا أيضاً وهو هذا الدعاء :

<sup>(</sup>١) تضال : أي هزل .

لِدَارِ الْقَرَارِ فَأَنا عَتيقُكَ مِنْ جَميع الْمَصَائِبِ وَاللَّوَارِبِ وَالْغُمُومِ الَّتِي ساورَتْني فِيها الْهُمُومُ بِمَعارِيض أَصْنافِ الْبَلاءِ وَمَصْرُوفِ جُهْدِ الْقضاءِ لا أَذَكُرُ مِنْكَ إِلَّا الْجَميلَ وَلَا أَرَىٰ مِنْكَ إِلَّا التَّفْضيلَ خَيْرُكَ لِي شَامِلُ وَفَضْلُكَ عَلَى مُتَواتِرٌ وَنِعَمُكَ عِنْدِي مُتَصلَةٌ لَمْ تُحَقِّقْ حِذَارِي وَصَدَّقتَ رَجْائِي وَصَاحَبْتَ أَسْفَارِي وَأَكْرَمت أَحْضَارِي وَشَفَيْتَ أَمْرَاضِي وَعَافَيْتَ مُنْقَلَبِي وَمَثْوايَ وَلَمْ تُشْمِتْ بِي أَعْدَائِي وَرَمَيْتَ مَنْ رَمَانِي وَكَفَيْتَنِي شَنَئَانَ مَنْ عاداني فَحَمْدي لَكَ وَاصِلٌ وَتَنَائى عَلَيْكَ دائمٌ مِنَ الدَّهْرِ إِلَى الدَّهْرِ بِأَلْوَانِ التَّسْبيح خَالِصاً لِذِكْرِكَ وَمَرْضياً لَكَ بِناصِع التحميدِ وَإِمْحَاضِ التَّمْجيدِ بطول التُّعْديدِ وَإِكْذَابِ أَهْلِ التُّنْديدِ لَمْ تُعَنْ فِي قُدْرَتِكَ وَلَمْ تُشَارَكْ فِي إِلَهيَّتكَ وَلَمْ تُعاين إِذْ حَبَسْتَ الْأَشْيَاءِ عَلَى الْغَرَائِزِ الْمُخْتَلِفَاتِ وَلا خَرَقَتِ الْأَوْهَامُ حُجُبَ الْغُيوبِ إِلَيْكَ فَاعْتَقَدْتُ مِنْكَ حُدُوداً فِي عَظَمَتِكَ وَلَمْ تَعْلَمْ لَكَ مَائِيةً فَتَكُونَ لِلْأَشْيَاءِ الْمُخْتَلِفَةِ مُجَانِساً لا يَبْلُغُكَ بُعْدُ الهمَم وَلا يَنالُكَ غَوْصُ الْفِطَن لَا يَنْتَهِى إِلَيْكَ نَظَرُ النَّاظِر في مَجْدِ جَبَرُوتِكَ ارْتَفَعَتْ عَنْ صِفَةِ الْمَخْلُوقِينَ صِفَاتُ قُدْرَتِكَ وَعَلَا عَنْ ذَٰلِكَ كَبِيرُ عَظَمَتِكَ لَا يَنْقُصُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَزْدادَ وَلَا يَزْدادُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْقُصَ لَا أَحَدٌ شَهدَكَ حِينَ فَطَرْتَ الْخَلْقَ وَلَا نِدٌّ حَضَرَكَ حينَ بَرَأْتَ النُّفُوسَ وَكَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ تَفْسيرِ صِفَتِكَ وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعَرِفَتِكَ وَكَيْفَ تُوصَفُ وَأَنْتَ الْجَبّارُ القُّدُوسُ الَّذي لَمْ يَوزَلْ أَزَلِياً دائماً في الْغُيُوبِ وَحْدَكَ لَيْسَ فيها غَيْرُكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا سِواكَ وَلا هَجَمَتِ الْعُيُونُ عَلَيْكَ فَتُدْرِكَ مِنْكَ انشاءً وَلا تَهْدِي الْقُلُوبُ لِصِفَتِكَ وَلا يَبْلُغُ الْعُقُولُ جَلَالَ عِزَّتِكَ حُارَت فِي مَلكُوتِكَ عَميقًات مَـذَاهِبِ التَّفكيرِ فَتَوْاضَعَتِ الْمُلُوكَ لِهَيْبَتِكَ وَعَنَتِ الوُّجُوه بذلة الْإستِكَانَةِ لَكَ وَانْقَادَ كُلُّ شَيْءٍ

لِعَظَمَتِكَ وَاسْتَسْلَمَ كُلِّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِكَ وَخَضَعَتْ لَكَ الرِّقَابُ وَكَلَّ دُونَ ذَٰلِكَ تَحبيرُ اللّغاتِ وَضَلَّ هُنالِكَ التَّدْبيرُ فِي تَضاعيفِ الصِّفْاتِ فَمَنْ تَفَكَّرَ فِي ذٰلِكَ رَجَعَ طَرْفُهُ إِلَيْهِ حَسيراً وَعَقْلُهُ مَبْهُوتاً وَتَفَكُّرُهُ مُتَحَيّراً اللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ متواتِراً مُتَوالِياً مُتَّسقاً مُسْتَوْثِقاً يَدُومُ وَلا يَبيدُ غَيْرَ مَفْقُودٍ فِي الْمَلَكُوتِ وَلا مَطْمُوسٍ فِي الْعَالَمِ وَلا مُنْتَقِصٍ فِي الْعِرْفَانِ وَلَكَ الْحَمْدُ فيما لا تُحْصىٰ مَكَارِمُهُ فِي الليْلِ إِذا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَفِي البَر وَالبَحْر وَالْغُدُوِّ وَالْآصْالِ وَالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَالظَّهِيرَةِ وَالْأَسْحَارِ ، أَللَّهُمَّ بِتَوْفِيقِكَ قَدْ أَحْضَرْتَني النَّجاة وَجَعَلْتَني مِنْكَ فِي وِلايَةِ الْعِصْمَةِ وَلَمْ أَبْرَحْ فِي سُبُوغ نَعمائِكَ وَتَتابُعِ آلائِكَ مَحْفُوظاً لَكَ فِي الْمَنْعَةِ وَالدِّفَاعِ لَمْ تُكَلِّفْني فَوْقَ طاقَتي إِذْ لَمْ تَرْضَ مِنِّي إِلَّا طَاعَتي فَلَيْسَ شُكْرِي وَلَـوْ دَأَبْتُ مِنْهُ فِي الْمَقْـال وَبِالَغْتُ فِي الْفِعَالِ يَبْلُغُ أَدْنَى حَقِّكَ وَلا مُكَافٍ فَضْلَكَ لِإِنَّكَ أَنْتَ الله الَّذي لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ لَمْ تَغِبْ وَلا تَغيبُ عَنْكَ غَائِبَةٌ وَلا تَخْفَىٰ في غَوامِض الْوَلائِج عَلَيْكَ خَافِيَةً وَلَمْ تَضِلَّ لَكَ فِي ظُلَم الْخَفِيّاتِ ضَالَّةٌ إِنَّمَا أَمْرُكَ إِذَا شِئْتَ أَنْ تَقُولَ كُنْ فَيَكُونُ أَللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ مَا حَمِدْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَحَمِدَكَ بِهِ الْحامِدُونَ وَمَجَّدَكَ بِهِ الْمُمَجِّدُونَ وَكَبَّرَكَ بِهِ الْمُكَبِّرُونَ وَعَظَّمَكَ بِهِ الْمُعَظِمُونَ حَتَىٰ يَكُونَ لَكَ مِنِّي وَحْدي فِي كُلَّ طَرْفَةِ عَيْنِ وَأَقَلَّ مِنَ ذَٰلِكَ مِثْلَ حَمدِ الحامِدِينَ وَتَوْحيدِ أَصْنافِ المُخْلصينَ وَثَناءِ جَميع الْمُهَلِلينَ وَتَقْديس أَحِبَّائِكَ الْعَارِفِينَ وَمِثْلُ مَا أَنْتَ عَارِفٌ وَمَحْمُودٌ بِهِ فِي جَمِيعٍ خَلْقِكَ مِنَ الْحَيُوانِ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ فِي بَرَكَةِ مَا أَنْطَقْتَنِي بِهِ مِن حَمْدِكَ فَمَا أَيْسَرَ مَا كَلَّفْتَنِي مِنْ حَمْدِكَ وَأَعْظَمَ مَا وَعَدْتَني عَلَى شُكْرِكَ مِنْ ثَوَابِهِ ابْتِدَاءً لِلنَّعَم فَضْلًا وَطَوْلًا وَأُمَرْتَني بِالشُّكْرِ حَقًّا وَعَدْلًا وَوَعَـدْتَني أَضْعَافًا وَمَزيـداً وَأَعْطَيْتَني مِنْ

رِزقِكَ اعْتِبَاراً وَفَرْضاً وَسَأَلْتَني مِنْهُ صَغيراً وَأَعْفيتني مِنْ جُهْدِ الْبَـلاءِ وَلَمْ تُسْلِمْني للسُّوءِ مِنْ بَلَاءِكَ وَجَعَلْتَ بَلِيَّتي الْعُافِيَةَ وَوَلَّيْتَني بِالْبَسْطَةِ وَالرَّخَاءِ وَشَرَعْتَ لِي أَيْسَرَ الْفَضْل مَعَ مَا وَعَدْتني مِنَ الْمَحَجَّةِ الشَّريفةِ وَيَسَّرْتَ لِي مِنَ الدَّرَجَةِ الرَّفيعَةِ وَاصْطَفَيْتَني بِأَعْظَمِ النَّبيِّينَ دَعْوَةً وَأَفْضَلِهمْ شَفَاعَةً مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ أَللَّهُمَّ فَاغْفِرْ لِي مَا لَا يَسَعُهُ إِلَّا مَغْفِرَتُكَ وَلَا يمحاهُ إِلا عَفْ وُكَ وَلا يُكَفِّرُهُ إِلَّا فَضْلُكَ وَهَبْ لِي فِي يَوْمِي هٰذَا يَقَيناً يُهَوِّنُ عَلَيَّ مُصِيبًاتِ الدُّنْيَا وَأَحْزَانَهَا وَشَوْقًا إِلَيْكَ وَرَغْبَةً فِيمًا عِنْـدَكَ وَاكْتُبْ لِي عِنْدَكَ الْمَغْفِرَةَ وَبَلِّغني الْكَرَامَةَ وَارْزُقْني شُكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَى فَإِنَّكَ أَنْتَ الله الْواحِدُ الرَّفيعُ الْبَديءُ الْبَديعُ السَّميعُ الْعَليمُ الَّذي لَيْسَ لِإِمَّرِكَ مَدْفَعٌ وَلا عَنْ فَضْلِكَ مَمْنَعُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَبِّي وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عْالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبْاتَ فِي الْأَمْسِر وَالْعَزِيمَةَ عَلَىٰ الرُّشْدِ وَالشَّكْرَ عَلَىٰ نِعْمَتِكَ وَأَعُـوذُ بِكَ مِنْ جَـوْرِ كُلِّ جَـائِرٍ وَبَغْي كُلِّ بَاغ وَحَسَدِ كُلِّ حَاسِدِ بِكَ أَصُولُ عَلَىٰ الْأَعْدَاءِ وَإِيَّاكَ أَرْجُو الْولايةَ للرَّحِبَّاءِ مَع مَا لا أَسْتَطيعُ إِحْصَائَهُ وَلا تَعْدِيدَهُ مِنْ فَوَائِدِ فَضْلِكَ وَطُرَفِ رِزْقِكَ وَأَلْوَانِ مَا أَوْلَيْتَنِي مِنْ إِرْفَادِكَ فَأَنَا مُقِرٌّ بِانَّكَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إلاّ أَنْتَ الْفَاشِي فِي الْخَلْق حَمْدُكَ الْباسِطِ بِالْجُودِ يَدَكَ لَا تُضَادُ فِي حُكْمِكَ وَلَا تُنَازَعُ فِي أَمْرِكَ تَمْلِكُ مِنَ الْأَنَامِ مَا تَشَاءُ وَلَا يَمْلِكُونَ إِلَّا مَا تُرِيدُ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُفضِلُ القَادِرُ الْقَاهِرُ الْمُقَدَّسُ فِي نُورِ الْقُدْسِ تَرَدَّيْتَ الْمَجْدَ بِالْعِنِّ وَتَعَظُّمْتَ العِزّ بِالكِبْرِياءِ وَتَغَشَّيْتَ النُّورَ بِالبَهَاءِ وَتَجَلَّلْتَ البَهَاء بِالْمهَابَةِ لَكَ الْمَنُّ الْقَديمُ وَالسُّلْطَانُ الشَّامِخُ وَالْحَوْلُ الْواسِعُ وَالْقُدْرَةُ الْمُقتَدِرَةُ إِذْ جَعَلْتني مِنْ أَفَاضِلِ بَنِي آدَمَ وَجَعَلْتَني سَميعاً بَصيراً صَحيحاً سَويـاً مُعَافـاً لَمْ تَشْغَلْني

فِي نُقْصَانِ فِي بَدَنِي ثُمَّ لَمْ تَمْنَعْكَ كَرَامَتُكَ إِيَّايَ وَحُسْنُ صَنيعِكَ عِنْدِي وَفَضْلُ نَعْمَائِكَ عَلَى إِذْ وَسَّعْتَ عَلَى فِي الدُّنْيَا وَفَضَّلْتَنِي عَلَىٰ كَثير مِنْ أَهْلِهَا فَجَعَلْتَ لِى سَمْعاً يَعْقِل آياتِكَ وَبَصَراً يَرىٰ قُدْرَتَكَ وَفُؤاداً يَعْرِفُ عَطِيَّتَكَ فَأَنَا لْفَضْلِكَ عَلَيَّ حَامِدٌ وَتَحْمُدُهُ لَكَ نَفْسِي وَبِحَقِّكَ شَاهِدٌ لِأَنَّكَ حَيٌّ قَبْلَ كُلّ حَيِّ وَحَيٌّ بَعْدَ كُلُّ مَيِّتٍ وَحَيٌّ تَرِثُ الْحَيْاةَ لَمْ تَقْطَعْ عَنَّى خَيْرَكَ فِي كُلِّ وَقْتِ وَلَمْ تُنْزِلْ بِي عُقُوبْ ابِ النِقَمِ وَلَمْ يُغَيِرْ عَلَى وَثَائِق العِصَمِ فَلَوْ لَمْ اذكُرْ مِنْ إِحْسَانِكَ إِلَّا عَفْوَكَ عَنِّي وَالْإِسْتِجَابَة لِدُعْائِي حِينَ رَفَعْتَ رَأْسِي وَأَنْطَقْتَ لِسَانِي بِتَحْمِيدِكَ وَتَمْجِيدِكَ لَا فِي تَقْديرِكَ خَطَأً حِينَ صَوَّرْتَنِي وَلَا فِي قِسْمَةِ الْأَرْزَاقِ حِينَ قَدَرْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا حَفِظَهُ عِلْمُكَ وَعَدَدَ مَا أَحَاطَتْ بِهِ قُدْرَتُكَ وَعَدَدَ مَا وَسِعَتْ رَحْمَتُكَ أَللَّهُمَّ فَتَمَّمْ إِحْسَانَكَ فيما بقى كَمَا أَحْسَنْتَ إِلَيَّ فِي مَا مَضِي فَإِنِّي أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِتَوْحِيدِكَ وَتَمْجِيدِكَ وَتَحْمِيدِكَ وَتَهْليلِكَ وَتَكْبِيرِكَ وَتَعْظِيمِكَ وَتَنْوِيرِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَعُلُوِّكَ وَحِياطَتِكَ وَوَقَائِكَ وَمَنْكَ وَجَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبَهَائِكَ وَشُلْطَانِكَ وَقُدْرَتِكَ أَلَّا تَحْرَمَنِي رَفْدَكَ وَفَوْائِدَ كَرْامَتِكَ فَإِنَّهُ لَا يَعْتَريكَ لِكَثْرَةِ مَا يَنْدَفِقُ مِنْ سُيوبِ الْعَطَايا عَوائِقُ الْبُخْلِ وَلَا يُنْقِصُ جُودَكَ التَّقْصِيرُ في شُكْر نِعْمَتِكَ وَلَا يجِمُّ (١) خَرْائِنكَ الْمَنْعُ وَلَا يُؤَثِّرُ فِي جُودِكَ الْعَظيم مَنْحُكَ الْفَائِقُ الْجَليلُ وَلَا تَخَافُ ضَيْمَ إِمْلَاقِ فَتُكْدِي وَلَا يَلْحَقُكَ خَوْفُ عُدُم فَتَقْبَضَ [فَتَنْقُصَ خ ل] فَيْضَ فَضْلِكَ وَتَرْزُقَني قَلْبًا خَاشِعاً وَيَقيناً صَادِقاً وَلِسَاناً ذَاكِراً وَلَا تُؤَمِّنِي مَكْرَكَ وَلا تَكْشِف عَنَّى سِتْرِكَ وَلَا تُنْسِنِي ذِكْرَكَ وَلَا تَنْزِعْ مِنَّى بَرَكَتَكَ وَلَا تَقْطَعْ مِنِّي رَحْمَتَكَ وَلَا تُبَاعِدْني مِنْ جِوَارِكَ وَلَا تُؤْيِسْني مِنْ رَوْحِكَ وَكُنْ لِي أَنيساً مِنْ كُلِّ

<sup>(</sup>١) جم المال: أي كثر «صحاح».

وحْشَةٍ وَاعْصِمني مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْميعادَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ .

فقال الرجل يا أمير المؤمنين حققت الظن وصدقت الرجاء وأديت حق الأبوة فجزاك الله جزاء المحسنين ، ثم قال يا أمير المؤمنين إني أريد أن أتصدق بعشرة آلاف دينار فمن المستحقون لذلك يا أمير المؤمنين قال أمير المؤمنين فرق ذلك في أهل الورع من حملة القرآن فما تزكو الصنيعة إلا عند أمثالهم فيتقوون بها على عبادة ربهم وتلاوة كتابه فانتهى الرجل إلى ما أشار به أمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) .

وَمِنْ ذَٰلِكَ : الدعاء المفضل على كل دعاء لأمير المؤمنين (صلوات الله وسلامه عليه) وكان يدعو به أمير المؤمنين عنه والباقر والصادق على أبي جعفر محمد بن عثمان (قدس الله نفسه) فقال ما مثل هذا الدعاء وقال قرائة هذا الدعاء من أفضل العبادات وهو هذا :

أَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ آمَنْتُ بِكَ مُخْلِصاً لَكَ عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَتُوبُ إِلْنُكَ مِنْ سُوءِ عَمَلِي وَأَسْتَغْفِرُكَ لَذُنُوبِي الَّتِي لَا يَغْفِرُهَا غَيْرُكَ أَصْبَحَ ذُلِّي مُسْتَجيراً بِعِزَّتِكَ وَأَصْبَحَ فَقْرِي مُسْتَجيراً بِغِنْاكَ وَأَصْبَحَ عَيْرُكَ أَصْبَحِ ذُلِي مُسْتَجيراً بِعِلْمِكَ وَأَصْبَحَتْ قِلَّةُ حِيلَتِي مُسْتَجيرة بِقُدْرَتِكَ وَأَصْبَحَ حُوفي مُسْتَجيراً بِعَلْمِكَ وَأَصْبَحَ دائي مُسْتَجيراً بِدَوائِكَ وَأَصْبَحَ سُقمي خَوْفي مُسْتَجيراً بِشَفَائِكَ وَأَصْبَحَ دائي مُسْتَجيراً بِدَوائِكَ وَأَصْبَحَ سُقمي مُسْتَجيراً بِشِفَائِكَ وَأَصْبَحَ حَيْنِي ﴿ اللَّي مُسْتَجيراً بِمَغْوَرَتِكَ وَأَصْبَحَ وَجُهِي ضَعْفي مُسْتَجيراً بِقُولَتِكَ وَأَصْبَحَ وَجُهِي ضَعْفي مُسْتَجيراً بِقُولَتِكَ وَأَصْبَحَ وَجُهِي الْفَانِي الْبَالِي مُسْتَجيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي الدّائِمِ الَّذِي لَا يَبْلَىٰ وَلَا يَفْنَىٰ يَا مَنْ الْفَانِي الْبَالِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي الدّائِمِ الَّذِي لَا يَبْلَىٰ وَلَا يَفْنَىٰ يَا مَنْ الْفَانِي الْبَالِي مُسْتَجِيراً بِوَجْهِكَ الْبَاقِي الدّائِمِ اللّذي لَا يَبْلَىٰ وَلَا يَفْنَىٰ يَا مَنْ

<sup>(</sup>١) الحين بالفتح : الهلاك «لسان العرب» .

لا يُواريهِ لَيْلٌ داج وَلا سَمَاءُ ذاتُ أَبْرَاج وَلا حُجُبٌ ذاتُ أَتْراج (١) [إرتجاج خ ل] وَلا مُاءُ ثُجّاجٌ في قَعْرِ بَحْرِ عَجْاجِ (٢) يَا دَافِعَ السَّطَوَاتِ يَا كَاشِفَ الْكُرُ بِاتِ يا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَاوات أَسْأَلُكَ يا فَتَاحُ يا نَفَّاحُ يا مرتاحُ ينا مَنْ بيَدِهِ خَزَائِنُ كُلِّ مِفْتَاحِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ الطَّاهِرِينَ الطَّيبِينَ وَأَنْ تَفْتَحَ لِي مِنْ خَيْرِ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ تَحْجُبَ عَنّى فِتْنَةَ الْمُوكَّل بِي وَلا تُسَلِّطْهُ عَلَيَّ فَيُهْلِكَني وَلا تَكِلْني إِلَىٰ أَحَدٍ طَرْفَةَ عَيْن فَيَعْجِزَ عَنَّى وَلا تَحْرِمنِي الْجَنَّةَ وَارْحَمْني وَتَوَّفَني مُسْلِماً وَأَلْحِقْني بِالصَّالِحينَ وَاكْفِني بِالْحَلَالِ عَنِ الْحَرَامِ وَالطِّيِّبِ عَنِ الْخَبِيثِ لِيا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، أَللَّهُمَّ خَلَقْتَ الْقُلُوبَ عَلَىٰ إِرادَتِكَ وَفَطَرْتَ الْعُقُولَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِكَ فَتَمَلَّمَلَتِ الْأَفْئِدَةُ مِنْ مَخَافَتِكَ وَصَرَخَتِ الْقُلُوبُ بِالوَلَهِ وَتَقَاصَرَ وُسْعُ قَدْرِ الْعُقُولِ عَن النُّنَاءِ عَلَيْكَ وَانْقَطَعَتِ الْأَلْفَاظُ عَنْ مِقْدَارِ مَحَاسِنِكَ وَكَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ إحْصاءِ نِعَمِكَ فَإِذَا وَلَجَتْ بِطُرُقِ الْبَحْثِ عَنْ نَعْتِكَ بَهَرَتْهَا (٣) حَيْرَةُ الْعَجْز عَنْ إِدْرَاكِ وَصْفِكَ فَهِيَ تَرَدَّدُ فِي التَّقْصِيرِ عَنْ مُجْاوَزَةِ مَا حَدَّدْتَ لَهَا إِذْ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَجْاوَزَ مَا أَمَرْتَهَا فَهِيَ بِالإقِتدارِ عَلَىٰ مَا مَكَّنْتَهَا تَحْمَدُكَ بِمَا أَنْهَيْتَ إِلَيْهَا وَالْأَلْسُنُ مُنْبَسِطَةٌ بِمَا تُمْلَى عَلَيْهَا وَلَكَ عَلَىٰ كُلِّ مَن اسْتَعْبَدْتَ مِنْ خَلْقِكَ أَلَّا يَمِلُّوا مِنْ حَمْدِكَ وَإِنْ قَصْرَتِ الْمَحْامِدُ عَنْ شُكْرِكَ عَلَىٰ مَا أَسْدَيْتَ إِلَيْهَا مِنْ نِعَمِكَ فَحَمِدَكَ بِمَبْلَغ طَاقَةٍ جُهْدِهِمْ [حَمْدهم خ ل] الْحامِدُونَ وَاعْتَصَمَ بِرَجاءِ عَفْوِكَ الْمُقَصِّرُونَ وَأَوْجَسَ بِالرُّبُوبِيَّةِ لَكَ

<sup>(</sup>١) ترج يترج : أي استتر «القاموس» .

<sup>(</sup>٢) بحر عجاج : أي تسمع لمائه عجيجاً أي صوتاً «لسان» .

<sup>(</sup>٣) بهرتها : أي غلبتها .

الْخَائِفُونَ وَقَصَدَ بِالرَّغْبَةِ إِلَيْكَ الطَّالِبُونَ وَانْتَسَبَ إِلَىٰ فَضْلِكَ الْمُحْسِنُونَ وَكُلِّ يَتَفَيَّأُ فِي ظَلَال ِ تَأْمِيل عَفُوكَ وَيَتضاءلُ بِالذُّلِّ لِخَوْفِكَ وَيَعْتَرِفُ بِالتَّقْصِير فِي شُكْرِكَ فَلَمْ يَمْنَعْكَ صُدُوفُ مَنْ صَدَفَ عَنْ طَاعَتِكَ وَلَا عُكُوفُ مَنْ عَكَفَ عَلَىٰ مَعْصِيَتِكَ إِنْ أَسْبَغْتَ علَيْهِمُ النِّعَمَ وَأَجْزَلْتَ لَهُمُ القِسَمَ وَصَرَفْتَ عَنْهُمُ النَّقَمَ وَخَوَّفْتَهُمْ عَوْاقِبَ النَّدم وَضَاعَفْتَ لِمَنْ أَحْسَنَ وَأَوْجَبْتَ عَلى الْمُحْسِنينَ شُكْرَ تَوْفيقِكَ لِلإحْسَانِ وَعَلى الْمُسيء شُكْرَ تَعَطُّفِكَ بِالْإِمْتِنَانِ وَوَعَدْتَ مُحْسِنَهُمْ بِالرِّيادَةِ فِي الْإِحْسَانِ مِنْكَ فَسُبْحَانَكَ تُثِيبُ عَلَىٰ مَا بَدْؤُهُ مِنْكَ وَانْتِسْابُهُ إِلَيْكَ وَالْقُوة عَلَيْهِ بِكَ وَالْإِحْسَانُ فِيهِ مِنْكَ وَالتَّوكُّلُ فِي التَّوْفِيق لَهُ عَلَيْكَ فَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ الْحَمْدَ لَكَ وَأَنَّ بَدْئَهُ مِنْكَ وَمَعادَهُ إِلَيْكَ حَمْداً لا يَقْصُرُ عَنْ بُلُوعَ الرِّضَا مِنْكَ حَمْدَ مَنْ قَصَدَكَ بِحَمْدِهِ وَاسْتَحَقَ المَزيدَ لَهُ مِنْكَ فِي نِعَمِهِ وَلَكَ مُؤَيِّداتٌ مِنْ عَوْنِكَ وَرَحْمَةٌ تَخُصُّ بِهَا مَنْ أَحْبَبْتَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاخْصُصْنَا مِنْ رَحْمَتِكَ وَمُؤيَّدُاتِ لُطْفِكَ بِأَوْجَبِهَا لِلإِقَالَاتِ وَأَعْصَمِهَا مِنَ الإِضَاعَاتِ وَأَنْجَاهَا مِنَ الْهَلَكُاتِ وَأَرْشَدِها إِلَى الْهذَايَاتِ وَأَوْقَاهًا مِنَ الآفَاتِ وَأَوْفَرها مِنَ الْحَسَنَاتِ وَأَنْوزَلِهَا بِالْبَرَكَاتِ وَأَزْيَدُهَا فِي الْقِسَمِ وَأَسْبِغِهَا للِّنَعِم وَأَسْتَرِهَا لِلْعُيُوبِ وَأَغْفَرهٰ اللَّذُنُوبِ إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ فَصَلِّ عَلَىٰ خِيرَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصَفُوتِكَ (١) مِنْ بَرِيَّتِكَ وَأُمينِكَ عَلَىٰ وَحْيِكَ بِأَفْضَل الصَّلواتِ وَبِارِكْ عَلَيْهِ بِأَفْضَلِ الْبَرَكَاتِ بِمَا بَلَّغَ عَنْكَ مِنَ الرَّسَالَاتِ وَصَدَعَ بِأَمْرِكَ وَدَعَا إِلَيْكَ وَأَفْصَحَ بِالدَّلَائِل عَلَيْكَ بِالْحَقِّ الْمُبِينِ حَتَّى أَتَّاهُ الْيَقِينُ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ فِي الْأُوَّلِينَ وَصَلَّى الله عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَاخْلُفْهُ

<sup>(</sup>١) الصفوة مثلثة : ما صفا منه «ق» .

فِيهِم بِأَحْسَنِ مَا خَلَّفْتَ بِهِ أَحَداً مِنَ الْمُرْسَلِينَ بِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ أَللَّهُمَّ لَكَ إِرَادَاتٌ لَا تُعَارَضُ دونَ بُلُوغِهَا الْغَايَاتُ قَد انْقَطَعَ مُعارَضَتُهَا بِعَجْنِ اللهِ سُتِظاعاتِ عَنِ الرَّدِّ لَهَا دُونَ النِّهاياتِ فَأَيَّةُ إِرَادَةٍ جَعَلْتَهَا إِرَادَةً لِعَفْوِكَ وَسَبَباً لِنَيْلِ فَضْلِكَ وَاسْتِنْزَالًا لِخَيْرِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَصِلْها لِنَيْل فَضْلِكَ وَاسْتِنْزَالًا لِخَيْرِكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْل بَيْتِ مُحَمَّدٍ وَصِلْها اللَّهُمَّ بِدَوامٍ وَابْدَأُها بِتَمَامٍ إِنَّكَ وَاسِعُ الْجِبَاءِ كَرِيمُ الْعَطَاءِ مُجِيبُ النَّذَاءِ سَمِيعُ الدُّعَاءِ .

#### وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء جَليل:

مروي عن أمير المؤمنين على علي الله أحمد بن محمد بن غالب قال حدثنا عبد الله بن أبي حبيبة وخليل بن سالم عن الحرث بن عمير عن جعفر بن محمد الصادق عليه عن جده أمير المؤمنين على بن أبى طالب (صلوات الله عليه) وعلى ذريته الطاهرين الطيبين المنتجبين وسلم كثيراً قال علمني رسول الله منظية وعلى أهل بيته هذا الدعاء وأمرني أن أحتفظ به في كل ساعة لكل شدة ورخاء وأن أعلمه خليفتي من بعدي وأمرني أن لا أفارقه طول عمري حتى ألقى الله عز وجل غداً بهذا الدعاء وقال قل لي حين تصبح وتمسي هذا الدعاء فإنه كنز من كنوز العرش قلت ما أقول قال قل هذا الدعاء الذي أنا ذاكره بعد تفسير ثوابه فلما فرغ النبي عطية قال له أبي بن كعب الأنصاري فما لمن دعا بهذا الدعاء من الأجر والثواب يا رسول الله فقال له أسكن يا أبي بن كعب الأنصاري يقطع منطق قول العلماء عما لصاحب هذا الدعاء عند الله عز وجل من المزيد والكرامة قال بأبي أنت وأمي بين لنا وحدثنا ما ثواب هذا الدعاء فضحك رسول الله منته وقال إن ابن آدم حريص على منع سأخبركم ببعض ثواب هذا الدعاء أما صاحبه حين يدعو الله عز وجل يتناثـر عليه البر من مفرق رأسه من أعنان السماء إلى الأرض وينزل الله عز وجل

عليه السكينة وتغشاه الرحمة ولا يكون لهذا الدعاء منتهى دون عرش رب العالمين له دوى حول العرش كدوى النحل وينظر الله عز وجل إلى من دعا بهذا الدعاء ، ومن دعا به ثلاث مرات لا يسأل الله جل اسمه شيئاً من الخير في الدنيا والآخرة إلا أعطاه سؤله بهذا الدعاء ومنحه إياه وينجيه الله من عذاب القبر ويصرف الله عز وجل به عنه ضيق الصدر فإذا كان يـوم القيامة وافي صاحب هذا الدعاء على نجيبة من درة بيضاء فيقوم بين يدي رب العالمين ويأمر الله عز وجل له بالكرامة كلها ويقول الله تبارك وتعالى عبدي تبوء من الجنة حيث تشاء مع ماله عند الله عز وجل من المزيد والكرامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلوب المخلوقين ولا ألسنة الواصفين ، فقال له سلمان الفارسي (ره) زدنا من ثواب هذا الدعاء جعلني الله فداك قال النبي (صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين وسلم تسليماً) يا أبا عبد الله والذي بعثني بالحق نبياً لـو دعى بهذا الـدعاء على مجنـون لأفاق من جنونه من ساعته ولو دعى به عند امرأة قد عسر عليها الولد لسهل الله عليها خروج ولدها أسرع من طرفة عين ولو دعى بهذا الدعاء على عاق لوالديه لأصلحه الله لوالديه من ساعته ، نعم يا سلمان والذي بعثني بالحق نبياً ما من عبد دعا الله عز وجل بهذا أربعين ليلة من ليالي الجمع خاصة إلا غفر الله عز وجل له ما كان بينه وبين الأدميين وما بينه وبين ربه والذي بعثني بالحق نبياً يا سلمان ما من أحد دعا الله عز وجل بهذا الدعاء إلا أخرج الله عن قلبه غموم الدنيا وهمومها وأمراضها ، نعم يا سلمان من دعا الله عز وجل بهذا الدعاء أحسنه أم لم يحسنه ثم نام في فراشه وهو ينوي رجاء ثوابه بعث الله عز وجل بكل حرف من هذا الدعاء ألف ملك من الكروبين وجوههم أحسن من الشمس والقمر ليلة البدر فقال له سلمان أيعطى الله عز وجل هذا العبد بهذا الدعاء كل هذا الثواب فقال سنون يا سلمان لا تخبرن به الناس حتى أخبرك بأعظم مما أخبرتك به فقال له

سلمان يا رسول الله ولِمَ تأمرني بكتمان ذلك ، قال رسول الله من أخشى أخشى أن يدعوا [يتركوا خ ل] العمل ويتكلموا على الدعاء فقال سلمان أخبرني يا رسول الله قال نعم أخبرك يا سلمان انه من دعا بهذا الدعاء وكان في حياته قد ارتكب الكبائر ثم مات من ليلته أو من يومه بعدما دعا الله عز وجل بهذا الدعاء مات شهيداً وإن مات يا سلمان على غير توبة غفر الله له ذنوبه بكرمه وعفوه وهو هذا الدعاء تقول:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحيمِ الْحَمْدُ لله الَّذي لا إِلٰهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْمُبِينُ الْمُدَبِّرُ بِلا وَزير وَلا خَلْق مِنْ عِبادِهِ يَسْتَشيرُ الْأَوَّلُ غَيْرُ مَصرُوفٍ والْباقي بَعْدَ فَنَاءِ الْخَلْقِ الْعَظيمُ الرُّبُوبِيَّةِ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَفَاطِرُهما وَمُبْدِعُهُما بغَيْر عَمَدِ خَلَقَهُما وَفَتَقَهُما فَتْقاً فَقامَتِ السَّمَاوَاتُ طَائِعُاتِ بِأَمْرِهِ وَاسْتَقَرَّتِ الْأَرَضُونَ بِأَوْتَادِهَا فَوْقَ الْمَاءِ ثُمَّ عَلا رَبُّنا فِي السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِيٰ فَأَنَا أَشْهَدُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله لا رَافِعَ لِمَا وَضَعْتَ وَلا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَأَنْتَ الله لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ كُنْتَ إِذْ لَمْ تَكُنْ سَمَاءٌ مَبْنِيَّةٌ وَلا أَرْضٌ مَدْحِيَّةٌ وَلا شَمْسُ مُضيئةٌ وَلا لَيْلُ مُظْلِمٌ وَلا نَهارٌ مُضيءٌ وَلا بَحْرٌ لُحِيٌّ وَلا جَبَلٌ رَاس وَلا نَجْمُ سَارٍ وَلا قَمَرٌ مُنيرٌ وَلا ريحٌ تَهُبُّ وَلا سَحَابٌ يَسْكُبُ وَلَا بَرْقٌ يَلْمَعُ وَلَا رَعْدُ يُسَبِّحُ وَلَا رُوحٌ تَنَفَّسُ وَلَا طَائِرٌ يطيرُ وَلَا نُارٌ تَتَوَقَّدُ وَلَا مَاءٌ يَطَّرِدُ كُنْتَ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَكَوَّنْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَقَدَرْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَابْتَ دَعْتَ كُلَّ شَيْءٍ وَأَغْنَيْتَ وَأَنْقَرتَ وَأَمْتً وَأَحْيَيْتَ وَأَضْحَكْتَ وَأَبْكَيْتَ وَعَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَيتَ فَتَبَارَكْتَ يَا الله وَتَعَالَيْتَ أَنْتَ الله الَّذِي لا إله إِلَّا أَنْتَ الْخَلَّقُ الْمُعِينُ أَمْرُكَ غَالِبٌ وَعِلْمُكَ نَافِذٌ وَكَيْدُكَ غَرِيبٌ وَوَعْدُكَ صَادِقٌ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَحُكْمُكَ عَـدْلُ وَكَلاْمُـكَ هُدىً وَوَحْيُـكَ نُورٌ وَرَحْمَتُكَ

واسِعَةٌ وَعَفْوُكَ عَظِيمٌ وَفَضْلُكَ كَثيرٌ وَعَطَائُكَ جَزيلٌ وَحَبْلُكَ مَتينٌ وَإِمْكَانُكَ عَتيدٌ وَجَارُكَ عَزيز وَبَأْسُكَ شَديدٌ وَمَكْرُكَ مَكيدٌ أَنْتَ يِا رَبِّ مَوْضِعُ كُلِّ شَكْوىٰ خَاضِرُ كُلِّ مَلاِ وَشَاهِدُ كُلِّ نَجْویٰ مُنْتَهیٰ كُلِّ خَاجَةٍ مُفّرجُ كُلِّ حُـزْنٍ غِنىٰ كُلِّ مِسْكِين حِصْنُ كُلِّ هارِب أَمانُ كُلِّ خائِفٍ حِرْزُ الضَّعَفَاءِ كَنْزُ الْفُقَرْاءِ مُفَرِّجُ الْغَمَّاءِ مُعِينُ الصَّالِحِينَ ذٰلِكَ الله رَبُّنَا لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ تَكْفي مِنْ عِبْ ادِكَ مَنْ تَوَكلَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ جارُ مَنْ لأذَ بِكَ وَتَضَرعَ إِلَيْكَ عِصْمَةُ مَن اعْتَصَمَ بِكَ نَاصِرُ مَن انْتَصَر بِكَ تَغْفِرُ الذُّنُوبِ لِمَن اسْتَغْفَرَكَ جَبَّارُ الْجَبْابِرَةِ عَظيمُ الْعُظَمَاءِ كَبِيرُ الْكُبَرَاءِ سَيِّدُ السَّاذَاتِ مَوْلَى الْمَوْالي صَريخُ الْمُسْتَصْرِخِينَ مُنَفِّسُ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ مُجِيبُ دَعْـوَةِ الْمُضْطِرِينَ أَسْمَـعُ السَّامِعِينَ أَبْصَرُ النَّاظِرِينَ أَحْكُمُ الْحَاكِمِينَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ قَاضِي حَوْائِجِ الْمُؤْمِنينَ مُغيثُ الصَّالِحِينَ أَنْتَ الله لا إله إلا أَنْتَ رَبُّ الْعُالَمِينَ أَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ وَأَنْتَ الْمَالِكَ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ وَأَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا الْعَبْدُ وَأَنْتَ الرَّازِقُ وَأَنَا الْمَرْزُوقُ وَأَنْتَ الْمُعْطِي وَأَنَا السَّائِلُ وَأَنْتَ الْجَوْادُ وَأَنَا الْبَخِيـلُ وَأَنْتَ الْقَويُّ وَأَنَـا الضَّعيفُ وَأَنْتَ العَزيـزُ وَأَنَا الذَّليلُ وَأَنْتَ الْغَنِيُّ وَأَنَا الفَقيرُ وَأَنْتَ السَّيِّدُ وَأَنَا الْعَبْدُ وَأَنْتَ الْغافِرُ وَأَنَا الْمُسَىءُ وَأَنْتَ الْعَالِمُ وَأَنَا الْجَاهِلُ وَأَنْتَ الْحَلِيمُ وَأَنَا الْعَجُولُ وَأَنْتَ الرَّحْمٰنُ وَأَنَا الْمَرْحُومُ وَأَنْتَ الْمُعٰافي وَأَنَا الْمُبْتَلِيٰ وَأَنْتَ الْمُجِيبُ وَأَنَا الْمُضْطَرّ وَأَنَا أَشْهَدُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمُعْطِى عِبْادَكَ بِلا سُؤَالٍ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ أُنْتَ الله الْواحِدُ الْأَحَدُ الْمُتَفَرِّدُ الصَّمَدُ الْفَرْدُ وَإِلَيْكَ الْمَصيرُ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْل بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَاسْتُرْ عَلَيَّ عُيُوبِي وَافْتَحْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَرِزْقاً واسِعاً يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ وَحَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكيل وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله الْعَلِيِّ الْعَظيمِ .

109

#### دعاءلتوسعة الرزق

## وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء لِمَوْلانا وَمَقْتَدانا عَلَي بن ابي طالب (ع)

تعلق على الإنسان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه إنه قال من تعذر عليه رزقه وتغلقت عليه مذاهب المطالب في معاشه ثم كتب له هذا الكلام في رق ظبي أو قطعة من أدم وعلقه عليه أو جعله في بعض ثيابه التي يلبسها فلم يفارقه وسع الله رزقه وفتح عليه أبواب المطالب في معاشه من حيث لا يحتسب وهو:

أَللَّهُمَّ لا طَاقَةَ لِفُلانِ بْنِ فُلانٍ بِالْجُهْدِ وَلا صَبْرَ لَهُ عَلَى الْبَلاءِ وَلا تُوقَةً لَهُ عَلَى الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ أَللَّهُمَّ فَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَلا تَحْرِمْهُ فَظُرْ عَلَىٰ فَللانِ بْنِ فُلانٍ رِزْقَكَ وَلا تُقَتِّرْ عَلَيْهِ سِعَةَ ما عِنْدَكَ وَلا تَحْرِمْهُ فَضْلَكَ وَلا تَحْرِمْهُ فَضْلَكَ وَلا تَحْسِمْهُ (١) مِنْ جَزيلِ قِسَمِكَ وَلا تَكِلْهُ إلىٰ خَلْقِكَ وَلا إلىٰ نَفْسِهِ فَيَعْجِزَ عَنْهَا وَيَضْعَفَ عَنِ الْقِيامِ فِيما يُصْلِحُهُ وَيُصْلِحُ ما قَبْلَهُ بَلْ تَنْفَرِدُ بِلَمِّ شَعْفِهِ وَتَولِي كَفْايَتِهِ وَانْظُرْ إِلَيْهِ فِي جَميع أَمُورِهِ إِنِّكَ إِنْ وَكَلْتَهُ إلىٰ خَلْقِكَ لَمْ يَنْفَعُوهُ وَإِنْ كَفْايَتِهِ وَانْظُرْ إِلَيْهِ فِي جَميع أَمُورِهِ إِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَهُ إلىٰ خَلْقِكَ لَمْ يَنْفَعُوهُ وَإِنْ أَعْطَوْهُ قَليلاً نَكِداً وَإِنْ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ الْمَاتِي وَانْظُرْ إِلَيْهِ فِي جَميع أَمُورِهِ إِنَّكَ إِنْ وَكَلْتَهُ إلىٰ خَلْقِكَ لَمْ يَنْفَعُوهُ وَإِنْ أَعْطَوْهُ أَعْطُوهُ قَليلاً نَكِداً وَإِنْ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ وَإِنْ أَعْطَوْهُ أَعْطُوهُ قَليلاً نَكِداً وَإِنْ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ مَنعُوهُ وَإِنْ فَلانَ بُولِقَا وَهُمْ لِلْبُخُلِ أَهْلُ مَا فَي يَدَيْكَ وَأَنْتَ عَنِي عَنهُ لَكُ مُنْ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ إِنَّ الله بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ لَهُ مَخْرِجاً وَيَرْزُقُهُ وَالله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً وَمَنْ يَتَقِ الله يَجْعَلْ لَهُ مَخْرِجاً وَيَرْزُقُهُ وَنَ مَنْ مَعْوَلُ لَهُ يَعْمَلُ لَهُ مَخْرِجاً وَيَرْزُقُهُ مِنْ مَنْ عَنْ لَا لَكُ مَنْ الله يَعْتَسِبُ وَلَا لَكُ مَنْ مَنْ عَنْ لَكُ وَلَوْ لَا لَكُولُ لَلْ اللهُ لَهُ عَلَى لَهُ مَنْ وَلَوْ لَكُولُ مَن عَلَيْ لَهُ مَنْ مَنْ مَن مَن عَنْ لَكُ لَا لَهُ مَنْ لَهُ لَكُ مَنْ مَا اللهُ مَنْ مَن مَن مَن عَلَا لَهُ وَلَا لَكُولُ مَن مَا لَا لَهُ مَنْ مَا لَا لَهُ مَن مَا لَا لَهُ مَا لَا لَلْتُهُ لِللهُ عَلَى لَا لَهُ لَلْ لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ مَنْ عَلَا لَهُ مَا عَلَى لَا لَهُ مَنْ عَلَا لَا لَا لَهُ مَا لَا لَا لَهُ مَالِلْ ل

<sup>(</sup>١) الحسم : القطع يقال حسم العرق إذا قطعه ثم كواه .

## وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء لِمولانا ومقتدانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)

في الشدائد ونزول الحوادث وهو سريع الإجابة من الله تعالى :

أَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِر لِي الذُّنُوبَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ يَا غَفُورُ ، أَلَّاهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَنْتَ لِلْحَمْدِ أَهْلٌ عَلَىٰ مَا خَصَصْتَني بِهِ مِنْ مَواهِب الرَّغَائِب وَوَصلَ إِلَيَّ مِنْ فَضَائِلِ الصَّنَايِعِ وَعَلَىٰ مَا أَوْلَيْتَنِي بِهِ وَتَـوَلَّيْتَنِي بِهِ مِنْ رِضْوَانِكَ وَأَنَلْتَنِي مِنْ مَنَّكَ الْواصِل إِلَى وَمِنَ الدِّفاع عَنَّى وَالتَّوْفيق وَالْإِجْابَةِ لِدُعائِي حَتَّى أَنَاجيكَ رَاغباً وَأَدْعُوكَ مُصَافِياً وَحَتَّىٰ أَرْجُوكَ فَأَجِدُكَ فِي الْمَوْاطِن كُلِّهَا لِي جَابِراً وَفِي أُمُورِي نَاظِراً وَلِذُنُوبِي غَافِراً وَلِعَوْرتِي سَاتِراً لَمْ أَعْدِم خَيْرَكَ طَـرْفَةَ عَيْن مُـذْ أَنْزَلْتَنِي ذَارَ الْإِخْتِيَارِ لِتَنْظُرَ مَاذًا أَقدُّمُ لِذَارِ الْقَرَارِ فَأَنَا عَتِيقُكَ اللَّهُمَّ مِنْ جَميع الْمَصَائِب وَاللَّوَازِب(١) وَالْغُمُومِ الَّتِي سَاوَرَتْنِي فِيهَا الْهُمُومُ بِمَعَارِيض الْقَضَاءِ وَمَصْرُوفِ جُهْدِ الْبلاءِ لا أَذْكُرُ مِنْكَ إِلَّا الْجَمِيلَ وَلا أَرَىٰ مِنْكَ غَيْرَ التَّفْضِيْلِ خَيْرُكَ لِي شَامِلُ وَفَصْلُكَ عَلَى مُتَوَاتِرٌ وَنِعَمُكَ عِنْدي مُتَّصِلَة سَوَابغُ لَمْ تُحَقِّقْ حِذَارِي بَلْ صَدَّقْتَ رَجَائِي وَصَاحَبْتَ أَسْفَارِي وَأَكْرَمْتَ أَحْضَارِي وَشَفَيْتَ أَمْرُاضِي وَعَافَيْتَ أَوْصَابِي وَأَحْسَنْتَ مُنْقَلَبِي وَمَثْوَايَ وَلَمْ تُشْمِت بِي أَعْدَائِي وَرَمَيْتَ مَنْ رَمَانِي وَكَفَيْتَنِي شَرَّ مَنْ عَادَانِي أَللَّهُمَّ كَمْ مِنْ عَدُوًّ انْتَضيٰ عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ وَشَحَذَ لِقَتْلَى ظُبَةَ مُدْيَتِهِ وَأَرْهَفَ لِي شَبًّا حَدِّهِ وَدَافَ لِي قَوْاتِلَ سُمُومِهِ وَسَدَّدَ لِي صَوْائِبَ سِهَامِهِ وَأَضْمَرَ أَنْ يَسُومَنِي الْمَكْرُوهَ وَيُجَرِّعَني ذُعْافَ (٢) مَرْارَتِهِ فَنَهُرْت يَا إِلَهِي إِلَىٰ ضَعْفي عَن احْتِمُالِ

<sup>(</sup>١) اللزب : الضيق ، اللزبة : الشدة واللزوب : القحط «لسان العرب» .

<sup>(</sup>٢) الذعاف : كغراب السم ، وسم ذاعف أي قاتل .

الْفَوْادِح (١) وَعَجْزى عَن الْإِنْتِصَارِ مِمَّنْ قَصَدَني بِمُحَارَبَتِهِ وَوَحْدَتي فِي كَثير مِمَّنْ نَاوَانِي وَأَرْصَدَ لِي فِي مَا لَمْ أَعْمِلْ فِكْرِي فِي الْإِنْتِصَارِ مِنْ مِثْلِهِ فَأَيَّدْتَني يا رَبِّ بعَوْنِكَ وَشَدَدْتَ أَيْدى بنصركَ ثُمَّ فَلَلْتَ لِي حَدَّهُ وَصَيَّرْتَهُ بَعْدَ جَمْع عَديدِهِ وَحْدَهُ وَأَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ وَرَدَدْتَهُ حَسيراً لَمْ تَشْفِ غَليلَهُ وَلَمْ تُبَرِّدْ حَرْارَاتِ غَيظه قَدْ عَضَّ عَلَىَّ شَوْاهُ وَآبَ مُوَلِّياً قَدْ أَخْلَفَتْ سَرْايْاهُ وَأَخْلَفْتَ آمالَهُ أَللَّهُمَّ وَكُمْ مِنْ باغ ِ بَغَىٰ عَلَيَّ بِمَكَائِدِهِ وَنَصَبَ لِى شَرَكَ مَصَائِدِهِ وَضَبَا إِلَىَّ ضُبُوء (٢) السَّبُعِ لِطَريدَتِه وَانْتَهَزَ فُرْصَتَهُ وَاللِّحْاقَ بِفَريستِهِ وَهُوَ مُظْهر بشَاشَةَ الْمَلَقِ وَيَبْسُطُ إِلَى وَجْهاً طَلِقاً فَلَما رَأَيْتَ يَا إِلهِي دَغَلَ سَرِيرَتِهِ وَقُبْحَ طَويَّتِهِ أَنْكَسْتَهُ لِإِمُّ رَأْسِهِ فِي زُبْيَتِه (٣) وَأَرْكَسْتَهُ فِي مَهْـويٰ حَفيرَتِـهِ وَأَنْكَصْتَهُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَرَمَيْتَهُ بِحَجَرِهِ وَنَكَأْتَهُ بِمشقصهِ (٤) وَخَنَقْتَهُ بِوَتْرِهِ وَرَدَدْتَ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ وَوَبَقْتَهُ بِنَدَامَتِه فَاسْتَخْذَلَ وَتَضَاءَلَ بَعْدَ نِخْـوَتِه وَبَخَـعَ(٥) وَانْقَمَعَ بَعْـدَ اسْتِطْالَتِهِ ذَليلًا مَأْسُوراً في حَبَائِلِهِ الَّذي كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَـرَانِي فِيهَا وَقَـدْ كِدْتُ لَوْلا رَحْمَتُكَ أَنْ يَحِلُّ بِي مَا حَلَّ بِسَاحَتِه فَالْحَمْدُ لِرَبِّ مُقْتَدِرِ لا يُنازَعُ وَلِوَلِيِّ ذِي أَنَاةٍ لَا يَعجلُ وَقَيُّوم لَا يَغْفُلُ وَحَليم لَا يَجْهَلُ نُادَيْتُكَ يَا إِلهي مُسْتَجِيراً بِكَ وَاثِقاً بِشُرْعَةِ إِجَابَتِكَ مُتَوكِ لا عَلَىٰ مَا لَمْ أَزَلْ أَعْرِفُهُ مِنْ حُسْن دِفْ عِنْ عَنْى عَالِماً أَنَّهُ لَنْ يُضْطَهَدَ مَنْ آوي إلى ظِلِّ كِفْ ايْتِكَ وَلا يَقرع

<sup>(</sup>١) الفادحة : المصيبة ، والفوادح أي المصائب .

<sup>(</sup>٢) ضبؤ السبع: موضع اختبائه .

<sup>(</sup>٣) الزبية من الأضداد ويطلق على الحفير التي يستتر فيها الصائد العالي من الأرض لئلا يبلغها السيل .

<sup>(</sup>٤) مشقص كمنبر: من النصال: ما طال وعرض «لسان».

<sup>(</sup>٥) بخع : أي ذل وتواضع «ق» .

الْقَوْارِعُ مَنْ لَجَأَ إِلَىٰ مَعْقِلِ الْإِنْتِصَارِ بِكَ فَخَلَّصْتَني يَا رَبِّ بِقُدْرَتِكَ وَنَجَّيْتَني مِنْ بَأْسِهِ بِتَطَوُّلِكَ وَمَنَّكَ أَللَّهُمَّ وَكَمْ مِنْ سَحائِبَ مَكْرُوهٍ جَلَّيْتَهَا وَسَمَاءِ نِعْمَةٍ امطرْتَها وَجَداول كرامة أجريتها وأعين أحداث طمستها وناشىء رحمة نَشَرْتَهَا وَغَواشِي كُرَبِ فَرَّجْتَهَا وَغُمَم بَلاءِ كَشَفْتَهَا وَجُنَّةِ عَافِيَةٍ أَلْبَسْتَهَا وَأُمُورِ حادِثَةٍ قَدَّرْتَهَا لَمْ تُعْجِزْكَ إِذْ طَلَبْتَهَا فَلَمْ تَمْتَنِعْ مِنْكَ إِذْ أَرَدْتَهَا أَللَّهُمَّ وَكَمْ مِنْ خاسِدِ شُوءٍ تَوَلَّني بِحَسَدِهِ وَسَلَقَني (١) بِحَدِّ لِسَانِهِ وَوَخَزَ بِي بِقَرْفِ عَيْبِه (٢) وَجَعَلَ غَرضَى غَرَضاً لِمرامِيهِ وَقَلَّدني خِـلالاً لَمْ يَزَلْ فِيـهِ كَفَيْتَني أَمْرَهُ أَللَّهُمَّ وَكُمْ مِنْ ظَنِّ حَسَن حَقَّقْتَ وَعُـدُم وَإِمْلاقِ ضَـرَّرَ بِي جَبَرْتَ وَأَوْسَعْتَ وَمِنْ صَرعَةٍ أُقَمْتَ وَمِنْ كُرْبَةٍ نَفَّسْتَ وَمِنْ مَسْكَنَةٍ حَوَّلْتَ وَمِنْ نِعْمَةٍ خَوَّلْتَ لَا تُسْأَلُ عَمًا تَفْعَلُ وَلا بِمَا أَعْطَيْتَ تَنْحَلُ وَلَقَدْ سُئِلْتَ فَبَدَلْتَ وَلَمْ تُسْأَلْ فَابْتَدَأْتَ وَاسْتُمِيحَ فَضْلُكَ فَمَا أَكْدَيْتَ أَبَيْتَ إِلَّا إِنْعَاماً وَامْتِنَاناً وَتَطَوُّلاً وَأَبَيْتُ إلَّا تَقَدُّماً عَلَىٰ مَعاصيكَ وَانْتِهاكاً لِحُرُماتِكَ وَتَعَدِّياً لِحُدُودِكَ وَغَفْلَةً عَنْ وَعيدِكَ وَطاعَةً لِعَدُوّي وَعَدُوكَ لَمْ تَمْتَنعْ عَنْ إِتَّمَام إحْسَانِكَ وَتتابُع امْتِنَانِكَ وَلَمْ يَحْجُزْنِي ذٰلِكَ عَنِ ارْتِكُابِ مَسْاخِطِكَ أَللَّهُمَّ فَهَذٰا مَقْامُ الْمُعْتَرِفِ لَـكَ بِالتَّقْصِيرِ عَنْ أَدَاءِ حَقِّكَ الشَّاهِدِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِسُبُوغٍ نِعْمَتِكَ وَحُسْنِ كِفَايَتِكَ فَهِبْ لِي اللَّهُمَّ يَا إِلهِي مَا أُصِلُ بِهِ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ وَأَتَّخِذُهُ سُلَّماً أَعْرُجْ فِيهِ إلىٰ مَرْضَاتِكَ وَآمَنُ بِهِ مِنْ عِفَابِكَ فَإِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَحْكُمُ مَا تُريدُ وأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ أَللَّهُمَّ حمدي لَكَ مُتَواصِلٌ وَثَنائي عَلَيْكَ دائِمٌ مِنَ الدَّهْر إِلَى الدَّهْرِ بِأَلْوَانِ التَّسْبِيحِ وَفُنُونِ التَّقْدِيسِ خَالِصاً لِذِكْرِكَ وَمَرْضِيًّا لِكَ

<sup>(</sup>١) سلقني : أي آذاني .

<sup>(</sup>٢) وخزني : أي آذاني ، وقرف فلانا إذا عابه أو اتهمه «القاموس» .

بناصِع التَّوْحيدِ وَمَحْض التَّحْميدِ وَطُولِ التَّعْديدِ في إِكْـذَابِ أَهْلِ التَّنْـديدِ لَمْ تُعَنْ فِي شَيْءٍ مِنْ قُدْرَتِكَ وَلَمْ تُشْارَكُ فِي إِلْهِيَّتِكَ وَلَمْ تُعايَنْ إِذْ حَبَسْتَ الْأَشْيَاءَ عَلَى الْغَرَائِزِ الْمُخْتَلِفَاتِ وَفَطَرْتَ الْخُلائِقَ عَلَىٰ صُنُوفِ الْهَيْئَاتِ وَلَا خَرَقَتِ الْأَوْهَامُ حُجِبَ الْغُيُوبِ إِلَيْكَ فَاعْتَقَدَتْ مِنْكَ مَحْدُوداً فِي عَظَمَتِكَ وَلا كَيْفِيَّةً فِي أَزَلِيَّتِكَ وَلا مُمْكِناً فِي قِدَمِكَ وَلا يَبْلُغُكَ بُعْدُ الْهِمَم وَلا يَنالُكَ غَوْصُ الْفِطَنِ وَلَا يَنْتَهِي إِلَيْكَ نَظَرُ النَّاظِرِينَ فِي مَجْدِ جَبَرُ وتِكَ وَعَظيم قُدْرَتِكَ ارْتَفَعَتْ عَنْ صِفَةِ الْمخلوقينَ صِفَةً قُدْرَتِكَ وَعَـلا عَنْ ذٰلِكَ كِبْرِياءُ عَـظَمَتِكَ وَلا يَنْتَقِصُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَرْدادَ وَلا يَـزْدادُ مَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْتَقِصَ وَلا أَحَدُ شَهدَكَ حينَ فَطَرْتَ الْخَلْقَ وَلا ضِدُّ حَضَركَ حينَ بَرَأْتَ النُّفُوسَ كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ تَبْيين صِفَتِكَ وَانْحَسَرَتِ الْعُقُولُ عَنْ كُنْهِ مَعْرِفَتِكَ وَكَيْفَ تُدْرِكُكَ الصِّفَاتُ أَوْ تَحْويكَ الْجِهَاتُ وَأَنْتَ الْجَبّارُ الْقُدُّوسُ الَّذي لَمْ تَزَلْ أَزَلِيّاً ذائماً فِي الْغُيُوبِ وَحْدَكَ لَيْسَ فيها غَيْرُكَ وَلَمْ يَكُنْ لَهَا سِواكَ حارَتْ فِي مَلَكُوتِكَ عميقاتُ مَذْاهِب التَّفْكير وَحَسُرَ عَنْ إِدْرَاكِكَ بَصَرُ الْبَصير وَتَواضَعَتِ الْمُلُوكُ لِهَيْبَتِكَ وَعَنَتِ الْوُجُوهُ بِذُلَّ الْإِسْتِكَانَةِ لِعِزَّتِكَ وَانْقَادَ كُلَّ شَيْءٍ لِعَظَمَتِكَ وَاسْتَسْلَمَ كُلَّ شَيْءٍ لِقُدْرَتِكَ وَخَضَعَتِ الرِّفَابُ بِسُلْطَائِكَ فَضَلَّ هُنَالِكَ التَّدْبيرُ فِي تَصاريفِ الصِّفات لَكَ فَمَنْ تَفَكَّرَ فِي ذٰلِكَ رَجَعَ طَرْفُهُ إِلَيْهِ حَسيراً وَعَقْلُهُ مَبْهُوتاً مَبْهُوراً وَفِكْرُهُ مُتَحَيِّراً أَللَّهُمَّ فَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً مُتَواتِراً متَوالِياً مُتَّسِقاً مُسْتَوْثِقاً يَدُومُ وَلا يَبِيدُ غَيْرَ مَفْقُودٍ فِي الْمَلَكُوتِ وَلا مَطْمُوسِ فِي الْعْالَمِ وَلا مُنْتَقَصِ فِي الْعِرْفَانِ فَلَكَ الْحَمْد حَمْداً لا تُحْصَىٰ مَكَارِمُهُ فِي اللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَفِي الصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَفِي البَرِ وَفِي الْبَحْرِ بِالْغُدُوِّ وَالآصال وَالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَالظَّهِيرَةِ وَالْأَسْحَارِ أَللَّهُمَّ وَبِتَـوْفِيقِكَ أَحْضَـرْتَني النَّجَاةَ

وَجَعَلْتَنِي مِنْكَ فِي وَلَايَةِ الْعِصْمَةِ لَمْ تُكَلِّفني فَوْقَ طَاقَتِي إِذْ لَمْ تَرْضَ مِنِّي إِلَّا بطاعتى فَلَيْسَ شُكْرِي وَإِنْ دَأَبْتُ مِنْهُ فِي الْمَقَالِ وَبْالَغْتُ مِنْهُ فِي الْفِعْالِ بِبَالِغ أَداءَ حَقِّكَ وَلا مُكافٍ فَضْلَكَ لاِنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ لَمْ تَغِبْ عَنْكَ غَآئِبَةٌ وَلَا تَخْفَىٰ عَلَيْكَ خَافِيَةٌ وَلَا تَضِلُّ لَكَ فِي ظُلَم الْخَفِيَّاتِ ضَالَّـةٌ انَّمٰا أَمْرُكَ إِذَا أَرَدْتَ شَيْئاً أَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِثْلَ مَا حَمِدْتَ بِهِ نَفْسَكَ وَحَمِدَكَ بِهِ الْحامِدونَ وَمَجَّدَكَ بِهِ المُمجدون وَكَبَّرَكَ بِهِ الْمُكَبِّرُونَ وَعَظَّمَكَ بِهِ الْمُعَظِّمُونَ حَتَىٰ يَكُونَ لَكَ مِنَّى وَحْدِي فِي كُلِّ طَوْفَةِ عَيْن وَأَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ مِثْلُ حَمْدِ جَميعِ الْحامِدينَ وَتَوْحيدِ أَصْنَافِ الْمُوَحِّدينَ الْمُخْلَصِينَ وَتَقْديسِ أَحِبَّاءِكَ الْعَارِفين وَثَنَاءِ جَمِيعِ الْمُهَلِلينَ وَمِثْلُ مَا أَنْتَ عَارِفٌ بِهِ وَمَحْمُودٌ بِهِ مِنْ جَمِيعٍ خَلْقِكَ مِنَ الْحَيَوانِ وَالْجَمَادِ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ اللَّهُمَّ فِي شُكْرِ مَا أَنْ طَقْتَنِي مِنْ حَمْدِكَ فَمَا أَيْسَرَ مَا كَلَّفْتَنِي مِنْ ذٰلِكَ وَأَعْظَمَ مَا وَعَدْتَنِي عَلَىٰ شُكْرِكَ ابْتَدَأْتَنِي بِالنَّعَم فَضْلًا وَطَوْلًا وَأَمَرْتَنِي بِالشُّكْرِ حَقّاً وَعَدْلًا وَوَعَدْتَني عَلَيْهِ أَضْعَافاً وَمَزيداً وَأَعْطَيْتَني مِنْ رِزْقِكَ اعْتِبَاراً وَامْتِحَاناً وَسَأَلْتَني مِنْهُ فَرْضاً يَسيراً صَغيراً وَوَعَدْتَني عَلَيْهِ أَضْعَافاً وَمَزيداً وَإِعْطاءً كَثيراً وَعَافَيْتَني مِنْ جُهْدِ الْبَلَاءِ وَلَمْ تُسْلِمْني لِلسُّوءِ مِنْ بَلَاءِكَ وَمَنَحْتَني الْعَافِيةَ وَأَوْلَيْتَني بِالْبَسْطَةِ وَالرَّخَاءِ وَضَاعَفْتَ لِي الْفَضْلَ مَعَ مَا وَعَدْتَني بِهِ مِنَ الْمَحَلَّةِ الشَّريفَةِ وَبَشَّرْتَنِي بِهِ مِنَ الدَّرَجَةِ الرَّفيعَةِ الْمَنيعَةِ وَاصْطَفَيْتَنِي بِأَعْظَمِ النَّبِيينَ دَعْـوَةً وَأَفْضَلِهِمْ شَفَاعَةً مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَى مَا لا يَسَعُهُ إلَّا مَغْفِرَتُكَ وَلَا يَمْحَقُهُ إِلَّا عَفْوُكَ وَهَبْ لِي فِي يَـوْمِي هٰذَا وَسَاعَتِي هٰذِهِ يَقيناً يُهَـوِّنُ عَلَىَّ مُصِيباتِ الـدُّنْيَا وَأَحْزَانَهَا وَيُشَـوِّقُني إِلَيْكَ وَيُـرَغِّبُني فيمَا عِنْـدَكَ وَاكْتُبْ لِيَ الْمَغْفِرَة وَبَلَّغْنِي الْكَرٰامَةَ وَارْزُقْنِي شُكْرَ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ فَإِنَّكَ

أَنْتَ الله الْوَاحِدُ الْبَدِيءُ الْبَدِيعُ السَّميعُ الْعَليمُ الَّذِي لَيْسَ لِإِمَّرِكَ مَـدْفَعٌ وَلَا عَنْ قَضَاءِكَ مُمْتَنِعٌ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَبِّي وَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ أَللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ الثُّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ فِي الرُّشْدِ وَإِلْهَامَ الشُّكْرِ عَلَىٰ نِعْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَوْرِ كُلِّ جَائِرٍ وَبَغْيِ كُلِّ بَاغِ وَحَسَدِ كُلِّ حَاسِدِ أَللَّهُمَّ بِكَ أَصُولُ عَلىٰ الْأَعْدَاءِ وَإِيَّاكَ أَرْجُو وَلايَةَ الْأَحِبَّاءِ مَعَ مَا لا أَسْتَطيعُ إِحْصَائَهُ مِنْ فَوَائِدِ فَضْلِكَ وَأَصْنَافِ رِفْدِكَ وَأَنْوَاعَ رِزْقِكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ الْفَاشي فِي الْخَلْقِ حَمْدُكَ الْبَاسِطُ بِالجُودِ يَدَكَ لا تُضادُّ فِي حُكْمِكَ وَلا تُنازَعُ فِي سُلْطَانِكَ وَمُلْكِكَ وَلا تُراجَعُ فِي أَمْرِكَ تَمْلِكُ مِنَ الْأَنَّامِ مَا شِئْتَ وَلا يَمْلِكُونَ إِلَّا مَا تُرِيدُ أَللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُنْعِمُ الْمُفْضِلُ الْقَادِرُ الْقَاهِرُ الْمُقَدَّسُ فِي نُورِ الْقُدْسِ تَرَدَّيْتَ بِالعِزَّةِ وَالْمَجْدِ وَتَعَظَّمْتَ بِالقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَغَشَّيْتَ النُّورَ بِالبَهْاءِ وَجَلَّلْتَ الْبَهْاءَ بِالْمَهْابَةِ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ الْعَظيمُ وَالْمَنُّ الْقَديم وَالسُّلْطَانُ الشَّامِخُ وَالْحَوْلُ الْواسِعُ وَالْقُدْرَةُ الْمُقْتَدِرَةُ وَالْحَمْدُ الْمَتَابِعُ الَّذي لا يَنْفَدُ بِالشُّكْرِ سَرْمَداً وَلا يَنْقَضى أَبداً إِذْ جَعَلْتَنى مِنْ أَفْاضِل بَني آدَمَ وَجَعَلْتَني سَمِيعاً بَصِيراً صَحِيحاً سَوِيّاً مُعَافاً لَمْ تَشْغلني بِنُقْصَانٍ فِي بَدَني وَلا بِآفَةٍ فِي جَوارِحي وَلَا عَاهَةٍ فِي نَفْسِي وَلَا فِي عَقْلِي وَلَمْ يَمْنَعْكَ كَرَامَتُكَ إِيَّايَ وَحُسْنُ صُنْعِكَ عِنْدِي وَفَضْلُ نَعْمَاءِكَ عَلَىَّ إِذْ وَسَّعْتَ عَلَيَّ فِي الدُّنْيَا وَفَضَّلْتَني عَلَىٰ كَثيرِ مِنْ أَهْلِهَا تَفْضِيلًا وَجَعَلْتني سميعاً أَعي مُـا كَلَّفتني بَصِيراً أرى قيدرتك فيما ظهر لي واسْتَرعَيْتَني وَاسْتَوْدَعْتَني قَلْباً يَشْهَدُ بِعَظَمَتِكَ وَلِسَاناً نَاطِقاً بِتَوْحِيدِكَ فَإِنِّي لِفَضْلِكَ عَلَىَّ خامِدٌ وَلِتَوْفِيقِكَ إِيَّايَ بِحَمْدِكَ شْ اكِرُ وَبِحَقَّ كَ شَاهِـدٌ وَإِلَيْك فِي مُلِمِّي وَمُهِمِّي ضَارِعٌ لِإِنَّكَ حَيٌّ قَبْـلَ كُلِّ

حَي وَحَيُّ بَعْدَ كُلِّ مَيَّتٍ وَحَيُّ تَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ اللَّهُمَّ لَمْ تَقْطَعْ عَنِي خَيْرَكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَلَمْ تُنْزِلْ بِي عُقُوباتِ النِّعَم وَلا أَخْلَيْتَنِي مِنْ وَثِيقِ الْعِصَم فَلُوْ لَمْ أَذْكُرْ مِنْ تُغَيِّرْ مُا بِي مِنَ النِّعَم وَلا أَخْلَيْتَنِي مِنْ وَثِيقِ الْعِصَم فَلُو لَمْ أَذْكُرْ مِنْ إِنْعَامِكَ عَلَيَّ إِلاّ عَفْوكَ عَنِي وَالْإِسْتِجْابَةَ لِدُعْائِي حِينَ رَفَعْتُ رَأْسِي بِتَحْميدِكَ لا فِي تَقْديرِكَ جَزيلَ حَظّي حينَ وَقَرْتَهُ انْتقصَ مُلْكُكَ وَلا أَخْلَقَ مَنْ النَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا وَسِعَتْهُ رَحْمَتُكَ وَلا أَخْلَقَ مَلْ كَلَي تَوْفَرَ مُلْكُكَ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا أَخاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَعَدَدَ مَا أَدْرَكَتُهُ قُدْرَتُكَ وَعَدَدَ مَا وَسِعَتْهُ رَحْمَتُكَ وَأَشْعَافَ وَعَدَدَ مَا وَسِعَتْهُ رَحْمَتُكَ وَأَشْعَافَ فَي قِسْمَةِ الْأَرْزُاقِ حِينَ قَتَرْتَ عَلَيَّ تَوَقَّرَ مُلْكُكَ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا أَخاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَعَدَدَ مَا وَسِعَتْهُ رَحْمَتُكَ وَأَشْعَافَ وَأَخْعَافَ وَلَا أَخْلَقُ فَلَا لَكُ فَلَاتِكَ أَلِلَهُمَّ فَتَمْ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى الْعَمْ فَتَكَ وَلَالِكَ وَعَدَدَ مَا وَسِعَتْهُ رَحْمَتُكَ وَأَشْعَافَ وَلَكَ لَكَ لَكُ لَكُ وَلَقِ اللَّهُمُ فَتَمْ فَلَالِكَ وَعَدَدَ مَا وَسِعَتْهُ رَحْمَتُكَ وَأَشَعَافَ وَلَيْتِكَ بِتَوْحِيدِكَ وَتَعْظيمِكَ وَتُحْمِيدِكَ وَتَمْعِيدِكَ وَتَعْظيمِكَ وَأَسْأَلُكَ إِنَّ وَيَعْظِيمِكَ وَتَعْظيمِكَ وَأَسْأَلُكَ إِنْ عَيْدِكَ وَتَعْظيمِكَ وَأَسْأَلُكَ

بِاسْمِكَ الرُّوحِ الْمَكْنُونِ الْحَيِّ الْحَيِّ الْحَيِّ وَبِهِ وَبِهِ وَبِهِ وَبِكَ أَلَّا تَحْرِمَني وَفْدَكَ وَفَالِئِدَ كَرَامَتِكَ وَلَا تُولِي غَيْرَكَ بِكَ وَلا تُسْلِمْني إلى عَدُوّي وَلا تَكْلني إلى نَفْسي وَأَحْسِنْ إلَيَّ أَتَمَّ الْإِحْسٰانِ عَاجِلاً وَآجِلاً وَجَلاً وَجَلاً فِي الْعَاجِلَةِ تَكُلني إلى نَفْسي وَأَحْسِنْ إلَيَّ أَتَمَّ الْإِحْسٰانِ عَاجِلاً وَآجِلاً وَجَلاً وَعَيِّنْ فِي الْعَاجِلَةِ عَمْلي وَبَلْغْني فِيها أَملي وَفِي الْآجِلةِ وَالْخَيْرَ فِي مُنْقَلَبي فَإِنَّهُ لا تُفْقِرُكَ كَثْرَةُ ما يَتَدَفَّقُ بِهِ فَضْلُكَ وَسَيْبُ الْعَطٰايٰ منْ مَنْكَ وَلا يُنْقِصُ جُودَكَ تَقْصيري في شَكْرِ نِعْمَتِكَ وَلا يُنْقِصُ جُودَكَ تَقْصيري في سُعْتِكَ الْإِعْظاءُ وَلا تُوتِّر فِي جُودِكَ الْعَظيمِ الْفَاضِلِ الْجَليلِ مِنْحُكَ وَلا يَحْمُ خَوْفُ عُدْم فَيْضُ مُلْكِكَ سِعَتِكَ الْإَعْظاءُ وَلا تُوتِي وَلا يَلْحَقُكَ خَوْفُ عُدْم فَينقُصَ فَيْضُ مُلْكِكَ مِنْحُكَ وَلا تُخْدَكَ طَاءُ وَلا تُوتَى قَلْباً خَاشِعاً وَيَقِيناً صَادِقاً بِالْحَقِّ صَادِعاً وَلا تُوتَى فَيْكُ مَنْ وَفَى عُدْم فَي غَيْرَكَ وَلا تَقْبَطني وَفَا لِكَا تُولِي عَيْرَكَ وَلا تَقْبَطني مَرْكَ وَلا تُولِيكَ عَنْ مَوْلِيكَ وَلا تَقْبَطني مَرْكَ وَلا تُولِيكَ عَيْرَكَ وَلا تَقْبَطني مِنْ رَحْمَتِكَ بَلْ تَغَمَّدُنِي فِفَوائِدِكَ وَلا تَمْنَعْني جَميلَ عَوْائِدِكَ وَلا تَقْبِطني وَيُ كُلْ وَلا تَهْمَى عَمْلِ عَوْائِدِكَ وَلا تَقْرَفِي فِي كُلْ مِنْ رَحْمَتِكَ بَلْ تَغَمَّدُنِي فِفَوائِدِكَ وَلا تَمْنَعْنِي جَميلَ عَوْائِدِكَ وَكُنْ لِي فِي كُلْ

وَحْشَةٍ أَنِساً وَكُلِّ جَزَعٍ حِصْناً وَمِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ غِياناً وَنَجِّنِي مِنْ كُلِّ بَلاءٍ وَاعْصِمنِي مِنْ كُلِّ زَلَلٍ وَخَطَاءٍ وَتَمَمْ لِي فَوَائِدَكَ وَقِني وَعِيدَكَ وَاصْرِفْ عَني أَلِيمَ عَذَابِكَ وَأَهْلِي وَوَلَدي وَوَسِّعْ رِزْقي وَأَدِرَّهُ عَلَيَّ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ وَلا تُعْرِضْ عَني وَاجْرَتي وَأَهْلي وَوَلَدي وَوَسِّعْ رِزْقي وَأَدِرَّهُ عَلَيَّ وَأَقْبِلْ عَلَيَّ وَلا تُعْرِضْ عَني أَللَّهُمَّ ارْفَعْني وَلا تَضَعْني وَارْحَمْني وَلا تُعَدِّبْنِي وَانْصُرْني وَلا تَعْدلُلني وَالْتَحْدلُلني وَالْتَحْدلُلني وَالْتَحْدلُلني وَالْتَحْدلُلني وَالْتَحْدلُلني وَالْتَحْدلُلني وَالْتَحْدلُل لِي مِنْ أَمْرِي يُسْراً وَفَرِجاً وَعَجّل إِجابَتي وَاسْتَنْقِذُنِي مِمَا قَدْ نَزَلَ بِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَذَٰلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرُ وَأَنْتَ وَاسْتَنْقِذُنِي مِمَا قَدْ نَزَلَ بِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَذَٰلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرُ وَأَنْتَ وَاسْتَنْقِذُنِي مِمَا قَدْ نَزَلَ بِي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَذَٰلِكَ عَلَيْكَ يَسِيرُ وَأَنْتَ الْمَوَادُ الْكَرِيمُ .

# وَمِنْ ذَلِكَ اعتصام وتهليل وسؤال لمولانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)

إِعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَ هُوَ الْبَاعِثُ الْوَارِثُ ، إِعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَ هُوَ الْقَائِمِ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ، إِعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ النَّرْضِ اثْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَنا أَتَيْنا طَائِعِينَ، إِعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُو لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ، إِعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُو لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ، إِعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُو الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتوىٰ يَعْلَمُ خُائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا يَخْفِي [خَائِنَةِ السِّرِ وَمَا يَحْفَى خ ل] الصَّدُورُ ، إِعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُو لَا يَرْنُ وَمَا بَيْنَهُما وَمَا تَحْتَ الشَّرِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُو لَا يُرَى وَهُو بِالْمَنْظُرِ الأَعْلَىٰ رَبُّ إِلاَّ هُو يَرَىٰ وَلَا يُرِي وَهُو بِالْمَنْظُرِ الْأَعْلَىٰ رَبُّ إِلَا هُو يَرَىٰ وَلَا يُرِي وَهُو اللَّمْ فَي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَمَا تَحْتَ الشَّرِي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُو يَرَىٰ وَلَا يُرِي وَهُو بِالْمَنْظُرِ الْأَعْلَىٰ رَبُّ إِلَا هُو لَا يُرِي وَهُو اللَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَ هُو اللَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَ هُو اللّذِي ذَلَّ كُلُ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ اللّذِي لا إِلٰهَ إِلاَ هُو اللّذِي خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَّتِهِ ، إِعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لا إِلٰهَ إِلاَ هُو الَّذِي خَضَعَ كُلُّ شَيْءٍ لِعِزَتِهِ ، إِعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاَ هُو اللّذِي خُونِ وَفِي دُنُوهِ عَالٍ إِعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لاَ إِلْهَ إِلَا هُو اللّذِي عُو فِي عُلُوهِ ذَانٍ وَفِي دُنُوهِ عَالٍ إِنْهُ وَاللّذِي فَالِهُ وَاللّذِي وَاللّذِي وَالْمَا فِي دُنُو وَاللّذِي فَاللّا إِلَٰهُ إِلّا هُو اللّذِي عُلَو فِي عُلُوهِ ذَانٍ وَفِي دُنُوهِ عَالِ إِلْهُ وَاللّذِي عُلَا إِلَى اللهُ اللّذِي عُلَا إِلْهُ اللّذِي عُلَا اللّذِي الللهُ اللّذِي عُلَا إِلْهُ اللّذِي عُلَا اللّذِي عُلَا اللّذِي الْمُؤْلِقُولُوا اللّذِي عُلْهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّذِي عُلْمُ اللّذِي عُلْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ال

وَفِي سُلْطَانِهِ قَويٌ ، إعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلْـهَ إِلَّا هُوَ الْبَديعُ الرَّفيعُ الْحَيُّ النَّائِمُ الْبَاقِي الَّذِي لَا يَزُولُ، إعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الَّذِي لَا تَصِفُ الْأَلْسُنُ قُدْرَتَهُ ، إعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلْهَ إِلَّا هِوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ، إعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ، إعْتَصَمْتُ بالله الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، إِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لا إِلْـهَ إِلَّا هُوَ أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ الْكَبِيرُ الْأَكْبِـرُ الْعَلِيُّ الْأَعْلَىٰ ، إعْتَصَمْتُ بِالله الَّـذي لأ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلِّ لَهُ قَانِتُونَ ، إعْتَصَمْتُ بِالله الَّذِي لا إِلْهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْحَكِيمُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الرَّحْمٰنُ الرَّحيمُ ، إِعْتَصَمْتُ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُـوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَسْأَلتِي وَأَطْلُبُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ العَالِمُ بِحَاجَتِي وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ مُنْتَهِي رَغْبَتِي فَيْا عَالِمَ الْخَفيّاتِ وَسٰامِكَ السَّمٰاوَاتِ وَدافِعَ الْبَلِيّاتِ وَمَطْلَبَ الْحَاجَاتِ وَمُعْطِى السُّؤُلاتِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَاتَم النَّبِيِّنَ وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّيبِينَ الطَّاهِرِينَ أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي كُلِّهِ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَلَّاهُمَّ اغْفِرْ لَي خَطَايَايَ وَعَمْدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِي وَجِدِّي فَكُلُّ ذٰلِكَ عِنْدِي وَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أُخَّرْتُ وَمَا أُسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ إِنْ تَغْفِر اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمّاً وَأَيُّ عَبْدٍ لَكَ لا أَلَمَا هٰكَذَا وُجِدَ فِي الأصل .

## وَمِنْ ذلِكَ دعاء جامع لمولانا امير المؤمنين علي (ع)

رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه كتاب فضل الدعاء قال حدد ثني الحسن بن على بن عبد الله بن المغيرة الكوفي عن أبيه عن سيف بن عميرة عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عن أبيه عن جده عن على ، وعن رجل عنه وعن أبيه عن فاطمة بنت رسول الله عنون وعن محمد بن شهاب عن سلمان عن أمير المؤمنين عليه ، وعن عطا وعن أبي ذر عن أمير المؤمنين وعن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أمير المؤمنين على وعن مجاهد نحو من ثلاثين رجلًا كلهم وكل هؤلاء يقولون سمعنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) وهـو مستقبل الركن اليماني وهو يقول ، ها ورب الكعبة ثم جاز إلى الحجر الأسود فقال ها ورب الكعبة حتى مر بالأركان الأربعة وهو يقول ها ورب الكعبة ثم قال ها ورب الأركان كلها ، ها ورب المشاعر ، ها ورب هذه الحرمات لقد سمعت رسول الله عين يقول هذا الحديث الذي أحدثكم به إنه مكتوب في زبور داود وفي توراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد سننه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وفي ألف كتاب نزل من السماء إلى ألف نبى نشخم إنه قال من قال:

لا إِلٰهَ إِلاَّ الله فِي عِلْمِه مُنْتَهِىٰ رِضَاهُ لا إِلٰهَ إِلاَّ الله بَعْدَ عِلْمِهِ مُنْتَهِىٰ رِضَاهُ الله أَكْبَرُ فِي عِلْمِهِ منْتَهَىٰ رِضَاهُ الله أَكْبَرُ فِي عِلْمِهِ منْتَهَىٰ رِضَاهُ الله أَكْبَرُ بَعْدَ عِلْمِهِ مُنْتَهَىٰ رِضَاهُ الله أَكْبَرُ مَعَ عِلْمِهِ مُنْتَهَىٰ رِضَاهُ الْحَمْدُ لله فِي عِلْمِهِ مُنْتَهَىٰ رِضَاهُ الْحَمْدُ لله مَعَ عِلْمِهِ مِنْتَهَىٰ رِضَاهُ الْحَمْدُ لله مَعَ عِلْمِهِ مِنْتَهَىٰ رِضَاهُ الْحَمْدُ لله مَعَ عِلْمِهِ مِنْتَهَىٰ رِضَاهُ الْحَمْدُ لله مَعَ عِلْمِهِ مُنْتَهَىٰ رِضَاهُ الله بَعْدَ عِلْمِهِ مُنْتَهَىٰ رِضَاهُ سُبْحَانَ الله بَعْدَ عِلْمِهِ مُنْتَهَىٰ رِضَاهُ سَبْحَانَ الله بَعْدَ عِلْمِهِ مُنْتَهَىٰ رِضَاهُ وَالْحَمْدُ لله بِجَمِيعٍ مَحامِدِهِ عَلَىٰ رِضَاهُ سَبْحَانَ الله مَعَ عِلْمِهِ مُنْتَهَىٰ رِضَاهُ وَالْحَمْدُ لله بِجَمِيعٍ مَحامِدِهِ عَلَىٰ رِضَاهُ وَالْحَمْدُ لله بِجَمِيعٍ مَحامِدِهِ عَلَىٰ رَضَاهُ وَالْحَمْدُ لله بِجَمِيعٍ مَحامِدِهِ عَلَىٰ

جَميع نِعَمِهِ وَسُبْحَانَ الله وَبِحَمْدهِ مُنْتَهِىٰ رِضَاهُ فِي عِلْمِهِ وَالله أَكْبَرُ وَحَقَّ لَهُ ذٰلِكَ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا إِلٰهَ إِلَّا اللهِ نُورُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَنُورُ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَنُورُ العَرْشِ الْعَظيمِ لَا إِلْهَ إِلَّا الله تَهْلِيلًا لَا يُحْصِيهِ غَيْرُهُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدِ وَبَعْدَ كُلِّ أَحَدِ وَمَعَ كُلِّ أَحَدِ وَالله أَكْبَرُ تَكْبِيراً لاَ يُحْصِيهِ غَيْرُهُ قَبْلَ كُلِّ أَحِدٍ وَمَعَ كُلِّ أَحَدٍ وَبَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَالْحَمْدُ لله تَحْميداً لاَ يُحْصِيهِ غَيْرُهُ فَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَمَعَ كُلِّ أَحَدٍ وَبَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله الْعَلِيِّ الْعَظيم تَمْجيداً لا يُحْصيهِ غَيْرُهُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَمَعَ كُلِّ أَحَدِ وَبَعْدَ كُلِّ أَحَدِ وَسُبْحَانَ الله تَسْبِيحاً لا يُحصيهِ غَيْرُهُ قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَمَعَ كُلِّ أَحَدٍ وَبَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ أَللَّهُمَّ إِنَّى أَشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيداً فَاشْهَدْ لِي بِأَنَّ قَوْلَكَ حَقٌّ وَفِعْلَكَ حَقٌّ وَأَنَّ قَضَاءَكَ حَقٌّ وَأَنَّ قَدَرَكَ حَقٌّ وَأَنَّ رُسُلَكَ حَقٌّ وَأَنَّ أَوْصِياءَكَ حَقٌّ وَأَن رَحْمَتَكَ حَقٌّ وَأَنَّ جَنْتُكَ حَقٌّ وَأَنَّ نَارَكَ حَقٌّ وَأَنَّ قِيْامَتَكَ حَقٌّ وَأَنَّكَ مُميتُ الْأَحْيَاءِ وَأَنَّكَ مُحيى الْمَوْتِي وَأَنَّكَ بِاعِثُ مَنْ فِي القُبورِ وَأَنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْم لا رَيْبَ فِيهِ وَأَنَّكَ لا تُخْلِفُ الْميعادَ أَللَّهُمَّ إِنَّى أَشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً فَاشْهَدْ لِي أَنَّكَ رَبِي وَأَنَّ مُحَمَّداً 'رَسُولَكَ نَبيِّي وَالْأَوْصِياءَ مِنْ بَعْدِهِ أَنْمَّتَى وَأَنَ الدِّينَ الَّذي شَرَعْتَ ديني وَأَنَّ الكِتَابَ الَّـذي أَنْزَلْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ نُورِي أَللَّهُمَّ إِنَّى أَشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً فَاشْهَدْ لَى فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمُنْعِمُ عليَّ لا غَيْرُكَ لَكَ الْحَمْدُ وَبِنِعْمَتِكَ تُتِمُّ الصَّالِحَاتِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهِ وَاللهِ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لله وسُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ وَتَبْارَكَ الله وَتَعالَىٰ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِالله الْعَلِيِّ العَظيم وَلا مَنْجُا وَلَا مَلْجَاً مِنَ الله إِلَّا إِلَيْهِ عَدَدَ الشَّفْعِ وَالوَتْرِ وَعَدَدَ كَلِمُاتِ رَبِّي الطِّيباتِ التَّامَّاتِ الْمُبارَكاتِ صَدَقَ الله وصَدَقَ الْمُرْسَلونَ .

ثمّ قالَ :

من قال هذا في عمره مائة مرة حُشر أمة واحدة ثم أرسل إليه مائة ألف ألف ملك على رأسهم ملك يقال له مجديال مع كل ملك ألف دابة ليس منها دابة تشبه الآخري وألف ثوب ليس فيها ثوب يشبه الآخر حتى إذا انتهوا إليه وقفوا فيقول لهم مجديال دونكم ولى الله وينهضون نهضة ملك واحد وتسخر له الدواب كدابة واحدة والثياب كذلك وتحف الملائكة عن يمينه وعن يساره يسيرون ويسير معهم وهم يقولون هذا ولي الله فطوبي لـه ولا يمر بزمرة من الملائكة ولا من الأدميين إلا سلموا عليه وقالوا سلام عليك يا ولى الله وعظموا شأنه حتى يقف تحت لواء الحمد وقد ضرب له سرير من ياقوت حمراء عليه قبة من زبرجد خضراء فيها حور عين فينكى فيها مرة عن يمينه ومرة عن يساره حتى يقضى بين الناس وينزلون منازلهم ثم يؤمر ألف ملك فيحفونه حتى يضعوا ذلك السرير على نجيبة من نجائب الجنة متبهرة من النور فيسير حتى إذا أتى أول منازله وإذا هو بقهرمان من قهارمته يريد أن يأخذ بيده فلولا ان الله يعصمه لهوى إعظاما لذلك القهرمان ثم يقول له القهرمان يا ولى الله أنا قهرمان من قهارمتك من أصحاب هذا القصر ولك مائة قصر مثل هذا القصر في كل قصر قهرمان مثلى لكل قهرمان زوجة على صورة خدم لأزواجك ولك بعدد كل جارية زوجة ولك في كل بيت ما لا يحصى علمه . فيقول عند ذلك :

أَلْحَمْدُ لله عَدَدَ مَا أَحْصَىٰ عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا أَحْصَىٰ عِلْمُهُ وَمِلْاً مَا أَحْصَىٰ عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا عِلْمُهُ وَاللهِ إِلَّا الله عَدَدَ مَا أَحْصَىٰ عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا أَحْصَى عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا أَحْصَى عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا أَحْصَى عِلْمُهُ وَالله أَكْبَرُ عَدَدَ أَحْصَى عِلْمُهُ وَمِلاً مَا أَحْصَى عِلْمُهُ وَالله أَكْبَرُ عَدَدَ مَا أَحْصَى عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا أَحْصَى عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا أَحْصَى عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا أَحْصَى عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا أَحْصَىٰ عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا أَحْصَىٰ عِلْمُهُ وَمِثْلَ مَا أَحْصَىٰ عِلْمُهُ وَمِثْلُ مَا أَحْدَمُ الْمُعْمُونُ وَمِنْ إِلَا مَا أَحْمَىٰ عَلَمْ أَمْ أَحْمَى مِنْ أَمْ أَمْ أَلَمْ أَمْ أَلَمُ وَمِنْ أَمْ أَلَمْ أَمْ أَلَا أَلَمْ أَلَّا أَمْ أَلَمُ وَمِلْا مَا أَلَمْ أَلَا أَلَمْ أَلَا أَمْ أَلَّا أَمْ أَلَمُ وَمِلْكُمْ أَلَا أَلَمْ أَلَمُ أَلَا أَلَمْ أَلَّا أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلْمُ أَلَا أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أَلَا أَلَمْ أَلَا أَلَمُ مُلْمُ أَلَا أَلَا أَلَا أَلَا أَلَمُ أَلَا أَلْمُ أَلِمُ أَلَا أَلَا أَلَمُ أَلْمُ أَلَا أَلْمُ أُلُولُوا أَلَا أَلَمْ أَلَا أَلَا أَلَا أَ

أَحْصَىٰ عِلْمُهُ وَأَضْعَافَ مَا أَحْصَىٰ عِلْمُهُ .

فإذا قال هذا زيد في بيوته وما فيها مثلها والله واسع كريم .

# وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء جامع لمولانا وَمُقْتَدانا امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)

رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله في كتابه كتاب فضل الدعاء قال حدثنا يعقوب بن زيد يرفعه قال قال سلمان الفارسي (رضي الله عنه) سمعت على بن أبي طالب (صلوات الله عليه) يقول قال لي رسول الله سطنة يا على لو دعا داع بهذا الدعاء على صفائح الحديد لذابت والذي بعثنى بالحق نبياً لو دعا داع بهذا الدعاء على ماء جار لسكن حتى يمر عليه والذي بعثنى بالحق نبياً انه من بلغ به الجوع والعطش ثم دعا بهذا الدعاء أطعمه الله وسقاه ، والـذي بعثني بالحق نبيـاً لو ان رجـالًا دعا بهـذا الدعـاء على جبل بينه وبين موضع يريده لانشعب الجبل حتى يسلك فيه إلى الموضع الذي يريده ، والذي بعثنى بالحق نبياً لو يدعى به على مجنون لأفاق من جنونه ، والذي بعثني بالحق نبياً لو يدعى بـ على امرأة قـ د عسر عليها ولادتها لسهل الله عليها الولادة ، والذي بعثني بالحق نبياً لو دعا بهـذا الدعاء رجل على مدينة والمدينة تحترق ومنزله في وسطها لنجا منزله ولم يحترق والذي بعثني بالحق نبياً لو دعى به داع أربعين ليلة من ليالي الجمع غفر الله له كل ذنب بينه وبين الآدميين ، ولو كان فجر بأمه غفر الله لـ ذلك والذي بعثني بالحق نبياً إنه من دعا بهذا الدعاء على سلطان جائر جعل الله ذلك السلطان طوع يديه ، والذي بعثني بالحق نبياً إنه من نام وهو يدعو بـ ه بعث الله إليه بكل حرف منه ألف ألف ملك من الروحانيين وجوههم أحسن من الشمس والقمر بسبعين ضعفاً يستغفرون الله ويكتبون الحسنات ويرفعون له الدرجات قال سلمان فقلت له بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين أيعطى الداعي بهذه الأسماء كل هذا فقال قلت لرسول الله على أنت وأمي يا رسول الله أيعطى الداعي بهذه الأسماء كل هذا فقال يا علي أخبرك بأعظم من ذلك من نام وقد ارتكب الكبائر كلها وقد دعا بهذا الدعاء فإن مات فهو عند الله شهيد وإن مات على غير توبة يغفر الله له ولأهل بيته ولوالديه ولولده ولمؤذن مسجده ولإمامه بعفوه ورحمته يقول:

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ حَيٌّ لَا تَمُوتُ وَصَادِقٌ لَا تَكْذِبُ وَقَاهِرٌ لَا تُقْهَرُ وَبَدى ۗ لَا تَنْفَدُ وَقَرِيبٌ لَا تَبعد وَقَادِرٌ لَا تُضَادُّ وَغَافِرٌ لَا تَظْلِمُ وَصَمَدٌ لَا تُطْعَمْ وَقَيُّـومٌ لَا تَنَامُ وَمُجِيبٌ لَا تَسْأَمُ وَجَبَّارٌ لَا تُعَانُ وَعَظيمٌ لَا تُرامُ وَعَالِمٌ لَا تُعَلَّم وَقُوي لَا تَضْعُفُ وَحَلِيمٌ لَا تَعْجَلُ وَجَلِيلٌ لَا تُوصَفُ وَوَفِيٌّ لَا تُخْلِفُ وَغَالِبٌ لَا تُغْلَبُ وَعْـادِلُ لَا تَحْيَفُ وَغَنَّى لَا تَفْتَقِرُ وَكَبِيـرٌ لَا تُغَادِرُ وَحَكِيمٌ لَا تَجُـورُ وَوَكيلُ لَا تَحيفُ وَفَرْدٌ لا تَسْتَشيرُ وَوَهَّابٌ لا تَمَلُّ وَعَزيزٌ لا تَسْتَذلُ وَسَميعٌ لا تَـذْهَلُ وَجَوْادٌ لا تَبْخَلُ وَحَافظٌ لا تَغْفُلُ وَقَائِمٌ لا تَسْهُو وَدائمٌ لا تَفْنَى وَمُحْتَجِبٌ لا تُرىٰ وَبِاقِ لَا تَبْلَىٰ وَوَاحِدُ لَا تُشَبَّهُ وَمُقتَدِرُ لَا تُنَازَعُ يَا كَرِيمُ الْجَـوَادُ الْمُتَكرمُ يًا ظَاهِرُ يَا قَاهِرُ أَنْتَ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ يَا عَزِيزُ الْمُتَعزِزُ يَا مَنْ يُنادى مِنْ كُلِّ فَجّ عَمِيقِ بِأَلْسِنَةٍ شَتَّى وَلُغَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَحَوْائِجَ مُتَتَابِعَةٍ لَا يَشْغَلُكَ شَيْءٌ عَنْ شَيْءٍ أَنْتَ الَّذِي لَا تُفْنِيكَ الدُّهُورُ وَلَا تُحيطُ بِكَ الْأَمْكِنَةُ وَلَا تَـأَخُذِكَ سِنَـةٌ وَلَا نَوْمٌ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَيَسَّر لَى مَا أَخَافُ عُسْرَهُ وَفَرَّجْ عَنَّى مَا أَخَافُ كَرْبَهُ وَسَهَل لَى مَا أَخَافُ حُزِوْنَتَهُ سُبْحَانَكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتُ إِنَّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمينَ برَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .

## ومن ذلك دعاء عَلَمهُ امير المؤمنين علي (ع) في المنام سريع الاجابة

رأيته باسناد طويل متصل فاختصرت معناه وذلك ان الحاج اصابهم

## دعاءجامع

عطش في بعض السنين حتى كادوا أن يهلكوا فجلس واحد منهم ليموت وأخذته سنة النوم فرأى مولانا علي بن أبي طالب على يقول له ما أغفلك عن كلمة النجاة فقال تقول أدم مُلْككَ عَلى مُلْكِكَ عِلى مُلْكِكَ بِلُطْفِكَ الْخَفِيِّ وَأَنا علي بن أبي طالب قال فاستيقظت وقلتها فنشأ غمام وأغاث الناس في الحال حتى عاشوا والحمد لله وحده.



## فَمِنْ ذلِكَ دُعاء عَلمهَا إيّاهُ رسول الله (ص)

رويناه بإسنادنا إلى أبي الفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني من الجزء الثالث من أماليه بإسناده نسبه إلى مولانا الحسن بن مولانا على بن أبي طالب عن أمه فاطمة بنت رسول الله عن وجدناه بإسناد صحيح أن رسول الله عن قال للزهراء فاطمة عن يا بنية ألا أعلمك دعاء لا يدعو به أحد إلا استجيب له ولا يجوز فيك سحر ولا سم ولا يشمت بك عدو ولا يعرض لك الشيطان ولا يعرض عنك الرحمن ولا يزغ قلبك ولا ترد لك دعوة ويقضى حوائجك كلها قالت يا أبت لهذا أحب إلى من الدنيا وما فيها قال تقولين:

يا أَعَزَّ مَذَّكُورٍ وَأَقْدَمَهُ قِدَماً فِي الْعَزِ وَالْجَبَرُوتِ يَا رَحِيمَ كُلِّ مُسْتَرِحِم وَمَفْزَعَ كُلِّ مَلْهُوفٍ إِلَيْهِ يَا رَاحِمَ كُلِّ حَزِينٍ يَشْكُو بَشَّهُ وَحُزْنَهُ إِلَيْهِ ، يَا خَيْرَ مَنْ سُئِلَ الْمَعْرُوفُ مِنْهُ وَاسرَعَهُ إعطاءً ، يَا مَنْ يَخاف الملائكة المتوقدة مَنْ سُئِلَ الْمَعْرُوفُ مِنْهُ وَاسرَعَهُ إعطاءً ، يَا مَنْ يَخاف الملائكة المتوقدة بالنور منه أَسْأَلُكَ بِالأَسْمَاء الَّتِي يَدْعُوكَ بِهَا حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَمَنْ حَوْلَ عَرْشِكَ بِنُورِكَ يُسَبِّحُونَ شَفَقَةً مِنْ خَوْفِ عِقَابِكَ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي يَدْعُوكَ بِهَا جَبْرَائِيلُ بِنُورِكَ يُسَبِّحُونَ شَفَقَةً مِنْ خَوْفِ عِقَابِكَ وَبِالأَسْمَاءِ الَّتِي يَدْعُوكَ بِهَا جَبْرَائِيلُ

وَمِيكَائِيلُ وَإِسْرَافيلُ إِلَّا أَجَبْتَني وَكَشَفْتَ يَا إِلَهِي كُرْبَتِي وَسَتَرْتَ ذَنُوبِي يَا مَنْ أَمْرَ بِالصَّيْحَةِ فِي خَلْقِهِ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ يُحْشَرُونَ وَبِذَٰلِكَ الْإِسْمِ الَّذي أَحْيَيْتَ بِهِ الْعِظْامَ وَهِيَ رَميمٌ أَحْي قَلْبِي وَاشْرَحْ صَدْرِي وَاصْلِح شَـأْنِي يَا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالْبَقْاءِ وَخَلَقَ لِبَريَّتِهِ الْمَوْتَ وَالْجَيْاةَ وَالْفَنَاءَ ، يَا مَنْ فِعْلُهُ قَوْلٌ وَقَوْلُهُ أَمْرٌ وَأَمْرُهُ مَاضٍ عَلَىٰ مَا يَشَاءُ أَسْأَلُكَ بِالْإِسْمِ الَّذي دَعَاكَ بِهِ خَليلُكَ حينَ أَلْقِيَ فِي النَّارِ فَدَعٰكَ بِهِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَقُلْتَ يِا ثَارُ كُـونِي بَرْداً وَسَـلاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبِالْإِسمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ مُوسىٰ مِنْ جَانِب الطُّورِ الْأَيْمَن فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَبِالْإِسمِ الَّذي خَلَقْتَ بِهِ عيسىٰ مِنْ رُوحِ الْقُدُس وَبِالْإِسْمِ الُّـذي تُبْتَ بِهِ عَلَىٰ داوُدَ وَبِالْإِسمِ الَّذي وَهَبْتَ بِهِ لِزَكَرِيا يَحْيى وَبِالْإِسمِ الَّذَى كَشَفْتَ بِهِ عَنْ أَيُّوبَ الضُّرُّ وَتُبْتَ بِهِ عَلَىٰ داوُدَ وَسَخَّرْتَ بِهِ لِسُلَيْمَانَ الرّيحَ تَجْرِي بأَمْرِهِ وَالشَّياطينَ وَعَلَّمْتَهُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَبِالْإِسمِ الَّذي خَلَقْتَ بِهِ الْعَرشُ ، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الكُرْسي ، وَبِالْإِسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الرَّوْحانيينَ وَبِالإسْمِ الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ الجِنِّ وَالإنْس ، وَبِالإسْم الَّذِي خَلَقْتَ بِهِ جَميْع الخَلْق ، وَبِالإسْم الّذي خَلَقْتَ جَميْعَ مَا أُرَدْتَ مِنْ شَيْءٍ وَبِالْإِسمِ الَّذي قَدَرْتَ بِهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هٰذِهِ الْأَسْمَاءِ إلَّا مَا أَعْطَيْتَني سُؤْلِي وَقَضَيْتَ حَوْائِجي يَا كريمُ فَإِنَّه يُقال لك يا فاطمة نعم نعم .

## ومن ذلك دعاء آخر عن مولاتنا فاطمة الزهراء (ع)

أَللَّهُمَّ قَنَّعْنِي بِمَا رَزَقْتَني وَاسْتُرني وَعَافِني أَبَداً مِا أَبْقَيْتَني وَاغْفِرْ لي وَارْحَمْني إِذَا تَوَقَّيَني أَللَّهُمَّ لا تُعْيني في طَلَبِ ما لا تُقَدِّرُ لي وَمَا قَدَّرتَهُ عَلَي وَارْحَمْني إِذَا تَوَقَّيَني أَللَّهُمَّ كافِ عَنِي واللهَ وَكُلَّ مَنْ لَهُ نِعْمَةٌ عَليَّ خَيْرَ فَاجْعَلْهُ مُيسَّراً سَهْلاً ، أَللَّهُمَّ كافِ عَنِي واللهَ وَكُلَّ مَنْ لَهُ نِعْمَةٌ عَليَّ خَيْرَ

مُكَافَاةٍ ، أَللَّهُمَّ فَرِّغْنِي لِمَا خَلَقْتَني لَهُ وَلا تَشْغَلْني بِمَا تَكَفَّلْتَ لي بِهِ وَلا تُشغَلْني بِمَا تَكَفَّلْتَ لي بِهِ وَلا تُعَـذِّبْني وَأَنَا أَسْأَلُكَ أَللَّهُمَّ ذَلِّلْ نَفْسي فِي نَفْسي وَعَظَمْ شَأْنَكَ فِي نَفْسي وَأَلْهِمْني طَاعَتَكَ وَالْعَمَلَ بِمَا يُرْضيكَ وَالتَجَنُبَ لِمَا يُرْضيكَ وَالتَجَنُبَ لِمَا يُسْخِطُكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحمينَ .

## وَمن ذلكَ لِلحمّى دُعاء آخَر لمولاتنا فاطمة الزهراء (ع)

دخل النبي سَنَّ على فاطمة الزهراء على فوجد الحسن على موعوكاً فشق ذلك على النبي على فازل جبرئيل على فقال يا محمد ألا أعلمك معاذة تدعو بها فينجلي بها عنه ما يجده قال بلى قال قل:

أَللَّهُمَّ لَا إِلْمَ إِلا أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ذُو السَّلْطَانِ الْقَديمِ وَالْمَنِّ الْعَظيمِ وَالْوَجْهِ الْكَريمِ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ وَلِيُّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ الْعَظيمِ وَالْوَجْهِ الْكَريمِ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ وَلِيُّ الْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ وَالدَّعَوْاتِ الْمُسْتَجَابُاتِ حُلَّ مَا أَصْبَحَ بِفُلَانٍ فَدعا النبي سَيَّتُ ثم وضع يده على جبهته فإذا هو بعون الله قد أفاق.

## ومن ذلك دعاء آخر لفاطمة الزهراء (ع)

روي أن فاطمة عظم زارت النبي عرضه فقال لها ألا أُزَوِّدكِ قالت نعم قال قولى:

أَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوىٰ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذَ بِنَاصِيَتِهَا أَنْتَ الْأَوَّلُ الْحَبِّ وَالنَّوىٰ أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذَ بِنَاصِيَتِهَا أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيْهِ مَلَيْهِ

#### أدعية الزهراء (ع)

وَعَلَيْهِمُ السَّلاٰمُ وَاقْضِ عَنِي الدَّيْنَ وَأَغْنِني مِنَ الْفَقْرِ وَيَسِّرْ لي كُـلَّ الأَمْرِ يُــا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .

## ومن ذلك دعاء آخر لمولاتنا فاطمة الزهراء (ع)

في الفرج من الحبس والضيق روي أن رجلًا كان محبوساً بالشام مدة طويلة مضيقاً عليه فرأى في منامه كأن الزهراء (صلوات الله عليها) أتته فقالت له أدع بهذا الدعاء فتعلمه ودعا به فتخلص ورجع إلى منزله وهو:

أَللَّهُمَّ بِحَقِّ الْعَرْشِ وَمَنْ عَلاهُ وَبِحَقِّ الْوَحْيِ وَمَنْ أَوْحَاهُ وَبِحَقِّ النَّبِيِّ وَمَنْ نَبَّاهُ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ يَا جَامِعَ كُلِّ فَوْتٍ يَا بَارِيءَ النَّفُوسُ بَعْدَ الْمَوْتِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَآتِنَا وَجَمِيعَ بَارِيءَ النَّفُوسُ بَعْدَ الْمَوْتِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَآتِنَا وَجَمِيعَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤمِنَاتِ في مَشَارِقِ الأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا فَرَجاً مِنْ عِنْدِكَ عاجِلاً بِشَهادَةِ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَ الله وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولكَ صَلّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَىٰ ذُرِّيَتِهِ الطَّيِبِينَ الطَّاهِرِينَ وَسَلَّمَ تَسْليماً كثيراً .



## من ذلك دعاء جدنا ومولانا ابي محمد الحسن بن علي بن ابي طالب (ع) لما اتى معاوية

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الله الْعَظِيمِ الْأَكْبَرِ أَللَّهُمَّ سُبْحٰانَكَ يَا قَيُّومُ سُبْحٰانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ أَسْأَلُكَ كَمٰا أَمْسَكَتَ عَنْ دٰانِيالَ أَفْواهَ الْأَسْدِ وَهُوَ فِي الْجُبِّ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ إِلَيْهِ سَبِيلًا إِلّا بِإِذْنِكَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُمْسِكَ عَنِي أَمْرَ هٰذَا الرَّجُلِ وَكُلَّ عَدُو لِي فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ خُذْ بِآذَانِهِمْ وَأَسْمَاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ وَجَوارِحِهِمْ وَاكْفِنِي وَالْجِنِّ خُذْ بِآذَانِهِمْ وَقُورٍ وَكُنْ لِي جَاراً مِنْهُمْ وَمِنْ كُلَّ جَبَارِ عَنيدٍ وَمِنْ كُلَّ كَيْدَهُمْ بِحَوْلٍ مِنْكَ وَقُورٍ وَكُنْ لِي جَاراً مِنْهُمْ وَمِنْ كُلَّ جَبَارِ عَنيدٍ وَمِنْ كُلَ

شَيْطَانٍ مَريدٍ لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ إِنَّ وَلِيّيَ الله الَّذي نَـزَّلَ الْكِتَابَ وَهُـوَ يَتَوَلَّى الله اللهِ الله اللهِ الله اللهِ اللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُـوَ يَتَوَلَّى الصَالِحِينَ فَإِنْ تَوَلَّىوا فَقُلْ حَسْبِيَ الله لا إِلْـهَ إِلاّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُـوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظیمِ وهذا قد ذكرناه في كتاب إعانة الداعي وإغاثة الساعي وإنما كان هذا الكتاب أحق فيه للعارف الواعي .

#### ومن ذلك دعاء لمولانا الحسن بن علي (ع)

يا مَنْ إِلَيْهِ يَفِرُّ الْهَارِبُونَ وَبِهِ يَسْتَأْنِسُ الْمُسْتَوْحِشُونَ صَلِّ عَلَيْكَ فَقَدْ مَالَ وَآلِهِ وَاجْعَلْ أَنْسَي بِكَ فَقَدْ ضَاقَتْ عَنِي بِلادُكَ وَاجْعَلْ تَوَكَّلِي عَلَيْكَ فَقَدْ مَالَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي بِكَ أَصُولُ وَبِكَ عَلَيْ أَعْدَائكَ أَلْلَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي بِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَجُولُ وَعَلَيْكَ أَلَيْكَ أَنيبُ أَللَّهُمَّ وَمَا وَصَفْتُكَ مِنْ صِفَةٍ أَوْ دَعَوْتُكَ مِنْ صِفَةٍ أَوْ دَعَوْتُكَ مِنْ دُعَاءٍ يُوافِقُ ذٰلِكَ مَحَبَّنَكَ وَرِضُوانَكَ وَمَرْضَاتكَ فَأَحْيِنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ وَأَمِتْنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ مَحَبَّنَكَ وَرِضُوانَكَ وَمَرْضَاتكَ فَأَحْيِنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ وَأَمِتْنِي عَلَىٰ ذُلِكَ مَحَبَّنَكَ وَرِضُوانَكَ وَمَرْضَاتكَ فَأَحْيِنِي عَلَىٰ ذٰلِكَ وَأَمِتْنِي عَلَىٰ ذُلِكَ وَأَمِتْنِي عَلَىٰ ذُلِكَ مَحَبَّنَكَ وَرِضُوانَكَ وَمَرْضَاتكَ فَأَحْيِنِي عَلَىٰ ذُلِكَ وَأَمِتْنِي عَلَىٰ ذُلِكَ مَحْبَّتِكَ وَرِضُوانَكَ وَمَرْضَاتكَ فَأَحْيِنِي عَلَىٰ ذُلِكَ وَأَمِتْنِي عَلَىٰ ذُلِكَ مَحْبَّدِ وَالْ وَلا تُوبَ وَلا تُوبَ وَلا تُوبَ وَلا عُونَ وَلا تُوبَ وَلا عُونَ وَلا تُوبَ وَالْا مُوبَى الله لا إِلله إلله لا إِلله إلله لا إِلله إلا هُو الْكَورِيمُ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكْفِنَا مُهِمَّ الدُّنْنَا وَالآخِرَةِ فِي الْحَلِيمُ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكْفِنَا مُهِمَّ الدُّنْنَا وَالآخِرَةِ فِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكْفِنَا مُهِمَّ الدُّنْنَا وَالآخِرَةِ فِي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكْفِنَا مُهِمَّ الدُّنْنَا وَالآخِرَةِ فِي عَلَى مُوبَعَ لِلْكَ اللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكْفِنَا مُهِمَّ الدُّنْنَا وَالآخِرَةِ فِي عَلَى مُرَاكِونَا مُنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاكْفِنَا مُهُمَّ الدُّنْنَا وَالآخِرَةِ فِي عَلَى مُنْ اللهُ وَالْمُونَ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَاكَانِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمُنْ اللهُ الْمَاتِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمَ

### وَمِنْ ذَلِكَ دعاء آخر لمولانا ومقتدانا الحسن بن على بن ابي طالب (ع)

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ الْخَلَفُ مِنْ جَميع خَلْقِكَ وَلَيْسَ فِي خَلْقِكَ حَلْفُ مِنْكَ الْهِي مَنْ أَحْسَنَ فَيِرَحْمَتِكَ وَمَنْ أَسْآءَ فَيِخَطيئتِهِ فَلَا الَّذِي أَحْسَنَ اسْتَغْنَىٰ عَنْ رِفْدِكَ وَمَعُونَتِكَ وَلا الَّذِي أَساءَ اسْتَبْدَلَ بِكَ وَخَرَجَ مِنْ قُدْرَتِكَ إِلهي بِكَ عَرَفْتُكَ وَبِكَ اهْتَدَيْتُ إِلَى أَمْرِكَ وَلَوْلا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ فَيَا مَنْ هُو هَكَذَا وَلا هَكَذَا غَيْرُهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنِي الْإِخْلاصَ في عَمَلي وَلا هَكَذَا غَيْرُهُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنِي الْإِخْلاصَ في عَمَلي

وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي أَللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلي خَوْاتِمَهُ وَخَيْرَ أَللَّهُ وَخَيْرَ عَمَلي خَوْاتِمَهُ وَخَيْرَ أَيّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ إِلْهِي أَطَعْتُكَ وَلَكَ الْمِنَّةُ عَلَيَّ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ الْإِيمَانِ بِكَ وَالتَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ وَلَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ الشِّرِك بِكَ وَالتَّكْذيبِ بِرَسُولِكَ فَاغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .

#### ومن ذلك دعاء آخر علمه امير المؤمنين لابنه الحسن (ع)

إِذا قصدت إنساناً لحاجة فاكتب ذلك وامسكه في يدك اليمنى وتذهب أين شئت :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا الله يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا وَتُرُ يَا نُورُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ مَلَاتُ أَرْكَانُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تُسَخِّرَ لِي قَلْبَ فلان بْن فلان كَمَا سَخَّرْتَ الْحَيَّةَ لِمُوسِىٰ بْنِ عِمْرَان عَلَيْهِ السَلام وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُسَخِّرَ لِي قَلْبَهُ كَمَا سَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُلَيِّنَ لِي قَلْبَهُ كَمَا لَيَّنْتَ الْحَديدَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ الْسَلام وَأَسْأَلُكَ أَنْ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُلَيِّنَ لِي قَلْبَهُ كَمَا لَيَّنْتَ الْحَديدَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ الْسَلام وَأَسْأَلُكَ أَنْ تُلَيِّنَ لِي قَلْبَهُ كَمَا لَيَّنْتَ الْحَديدَ لِدَاوُدَ عَلَيْهِ الْسَلام وَأَسْأَلُكَ أَنْ وَرَالْقَمَرِ لِنُورِ الشَّمْسِ يَا الله هُوَ عَبْدُكَ ابْنُ امَتِكَ تَذَكَّ بُورَ الْقَمَرِ لِنُورِ الشَّمْسِ يَا الله هُوَ عَبْدُكَ ابْنُ امَتِكَ وَأَنَا عَبْدُكَ ابْنُ أَمْتِكَ أَخَذْتَ بِقَدَمَيْهِ وَبِنَاصِيَتِهِ فَسَحْرهُ لِي حَتى يَقْضِيَ حَتى يَقْضِيَ حَاجَتِي هُذَهِ وَمَا أُرِيدُ إِنَّكَ عَلَىٰ مَا هُو لِيا إِلَهُ إِلَا اللهِ هُو فِيمًا هُو لَا إِلَهَ إِلاَ فَالْحَى الْفَو فَمَا أُرِيدُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلُ شَيْءٍ قَديرٌ وَهُو عَلَىٰ مَا هُو فِيمًا هُو لَا إِلَٰهَ إِلَا لَي اللهَ عَلَى مُا هُو فِيمًا هُو لَا إِلَٰهَ إِلَا اللهِ هُو الْحَى الْقَيُومُ .

### وَمِنْ ذَلِكَ دعاء آخر علّمه امير المؤمنين لابنه الحسن (ع)

يٰا عُدَّتي عِنْدَ كُرْبَتي يٰا غِيٰاثي عِنْدَ شِدَّتي يٰا وَليّي فِي نِعْمَتي وَمُنْجحي في خاجَتي يٰا مُفْزَعي فِي وَرْطَتي يٰا مُنْقذي مِنْ هَلَكَتي يٰا كَالِئي في وَحْدَتي

# أدعية الإمام الحسن (ع)

إِغْفِرْ لَي خَطِيْتَتِي وَيَسِّرْ لَي أَمْرِي وَاجْمَعْ لِي شَمْلِي وَأَنْجِحْ لِي طَلِبَتِي وَأَصْلِحْ لِي شَمْلي وَأَنْجِحْ لِي طَلِبَتِي وَأَصْلِحْ لَي شَمْلي وَاكْفني مَا أَهَمَّني وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً وَلَا تُفَرِّقْ بَيْني وَبَيْنَ الْعَافِيَةِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتني وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا تَوَقَيْتني بِرَحْمَتِكَ يَا تُفَرِّقُ بَيْني وَبَيْنَ الْعَافِيَةِ أَبَداً مَا أَبْقَيْتني وَفِي الْآخِرَةِ إِذَا تَوقَيْتني بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .



تزوجها جدنا داود بن الحسن بن الحسن عظيم من أسرار الدعوات سليمان بن داود بن الحسن واعلم أن هذا دعاء عظيم من أسرار الدعوات ووجدت به ست روايات مختلفات ذكرنا منها روايتين واحدة في أدعية الغروب وواحدة في تعقيب الصبح من كتاب عمل اليوم والليلة من المهمات ورواية في تعقيب العصر في يوم الجمعة في الجزء الرابع من المهمات ورواية في آخر كتاب إغاثة الداعي وإعانة الساعي نذكر في هذا الكتاب الخامسة والسادسة إستظهاراً لهذا الدعاء العظيم عند العارفين به من ذوى الألباب.

الرواية المتقدمة من دعاء العشرات رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن الحسين بن الجهم عمّن حدثه عن الحسن بن محبوب أو غيره عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عنه قال إن عندنا ما نكتمه ولا نعلمه غيرنا أشهد على أبي أنه حدثني عن أبيه عن جده قال قال لي علي بن أبي طالب عن يا بني إنه لا بد من أن تمضي مقادير الله وأحكامه على ما أحب وقضى وسينفذ الله قضاءه وقدره وحكمه فيك فعاهدني أن لا تلفظ بكلام

أسره إليك حتى أموت وبعد موتي بإثني عشر شهراً وأخبرك بخبر أصله عن الله تقول غدوة وعشية فيشتغل به ألف ألف ملك يعطى كل ملك منهم قوة ألف ألف كاتب في سرعة الكتابة ويوكل بالإستغفار لك ألف ألف ملك يعطى كل ملك مستغفر قوة ألف ألف متكلم في سرعة الكلام ويبنى لك في دار السلام ألف بيت في مائة قصر يكون فيه من جيران أهله ويبني لك في الفردوس ألف بيت في مائة قصر يكون لك جار جدك ويبنى لك في جنات عدن ألف ألف مدينة ويحشر معك في قبرك كتاب يقول ها أنا لا سبيل عليك للفزع ولا للخوف ولا لزلازل الصراط ولا لعذاب النار ولا تدعو بدعوة فتحب أن تجاب في يومك فيمسى عليك يـومك إلا آتيـك كائنـة ما كانت بالغة ما بلغت في أي نحو كانت ولا تموت إلا شهيداً وتحيى ما حييت وأنت سعيد ولا يصيبك فقر أبدأ ولا جنون ولا بلوى ، ويكتب لك في كل يوم بعدد الثقلين كل نفس ألف ألف حسنة ويمحا عنك ألف ألف سيئة ويرفع لك ألف ألف درجمة ويستغفر لـك العرش والكـرسي حتى تقف بين يدي الله عز وجل ولا تطلب لأحد حاجة إلا قضاها ولا تطلب إلى الله حاجة لك ولغيرك إلى آخر الدهر في دنياك وآخرتك إلا قضاها فعاهدني كما أذكر لك فقال له الحسن علم عاهدني يا ابة على ما أحببت قال أعاهدك على أن تكتم عليّ فإذا بلغ محل منيتك فلا تعلمه أحداً سوانا أهل البيت أو شيعتنا أو أوليائنا وموالينا فإنك أنت إن فعلت ذلك طلب الناس إلى ربهم الحوائج في كل نحو فقضاها فأنا أحب أن يتم الله بكم أهل البيت بما علمني ما أعلمك ما أنتم فيه تحشرون لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فعاهد الحسن علياً (صلوات الله عليهما) على ذلك ثم قال إذا أردت إن شاء الله ذلك فقل هذا الدعاء:

سُبْحانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا إِلْـهَ إِلاّ الله وَالله أَكْبَرُ وَلا حَـوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاّ الله الْعَلِي الْعَظيمِ ، سُبْحَانَ الله فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ ، سُبْحَانَ الله إِللهُ الْعَلِي الْعَظيمِ ، سُبْحَانَ الله إِللهُ اللهُ الل

بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ ، سُبْحَانَ الله بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ، سُبْحَانَ الله حينَ تُمْسُونَ وَحينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحينَ تُظْهرُونَ يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّت مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَـذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ ، سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بالله الْعَلِيِّ الْعَظيم سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ ، سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجَبَرُوتِ سُبْحًانَ الْمَلِكِ الْحَقِّ الْقُدُّوسِ ، سُبْحًانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذي لا يَمُوتُ ، سُبْحَانَ الْقَائِمِ الدَّائِمِ ، سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ ، سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ سُبُّوحٌ قُدُوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوح ، أَللَّهُمَّ إِنَّى أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ فَأَتْمِمْ عَلَيَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ لِي بِالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَارْزُقْنِي شُكْرَكَ وَعَافِيَتَكَ أَبِداً مِا أَبْقَيْتَنِي ، أَللَّهُمَّ بِنُورِكَ اهْتَـدَيْتُ وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ وَأَصْبَحْتُ أَشْهِدُكَ وَكَفَىٰ بِكَ شَهِيداً وَأَشْهِدُ مَلْائِكَتَكَ وَحَمَلَةً عَرْشِكَ وَأُنْبِيٰائَكَ وَرُسُلُكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ وَسَمْ وَاتِكَ وَأَرْضَكَ أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ تُحْيى وَتُميتُ وَتُميتُ وَتُحْيى وَأَشْهَدُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَتَّى وَالنَّارَ حَتِّي وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبِ عَلَيْهِ السَلام وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّد بْنَ عَلِيٍّ وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسى بْنَ جَعْفَرِ وَعَلِيَّ بْنَ مُوسَىٰ وَمُحَمَّد بْنَ عَلِيٍّ وَعَلِيٌّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَالْإِمْامَ مِنْ وَلَدِ الْحَسَنِ بْنَ عَلِي الْأَئِمَّةُ الْهُذَاةُ الْمَهْدِيُّونَ غَيْرُ الضَّالينَ وَلَا الْمُضِلِّينَ وَأَنَّهُمْ أَوْلِيَائُكَ الْمُصْطَفُونَ وَحزْبُكَ الْغَالِبُونَ وَصَفْوَتُكَ وَخِيرَتُكَ

مِنْ خَلْقِكَ وَنُجَبِّائُكَ الَّذِينِ انْتَجَبْتَهُمْ لِولايَتِكَ وَاخْتَصَصْتَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ وَاصْطِفَيْتَهُمْ عَلَىٰ عِبْدِكَ وَجَعَلْتَهُمْ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمْ وَالسَّلامُ ، أَللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي هٰذِهِ الشَّهادَةَ عِنْدَكَ حَتىٰ تُلَقِّنيها وَأَنْتَ عَنَّى راض يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقَدْ رَضِيتَ عَنَّى إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً تَضَعُ لَكَ السَّمَاءُ كَنَفَيْهَا وَتُسَبِحُ لَكَ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يَصْعَدُ وَلا يَنْفَدُ وَحَمْداً يَزيدُ وَلا يَبِيدُ سَرْمَداً مَدَداً لا انْقِطاعَ لَهُ وَلا نَفْ ادَ أَبَداً حَمْداً يَصْعَدُ أَوَّلَهُ وَلا يَنْفَدُ آخِرُهُ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَيَّ وَمَعي وَفِي وَقَبْلِي وَبَعْدِي وَأَمامِي وَلَـدَيُّ وَإِذا مِتُّ وَفَنَيْتُ وَبَقيتُ يا مَوْلايَ فَلَكَ الْحَمْدُ إِذَا نُشِرْتُ وَبُعِثْتُ وَلَكَ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ بِجَميع مَحامِدِكَ كُلُّهَا عَلَىٰ جَميع نَعْمَائِكَ كُلُّهَا وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ عِرْقٍ سَاكِنِ وَعَلَىٰ كُلِّ أَكْلَةٍ وَشَرْبَةٍ وَبَطْشَةٍ وَحَرَكَةٍ وَنَوْمَةٍ وَيَقْظَةٍ وَلَحْظَةٍ وَطَرْفَةٍ وَنَفْس وَعَلَىٰ كُلِّ مَوْضِع شَعْرَةٍ ، أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلَّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَبِيدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ عَلانِيتُهُ وَسِرُّهُ وَأَنْتَ مُنْتَهِى الشَّأْنِ كُلِّهِ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفُوكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ بِاعِثَ الْحَمْدِ وَوَارِثَ الْحَمْدِ وَبَديعَ الْحَمْدِ وَمُبْتَدِعَ الْحَمْدِ وَوْافِي الْعَهْدِ وَصَادِقَ الْوَعْدِ وَعَزيزَ الْجُنْدِ قَديمَ الْمَجْدِ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مُجيبَ الدَّعَواتِ رَفيع الدَّرَجاتِ مُنْزِلَ الْآيَاتِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ مُخْرِجَ النُّورِ مِنَ الظُّلُمَاتِ مُبَدِّلَ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ وَجَاعِلَ الْحَسَنَاتِ دَرَجَاتٍ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ غَافِرَ الذَّنْبِ وَقَابِلَ التَّوْبِ شَديدَ الْعِقَابِ ذَا الطَّوْلِ لا إِلٰهَ الا أَنْتَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ ، أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَلَكَ الحَمْدُ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجِلِّي وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَىٰ وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ كُلِّ نَجْمٍ وَمَلَكَ فِي السَّمَاءِ وَلَكَ ٱلْحَمْدُ

عَدَد كُلِّ قَطْرَةٍ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأرضِ وَلَكَ الحَمْدُ عَدَد كُلِّ قَطْرَةٍ فِي الْبِخَارِ وَالْأَوْدِيَةِ وَالْأَنْهَارِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَد الشَّجَرِ وَالْوَرَقِ وَالْحَصَىٰ وَالنَّرٰى وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَاثِمِ وَالطَّيْرِ وَالوُحُوشِ وَالْأَنْعَامِ وَالسِّبَاعِ وَالْهَوٰامِ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْبَهَاثِمِ وَالطَّيْرِ وَالوُحُوشِ وَالْأَنْعَامِ وَالسِّبَاعِ وَالْهَوٰامِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَد مَا أَحْصَىٰ كِتَابُكَ وَأَخاطَ بِهِ عِلْمُكَ حَمْداً كَثِيراً وَلَهَا مُبارَكاً فِيهِ أَبُداً لا إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيى وَيُميتُ وَيُميتُ وَيُميتُ وَيُحْيَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ (عشرمات) أَسْتَغْفِرُ الله اللّذي لا إِلٰهَ إِلاْ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ (عشر اللهَ يَا الله يَا الله إلله إلله الله وَالْحَيْ الْقَيُّومُ وَاتُوبُ إِلَيْهِ (عشر الله عَلَى الله عَلَى الله وَالْمُوبُ الله الله وَالله وَالْمُوبُ الله الله وَالله وَالْمُ الله وَالله وَ

# وَمِنْ ذَلِكَ الرواية المُتاخّرة من دعاء العشرات

وجدنا إسنادها دون ما قدمناه من الفضل وكان القصد لفظ الدعاء منها لما فيه من الإختلاف في النقل وهو أيضا مروي عن الحسين بن علي الله أنه أرجح من الذي قبله .

بِسْمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحِيمِ سُبْحُانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا إِلَـهَ إِلَّا الله وَالله وَالله وَالله وَالله الْعَبِي الْعَظيم سُبْحُانَ الله بِالْغُدُوِّ وَالآصالِ مُبْحُانَ الله في آناءِ اللَّيْلِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ سُبْحَانَ الله حينَ تُمْسُونَ وَحينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ لَمُسْحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ

الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْسِرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْسَدَ مَسُوتِهُا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيم سُبْحَانَ ذي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزَّةِ وَالْعَظَمَةِ وَالْجَبَرُوتِ سُبْحانَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقُدُّوسِ سُبْحَانَ الدَّائِمِ الْقَائِمِ سُبْحَانَ الْقَائِمِ الدَّائِم سُبْحًانَ الْحَيِّ الْقَيُّوم سُبْحًانَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ سُبْحًانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَىٰ سُبْحانَهُ وَتَعالَىٰ سُبْحَانَ الله السُّبُوحِ الْقُدُّوسِ رَبِّ الْمَلْائِكَةِ وَالرُّوحِ أَللَّهُمَّ إِنَّى أَصْبَحتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ فَصَلِّ اللَّهِمُّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتَمَّمْ عَلَىَّ نِعْمَتَكَ وَعَافِيَتَكَ وَارْزُقْنِي شُكْرَكَ أَللَّهُمَّ بنُورِكَ اهْتَدَيْتُ وَبفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْتُ وَبِنعْمَتِكَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ ذُنُوبِي بَيْنَ يَدَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوب إِلَيْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِى لِمَا مَنَعْتَ أَنْتَ الْجَدُّ لَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ(١) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ مَلْائِكَتَكَ وَحَمَلَةً عَرْشِكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ فِي سَمَاوَاتِكَ وَأَرْضِكَ أَنَّكَ أَنْتَ الله الَّذِي لا إِلْهَ إِلا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيهِ وَآلِهِ أَللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي هٰذِهِ الشَّهْادَةَ عِنْدَكَ حَتىٰ تُلَقِّنيها يَوْمَ الْقِيْامَةِ وَقَـدْ رَضِيتَ بِهَا عَنَّى إِنَّـكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَـديرٌ ، أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً تَضَعُ لَكَ السَّمَاوَاتُ كَنفَيْهَا وَتُسَبِّحُ لَكَ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً يَصْعَدُ أَوَّلُهُ وَلا يَنْفَدُ آخِرُهُ حَمْداً يَزيدُ وَلا يَبيدُ سَرْمَداً أَبَداً لا انْقِطاعَ لَهُ وَلا نَفَادَ حَمْداً يَصْعَدُ وَلا يَنْفَدُ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي

<sup>(</sup>١) في الحديث : ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغناء منك غناه وإنما ينفعه الإيمان والطاعة «نهاية» .

وَعَلَيَّ وَمَعِي وَقَبْلِي وَبَعْدِي وَأَمْامِي وَوَرائِي وَخَلْفِي وَإِذَا مِتُّ وَفَنَيْتُ يَا مَوْلايَ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي كُلِّ عِرْقِ سَاكِن وَعَلَىٰ كُلِّ عِرْقٍ ضَارِبِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ كُلِّ أَكْلَةٍ وَشَرْبَةٍ وَبَطْشَةٍ وَنَشْطَةٍ وَعَلَىٰ كُلِّ مَوْضِع شَعْرَةٍ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلَّهُ وَلَكَ الْمَنُّ كُلُّهُ وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ وَلَكَ الْأَمْرُ كُلُّهُ وَبِيدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلَانِيَتُهُ وَسِرُّهُ وَأَنْتَ مُنْتَهِى الشَّأْنِ كُلِّهِ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ فِيَّ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ عَفُوكَ عَنَّى بَعْدَ قُدْرَتِكَ عَلَى أَلَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ صَاحِبَ الْحَمْدِ وَوَارِثَ الْحَمْدِ وَمَالِكَ الْحَمْدِ وَوَارِثَ الْمُلْكِ بَديعَ الْحَمْدِ وَمُبْتَدِعَ الْحَمْدِ وَفِيَّ الْعَهْدِ صَادِقَ الْوَعْدِ عَزِيزَ الْجُنْدِ قَدِيمَ الْمَجْدِ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ مُجِيبَ الدَّعَواتِ مُنْزِلَ الآيَاتِ مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمْ اواتٍ مُخْرِجَ النُّورِ مِنَ الظُّلُمَ اتِ مُبَدِّلَ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ وَجَاعِلَ الْحَسَنَاتِ دَرَجَاتٍ أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ غَافِرَ الذُّنْبِ وَقَابِلَ التَّوْبِ شَديدَ الْعِقَابِ ذَا الطَّوْلِ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ إِلَيْكَ الْمَصيرُ أَلَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُوْلَىٰ وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ كُلِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ فِي السَّمَاءِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ نَـزَلَتْ مِنَ السَّمْاءِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ كُلِّ قَطْرَةٍ فِي الْبِحْارِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ الشَّجَرِ وَالْوَرَق وَالثَّرِي وَالْمَدَرِ وَالْحَصَىٰ وَالْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ وَالْبَهَائِمِ وَالسِّباع وَالْأَنْعَامِ وَالْهَوَامِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا عَلَىٰ وَجْهِ الْأَرْضِ وَتَحْتِ الْأَرْضِ وَمَا فِي الْهَواءِ وَالسَّمَاء وَلَكَ الْحَمْدُ عَدَدَ مَا أَحْصَاهُ كِتَابُكَ وَأَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ حَمْداً كَثيراً طَيِّباً مُبارِكاً فِيه أَبَداً .

ثم تقول:

أَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلاَّ الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْهُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَهُو حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَيُمِيتُ وَيُمِيتُ وَيُحْيِي وَهُو حَيُّ لا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عشر مرات أَسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إلْه إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ عشر مرات يَا الله يَا الله يَا الله يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحْمَٰنُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا وَيَعْمَ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا وَيَعْمَ كُل وَاحِد عشر مرات يَا بَديعَ يَا حَنّانُ يَا مَنّانُ يَا مَنّانُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ كُل وَاحِد عشر مرات يَا بَديعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ عشر مرات بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ عشر مرات بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ اللهِ الله إلا أَنْتَ عشر مرات اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ اللهِ عَشْر مرات أَمينَ عشر مرات أَللّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عشر مرات آمينَ آمينَ عشر مرات .

ثم تسأل حوائجك كلها بعده لدنياك وآخرتك تجاب عليه إن شاء الله تعالى .

ومن ذلك دعاء: مروي عن مولانا الحسين بن علي الدعاء المعروف بدعاء الشاب المأخوذ بذنبه وما روي عن جماعة يسندون الحديث إلى الحسين بن علي الشناء قال كنت مع علي بن أبي طالب الشناء في الله ديجوجية قليلة النور وقد خلا الطواف ونام الزوار وهدأت العيون إذ سمع مستغيثاً مستجيراً مترحماً بصوت حزين محزون من قلب موجع وهو يقول:

يٰا مَنْ يُجِيبُ دُعْاءَ الْمُضْطَرِّ فِي الظُّلَمِ قَدْ نَامَ وَفْدُكَ حَوْلَ الْبَيْتِ وَانْتَبهوا هَبْ لِي بِجُودِكَ افضلَ الْعَفْوِ عَنْ جُرْمي إِنْ كَانَ عَفْدُوكَ لا يَلْقَاهُ ذُو سَرَفٍ

يٰ اكٰ اشِفَ الضُّرِّ وَالْبَلُوىٰ مَعِ السَّقَمِ يَدْعُو وَعَيْنُ كَيْ الْعَيُّومُ لَمْ تَنَمَ يُدا مَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ الْخَلْقُ في الْحُرَمِ فَمَنْ يَجُودُ عَلَىٰ الْعاصِينَ بِالنِّعَمِ

قال الحسين بن علي علي فقال لي يا أبا عبد الله أسمعت المنادي

ذنبه المستغيث ربه فقلت نعم قد سمعته فقال إعتبره(١) عسى تراه فما زلت أخبط في طخياء الظلام وأتخلل بين النيام فلما صرت بين الركن والمقام بدا لى شخص منتصب فتأملته فإذا هو قائم فقلت السلام عليك أيها العبد المقر المستقيل المستغفر المستجير أجب بالله ابن عم رسول الله المنتقبل فأسرع في سجوده وقعوده وسلم فلم يتكلم حتى أشار بيده بأن تقدمني فتقدمته فأتيت به أمير المؤمنين عظم فقلت دونك ها هو فنظر إليه فإذا هو شاب حسن الوجه نقى الثياب فقال له ممن الرجل فقال له من بعض العرب فقال له ما حالك ومم بكاؤُك واستغاثتك فقال حال من أوخذ بالعقوق فهو في ضيق ارتهنه المصاب وغمره الإكتياب فارتاب فدعائه لا يستجاب فقال له على على ولم ذلك فقال لأنى كنت ملتهياً في العرب باللعب والطرب اديم العصيان في رجب وشعبان وما أراقب الرحمن وكان لي والد شفيق يحذرني مصارع الحدثان ويخوفني العقاب بالنيران ويقول كم ضج منك النهار والظلام والليالي والأيام والشهور والأعوام والملائكة الكرام وكان إذا ألح على بالوعظ زجرته وانتهرته ووثبت عليه وضربته فعمدت يومأ إلى شيء من الورق(٢) وكانت في الخبأ فذهبت لآخذها واصرفها فيما كنت عليه فمانعني عن أخذها فأوجعته ضرباً ولويت يـده وأخذتهـا ومضيت فأومأ بيده إلى ركبتيه يروم النهوض من مكانه ذلك فلم يطق يحركها من شدة الوجع والألم فأنشأ يقول:

> جَرَتْ رَحِمٌ بَيْني وَبَيْنَ مَـنْاذِل وَرَبَّيْتُ حَتَّىٰ صَارَ جَلْداً شَمَـرْدَلاً وَقَـدْ كُنْتُ أُوتيـهِ مِنَ الـزادِ فِي الصّبى

سَوْاءً كَمَا يَسْتَنْ زِلُ الْقَطْرَ طَالِبُهُ إِذَا قَامَ سَاوَىٰ غَارِبَ الْفَحْلِ غَارِبُهُ إِذَا جَاعَ مِنْهُ صَفْوَهُ وَأَطَايِبِهُ

<sup>(</sup>١) إعتبره: أي فتش عنه.

<sup>(</sup>٢) الورق ككتف: الدراهم المضروبة «ق».

فَلَمَّ اسْتَوىٰ في عُنْفُوٰانِ شَبْابِهِ وَأَصْبَحَ كَالرُّمْحِ الرُّديني خَاطِبُهُ

تَهَضَّمَنى مُالَى كَذُا وَلَوىٰ يَدي لَوىٰ يَدهُ الله الَّذي هُوَ غَالِبُهُ

ثم حلف بالله ليقدمن إلى بيت الله الحرام فيستعدي الله على قال فصام أسابيع وصلى ركعات ودعا وخرج متوجها على عيرانه يقطع بالسير عرض الفلاة ويطوي الأودية ويعلو الجبال حتى قدم مكة يوم الحج الأكبر فنزل عن راحلته وأقبل إلى بيت الله الحرام فسعى وطاف به وتعلق بأستاره وابتهل وأنشأ يقول:

> يُا مَنْ إِلَيْهِ أَتَى الْحُجاجُ بِالْجُهْدِ إِنِّي أَتَيْتُكَ يُسامَنْ لا يُخَيِّبُ مَنْ هُذَا مَنْ ازِلُ لا يَرْتُ اعُ مِنْ عَقَقي حَتَىٰ تَشَلَّ بِعَوْدٍ مِنْكَ جَالِبَهُ

فَوْقَ الْمَهَاوى مِنْ أَقْصِىٰ غَايَةِ الْبُعْدِ يَـدْعُوهُ مُبْتَهِلًا بِالْـواحِـدِ الصَّمَـدِ فَخُذْ بِحَقِّي يُعاجَبارُ مِنْ وَلَدي يْا مَنْ تَقَدَّسَ لَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَلِدِ

قال فوالذي سمَكَ السّماءَ وَانبع الماءَ ما استتم دعاؤه حتى نزل بي ما ترى ثم كشف عن يمينه فإذا بجانبه قد شل فأنا منذ ثلاث سنين أطلب إليه أن يدعوني في الموضع الذي دعا به على فلم يجبني حتى إذا كان العام أنعم عليّ فخرجت على ناقة عشراء أجد السير حثيثاً رجاء العافية حتى إذا كنا على الأراك وحطته وادي السجال نفر طائر في الليل فنفرت منه الناقة التي كان عليها فألقته إلى قرار الوادي وأرفض بين الحجرين فقبرته هناك وأعظم من ذلك انى لا اعرف إلا المأخوذ بدعوة أبيه فقال له أمير المؤمنين على الله الغوث ألا أعلمك دعاء علمنيه رسول الله عرضه وفيه إسم الله الأكبر الأعظم العزيز الأكرم الذي يجيب به من دعاه ويعطي به من سأله ويفرج الهم ويكشف به الكرب ويذهب به الغم ويبرء بـ السقم ويجبر به الكسير ويغني به الفقير ويقضي به الدين ويرد به العين ويغفر به الذنوب ويستر به العيوب ويؤمن به كل خائف من شيطان مريد وجبار عنيد ، ولو دعا به طائع لله على جبل لزال من مكانه أو على ميت لأحياه الله بعد موته ولو دعا به على الماء لمشى عليه بعد أن لا يدخله العجب فاتق الله أيها الرجل فقد أدركتني الرحمة لك وليعلم الله منك صدق النية انك لا تدعو به في معصيته ولا تفيده إلا الثقة في دينك فإن أخلصت النية استجاب الله لك ورأيت نبيّك محمداً مورأيت نبيّك محمداً مورأيت بنينك محمداً مورأيت بفائدة الدعاء أشد من سرور الرجل الحسين بن علي مورا الموري بفائدة الدعاء أشد من سرور الرجل بعافيته وما نزل به لأنني لم أكن سمعته منه ولا عرفت هذا الدعاء قبل ذلك ثم قال : ائتني بدواة وبياض واكتب ما امليه عليك ففعلت وهو :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ يَا ذَا الْجَلْالِ وَالْإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَنْ لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ وَلَا أَيْنَ هُــوَ وَلا حَيْثُ هُوَ وَلا كَيْفَ هُــوَ إِلَّا هُوَ يَــا ذَا الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ يَــا ذَا الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ يَا مَلِكُ يَا قُدُوسُ يَا سَلَامُ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِيءُ يَا مُصَوِّرُ يَا مَفِيدُ [يَا مُدَبِّرُ يَا شَدِيدُ يَا مُبدِيءُ يَا مُعيدُ يًا مُبِيدُ خ ل] يَا وَدُودُ يَا مَحْمُودُ يَا مَعْبُودُ يَا بَعِيدُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا رَقيبُ يًا حَسيبُ يَا بَديعُ يَا رَفيعُ يَا مَنيعُ يَا سَميعُ يَا عَليمُ يَا حَكيمُ يَا كَريمُ يَا قَائِمُ يًا دائِمُ يَا عَالِمُ يَا قَديمُ يَا عَلَى يَا عَظيمُ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا دَيَّانُ يَا مُسْتَعَانُ يَا جَليلُ يَا جَميلُ يَا وَكِيلُ يَا كَفيلُ يَا مُقيلُ يَا مُنيلُ يَا نَبيلُ يَا دَليلُ يَا هَادِي يَا بادِي يَا أُوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا حَاكِمُ يَا قَاضِي يَا عَادِلُ يَا فَاضِلُ يَا واصِلُ يَا ظَاهِرُ يَا مُطَهِّرُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ يَا كَبِيرُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَلا كَانَ مَعَهُ وَزِيرٌ وَلَا اتَّخَذَ مَعَهُ مُشيراً وَلَا احْتَاجَ إِلَىٰ ظَهِيرِ وَلَا كَانَ مَعَهُ إِلَـهٌ لأ إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ فَتَعْالَيْتَ عَما يَقُولُ الْجَاحِدُونَ [الطالمون خ ل] عُلُواً كَبيراً يَا

عَالِمُ يَا شَامِخُ يَا بَاذِخُ يَا فَتَاحُ [يَا نَفَّاحُ خِ ل] يَا مُرْتاحُ يَا مُفَرِّجُ يَا نُاصِرُ يَا مُنْتَصِرُ يَا مُهْلِكُ [مُدْرِكُ خ ل] يَا مُنْتَقِمُ يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ يَا أُوَّلُ يَا طَالِبُ يَا غَالِبُ يَا مَنْ لا يَفُوتُهُ هَارِبُ يَا تَوَّابُ يَا أَوَّابُ يَا وَهَابُ يَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ يَا مُفَتحَ الْأَبْوَابِ يَا مَنْ حيث ما دُعي أجاب يَا طهور يَا شَكُورُ يَا عَفُقٌ يَا غَفُـور يًا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبِّرَ الْأُمُورِ يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ يَا مُتَجَبِّرُ يَا مُنيرُ يَا بَصِيرُ يَا ظَهِيرُ يَا كَبِيرُ يَا وِتْرُ يَا فَرْدُ يَا صَمَدُ يَا سَنَدُ يَا كَافِي يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا شَافِي يَا وَافِي يَا مُعَافِي يَا مُنْعِمُ يَا مُتَفَصِّلُ يَا مُتَكَرِّمُ يَا مُتَفَرِّدُ يَا مَنْ عَـلا فَقَهَر يًا مَنْ مَلَكَ فَقَدَرَ يَا مَنْ بَطَنَ فَخَبَرَ يَا مَنْ عُبِدَ فَشَكَرَ يَا مَنْ عُصِيَ فَغَفَرَ وَسَتَرَ يًا مَنْ لَا تَحْوِيهِ الْفِكَرُ وَلَا يُدْرِكُهُ بَصَر وَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ أَثَرٌ يَا رَازِقَ الْبَشَر وَيَا مُقَدِّرَ كُلِّ قَدَرٍ يا عَالِيَ الْمَكَانِ يَا شَدِيدَ الْأَرْكَانِ يَا مُبَدِلَ الزَّمَانِ يَا قَابِلَ الْقُرْبَانِ يَا ذَا الْمَنِّ وَالْإِحْسَانِ يَا ذَا الْعَرْ وَالسُّلْطَانِ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَٰنُ يَا عَظيمَ الشَّأْنِ يَا مَنْ هُوَ كُلِّ يَوْمِ فِي شَأْنٍ يَا مَنْ لاَ يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ يَا سَامِعَ الْأَصْوَاتِ يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ يَا مُنْجِعَ الطَّلِبَاتِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا مُنْزِلَ الْبَرَكَاتِ يا راجِمَ الْعَبَراتِ يا مُقيلَ العَثَراتِ يا كاشِفَ الكُرُباتِ يا وَلِيَّ الحَسَنَاتِ يَا رَفيعَ الدَّرَجَاتِ يَا مُعْطِى الْمَسْئَلَاتِ يَا مُحْيى الْأَمْوَاتِ [يا جامع الشَّتاتِ خ ل] يا مُطّلِعَ عَلَى النِّياتِ يا رادَّ ما قَدْ فاتَ يا مَنْ لا تَشْتَبهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ يَا مَنْ لَا تَضْجُرُهُ الْمَسْئَلَاتُ وَلَا تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ يَا نُورَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ يَا سَابِغَ النَّعَمِ يَا دَافِعَ النَّقَمِ يَا بَارِيءَ النِّسَمِ يَا جَامِعَ الْأَمَمِ يَا شَافِيَ السَّقَم يَا خَالِقَ النَّورِ وَالظُّلَمِ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ يَا مَنْ لَا يَطَأَ عَرْشَهُ قَدَمٌ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يًا جارَ المُسْتَجيرينَ يا أَمانَ الْخَائِفينَ يا ظَهرَ اللَّاجينَ يا وَلِيَّ الْمُؤْمِنينَ يا

غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ يا غايَةَ الطّالِبينَ يا صاحِبَ كُلِّ غريب يا مُونِسَ كُلِّ وَحيدٍ يًا مَلْجَأً كُلِّ طَرِيدٍ يَا مَأُوى كُلِّ شَرِيدٍ يَا حَافِظَ كُلِّ ضَالَّةٍ يَا رَاحِمَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ يَا رَازِقَ الطَّفْلِ الصَّغيرِ يَا جَابِرَ الْعَظمِ الكَسيرِ يَا فَكَّاكَ كُلِّ أُسير يَا مُغْنِىَ الْبَائِسِ الفَقيرِ يَا عِصْمَةَ الْخائِفِ المُسْتَجيرِ يَا مَنْ لَهُ التَّدْبيرُ وَالتَّقْديرُ يَا مَن الْعَسيرُ عَلَيْهِ سَهْـلٌ يَسيرٌ يْـا مَنْ لا يَحْتَاجَ إِلَىٰ تَفْسيـر يْا مَنْ هُـوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ خَبِيرٌ يَا مَنْ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ يَا مُرْسِلَ الرِّياح يا فالِقَ الْإصْباح يا باعِثَ الْأَرْواح يا ذَا الْجُودِ وَالسَّمَاح يا مَنْ بِيدِهِ كُلُّ مَفْتَاح يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ يَا سَابِقَ كُلِّ فَوْتٍ يَا مُحْيِي كُلِّ نَفْسِ بَعدَ الْمَوْتِ يَا عُدَّتِي فِي شِدَّتِي يَا خَافِظي فِي غُرْبَتِي يَا مُونِسي في وَحْدَتِي يَا وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي يَا كَنَفِي حِينَ تُعْيِنِي الْمَذَاهِبُ وَتُسْلَمُنِي الْأَقْارِبُ وَيَخْذُلُني كُلُّ صَاحِب يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ يَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ يَا كَهْفَ مَنْ لَا كَهْفَ لَهُ يَا رُكْنَ مَنْ لَا رُكْنَ لَهُ يَا غِياثَ مَنْ لَا غِياثَ لَهُ يَا جُارَ مَنْ لَا جُارَ لَهُ يَا جُارِيَ اللَّصِيقُ يَا رُكْنِيَ الْوَثْيِقُ يَا إِلَهِي بِالتَّحْقِيقِ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتيقِ يَا شَفيقُ يَا رَفيقُ فُكَّني مِنْ حَلَق(١) الْمَضيق وَاصْرِفْ عَني كُلَّ هَمِّ وَغَمِّ وَضِيقٍ وَاكْفِنِي شَرَّ مَا لَا أَطِيقُ وَأَعِنِّي عَلَىٰ مَا أَطِيقُ يَا رَادَّ يُـوسُفَ عَلَىٰ يَعْقُوبَ يَا كَاشِفَ ضُرِّ أَيُّوبَ يَا غَافِرَ ذَنْبِ دَاوُدَ يَا رَافِعَ عيسى بْنِ مَرْيَمَ مِنْ أَيْدى الْيَهُودِ يَا مُجِيبَ نِذَاءِ يُونُسَ فِي الظُّلُمَاتِ يَا مُصْطَفِي مُوسىٰ بِالْكَلِمَاتِ يَا مَنْ غَفَرَ لآدَمَ خَطيئتَهُ وَرَفَعَ إِدْرِيسَ بِرَحْمَتِهِ يَا مَنْ نَجِي نُوحاً منَ الْغَرَق يا مَنْ أَهْلَكَ عاداً الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْل إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَاطغى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوىٰ يا مَنْ دَمَّرَ عَلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَدَمْدَمَ

<sup>(</sup>١) الحَلَق والحِلَق هما جمع الحلقة «صحاح» .

عَلَىٰ قَوْمٍ شُعَيْبٍ يَا مَن اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَليلًا يَا مَن اتَّخَذَ مُوسَىٰ كَليماً وَاتَّخَذَ مُحَمَّداً (صَلَّى الله عَليْهِمْ أَجْمَعينَ) حبيباً يا مُؤْتِي لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ وَالْوَاهِبَ لِسُلَيْمَانَ مُلْكًا لَا يَنْبَغي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِه يا مَنْ نَصَرَ ذَا الْقَرنَيْن عَلَى الْمُلُوكِ الْجَبْ ابرَةِ يا مَنْ أَعْطَى الْخِضْرَ الْحَيْاةَ وَرَدَّ لِيُوشَع بْن نُونِ الشَّمْسَ بَعْدَ غُرُوبِهَا يَا مَنْ رَبَطَ عَلَىٰ قَلْبِ أُمِّ مُوسَىٰ وَأَحْصَنَ فَرْجَ مَرْيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ يَا مَنْ حَصَّنَ يَحْيِي بْنَ زَكَرِياءَ مِنَ الذُّنْبِ وَسَكَّنَ عَنْ مُوسَىٰ الْغَضَبَ يَا مَنْ بَشَّرَ زَكَرِياءَ بِيَحْيِي يَا مَنْ فَدا إِسْمَاعِيلَ مِنَ الذُّبْحِ يَا مَنْ قَبِلَ قُرْبَانَ هَابِيلَ وَجَعَلَ اللَّعْنَةَ عَلَىٰ قَابِيلَ يَا هَازِمَ الْأَحْزَابِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ جَميع المُرْسَلينَ وَمَلائِكَتِكَ الْمُقَرَّبينَ وَأَهْل طَاعَتِكَ وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ مَسْأَلَةٍ سَأَلَكَ بِهَا أَحَدُ مِمن رَضيتَ عَنْهُ فَحَتَمْتَ لَهُ عَلَىٰ الْإِجَابَةِ يَا الله يَا الله يَا الله يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يًا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ بِهِ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ سَميتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلِم الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَبِمَعْاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَىٰ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتابِكَ وَبِمَا لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله إِنَّ الله عَزِيزُ حَكِيمٌ وَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنِي الَّتِي بَيَّنْتَهَا فِي كِتَابِكَ فَقُلْتَ وَلله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنِي فَادْعُـوهُ بِهَا وَقُلْتَ ادْعُـونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقُلْتَ وَإِذا سَأَلَكَ عِبادى عَنَّى فَإِنَّى قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوة الدَّاع إِذا دَعَانِ وَقُلْتَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله وَأَنَا أَسْأَلُكَ يَا إِلَّهِي وَأَطْمَعُ فِي إِجابَتِي يَا مَـوْلَايَ كَمَا وَعَـدْتَنِي وَقَدْ دَعَـوْتُكَ كَمَـا أَمَرْتَني فَافْعَلْ بِي كَذَٰا وَكَذَٰا .

وتسأل الله تعالى ما أحببت وتسمي حاجتك ولا تدع به إلا وأنت طاهر ثم قال للفتى إذا كانت الليلة فادع به عشر مرات وأتني من غد بالخير ، قال الحسين بن علي على المنت وأخذ الفتى الكتاب ومضى فلما كان من غد ما أصبحنا حسناً حتى أتى الفتى إلينا سليماً معافاً والكتاب بيده وهو يقول هذا والله الإسم الأعظم استجيب لي ورب الكعبة ، قال له علي رصلوات الله عليه) حدثني قال هدأت العيون بالرقاد واستحلك جلباب الليل رفعت يدي بالكتاب ودعوت الله بحقه مراراً فاجبت في الثانية حسبك فقد دعوت الله باسمه الأعظم ثم اضطجعت فرأيت رسول الله المنت في منامي وقد مسح يده الشريفة على وهو يقول إحتفظ باسم الله الأعظم منامي وقد مسح يده الشريفة على وهو يقول إحتفظ باسم الله الأعظم العظيم فإنك على خير فانتبهت معافاً كما ترى فجزاك الله خيراً .

# وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء آخر لِمولانا الْحُسين بْن علي (ع)

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَوْفِيقَ أَهْلِ الْهُدَىٰ وَأَعْمَالَ أَهْلِ التَّقْوَىٰ وَمُنْاصَحَةَ أَهْلِ التَّوْبَةِ وَعَزْمَ أَهْلِ الصَّبْرِ وَحَذَرَ أَهْلَ الْخَشْيَةِ وَطَلَبَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَزِينَةَ أَهْلِ الْعَلْمِ وَزِينَةَ أَهْلِ الْوَرَعِ وَخَوْفَ أَهْلِ الْجَزَعِ حَتَىٰ أَخَافَكَ اللَّهُمَّ مَخَافَةً تَحْجُزُنِي عَنْ أَهْلِ الْوَرَعِ وَخَوْفَ أَهْلِ الْجَزَعِ حَتَىٰ أَخَافَكَ اللَّهُمَّ مَخَافَةً تَحْجُزُنِي عَنْ مَعَاصِيكَ وَحَتَىٰ أَنْاصِحَكَ فِي مَعَاصِيكَ وَحَتَىٰ أَناصِحَكَ فِي التَّوْبَةِ خَوْفًا لَكَ وَحَتَىٰ أَناصِحَكَ فِي التَّوْبَةِ خَوْفًا لَكَ وَحَتَىٰ أَناصِحَكَ فِي التَّوْبَةِ خَوْفًا لَكَ وَحَتَىٰ أَناصِحَكَ فِي التَّصِيحَة حُبًّا لَكَ وَحَتَىٰ أَتَوكَلَ عَلَيْكَ اللَّهُ الْمُورِ حُسْن ظَنِّ بِكَ سُبْحَانَ خَالِق النُّورِ سُبْحَانَ الله الْعَظَيم وَبِحَمْدِهِ .

### وَمِنْ ذَلِكَ دعاء آخر لمولانا الحسين بن علي (ع)

إذا أصبح وأمسى :

بِسْمِ الله السرَّحْمٰنِ السرَّحِيمِ بِسْمِ الله وَبِالله وَمِنَ الله وَإِلَى الله وَفِي

#### أدعية الإمام الحسين (ع)

سَبيلِ الله وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ الله وَتَوكلتُ عَلَىٰ الله وَلا حَوْلَ وَلا قُوقَ إِلاّ بِالله الْعَلِي الْعَظيمِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوضتُ الْعَلِي الْعَظيمِ أَللَّهُمَّ إِنِّكَ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوضتُ أَمْرِي إِلَيْكَ إِيَّاكَ أَسْأَلُ الْعَافِيَة مِنْ كُلِّ سُوءٍ في الدُّنيا وَالآخِرَةِ أَللَّهُمَّ إِنَّكَ تَكْفينِي مِنْ كُلِّ أَحْدٍ مَا أَخَافُ تَكْفينِي مِنْ كُلِّ أَحَدٍ مَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَحْرَجاً إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلا وَأَحْدَرُ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَحْرَجاً إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلا أَثْدِرُ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ .



#### وَمِن دعاء لمولانا علي بن الحسين (ع)

لما حاكم عمه محمد بن الحنفية إلى الحجر الأسود رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه قال حدّثنا [ثني خ ل] الحسن بن علي بن عبد الله عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان البصري عن إبراهيم بن المفضل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله على بن الحسين عند محاكمته محمد بن الحنفية إلى الحجر الأسود أن قال:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ الْمَجْدِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ الْبَهَاءِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ الْعَظَمَةِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ الْجَلالِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ الْجَلالِ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ السَّرَائِرِ الْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ السَّرَائِرِ الْمَكْتُوبِ فِي سُرَادِقِ السَّرَائِرِ السَّرَائِرِ السَّرَائِقِ السَّرَائِرِ اللَّمَانِيَةِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ السَّابِقِ الفَائِقِ الحَسَنِ النَّصِيرِ رَبِّ الْمَلائِكَةِ الثَّمَانِيَةِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَبِالإِسْمِ الْأَعْبَرِ الْأَكْبَرِ وَبِالإِسْمِ الْأَعْبَرِ وَبِالإِسْمِ الْمُعَرِقِ الْمَعَيْقِ الْمَائِقِ الْمَائِمِ اللْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقُ الْمِلْمِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقُ الْمِلْمِ الْمَائِقُ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمَائِلُولُ الْمَائِقِ الْمَائِقِ الْمِلْمِ الْمَائِقُ الْمَائِقُ الْمِلْمِ الْم

الْأَعْظَمِ الْاعْظَمِ المُحِيطِ بِمَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي أَشْرَقَتْ بِهِ الشَّمْسُ وَأَضَاءَ بِهِ الْقَمَرُ وَسُجِّرَتْ بِهِ الْبِحَارُ وَنُصِبَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَبِالْإِسْمِ الَّذِي قَامَ بِهِ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَبِاسْمَائِكَ الْمُقَدَّسَاتِ الْمُكَرَّمَاتِ وَبِالإِسْمِ الَّذِي قَامَ بِهِ الْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ وَبِاسْمَائِكَ الْمُقَدَّسَاتِ الْمُكَرَّمَاتِ الْمَكْنُونَاتِ الْمَحْرُونَاتِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَسْأَلُكَ بِذَٰلِكَ كُلِّهِ أَنْ تُصَلِيً الْمَحْدُونَاتِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَسْأَلُكَ بِذَٰلِكَ كُلِّهِ أَنْ تُصَلِيً عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحّمدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا .

قال أبان بن تغلب قال أبو عبد الله على يا أبان إياكم أن تدعوا بهذا الدعاء إلا لأمر مهم من أمر الآخرة والدنيا فإن العباد ما يدرون ما هو هو من مخزون علم آل محمد عليه وعليهم السلام.

# وَمن ذلكَ دعاء لمولانا علي بن الحسين (ع)

رويناه بإسنادنا إلى محمد بن الحسن بن الوليد قال حدّثنا [حدّثني خ ل] محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد على أن يعلمني دعاء أدعو به في المهمات فأخرج إلى أوراقاً من صحيفة عتيقة فقال انتسخ ما فيها فهو دعاء جدي على بن الحسين اللهمات فكتبت ذلك على وجهه فما كربني شيء قط واهمني إلا دعوت ففرج الله كربى وهمى وأعطاني سؤلى وهو:

اللَّهُمَّ هَدَيْتَني فَلَهُوْتُ وَوَعَظْتَني فَقَسَوْتُ وَأَبْلَيْتَ الْجَمِيلَ فَعصَيْتُ ثُمَّ عَرَفْتُ مَا أَصْدَرْتَ إِذ عَرَّفْتَنيهِ فَاسْتَغْفَرْتُ وَأَقَلْتَ فَعُدْتُ فَسَتَرْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا إِلٰهِي تَقَمَّحْتُ أَوْدِيَةَ هَلَاكي وَتَخَلَّلْتُ [حَلْلْتُ خ ل] شِعَابَ تَلَفي وَتَعَرَّضْتُ فِيهَا لِلهِي تَقَمَّحْتُ أَوْدِيَةَ هَلَاكِي وَتَخَلَّلْتُ [حَلْلتُ خ ل] شِعَابَ تَلَفي وَتَعَرَّضْتُ فِيهَا لِسَطَوَاتِكَ وَبِحُلولِهَا لِعُقُوبَاتِكَ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ التوحِيدُ وَذَريعَتي انّي لَمْ فِيهَا لِسَطَوَاتِكَ وَبِحُلولِهَا لِعُقُوبَاتِكَ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ التوحِيدُ وَذَريعَتي انّي لَمْ أَشْرِكَ بِكَ شَيْعًا وَلَمْ أَتَحَدُّ مَعَكَ إِلٰهاً وَقَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي وَإِلَيْكَ يَضِرُ الْمَا وَقَدْ فَرَرْتُ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي وَإِلَيْكَ يَضْرُ المَسيءُ وَأَنْتَ مَفْزَعُ الْمَضَيِّعِ حَظَّ نَفْسِه الْمُلْتَجِيء فَلَكَ الْحَمْدُ يَا إِلٰهِي فَكُمْ المسيءُ وَأَنْتَ مَفْزَعُ الْمَضَيِّعِ حَظَّ نَفْسِه الْمُلْتَجِيء فَلَكَ الْحَمْدُ يَا إِلٰهِي فَكُمْ

مِنْ عَدُوًّ انْتَضَا عَلَيَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ وَشَحَذَ لِي ظُبَةَ مُدْيَتِهِ وَأَرْهَفَ لِي شَبَا حَدِّهِ وَدَافَ لِي قَواتِلَ سُمُومِهِ وَسَـدَّدَ نَحْوي صَـوَائِبَ سِهَامِـهِ وَلَمْ تَنَمْ عَنَّي عَيْنُ حِرَاسَتِهِ وَأَضْمَرَ أَنْ يَشُومَنِي المَكْرُوهِ وَيُجَرِّعَنِي ذُعَافَ مَرَارَتِهِ فَنَظَرْت يَا إِلْهِي إِلَىٰ ضَعْفِي عَن احْتِمَال ِ الْفَوَادِح وَعَجْزِي عَن الْإِنتصارِ مِمَّنْ قَصَدَنِي بِمُحَارَ بَتِهِ وَوَحْدَتِي فِي كَثْرَةِ عَدَدِ مَنْ نَاوَاني وَأَرْصَدَ لِي بِالْبَلَاءِ فِيمَا لَمْ أَعْمِلْ فِيهِ فِكْرِي وَابْتَدَأْتَنِي بِنُصْرَتِكَ وَشَدَدْتَ أَزْرِي بِقُوَّتِكَ ثُمَّ فَلَلْتَ لِي حَدَّهُ وَصَيَّرْتَهُ مِنْ بَعْدِ جَمْع عَدِيدِه وَحْدَهُ وَأَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ وَجَعَلْتَ مَا سَدَّدَهُ مَرْدوداً عَلَيْهِ وَرَدَدْتَهُ لَمْ يَشْفِ غَلِيلَهُ وَلَمْ يُبَرَّدْ حَرَارَةَ غَيْظِهِ قَدْ عَضَّ عَلَى شَوَاهُ وَأَدْبَرَ مُولِّياً قَدْ أَخْلَفَتْ سَرَايَاهُ وَكُمْ مِنْ بَاغِ بَغَا بِي بِمَكَائِده وَنَصَبَ لِي أَشْرَاكَ مَصَائِدِهِ وَوَكَّلَ بِي تَفَقُّدَ رِعَايَتِهِ وَأَضْبَأَ إِلَى إِضْبَاءَ السَّبُعِ لِطَرِيدَتِه انْتِظَاراً لانْتهَازِ الْفُرْصَةِ لِفَريصَتِهِ وَهُو يُظهرُ لِي بَشَاشَةَ الْمَلَق وَيُبْطِنُ عَلَى شِـدَّةَ الْحَنْقِ فَلما رَأَيْتَ يَـا إِلْهِي تَبَارَكْتَ وَتَعَـالَيْتَ دَغَلَ سَريرَتِهِ وَقُبْحَ مَـا انْطَوَىٰ عَلَيْهِا أَرْكَسْتَهُ لَأُمِّ رَأْسِهِ فِي زُبْيَتِهِ(١) وَرَدَدْتَهُ فِي مَهْوىٰ حَفيرَتِهِ فانْقَمَعَ بعْدَ اسْتِطَالَتِهِ ذَلِيلًا فِي رِبَقِ حَبَائِله الَّتِي كَانَ يُقَدِّرُ لِي أَنْ يَرَانِي فِيهَا وَقَدْ كَادَ أَنْ يَحُلُّ بِي لَوْلاَ رَحْمَتُكَ مَا حَلَّ بِسَاحَتِهِ وَكُمْ مِنْ حَاسِدٍ قَدْ شَرَقَ بِي بِعَصَّتِهِ وَشَجِيٰ مِنَّى بِغَيْظِهِ وَسَلَقَنِي بِحَدِّ لِسَانِهِ وَوَخَزَني بِقَرْفِ عُيوْبِهِ وَجَعَلَ عِرْضي غَرَضاً لِمَرَامِيهِ وَقَلَّدنِي خِلَالًا لَمْ يَزَلْ فِيهِ وَوَخَزَنِي بِكَيْدِهِ وَقَصَدَنِي بِمَكِيدَتِهِ فَنَادَيْتُكَ يَا إِلْهِي مُسْتَغيثاً بِكَ وَاثِقاً بِسُرْعَةِ إِجَابَتِكَ عَالِماً أَنَّهُ لَنْ يُضْطَهَدَ مَنْ آويٰ إِلَىٰ ظِلِّ كَنَفِكَ وَلَمْ يُفْزَعْ مَنْ لَجَأَ إِلَىٰ مَعَـاقِلِ انْتِصَـارِكَ فَحَصّنتني مِنْ

<sup>(</sup>١) زبيته : أي حفرته ، ومهوى : أي محل سقوطه .

بَأْسِهِ بِقُدْرَتِكَ وَكُمْ مِنْ سَحَائِبِ مَكْرُوهٍ قَدْ جَلَّيْتَهَا عَنِّي وَسَحَائِب نِعَمِ أَمْطَرْتَهَا عَلَى وَجَدَاوِل ِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَهَا وَعَافِيَةٍ أَلْبَسْتَهَا وَأَعْيُن أَحْدَاثِ طَمَسْتَهَا وَغَـواشِي كُرُبَـاتٍ كَشَفْتَهَا وَكُمْ مِنْ ظَنِّ حَسَن حَقَّقْتَ وَعُـدُم إِمْلَاقِ جَبَـرْتَ وَصَرْعَةٍ أَنْعَشْتَ(١) وَمَسْكَنَةٍ حَوَّلْتَ كُلُّ ذٰلِكَ إِنْعَاماً وَتَطَوُّلًا مِنْكَ وَفِي جَمِيع ذٰلِكَ انْهمَاكاً مِنَّى عَلَىٰ مَعَاصِيكَ لَمْ يَمْنَعكَ إِسَائَتي عَنْ إِتْمَامِ إِحْسَانِكَ وَلاَ حَجَزنى ذٰلِكَ عَن ارْتِكَابِ مَسَاخِطِكَ لاَ تُسْأَلُ عَمَا تَفْعَلُ وَلَقَدْ سُئِلتَ فَأَعْطَيْتَ وَلَمْ تُسْأَلْ فَابْتَدَأْتَ وَاسْتُميحَ فَضْلُكَ فَمَا أَكَدَيْتَ أَبَيْتَ إِلَّا إِحْسَاناً وَأُبَيْتُ إِلَّا تَقَحُّمَ حُرُمَاتِكَ وَتَعَدِّى حُدُودِكَ وَالْغَفْلَةَ عَنْ وَعِيدِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ مِنْ مُقْتَدِرِ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ هٰذَا مَقَامُ مَن اعْتَرَفَ لَـكَ بِسُبوغِ النُّعَم وَقَابَلَهَا بِالتَّقْصِيرِ وَشَهِدَ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالتَّضْيِيعِ إِلْهِي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالْمُحَمَّدِيَّةِ الرَّفيعَةِ وَأَتُوجَّهُ إِلَيْكَ بِالْعَلَويَّةِ الْبَيْضَاءِ فَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ مَا يَكيدُني وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يُرِيدُنِي سُوءً فَإِنَّ ذَٰلِكَ لَا يَضِيقُ عَلَيْكَ فِي وُجْدِكَ وَلاَ يَتَكَأَّدُكَ (٢) فِي قُدْرَتِكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَهَبْ لِي يَا إِلْهِي مِنْ رَحْمَتِكَ وَدَوَام تَوْفِيقِكَ مَا اتَّخِذُهُ سُلَّماً أَعْرُجُ بِهِ إِلَىٰ مَـرْضَاتِـكَ وَآمَنُ بِهِ مِنْ عِقَابِكَ يَا أُرْحَمَ الرَّاحِمينَ ، إِلْهِي ارْحَمْنِي بِتَرْكِ الْمَعَاصِي مَا أَبْقَيْتَنِي وَارْحَمْنِي بِتَرْكِ تَكَلُّفِ مَا لَا يَعْنيني وَارْزُقْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِي مَا يُرْضيكَ عَنّى وَأَلْزِمْ قَلْبِي حِفْظَ كِتَابِكَ كَمَا عَلَّمْتَني وَاجْعَلْنِي أَتْلُوهُ عَلَىٰ مَا يُرْضِيكَ بِهِ عَنّى وَنُور بِهِ بَصَرِي وَأُوْعِهِ سَمْعي وَاشْرَحْ بِهِ صَـدْرِي وَفَرِّجْ بِـهِ قَلْبِي وَأُطْلِقْ بِهِ لِسَانِي وَاسْتَعْمِلْ بِهِ بَدَنِي وَاجْعَلْ في مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ مَا يُسَهِّلُ ذَٰلِكَ عَلَىَّ

<sup>(</sup>١) صرعة : أي وقعة ، وانعشت : أي رفعت .

<sup>(</sup>٢) وُجدك : أي غناك ، ويتكأدك : أي يثقلك .

فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَمَوْلَايَ وَسَيِّدي وَأَمَلِي وَإِلْهِي وَغِيَاثِي وَسَندِي وَخَالِقي وَنَاصِري وَثِقَتِي وَرَجَائِي لَكَ مَحْيَاي وَمَمَاتِي وَلَكَ سَمْعي وَبَصَرِي وَبِيَدِكَ رِزْقي وَإِلَيْكَ أَمْرِي فِي اللَّذْنيَا وَالْآخِرَةِ وَمَلَكْتَني بِقُـدْرَتِكَ وَقَـدَرْتَ عَلَيَّ بِسُلْطَانِكَ فَلَكَ الْقُـدْرَةُ فِي أَمْرِي وَنَـاصِيَتِي بِيَـدِكَ لا يَحُولُ أَحَدٌ دُونَ رِضَاكَ بِرَأْفَتِكَ أَرْجُو رَحْمَتَكَ وَبِرَحْمَتِكَ أَرْجُو رِضْوَانَكَ لَا أَرْجُو ذٰلِكَ بِعَمَلِي فَقَدْ عَجَزَ عَنِّي عَمَلَى فَكَيْفَ أَرْجُو مَا قَدْ عَجَزَ عَنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ فَاقَتِي وَضَعْفَ قُوَّتِي وَإِفْرَاطِي فِي أَمْرِي وَكُلُّ ذٰلِكَ مِنْ عِنْدِي وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى فَاكْفِنِي ذَٰلِكَ كُلَّهُ . اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ وَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَيَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ مِنَ الْآمِنينَ فَآمِنِّي وَبِتَيْسيرِكَ فَيَسّر لِي وَبِاظْلَالِكَ فَظَلَّلنِي وَبِمَفَازَةٍ مِنَ النَّارِ فَنَجِّنِي وَلَا تُمِسَّنِي السُّوءَ وَلَا تُخْزِني وَمِنَ الدُّنْيَا فَسَلِّمْنِي وَحُجَّتِي يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ فَلَقِنِّي وَبِذَكْـرِكَ فَذَكَّـرْنَى وَلِلْيُسرى فَيَسّرني وَلِلْعُسْرِي فَجَنبني وَلِلصَّلاةِ وَالزَّكاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً فَأَلْهمْنِي وَلِعِبَادَتِكَ فَقَوِّني وَفِي الْفِقْهِ وَمَرْضَاتِكَ فَاسْتَعْمِلْنِي وَمِنْ فَضْلِكَ فَارْزُقْنِي وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ فَبَيْض وَجْهِي وَحِسَاباً يَسيراً فَحَاسِبْنِي وَبِقَبِيح ِ عَمَلي فَلَا تَفْضَحْنِي وَبِهُــدَاكَ فَاهْدِنِي وَبِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ اللَّهُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فَتَبَّتْنِي وَمَا أَحْبَبْتَ فَحَبِّبُهُ إِلَيَّ وَمَا كَرِهْتَ فَبَغَضْهُ إِلَيَّ وَمَا أَهَمَّني مِنْ أَمْرِ الـدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاكْفِني وَفِي صَلاتِي وَصِيَامِي وَدُعَائِي وَنُسُكِي وَشُكْرِي وَدُنْيَايَ وَآخرَتَي فَبَارِكْ لِي وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فَابْعِثنِي وَسُلْطَاناً نَصِيراً فَاجْعَلْ لِي وَظُلْمِي وَجَهْلى وَإِسْرَافِي فِي أُمْرِي فَتَجَاوَزْ عَنِّي وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ فَخَلِّصْنِي وَمِنَ الْفَوَاحِش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ فَنَجِّنِي وَمِنْ أَوْلِيَاءِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاجْعَلْنِي وَأَدِمْ لِي صَلاَحَ الَّذي آتَيْتَنِي وَبِالْحَلاَل ِ عَنِ الْحَرَامِ فَأَغْنِني وَبِالطَّيّب عَن

الْخَبيثِ فَاكْفِني أَقْبِلْ بِوَجْهِكَ الْكَريمِ إِلَيَّ وَلَا تَصْرف عَنِّي وَإِلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيم فَاهْدِنِي وَلِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ فَوَفَّقْنِي . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالتَّعْظِيمِ وَالْخُيَلاءِ وَالْفَخْرِ وَالْبَذْخِ وَالْأَشَرِ وَالْبَطَرِ وَالْإِعْجَابِ بِنَفْسِي وَالْجَبَرِيَّةِ (١) رَبِّ فَنَجِّنِي وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ مِنَ الْعَجْز وَالْبُخْلِ وَالْجِرِصِ وَالْمُنَافَسَةِ وَالْغِشِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الطَّمَع وَالطَّبْع وَالْهَلَعِ وَالْجَزَعِ وَالزَّيْغِ وَالْقَمْعِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَغْي وَالظُّلْمِ وَالْإِعْتِدَاءِ وَالْفَسَادِ وَالْفُجُورِ وَالْفُسُوقِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ وَالْعُدْوَانِ وَالطُّغْيانِ رَبِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِن الْفَضيحَةِ وَمِنَ الْمَعْصِيةِ وَالْقَطيعَةِ وَالسَّيِّئَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالذَّنُوبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْإِثْمِ وَالْمَأْتُمِ وَالْحَرَامِ وَالْمُحَرِّمِ وَالْخَبِيثِ وَكُلِّ مَا لَا تُحِبُّ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ الشَّيْطَانِ وَبَغْيه وَظُلْمِهِ وَعُدُوانِهِ وَشَرَكِه وَزَبَانِيَتِهِ وَجُنْدِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ مِنْ دَابِّةٍ وَهَامَّةٍ أَوْ جِنِّ أَوْ إِنسِ مِما يَتَحَركُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا ذَرَأً فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ كُلِّ كَاهِن وَسَاحِرٍ وَرَاكِنِ وَنَافِثٍ وَرَاقٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ كُلِّ حَاسِدٍ وَبَاغِ وَطَاغٍ وَنَافِسٍ وَظَالِمٍ وَمُتَعَدِّ وَجَائرٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَمَىٰ والصَّمَمِ وَالبَّكَم وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالشَّكِّ وَالرَّيْبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْفَشَلِ وَالْعَجْزِ وَالتَّفْرِيطِ وَالْعَجَلَةِ وَالتَّضييعِ وَالتَّقْصيرِ وَالْإِبْطَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقْتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرىٰ رَبِّ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ وَالْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَالضَّيقَةِ وَالْغَائِلَةِ وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الضّيق وَالشَّدَّةِ وَالْقَيْدِ وَالْحَبْسِ وَالْوَثَاقِ وَالسُّجُونِ

<sup>(</sup>١) الجبرية : أي التكبر .

وَالْبَلَاءِ وَكُلِّ مُصِيبَةٍ لَا صَبْرَ لِي عَلْيهَا آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ . اللَّهُمَّ أَعْطِنَا كُلَّ الَّذِي سَأَلْنَاكَ وَزِدْنَا مِنْ فَضْلِكَ عَلَىٰ قَدْرِ جَلَالِكَ وَعَظَمَتِكَ بِحَقِّ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

#### دعاء الاحتراز من الاعداء والتحصن عن الاسواء بعزائم الله تبارك وتعالى

يُقال ذلك بعد طلوع الشمس وعند غروبها لمولانا سيد العابدين عليه .

بِسْمِ اللّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَلاَ قُوَّة إلّا بِاللّهِ وَلا غَالِبَ إِلَّا اللَّه غَالِبُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهِ يَغْلِبُ الْغَالِبُونَ وَمِنْهُ يَطْلُبُ الرَّاغِبُونَ وعَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوكِّلُونَ وَبِهِ يَعْتَصِمُ الْمُعْتَصِمُونَ وَيَثِقُ الْوَاثِقُونَ وَيَلْتَجِيءُ الْمُلْتَجِئُونَ وَهُوَ حَسْبُهُمْ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ إحْتَرَزْتُ بِاللَّه وَاحْتَرَسْتُ بِاللَّه وَلَجَأْتُ إِلَىٰ اللَّه وَاسْتَجَرْتُ بِاللَّه وَاسْتَعَنْتُ بِاللَّه وَامْتَنَعْتُ بِاللَّه وَاعْتَزَرْتُ بِاللَّهِ وَقَهَرْتُ بِاللَّهِ وَغَلَبْتُ بِاللَّهِ وَاعْتَمَدْتُ عَلَى اللَّهِ وَاسْتَتَرْتُ بِاللَّهِ وَحَفِظْتُ بِاللَّه وَاسْتَحْفَظْتُ بِاللَّه خَيْر الْحَافِظِينَ وَتَكَهَّفْتُ بِاللَّه وَحُطْتُ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَإِخْوَانِي وَكُلِّ مَنْ يَعْنِينِي أَمْرُهُ بِاللَّه الْحَافِظِ اللَّطِيفِ وَاكْتَلاَّتُ بِاللَّه وَصَحِبْتُ حَافِظَ الصَّاحِبِينَ وَحَافِظَ الْأَصْحَابِ الْحَافِظِينَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّه الَّذِي لَيْسَ كَمِثلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَاعْتَصَمْتُ بِاللَّه الَّذِي مَن اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا مِنْ كُلِّ خَوْفٍ وَتَوَكَلْتُ عَلَىٰ اللَّهِ الْعَزيز الْجَبَّارِ حَسْبَى الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّه فَهُوَ حَسْبُهُ مَا شَاءَ اللَّه لَا قُوَّةَ إلَّا باللَّه لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهَ مُحَمَّدُ رَسُـولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِـهِ الطَاهِـرينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً اللَّه لاَ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَـوْمٌ (إلى آخر الآيـة) وَلَقَدْ

ذَرَأْنَـا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُـونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلَّ سَبِيلًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَدَعَ وْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّه عِبَادُ أَمْشَالُكُمْ فَادْعُـوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا إِنَّ وَلِيَّى اللَّه الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَىٰ الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِـرُونَ أُولَٰئِكَ الَّـذِينَ طَبَعَ اللَّه عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَـارِهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خيفَةً مُوسىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِر وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعقلُونَ بِهَا أَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ . بِسْمِ اللَّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ طَسمَ تِلْكَ آيَـاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ لَعَلَّكَ بَـاخِعٌ نَفْسَـكَ أَلًّا يَكُـونُـوا مُؤْمِنِينَ إِنْ نَشَـأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِين قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هُوَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ كَلَّ إِنَّ مَعَى رَبِّي سَيَهْ لِين يَا مُوسىٰ لَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ إِنِّي لَا يَخَافُ لَـدَيَّ الْمُرْسَلُونَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ قَالَ سَنَشُـدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَن

اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ، وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلَكُم عَلَىٰ أَهْل بَيتٍ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلَكُم عَلَىٰ أَهْل بَيتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْقَاهُ إِلَىٰ أُمِّه كَيْ تَقرّ عَينها وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَيناكَ مِنَ الْغَم وَفَتَناكَ فَتُوناً وَقَالَ الْمَلِكُ التَونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَيناكَ مِنَ الْغَم وَفَتَناكَ فَتُوناً وَقَالَ الْمَلِكُ التَونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِيَقْسِي فَلَما كَلَّهُ قَالَ إِنَّكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ إِنِّي تَوكَلْتُ عَلَىٰ اللّه رَبِي لِنَقْسِي فَلَما كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ اليَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينُ إِنِّي تَوكَلْتُ عَلَىٰ اللّه رَبِي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّة إِلَّا هُو آخِذُ بِنَاصِيَتِها إِنَّ رَبِي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ .

## ومِن ذَلِكَ دُعاء آخر لمولانا زين العابدين (ع)

قال أبو حمزة الثمالي (ره) انكسرت يد إبني مرة فأتيت به يحيى بن عبد الله المجبر فنظر إليه فقال أرى كسراً قبيحاً ثم صعد غرفته يجيء بعصابة ورفادة فذكرت في ساعتي تلك ما علّمني علي بن الحسين زين العابدين عليه فأخذت يد ابني فقرأت عليه ومسحت الكسر فاستوى الكسر بإذن الله تعالى فنزل يحيى بن عبد الله فلم ير شيئاً فقال ناولني اليد الأخرى فلم ير كسراً فقال سبحان الله أليس عهدي به كسراً قبيحاً فما هذا اما انه ليس بعجب من سحركم معاشر الشيعة فقلت ثكلتك أمك ليس هذا بسحر بل إني ذكرت دعاء اسمعته من مولاي علي بن الحسين على فدعوت به فقال علمنيه فقلت أبعد ما سمعت ما قلت لا ولانعمة عين (٢) لست من أهله فقال حمران بن أعين فقلت لأبي حمزة نشدتك بالله إلا ما أوردتناه وأفدتناه فقال سبحان الله ما ذكرت ما قلت إلا وأنا أفيدكم اكتبوا:

بِسْمِ اللَّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا حَيُّ قَبْلَ كُلُّ حَيِّ يَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ حَيِّ يَا

<sup>(</sup>١) أي لا أفعل ذلك ولا أعلمك إنعاماً لعينك .

حَيُّ مَعَ كُلِّ حَيِّ يَـا حَيُّ حِينَ لاَ حَيُّ يَا حَيُّ يَبْقَىٰ وَيُفنِي كُـلَّ حَيِّ لاَ إِلٰهَ إلاّ أَنْتَ يَا حَيُّ يَا كَرِيمُ يَا مُحْيِيَ الْمَوْتِي يَا قَآئِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بَمَا كَسَبَتْ إِنِّي أَتُوَجِهُ إِلَيْكَ وَأَتُوسًلُ إِلَيْكَ وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَرَحْمَتِكَ الَّتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءٍ وَأَتَوَجهُ إِلَيْكَ وَأَتَوسَّلُ إِلَيْكَ بِحُرْمَةِ هٰذَا الْقُرْآنِ وَبِحُرْمَةِ الْإِسْلام وَشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَتَوَجهُ إِلَيْكَ وَأَتَوسًلُ إِلَيْكَ وَأَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً وَبِأُمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بْن أَبِي طَالِب وَفَاطِمَةِ الزَّهْرَاءِ وَالْحَسَن وَالْحُسَيْن عَبْدَيكَ وَامَينَيْكَ وَحُجَّتَيْكَ عَلَىٰ الْخَلْق أَجْمَعِينَ وَعَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدينَ وَنُـورِ الـزَّاهِــدِينَ وَوَارِثِ عِلْم النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَإِمَام الْخَاشِعِينَ وَوَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْقَائِمِ فِي خَلْقِكَ أَجْمَعينَ وَبَاقِر عِلْم الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ وَالدَّلِيلِ عَلَىٰ أَمْرِ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمُقْتَدَىٰ بِآبَائِهِ الصَّالِحِينَ وَكَهْفِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وَجَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ الصَادِقِ مِنْ أَوْلَادِ النَّبِيِّينَ وَالْمُقتَدَىٰ بِآبَائِهِ الصَّالِحِينَ وَالبَارِّ مِنْ عِتْرَتِهِ الْبَرَرَةِ الْمُتقينَ وَوَلِيِّ دِينِكَ وَحُجتكَ عَلَىٰ الْعَـالَمِينَ وَمُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ الْعَبْدِ الصَّـالِح ِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْمُرْسَلِينَ وَلِسَانِكَ فِي خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ وَالنَّاطِق بِأَمْرِكَ وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ بَرِيَّتِكَ وَعَلَى بْن مُوسَىٰ الرِّضَا الْمُرْتَضَى الزَّكِيِّ الْمُصْطَفَىٰ الْمَخْصُوص بِكَرَامَتِكَ وَاللَّاعِي إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ الْخَلْق أَجْمَعينَ وَمُحَمَّدِ بْن عَلِيٍّ الرَّشِيدِ الْقَائِمِ بِأَمْرِكَ النَّاطِقِ بِحُكْمِكَ وَحَقِّكَ وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ بَريَّتِكَ وَوَلِيُّكَ وَابْنِ أَوْلِيَائِكَ وَحَبِيبِكَ وَابْنِ أَحِبَّائِكَ وَعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ وَالرَّكْنِ الْوَثِيقِ الْقَائِمِ بعدْلِكَ وَالدَّاعِي إِلَىٰ دِينِكَ وَدِينِ نَبِيِّكَ وَحُجَّتِكَ عَلَىٰ بَرِيَّتِكَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَبْدِكَ وَوَلِيُّكَ وَخَلِيفَتِكَ الْمُؤَدِّي عَنْكَ فِي خَلْقِكَ

عَنْ آبَائِهِ الصَّادِقِينَ وَبحَقِّ خَلَفِ الْأَئِمَّةِ الْمَاضِينَ وَالْإِمَامِ الزَّكِيِّ الْهَادِي الْمَهدِيِّ وَالْحُجَّةِ بَعْدِ آبَائِهِ عَلَىٰ خَلْقِكَ الْمُؤَدِّي عَنْ عِلْم نَبِيِّكَ وَوَارِثِ عِلْم الْمَاضِينَ مِن الْوَصِينَ الْمَخْصُوصِ الدَّاعِي إِلَىٰ طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ آبَائِهِ الصَّالِحِينَ يَا مُحَمَّدُ يَا أَبَا الْقَاسِمَاهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِلَى اللَّه أَتَشَفُّ بِكَ وَبِ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ وَبِعَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةً وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَعَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ وَجَعْفَر بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُوسَىٰ بْنِ جَعْفَر وَعَلِيٌّ بْنِ مُوسَىٰ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَعَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَن بْن عَلِيٌّ وَالْخَلَفِ الْقَائِمِ الْمُنْتَظَرِ. اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَهُمْ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ صَلاَةَ الْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالصَّالِحِينَ صَلاَةً لاَ يَقْدِرُ عَلَىٰ إِحْصَائِهَا غَيْرُكَ . اللَّهُمَّ أَلْحِقْ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ وَذُرِيَّتَهُمْ وَشِيعَتَهُمْ بِنَبِيِّكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَأَلْحِقْنَا بِهِمْ مُؤْمِنِينَ مُخبتِينَ فَائِـزِينَ مُتقينَ صَالِحِينَ خَـاشِعِينَ عَابِدِينَ مُونَفِّقِينَ مُسَدَّدينَ عَامِلِينَ زَاكِينَ تَائِبِينَ سَاجِدِينَ رَاكعينَ شَاكِرينَ حِـامِدينَ صَـابِرِينَ مُحْتَسِبِينَ مُنيبينَ مُصيبِينَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَـوَلَىٰ وَلِيَّهُمْ وَأَتَبَرَّهُ إِلَيْكَ مِنْ عَدُوهِمْ وَأَتَقَّرَبُ إِلَيْكَ بِحُبِّهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ وَطَاعَتِهِمْ فَارْزُقْنِي بِهِمْ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنِّي بِهِمْ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهِ دُكَ بَأَنَّكَ أَنْتَ اللَّه لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّداً وَعَليّاً وَزَوْجَتَهُ وَوَلَديهِ عَبْدُكَ وَإِمَاؤُكَ وَأَنْتَ وَلِيُّهُمْ فِي السِّدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُمْ أَوْلِيَاؤُكَ وَالْأَوْلَيْنَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ مِنْ بَرِيَّتِكَ وَأَشْهَدُ أَنَّهُمْ عِبَادُكَ الْمُؤْمِنُونَ لَا يَسْبِقُونَكَ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأُمْرِكَ يَعْمِلُونَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ بِهِمْ وَأَتَشَفَّعُ بِهِمْ إِلَيْكَ أَنْ تُحْيِينِي مَحْيَاهُمْ وَتُميتَنِي عَلَىٰ طَاعَتِهمْ وَمِلَّتِهمْ وَتُمْنَعَنِي مِنْ طَاعَةِ عَــدُوِّهِمْ وَتَمْنَعَ عَــدُوكَ وَعَـدُوَّهُمْ مِنِّي وَتُغْنِيَني بِـكَ

وَبِأُوْلِيَائِكَ عَمَّنْ أَغْنَيْتَهُ عَنَّى وَتُسَهِّلَنِي لِمَنْ أَحْوَجْتَهُمْ إِلَيَّ وَتَجْعَلَنِي فِي حِفْظِكَ فِي الدِّين وَالـدُّنْيَـا وَالْآخِرَةِ وَتُلْبِسَنِي الْعَـافِيَـةَحَتَّىٰ تُهَنِّئَنِي الْمَعِيشَـةَ وَالْحَظْنِي بِلَحْظَةٍ مِنْ لَحَظَاتِكَ الْكَرِيمَةِ الرَّحِيمَةِ الشَّرِيفَةِ تَكْشِفُ بِهَا عَنِّي مَا قَدِ ابتليتُ بِهِ وَدَبِّرْ نِي بِها إِلَى أَحْسَن عَادَاتِكَ وَأَجْمَلِهَا عِنْدِي فَقَدْ ضَعُفَتْ قُوّتِي وَقَلَّتْ حِيلَتِي وَنَـزَلَ بِي مَا لاَ طَـاقَةَ لِي بِـهِ فَرُدَّنِي إِلَىٰ أَحْسَن عَـادَاتِـكَ فَقَـدْ آيَسْتُ مِمّا عِنْدَ خَلْقِكَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا رَجَاؤُكَ فِي قَلْبِي وَقَدِيماً مَا مَنَنْتَ عَلَيّ وَقُدْرَتُكَ يَا سَيِّدِي وَرَبِّي وَخَالِقِي وَمَوْلاَيَ وَرَازِقِي عَلَىٰ إِذْهَابٍ مَا أَنَا فِيهِ كَقُدْرَ تِكَ عَلَى حَيْثُ ابْتَلَيْتَنِي بِهِ إِلْهِي ذِكْرُ عَـوَائِدِكَ يُؤنِسنِي وَرَجْاءُ إِنْعَامِكَ يُقَرِّبُني وَلَمْ أَخْلُ مِنْ نِعْمَتِكَ مُنْذُ خَلَقْتَني فَأَنْتَ يَا رَبِّ ثِقَتي وَرَجَائي وَإِلْهي وَسَيِّدي وَالذَابُّ عَنَّى وَالرَاحِمُ بِي وَالْمُتَكَفِلُ بِرِزْقِي فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تَجْعَلَ رُشْدِي بِمَا قَضَيْتَ مِنَ الْخَيْرِ وَخَتَمْتَهُ وَقَدَّرْتَهُ وَأَنْ تَجْعَلَ خَلَاصِي مِمَّا أَنَا فِيهِ فَإِنِي لَا أَقْدِرُ عَلَىٰ ذٰلِكَ إِلَّا بِكَ وَحْدَكَ لَا شَريكَ لَكَ وَلا أَعْتَمِدُ فِيهِ إِلَّا عَلَيْكَ فَكُنْ يَا رَبِّ الْأَرْبَابِ وَيَا سَيِّدَ السَّادَاتِ عِنْدَ حُسْن ظَنَّى بِكَ وَاعْطِني مَسْأَلَتِي يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَيَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَيَا أَحْكَمَ الْحَاكِمينَ وَيَا أَسْرَعَ الْحَاسِبينَ وَيَا أَقْدَرَ الْقَادِرِينَ وَيَا أَقْهَرَ الْقَاهِرِينَ وَيَا أُوَّلَ الْأُوَّلِينَ وَيَا آخِرَ الْآخِرِينَ وَيَا حَبِيبَ مُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَجَمِيع الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْأُوْصِيَاءِ المُنْتَجِبِينَ وَيَا حَبِيبَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأُوْصِيَائِهِ وَأَنْصَارِهِ وَخُلَفَائِهِ وَأَحِبَائِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَحُجَجِكَ الْبَالِغِينَ مِنْ أَهْل بَيْتِ الرَّحْمَةِ الْمُطَهَّرِينَ الزَّاهِدينَ أَجْمَعِينَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آل مُحَمَّدٍ وَافْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .

أقول: وفيما تضمنته الصحيفة الشريفة من أدعية مولانا زين العابدين عن ما فيه كفاية لمن عرف ما اشتملت عليه .



#### وَمِن ذلك:

ما رواه عيسى بن محمد عن وهب بن إسماعيل عن محمد بن علي سيس عن أبيه عن جده قال قال رسول الله سيس ما من عبد دعا بهذا الدعاء في كل يوم غدوة إلا كان في حرز الله إلى وقته وكفي كل هم وغم وخوف وحزن وكرب وهو للدخول على السلطان وحرز من الشيطان فادع به عند الشدائد فإن دعا به محزون فرج الله عنه وإن دعا به محبوس فرج الله عنه وبه تقضى الحوائج وإياك أن تدعو به على أحد فإنه أسرع من السهم النافذ:

بِسْمِ اللَّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ، اللَّهُمَّ يَا صَرِيخَ الْمَكْرُوبِينَ وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِكْشِفْ كَرْبِي وَهَمِّي فَإِنَّهُ لاَ يَكْشِفُ الْكَرْبَ إِلَّا أَنْتَ فَقَدْ تَعْرِفُ حَالِي وَحَاجَتِي وَفَقْرِي وَفَاقَتِي فَاكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وَمَا غَمَّنِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِجِوُدِكَ وَكَرَمِكَ . وَفَاقَتِي فَاكْفِنِي مَا أَهْمَّنِي وَمَا غَمَّنِي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِجِوُدِكَ وَكَرَمِكَ . اللَّهُمَّ بِنُسورِكَ اهْتَدَيْتُ وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْتُ وَفِي نِعْمَتِكَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ ذَنُوبِي بَيْنَ يَدَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ حِلْمِكَ ذُنُوبِي بَيْنَ يَدَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ مِنْ حِلْمِكَ

لِجَهْلِي وَمِنْ فَضْلِكَ لِفَاقَتِي وَمِنْ مَغْفِرَتِكَ لِخَطَايَايَ . اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ الصَّبْرَ عِنْدَ الْبَلَاءِ وَالشُّكْرَ عِنْدَ الرُّخَاءِ . اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَخْشَاكَ إِلَى يَوْم أَلْقَاكَ حَتَّىٰ كَأَنَّنِي أَرَاكَ . اللَّهُمَّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَذْكُرَكَ كَىْ لَا أَنْسَاكَ لَيْلًا وَلَا نَهَاراً وَلاَ صَبَاحاً وَلاَ مَسَاءً آمينَ رَبُّ الْعَالَمِينَ . اللَّهُمَّ إِنَّى عَبْدُكَ ابْنُ أَمَتِكَ نَاصِيتِي بِيَدِكَ مَاضِ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ مُجْرَلٌ فِيَّ فَضْلُكَ وَعَطَاؤُكَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثُرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قَلْبِي وَنُورَ بَصَري وَجَلاء حُزْني وَذَهَابَ هَمّى . اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ يَا أَكْبَرَ مِنْ كُلِّ كَبير يَا مَنْ لا شَريكَ لَهُ وَلاَ وَزِيرَ يَا خَالِقَ الشُّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنِيرِ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفينَ وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ وَيَا مُغيثَ الْمَظْلُومِ الْحَقيرِ وَيَا رَازِقَ الطِّفْلِ الصَّغيرِ وَيَا مُغْنِي الْبَائِسِ الْفَقيرِ يَا جَابِرَ الْعَظْمِ الْكَسيرِ يَا مُطْلِقَ الْمُكَبَّلِ الْأَسيرِ يَا قَاصِمَ كُلِّ جَبَّارِ عَنيدٍ إِجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً وَيُسراً وَارْزُقْني مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحَتَسِبُ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام . اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي . اللَّهُمَّ إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَحسن إلى . اللَّهُمَّ إِنَّكَ رَحِيمٌ تُحِبُّ الرَّحْمَةَ فَارْحَمْني . اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَطيفٌ تُحِبُّ اللطف فَالْطُفْ بِي يَا مُقيلَ عَثْرَتي وَيَا رَاحِمَ عَبْرَتي وَيَا مُجيبَ دَعْوَتي أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرِّ كُلِّهِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ يَا غِيَاثَ مَنْ لَا غِيَاثَ لَـهُ وَيَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْر لَهُ وَيَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ إِغْفِرْ لِي عِلْمَكَ فِي وَشَهَادَتَكَ عَلَيَّ فَإِنَّكَ تَسَمَّيْتَ لِسَعَةِ رَحْمَتِكَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتِ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَأَسْأَلُكَ حُسْنَ

عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْباً خَاشِعاً سَلِيماً وَلِسَاناً ذَاكِراً صَادقاً وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْر مَا أَعْلَمُ وَمِنْ خَيْرِ مَا لاَ أَعْلَمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُـوب . اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نُصْبِحُ وَبِكَ نُمْسِي وَبِكَ نَحْيَـا وَبِكَ نَمُـوتُ وَعَلَيْكَ نَتَوَكَّلُ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّه الْعَلِيِّ الْعَظِيم وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّه إِلٰهَا وَاحِداً أَحَداً صَمَداً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَّهَهُ هَواه وَأَضَلَّهُ اللَّه عَلَىٰ عِلْم وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّه أَفَلَا تَذَكَّرُونَ . اللَّهُمَّ أَطْمِسْ عَلَىٰ أَبْصَارِ أَعْدَائِنَا كُلِّهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَاجْعَلْ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَاخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَأَخْرِجْ ذِكْرِي مِنْ قَلْبِهِ وَاجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَ عَدُوِّي حِجَابًا وَحِصْناً حَصِيناً مَنيعاً لَا يَرومُهُ سُلْطَانٌ وَلَا شَيْطَانٌ وَلَا إِنْسُ وَلَا جِنَّ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْرَأُ بِكَ فِي نَحْرِهِ وَاسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَأَسْتَعِينُ بِكَ عَلَيْهِ فَاكْفِنِيهِ كَيْفَ شِئْتَ وَأَنَّىٰ شِئْتَ . اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَبِكَ الْمُسْتَغَاثُ وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكِي وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيم اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَدْرَ يَوْمِي هٰذَا فَلَاحاً وَأَوْسَطَهُ صَلَاحاً وَآخِرَهُ نَجَاحاً . اللَّهُمَّ اجْعَـلْ لِي فِي صَـدْرِ جَمِيـع بَني آدَمَ وَحَـوّاءَ وَالْجِنِّ والْإِنْس وَالشَّيـاطِين وَالْمَرَدَةِ رَأْفَةً وَرَحْمَةً خَيْرُهُمْ بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ وَشَرُّهُمْ تَحْتَ أَقْدَامِهِمْ وَبِاللّه أَسْتَعِينُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَفْرُطَ عَلَى أَحَدُ مِنْهُمْ أَوْ أَنْ يَطغىٰ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنى الْخَيْرَ كُلَّه مَا أَحَاط بِهِ عِلْمُكَ يَا حَنانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَا الْجِلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْحَمْدُ للَّه عَلَىٰ آلائِهِ وَأَحْمَدُهُ عَلَىٰ نَعْمَائِهِ وَأَشْكُرُهُ عَلَىٰ بَلَائِهِ وَأُومِنُ بِقَضَاءه الَّذي لاَ هَادِيَ لِمَنْ أُضَّلَ وَلا خَاذِلَ لِمَنْ نَصَرَ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إلاّ اللَّه وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْمُصْطَفَىٰ وَأَمِينُهُ

الْمُرْتضيٰ انْتَجَبَّهُ وَحَبَاهُ وَاختارهُ وَارْتَضَاهُ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ . اللَّهُمَّ إنَّى أَسْأَلُكَ إِيمَاناً صَادِقاً لَيْسَ بَعْدَهُ كُفرٌ وَرَحَمْةً أَنَالُ بِهَـا شَرَفَ كَـرَامَتِكَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَبَارَكْتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ تمَّ نُـورُكَ رَبِي فَهَدَيْتَ وَعَـظُمَ حِلْمُكَ رَبِّي فَعَفَوْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَجْهَكَ أَكْرَمُ الْوُجُوهِ وَجَاهُكَ أَفْضَلُ الْجَاهِ وَعَطِيَّتُكَ أَرْفَعُ العطاء وَأَهْنأَهَا تُطَاعُ رَبَّنَا فَتَشكُر وَتُعْصَىٰ رَبَّنَا فَتَغْفِرُ لِمَنْ تَشَاءُ تُجِيبُ دَعْوَةَ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاكَ وَتَكشِفُ الضُّرَّ وَتَشْفِي السَّقِيمَ وَتَغْفِر الذَّنْبَ الْعَظَيمَ لَا يُحْصِى نَعْمَائِكَ أَحَدُ رَبُّنَا فَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً أَبَداً لَا يُحْصِيٰ عَدَدُهُ وَلاَ يَضْمَحِلُ سَرْمَدُهُ حَمْداً كَما حَمِدَ الْحَامِدُونَ مِنْ عِبَادِكَ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّصِيبَ الْأَوْفَرَ مِن الجَنةِ وَأَسَأَلُكَ الْهُديٰ وَالتُّقَىٰ وَالْعَافِيةَ وَالْبُشْرِيٰ عِنْدَ انْقِطَاعِ الدُّنْيَا . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ تَقْوي لا تَنْفَدُ وَفَرَجاً لَا يَنْقَطِعُ وَتَوْفيقَ الْحَمْدِ وَلِبَاسَ التَّقْويٰ وَزينَةَ الْإِيمَانِ وَمُرافَقة نَبِيُّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ فِي أَعْلَا جَنَّةِ الْخُلْدِ يَا بَادِيءُ لاَ بَدىءَ لَهُ وَيَا دَائِمُ لَا نَفَادَ لَهُ يَا حَيُّ يَا مُحْيِي الْمَوْتِي يَا قَائِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْس بِمَا كَسَبَتْ أَسْأَلُكَ الْهُدَىٰ وَالتَّقَىٰ وَالْعَافِيَةَ وَالْغِنىٰ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضيٰ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي فَهَرَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي ذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَبِقُـوَّتِكَ الَّتِي لاَ يَقُومُ لَهَا شَيءٌ وَبِسُلْطَانِكَ الَّذِي عَلاَ كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَبِاسْمِكَ الَّذِي يُبِيدُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي كُلَّ ذَنْبِ وَتَمْحُو عَنِّي كُلَّ خَطِيئَةٍ وَأَنْ تُوَفَّقَنِي لِمَا تُحِبُّ رَبُّنَا وَتَرْضَىٰ وَأَنْ تُكْفِيَنِي مَا هَمَّني وَغَمَّنِي مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَنْ تَرْزُقَني جُمَلَ الْخَيرِ كُلِّهِ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ آمينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّىٰ اللَّه عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُوله وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ المَعْصُومينَ .

# وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء آخر عن الباقر (ع):

رويناه بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار في كتاب فضل الدعاء عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال وعلي بن الحكم عن أبي جعفر عن أبي جعفر عن أبي جعفر أبي أحب نبياً من الأنبياء كحبي إياك فاكثر أن تقول:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَرَىٰ وَلَا تُرَىٰ وَأَنْتَ بِالمَنْظِرِ الْأَعْلَىٰ وَأَنَّ إِلَيْكَ الْمُنْتَهِىٰ وَالرُّجْعَىٰ وَأَنَّ لَكَ الْمَمَاتَ وَالْمَحْيَا وَرَبِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَذَلً أَوْ أَخْزَىٰ .

## وَمِنْ ذَلِكَ دُعَاء آخر عن الباقر (ع):

وكان يسميه الجامع رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله قال حدّثنا الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي حمزة الثمالي قال أخذت هذا الدعاء عن أبي جعفر محمد بن علي وكان يسميه الجامع ورويناه أيضاً بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب الكليني باسنادنا إلى أبي جعفر محمد بن على على المنادنا إلى أبي جعفر محمد بن على المنادنا إلى أبي جعفر محمد بن على المنادنا الله أبي اله أبي الله أ

بِسْمِ اللَّه الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّه وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّه وَبِجَمِيعِ رُسُلِ اللَّه وَبِجَمِيعِ مَسُلِ اللَّه وَبِجَمِيعِ مَسُلِ الله وَبِجَمِيعِ مَسُلُ الله وَبَكَمَا مَا أَرْسِلَ بِهِ رُسُلُ الله وَأَنَّ وَعْدَ الله حَقِّ وَلِقَائَدهُ حَقَّ وَصَدَقَ اللَّه وَبَلَّغَ الْمُرْسَلُونَ وَالْحَمْدُ للَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسُبْحَانَ اللَّه كُلَّمَا سَبَّحَ اللَّه شَيْءٌ وَكَمَا يُحِبُ اللَّه أَنْ يُسَبَّحَ وَالْحَمْدُ للَّه كُلَّمَا حَمِدَ اللَّه شَيْءٌ وَكَمَا يُحِبُ اللَّه أَنْ يُهَلَل وَاللَّه يُحْمَدَ وَلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّه كُلَّمَا هَلَل اللَّه شَيْءٌ وَكَمَا يُحِبُ اللَّه أَنْ يُهَلَل وَاللَّه يُحْمَدَ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّه كُلَّمَا هَلَل الله شَيْءٌ وَكَمَا يُحِبُ اللَّه أَنْ يُهَلَل وَاللّه

أَكْبَرُ كُلَّمَا كَبَّرَ اللَّه شَيءٌ وَكَمَا يُحِبُّ اللَّه أَنْ يُكَبِرَ . اللَّهُمَّ إِنَّى أَسْأَلُكَ مَفَاتيحَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِيمَهُ وَشَرَابِعَهُ وَسَوَابِقَهُ وَفَوَائِدَهُ وَبَرَكَاتِهِ وَمَا بَلَغَ عِلْمُهُ عِلْمي وَمَا قَصُرَ عَنْ إِحْصَائِهِ حِفْظي . اللَّهُمَّ آنْهَجْ لِي أَسْبَابَ مَعْرِفَتِكَ وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَـهُ وَغَشِّني بَرَكَاتِ رَحْمَتِكَ وَمُنَّ عَلَيَّ بِعِصْمَةٍ عَنِ الْإِزْالَةِ عَنْ دِينِكَ وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الشَّكِّ وَلا تَشْغَلْ قَلْبِي بِدُنْيَايَ وَعَاجِلِ مَعَاشِي عَنْ آجِلِ فَـوَابِ آخِرَتِي وَاشْغَلْ قَلْبِي بِحِفْظِ مَا لَا تَقْبِلُ مِنِّي جَهْلَهُ وَذَلِّلْ لِكُلِّ خَيْرٍ لِسَانِي وَطَهِّرْ قَلْبِي مِنَ الرِّيَاءِ وَلَا تُجْرِهِ فِي مَفَاصِلَى وَاجْعَلْ عَمَلَى خَالِصاً لَكَ . اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَأَنْوَاعِ الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَبَاطِنِهَا وَغَفَـلَاتِهَا وَجَميع مَا يُريدُني بِهِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيمُ وَمَا يُريدُني بِهِ السُّلْطَانُ الْعَنيدُ مِمَّا أَحَطْتَ بِعْلِمهِ وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَىٰ صَرْفِهِ عَنَّى . اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَزَوَابِعِهمْ (١) وَتَـوَابِعِهمْ وَبَوَائِقِهِمْ وَمَكَائِدِهِمْ وَمَشَاهِدِ الْفَسَقَةِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَأَنْ أَسْتَزَلَّ عَنْ دِينِي فَتَفْسُدَ عَلَىَّ آخِرَتِي وَيَكُونَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ ضَرَراً عَلَيٌّ في مَعَاشِي أَوْ يَعْرِضَ بَلَاءٌ يُصِيبُني مِنْهُمْ لَا قُوَّةَ لِي بِهِ وَلاَ صَبْرَ لِي عَلَىٰ احْتِمَالِهِ فَلا تَبْتَلِني يَا إِلْهِي بِمُقَاسَاتِهِ فَيَمْنَعَني ذٰلِكَ مِنْ ذِكْرِكَ وَيَشْغَلَني عَنْ عِبَادَتِكَ أَنْتَ الْعَاصِمُ الْمَانِعُ وَالدَّافِعُ الْوَاقِي مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ . أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الرَّفَاهِيَّةَ فِي مَعِيشَتِي مَا أَبْقِيتَنِي مَعَيشَةً أَقُوىٰ بِهَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَأَبْلُغُ بِهَا رِضْوَانَكَ وَأُصِيرُ بِهَا مِنْكَ إِلَىٰ دَارِ الْحَيـوَانِ غَداً وَارْزُقْنِي رِزْقاً حَلَالًا يَكْفيني وَلَا تَرْزُقْنِي رِزْقاً يُطْغيني وَلَا تَبْتَلِني بِفَقْرِ أَشْقى بِهِ مُضَيَّقاً عَلَيَّ أَعْطِني حَظًّا وَافِراً فِي آخِرَتي وَمَعَاشًا وَاسِعاً هَنيئاً فِي دُنْيَايَ وَلاَ تَجْعَل الدُّنْيَا عَلَيَّ سِجِناً وَلَا تَجْعَلْ فِرَاقَهَا عَلَيَّ حُزْناً أَجِرْني مِنْ فِتْنَتِهَا مَرْضِيّاً عَنَّى وَاجْعَلْ

<sup>(</sup>١) زوابعهم : أي رؤسائهم .

#### أدعية الإمام الباقر (ع)

عَمَلي فِيهَا مَقْبُولًا وَسَعْبِي فِيهَا مَشْكُوراً . اللَّهُمَّ مَنْ أَرْادَنِي بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ بِمِثْلِهِ وَمَنْ كَادَنِي فَيْهَا فَكِدْهُ وَاصْرِفْ عَنِي هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيَّ هَمَّهُ وَامْكُرْ بِمَنْ مَكَرَ بِي فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وافْقَا عَنِي عُيُونَ الْكَفَرَةِ وَالظَّلَمَةِ الطغاةِ الْحَسَدةِ . اللَّهُمَّ وَأَنْزل عَلَيَّ مِنْكَ السَّكينَة وَالْوَقَارَ وَأَلْبِسْنِي دِرْعَكَ الْحَصينَة وَاحْفَظْني بِسِتْرِكَ الْوَاقِي وَجَلّني عَافِيَتَكَ النّافِعَة وَصَدِّقْ قَوْلي وَفِعَالي وَبَارِكْ فَاحْفِيْ فِي وَلَدي وَاقْلَى وَمَا لَي وَمَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخُرْتُ وَمَا أَعْفَلتُ وَمَا تَعَمَّدْتُ وَمَا أَنْ وَمَا أَعْفَرْ لِي يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ .

أقول هذا آخر روايتنا عن سعد بن عبد الله من كتاب فضل الدعاء ورويناه عن محمد بن الحسن الصفار بإسناده عن الباقر على أنه قال كان يقول: اللَّهُمَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ هُهُنَا وَهُهُنَا وَهُهُنَا فَإِنَّ حَاجَتِي إِلِيْكَ وَحُدَكَ يقول: اللَّهُمَّ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ هُهُنَا وَهُهُنَا وَهُهُنَا فَإِنَّ حَاجَتِي إِلِيْكَ وَحُدَكَ لَا شَريكَ لَكَ ، ومن ذلك دعاء آخر لمولانا الباقر على رويناه بإسنادنا أيضاً إلى محمد بن الحسن الصفار في كتاب الدعاء بإسنادنا إلى عثمان بن عيسىٰ عن أبي حمزة الثمالي قال استأذنت على أبي جعفر على فخرج وشفتاه يتحركان وقال وَبِهْتَ لذلك يَا ثمالي قال قلت نعم جعلت فداك قال إني والله تكلمت بكلام ما تكلم به أحد قط إلا كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته قال قلت له جعلني الله فداك فاخبرني به قال نعم من قال حين يخرج من منزله: بيسم الله الرَّحْمُن السرَّحِيم حَسْبِي الله تَوكَلْتُ عَلَىٰ الله يَرْبُي الله تَوكَلْتُ عَلَىٰ الله يَوْري كُلِّهَا وَأَعُوذٌ بِكَ مِنْ خِرْي الدُّنْيا وَعَذَاب الآخِرَقِلِيقضي ما أحبه .

#### ومن ذلك دعاء آخر عن مولانا الباقر (ع):

وجدته في أصل من كتب أصحابنا عن عباس بن عامر عن ربيع عن عبد الله بن عبد الرّحمٰن عن أبي جعفر قال قال ألا أعلمك دعاء لا ندعو بـه

### ادعية الإمام الباقر (ع).

نحن أهل البيت إذا كربنا أمر وتخوفنا شـر السلطان إلاَّ قُبِلَ لنـا به قلت بلى بأبي أنت وأُمي يابن رسول الله قال قل :

يَا كَائِناً قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَيَا مُكَوِّنَ كُلِّ شَيْءٍ وَيَا بَاقياً بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَافْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ .



ومن ذلك: ما رويناه ورأيناه بإسنادنا إلى الشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن همام قال حدثنا عبد الله بن كثير التمار قال حدثنا محمد بن علي الصيرفي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي نجران قال حدثني ياسر مولى الربيع قال سمعت الربيع يقول لما حج المنصور وصار بالمدينة سهر ليلة فدعاني فقال يا ربيع انطلق في وقتك هذا على أخفض جناح وألين مسير فإن استطعت أن تكون وحدك فافعل حتى تأتي أبا عبد الله جعفر بن محمد فقل له هذا ابن عمك يقرأ عليك السلام ويقول لك إن الدار وإن بانت والحال وإن اختلفت فإنا نرجع عليك السلام ويقول لك إن الدار وإن بانت والحال وإن اختلفت فإنا نرجع وقتك هذا فإن سمح بالمصير معك فاوطه خدك وإن امتنع بعذر أو غيره فاردد الأمر إليه في ذلك فإن أمرك بالمصير في تَأنّ فيسر ولا تعسر واقبل العفو ولا تعنف في قول ولا فعل ، قال الربيع فصرت إلى بابه فوجدته في

<sup>(</sup>١) القبال ككتاب : زمام بين الإصبع الوسطى والتي تليها «ق» .

دار خلوته فدخلت عليه من غير استئذان فوجدته معفراً خديه مبتهلاً يظهر يديه قد أثّر التراب في وجهه وخديه فاكبرت أن أقول شيئاً حتى فرغ من صلاته ودعائه ثم انصرف بوجهه فقلت السلام عليك يا أبا عبد الله فقال: وعليك السلام يا أخي ما جاء بك فقلت ابن عمك يقرأ عليك السلام ويقول حتى بلغت آخر الكلام فقال:

(ويحك يا ربيع) أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّه وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ (ويحك يا ربيع) أَفَامِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَامِنُوا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَامِنُوا مَكْرَ اللَّه إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ .

فاقرأ وبلغ على أمير المؤمنين السلام ورحمة الله وبركاته ثم اقبل على صلاته وانصرف إليَّ بوجهه فقلت هل بعد السلام من مستعتب عليه أو إجابة فقال نعم قل له:

(أَرَأَيتَ الَّذِي تَوَلَىٰ وَأَعْطَىٰ قَلِيلاً وَأَكْدَىٰ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُ وَ يَرَىٰ أَمْ لَمْ يُنَبًّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَقَىٰ أَلا تَنزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَحْرَىٰ وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرىٰ).

وإنّا والله يا أمير المؤمنين قد خفناك وخافت لخوفنا النسوة اللاتي أنت اعلم بهن ولا بد لنا من الإتضاح به فإن كففت وإلاّ أجرينا اسمك على الله عزّ وجلّ في كل يوم خمس مرّات وأنت حدثتنا عن أبيك عن جدك أن رسول الله سَلَنْ قال أربع دعوات لا يحجبن عن الله تعالىٰ دعاء الوالد لولده والأخ لظهر الغيب لأخيه والمظلوم والمخلص.

#### أدعية الإمام الصادق (ع)

قال الربيع فما استتم الكلام حتى أتت رسل المنصور تقفو أثري وتعلم خبري فرجعت فاخبرته ما كان فبكي ثم قال ارجع إليه وقبل له الأمر في لقائك إليك والجلوس معنا وأما النسوة اللاتي ذكرتهن فعليهن السلام فقد أمن الله روعهن وجلاهمهن قال فرجعت إليه فأخبرته بما قال المنصور فقال قل لـه وصلت رحماً وجُزيت خيراً ثم اغرورقت عيناه حتى قطر من الدمع في حجره قطرات ، ثم قال يا ربيع إن هذه الدنيا وإن امتعت ببهجتها وعزت بزبرجها فإن آخرها لا بد وأن يكون كآخر الربيع الذي يروق بخضرته ثم يهيج عند انتهاء مدته وعلى من نصح لنفسه وعرف حق ما عليه وله أن لا ينظر إليها نظر من غفل عن ربه جل وعلا وحذر سوء منقلبه فإن هذه الدنيا قد خدعت قوماً فارقوها اسر ما كانوا إليها واكنز ما كانوا اغتباطاتها طرقتهم آجالهم بياتاً وهم نائمون أو ضحى وهم يلعبون فكيف أخرجوا عنها وإلى ما صاروا بعدها أعقبتهم الألم وأورثتهم الندم وجرعتهم مر المذاق وغصصتهم بكأس الفراق فيا ويح من رضي عنها أو اقر عيناً بها أما رأى مصرع آبائه ومن سلف من اعدائه وأوليائه يا ربيع أطول بها حسرة وأقبح بها كثرة وأخس بها صفقة وأكبر بها ترحة(١) إذا عاين المغرور بها أجله وقطع بالأماني أمله وليعمل على أنه أعطى أطول الأعمار وأمدها وبلغ فيها جميع الآمال هل قصاراه إلا الهرم أو غايته إلا الرحم نسأل الله لنا ولك عملاً صالحاً بطاعته ومآباً إلى رحمته ونزوعاً عن معصيته وبصيرة في حقه فإنما ذلك له وبه فقلت يا أبا عبد الله أسألك بكل حق بينك وبين الله جل وعلا إلّا عرفتني ما ابتهلت به إلى ربك تعالى وجعلته حاجزاً بينك وبين حذرك وخوفك فلعل الله يجبر بدوائك كسيراً ويغني به فقيراً والله ما أغنى غير نفسى ، قال الربيع

<sup>(</sup>١) الـترحة بـالفتح ثم السكـون ضدّ الفـرحة «ق» .

فرفع يده وأقبل على مسجده كارهاً أن يتلو الدعاء صحفاً ولا يحضر ذلك بنيته فقال قل :

أَلَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مُدْرِكَ الْهَارِبِينَ وَيَا مَلْجَأَ الْخَائِفِينَ وَيَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَيَا غِيَاثَ الْمسْتَغِيثِينَ وَيَا مُنْتَهِىٰ غَايَةِ السَّائِلِينَ وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضَطرينَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ يَا حَقُّ يَا مُبِينُ يَا ذَا الْكَيْدِ الْمَتين يَا مُنْصِفَ الْمَظْلُومِينَ مِنَ الظَالِمِينَ يَا مُؤْمِنَ أَوْلِيَائِهِ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهين يَا مَنْ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُن بِخَافِيَاتِ لَحْظِ الْجُنُونِ وَسَرَائِر الْقُلُوبِ وَمَا كَانَ وَيَكُونُ يَا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ وَرَبّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَجْمَعِينَ يَا شَاهِداً لَا يَغَيبُ يَا غَالِباً غَيْرَ مَغْلُوب يَا مَنْ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبٌ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسيبٌ وَمِنْ كُلِّ عَبْدِ قَريبٌ وَلِكُلِّ دَعْوَةٍ مُسْتَجِيبٌ يَا إِلٰهَ الْمَاضِينَ وَالْغَابِرِينَ وَالْمُقرِّينَ وَالْجَاحِدِينَ وَإِلٰهَ الصّامِتينَ وَالنَاطِقِينَ وَرَبِّ الْأَحْيَاءِ وَالْمَيِّتينَ يَا اللَّه يَا رَبَّاهُ يَا عَزِيزُ يَا حَكِيمُ يَا غَفُورُ يَا رَحِيمُ يَا أُوَّلُ يَا قَدِيمُ يَا شَكُورُ يَا حَلِيمُ يَا قَاهِرُ يَا عَلِيمُ يَا سَمِيعُ يَا بَصِيرُ يَا لَطِيفُ يَا خَبِيرُ يَا عَالِمُ يَا قَدِيرُ يَا قَهَّارُ يَا خَفَّارُ يَا جَبَّارُ يَا خَالِقُ يَا رَازِقُ يَا فَاتِقُ يَا رَاتِقُ يَا صَادِقُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا وَاحِدُ يَا مَاجِدُ يَا رَحْمُنُ يَا فَرْدُ يَا مَنَّانُ يَا سُبُّوحُ يَا حَنَّانُ يَا قُلُّوسُ يَا رَؤُوفُ يَا مُهَيْمِنُ يَا حَمِيدُ يَا مَجِيدُ يَا مُبْدِيءُ يَا مُعِيدُ يَا وَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا غَنِيٌّ يَا قُويُّ يَا بَارِيءُ يَا مُصَوِّرُ يَا مَلِكُ يَا مُقْتَدِرُ يَا بَاعِثُ يَا وَارِثُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا عَظِيمُ يَا بَاسِطُ يَا قَابِضُ يَا سَلاَمُ يَا مُؤْمِنُ يَا بَارُّ يَا وِتْرُ يَا مُعْطِى يَا مَانِعُ يَا ضَارُّ يَا نَافِعُ يَا مُفَرِّقُ يَا جَامِعُ يَا حَقُّ يَا مُبِينً يَا حَيُّ يَا قَيُومُ يَا وَدُودُ يَا مُعِيدُ يَا طَالِبُ يَا غَالِبُ يَا مُدْرِكُ يَـا جَلِيلُ يَـا مُفَضِّلُ يَا كَرِيمُ يَا مُتَفَضِّلُ يَا مَتَطَوِّلُ يَا أَوَّابُ يَا سَمِحُ يَا فَارِجَ الْهَمِّ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ يَا مُنْزِلَ الْحَقِّ يَا قَابِلَ الصِّدْقِ يَا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا عِمَادَ السَّمَاوَاتِ

وَالْأَرْضِ يَا مُمْسِكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْبَلاَءِ الْجَمِيلِ وَالطُّولِ الْعَظِيم يَا ذَا السُّلْطَانِ الَّذِي لَا يَذِلُّ وَالْعِزِّ الَّذِي لَا يُضَامُ يَا مَعْرُوفاً بِالْإِحْسَانِ يَا مَوْصُوفاً بِالْإِمْتِنَانِ يَا ظَاهِراً بِلا مُشَافَهَةٍ يَا بَاطِناً بِلاَ مُلاَمَسَةٍ يَا سَابِقَ الْأَشْيَاءِ بِنَفْسِهِ يَا أُوَّلًا بِغَيْرِ غَايَةٍ يَا آخِراً بِغَيْرِ نَهَايَةٍ يَا قَائِماً بِلاَ انْتِصَابِ يَا عَالماً بِلاَ اكْتِسَابِ يَا ذَا الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ الْمُثْلَىٰ وَالْمَثَلِ الْأَعْلَىٰ يَا مَنْ قَصُرتْ عَنْ وَصْفِهِ أَلْسُنُ الْوَاصِفِينَ وَانْقَطَعَتْ عَنْهُ أَفْكَارُ الْمُتَفَكرينَ عَلاَ وَتَكَبَّرَ عَنْ صِفَاتِ الْمُلْحِدِينَ وَجَلَّ وَعَزَّ عَنْ عَيْبِ الْعائِبِينَ وَتَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ عَنْ كِذْبِ الْكَاذِبِينَ وَأَبَاطِيلِ الْمُبْطِلينَ وَأَقَاويلِ الْعادِلِينَ يَا مَنْ بَطَنَ فَخَبَر وَظَهَرَ فَقَدَرَ وَأَعْطَىٰ فَشَكَرَ وَعَلَىٰ فقهر يَا رَبُّ الْعَيْنِ وَالْأَثُرِ وَالْجِنِّ وَالْبَشَرِ وَالْأَنْشِي وَالذَّكَر وَالْبَحْثِ وَالنَّظَر وَالْقَطْر وَالْمَطَر وَالشَّمْس وَالْقَمَر يَا شَاهِدَ النَّجُوي وَكَاشِفَ الْغُمِّي وَدَافِعَ الْبَلُوي وَغَايَةَ كُلِّ شَكْوي يَا نِعْمَ النَّصِير وَالْمَوْلَىٰ يَا مَنْ هُوْ عَلَىٰ الْعَرْشِ اسْتَوىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرِيٰ يَا مُنْعِمُ يَا مُفْضِلُ يَا مُحْسِنُ يَا مُجْمِلُ يَا كَافِي يَا شَافِي يَا مُحيي يَا ممُّيتُ يَا مَنْ يَرىٰ وَلاَ يُرىٰ وَلاَ يَسْتَعِينُ بسَنَاءِ الضَّيَاءِ يَا مُحْصِى عَدَدِ الْأَشْيَاءِ يَا عَلِيَّ الْجَدِّ يَا غَالِبَ الْجُنْدِ يَا مَنْ لَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ يَدُ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ كَيْدٌ يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ صَغيرٌ عَنْ كَبيرٍ وَلَا حَقِيرٌ عَنْ خَطِيرٍ وَلَا يَسِيرٌ عَنْ عَسِيرٍ يَا فَاعِلُ بِغَيْرِ مُبَاشَرَةٍ يَا عَالِمُ مِنْ غَيْرِ مُعَلِّم يَا مَنْ بَدَء بِالنَّعمَةِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا وَالْفَضيلَةِ قَبْلَ اسْتِيجَابِهَا يَا مَنْ أَنْعَمَ عَلَىٰ الْمُؤْمِن وَالْكَافِر وَاسْتَصْلَحَ الْفَاسِدَ وَالصَالِحَ عَلَيْهِ وَرَدَّ الْمُعَانِدَ وَالشَّارِدَ عَنْهُ يَا مَنْ أَهْلَكَ بَعْدَ البَيِّنَةِ وَأَخَذَ بَعْدَ قَطْعِ الْمَعْذِرَةِ وَأَقَامَ الْحُجَّةَ وَدَرَأً عَنِ الْقُلُوبِ الشُّبْهَةَ وَأَقَامَ الدَّلَالَةَ وَقَادَ إِلَىٰ مُعَايَنَةِ الْآيَةِ يَا بَارِيءَ الْجَدِ وَمُوْسِعَ الْبَلَدِ

وَمُجْرِى الْقُوتِ وَمُنْشِرَ الْعِظَام بَعْدَ الْمَوْتِ وَمُنْزِلَ الْغَيْثِ يَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَسَابِقَ الْفَوْتِ يَا رَبِّ الْآيَاتِ وَالْمُعْجِزَاتِ مَطَر وَنَباتِ وَآبَاءٍ وَأُمَّهَاتٍ وَبَنينَ وَبَنَاتٍ وَذَاهِب وَآتٍ وَلَيْلِ دَاجِ وَسَمَاءٍ ذَاتِ أَبْرَاجٍ وَسِرَاجٍ وَهَّاجٍ وَبَحْرٍ عَجّاج وَنُجُوم تَمُورُ وَأَرْوَاح تَدُورُ وَمِيَاهٍ تَفُور وَمِهَادٍ مَوْضُوع وَسِتْرِ مَرْفُوع وَرِيَاحٍ تَهُبُّ وَبَلَاءٍ مَدْفُوع وَكَلَامٍ مَسْمُوع وَمَنَامٍ وَسِبَاعٍ وَأَنْعَامٍ وَدَوَابِّ وَهَوام وَغَمَام وَآكَام وَأُمُورِ ذَاتِ نِـظَامٍ مِنْ شِتَاءٍ وَمَصيفٍ وَرَبِيعٍ وَخَريفِ أَنْتَ أَنْتَ خَلَقْتَ هٰذَا يَا رَبِّ فَأَحْسَنْتَ وَقَدَّرْتَ فَأَتقَنْتَ وَسَوَّيْتَ فَأَحْكَمْتَ وَنَبَّهْتَ عَلَىٰ الْفِكْرَةِ فَأَنْعَمْتَ وَنَادَيْتَ الْأَحْيَاءَ فَأَفْهَمْتَ وَلَمْ يَبْقَ عَلَى إلَّا الشُّكْرُ لَكَ وَالذُّكْرُ لِمَحَامِدِكَ وَالْإِنْقِيَادُ إلى طَاعَتِكَ وَالْإِسْتِمَاعُ لِلدَّاعِي إِلَيْكَ فَإِنْ عَصَيْتُكَ فَلَكَ الْحُجَّةُ وَإِنْ أَطَعْتُكَ فَلَكَ الْمِنَّةُ يَا مَنْ يُمْهِلُ فَلَا يَعْجَلُ وَيَعْلَمُ فَلَا يَجْهَلُ وَيُعْطِى فَلَا يَبْخَلُ يَا أَحَقَّ مَنْ عُبدَ وَحُمِدَ وَسُئِلَ وَرُجِي وَاعْتُمِدَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ مُقَدُّس ِ مُطَهِّرٍ مَكْنُونٍ اخْتَرْتَهُ لِنَفْسِكَ وَكُلِّ ثَنَاءٍ عَالٍ رَفِيعٍ كَرِيمٍ رَضيتَ بِهِ مِدْحَةً لَكَ وَبِحَقٌّ كُلِّ مَلَكٍ قَرِيبٍ مَنْزِلَتُهُ عِنْدَكَ وَبِحَقِّ كُلِّ نَبِيٍّ أَرْسَلْتَهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ وَبِكُلِّ شَيْءٍ جَعَلْتَهُ مُصَدِّقاً لِـرُسُلِكَ وَبِكُلِّ كِتابِ فَصَّلْتَهُ وَوَصَلْتَهُ وَبَيَّنَتُهُ وَأَحْكَمْتَهُ وَشَـرَعْتَهُ وَنَسَخْتَـهُ وَبِكُلِّ دُعَـاءٍ سَمِعْتَهُ فَأَجَبْتُهُ وَعَمَل رَفَعْتَهُ وَأَسْأَلُكَ بِكُلِّ مَنْ عَظَّمْتَ حَقَّهُ وَأَعْلَيْتَ قَـدْرَهُ وَشَرَّفْتَ بُنْيَانَهُ مِمَّنْ أَسْمَعْتَنَا ذِكْرَهُ وَعَرَّفْتَنَا أَمْرَهُ وَمِمَّنْ لَمْ تُعَرِّفْنَا مَقَامَهُ وَلَمْ تُظْهِرْ لَنَا شَأْنَهُ مِمَّنْ خَلَقْتَهُ مِنْ أُوَّل مِا ابْتَدَأْتَ بِهِ خَلْقَكَ وَمِمَّنْ تَخْلُقُهُ إِلَىٰ انْقِضَاءِ عِلْمِكَ وَأَسْأَلُكَ بِتَوْحِيدِكَ الَّذِي فَطَرْتَ عَلَيْهِ الْعُقُولَ وَأَخَذْتَ بِهِ الْمَوَاثِيقَ وَأَرْسَلْتَ بِهِ الرُّسُّلَ وَأَنْزَلْتَ عَلَيْهِ الْكُتُبَ وَجَعَلْتَهُ أَوَّلَ فُرُوضِكَ وَنِهَايَةَ طَاعَتِكَ فَلَمْ تَقْبَلْ حَسَنَةً إِلَّا مَعَهَا وَلَمْ تَغْفِرْ سَيئَةً إِلَّا بَعْدَهَا وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِجُودِكَ وَمَجْدِكَ وَكَرَمِكَ وَعِزُّكَ وَجَلَالِكَ وَعَفْوكَ وَامْتِنَانِكَ وَتَطُولِكَ

وَبِحَقِّكَ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ مِنْ حُقُوقِ خَلْقِكَ وَأَسْأَلُكَ يَا اللَّه يَا اللَّه يَا اللَّه يَا رَبَاهُ يَا رَبَاهُ يَا رَبَاهُ (ثلاث عشرة مرّة) وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ خَاصًا وَعَامًا وَأَوَّلًا وَآخِراً وَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ الْأَمِين رَسُولِكَ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَنَبِيِّكَ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَبِالرِّسَالَةِ الَّتِي أَدَّاهَا وَالْعِبَادَةِ الَّتِي اجْتَهَدَ فِيهَا وَالْمِحْنَةِ الَّتِي صَبَرَ عَلَيْهَا وَالْمَغْفِرَةِ الَّتِي دَعَا إِلَيْهَا وَالدّيانَةِ الَّتِي حَرَّصَ عَلَيْهَا مُنْذُ وَقْتِ رِسَالَتِكَ إِيَّاهُ إِلَىٰ أَنْ تَوَفَيْتَهُ بِمَا بَيَّنَ ذُلِكَ مِنْ أَقْوَالِهِ الْحَكيمَةِ وَأَفْعَالِهِ الْكَريمَةِ وَمَقَامَاتِهِ الْمَشْهُورَةِ وَسَاعَاتِهِ الْمَعْدُودَةِ أَنْ تُصَلِّى عَلَيْهِ كَمَا وَعَدْتَهُ مِنْ نَفْسِكَ وَتُعطِيَهُ أَفْضَلَ مَا أُمَّلَ مِنْ ثَوَابِكَ وَتُزْلِفَ لَـدَيْكَ مَنْزِلَتَهُ وَتُعْلِى عَنْدَكَ دَرَجَتَهُ وَتَبْعَثُهُ المَقَامَ الْمَحْمُودَ وَتُورِدَهُ حَوْضَ الْكَرَمِ وَالْجُودِ وَتُبَارِكَ عَلَيْهِ بَرَكَةً عَامَّةً خَاصَّةً مَاسَّةً زَاكيَةً عَالِيَةً سَامِيَةً لَا انْقِطَاعَ لِدَوَامِهَا وَلَا نَقِيصَةَ فِي كَمَالِهَا وَلَا مَزيدَ إِلَّا فِي قُدْرَتِكَ عَلَيْهَا وَتَزيدَهُ بَعْدَ ذٰلِكَ مِمَّا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَأَقْدَرُ عَلَيْهِ وَأَوْسَعُ لَهُ وَتُؤْتِيَ ذٰلِكَ حَتَّىٰ يَرْدَادَ فِي الإِيمَانِ بِهِ بَصِيرَةً وَفِي مَحَبَّتِهِ ثَبَاتاً وَحُجَّةً وَعَلَىٰ آلِهِ الطَّاهِرِينَ الطَّيِّبِينَ الأُخْيَارِ الْمُنْتَجَبِينَ الْأَبْرَارِ وَعَلَىٰ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَالْمَ لَائِكَةِ الْمُقَرِّبِينَ وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ أَجْمَعِينَ وَعَلَىٰ جَمِيعِ النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالصِّديقينَ وَالشُّهَـدَاءِ وَالصَّالِحِينَ عَلَيْهِ وَعَلِيهِم السَّلَامُ وَرَحْمَـةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَصْبَحْتُ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلاَ نَفْعاً وَلاَ مَوْتاً وَلا حَيَاةً وَلا نُشُوراً قَدْ ذَلَّ مَصْرَعي وَانْقَطَعَ وَذَهَبَ مَسْأَلَتِي وَذَلَّ نَاصِري وَأَسْلَمَنِي أَهْلِي وَوَلَدِي بَعْدَ قِيَام حُجتكَ وَظُهُورِ بَرَاهِينِكَ عِنْدي وَوُضُوح دَلَائِلِكَ ، أَللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ أَكْدىٰ الطَّلَبُ وَأَعْيَتِ الْحِيَلُ إِلَّا عِنْدَكَ وانغلقتِ الطُّرُقُ وَضَاقَتِ الْمَذَاهِبُ إِلَّا إِلَيْكَ وَدَرَسَتِ الْآمَالُ وَانْقَطَعَ الرَّجَاءُ إِلَّا مِنْكَ وَكُذَّبَ الظَّنُّ وَأُخْلِفَتِ الْعِدَاةُ إِلَّا عَدتُكَ ، أَللَّهُمَّ إِنَّ مَنَاهِلَ الرَّجَاءِ لِفَضْلِكَ

مُثْرَعَةٌ وَأَبْوَابَ الدُّعَاءِ لِمَنْ دَعَاكَ مُفَتَّحةٌ وَالْإِسْتِغَاثَةَ لِمَنِ اسْتَغَاثَ بِكَ مُبَاحَة وَأَنْتَ لِدَاعِيكَ بِمَوْضِعِ الْإِجَابَةِ وَالصّارِخِ إِلَيْكَ وَلِيُّ الْإِغَاثَةِ وَالْقَاصِدِ إِلَيْكَ وَلَيْ الْإَغَاثَةِ وَالْقَاصِدِ إِلَيْكَ وَلَيْ الْإَغَاثَةِ وَالْقَاصِدِ إِلَيْكَ وَلَيْ الْمَسَافَةِ وَأَنَّ مَوْعِدَكَ عِوضٌ عَنْ مَنْعِ الْبَاخِلينَ وَمَنْدُوحَةٌ عَمّا فِي أَيْدِي الْمُسَافَةِ الْمُسْتَأْثِرِينَ وَدَرَكُ مِنْ حِيلِ الْمُوازِرِينَ وَالرّاحِلَ إِلَيْكَ يَا رَبِّ قَرِيبُ الْمَسَافَةِ مِنْكَ وَأَنْتَ لَا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقِكَ إِلّا أَنْ تَحجُبَهُمُ الْأَعْمَالُ السَيِّئَةُ دُونَكَ وَمَا أَبْرَىءُ نَفْسي مِنْهَا وَلَا أَرْفَعُ قَدْرِي عَنْهَا إِنِّي لِنَفْسي يَا سَيِّدي لَظُلُومُ وَبِقَدْرِي أَبْلَ الْبَيْكَ عَلَيْ وَتَعْرِي لَقَلْومُ وَبِقَدْرِي عَنْهَا إِنِّي لِنَفْسي يَا سَيِّدي لَظُلُومُ وَبِقَدْرِي أَبْرَىءُ نَفْسي مِنْهَا وَلَا أَرْفَعُ قَدْرِي عَنْهَا إِنِّي لِنَفْسي يَا سَيِّدي لَظُلُومُ وَبِقَدْرِي لَا أَبْرَىءُ نَفْسي مِنْهَا وَلَا أَرْفَعُ قَدْرِي عَنْهَا إِنِّي لِنَفْسي يَا سَيِّدي لَظُلُومُ وَبِقَدْرِي كَنْهَ لَكُ عَنْ اللّهُ مُ وَتَدْرَأَ عِقَابَكَ عَنِي وَتَعُودَ بِفَضْلِكَ عَلَيَّ وَتَدْرَأَ عِقَابَكَ عَنِي وَتَعْوِد بِفَضْلِكَ عَلَيَّ وَتَدْرَا عِقَابَكَ وَرَفَعْتَنِي مِنْ وَتَدْرَةِ السَّلِكَ وَرَفَعْتَنِي مِنْ الْأَنْهَاجِ الْحَالِي إِلَيْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ وَإِحْلَاصُ نِيَّةٍ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفْضَلَ زَادِ الرَّاحِلِ إِلْكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ وَإِحْلَاصُ نِيَّةٍ وَقَدْ

دَعَوْتُكَ بِعَرْمِ إِرَادَنِي وَإِخْلَاصِ طَوِيَّتِي وَصَادِق نِيَّتِي فَهَا أَنَا ذَا مِسْكِبُنكَ بَائِسُكَ أَسِيرُكَ فَقِيرُكَ سَائِلُكَ مُنيخٌ بِفِنَاءِكَ قَارِعٌ بَابَ رَجَائِكَ وَأَنْتَ انْسُ الْإِنِسِينَ لَأُوْلِيَائِكَ وَأَحْرِى بِكِفَايَةِ الْمُتَوكِلِ عَلَيْكَ وَأُولَىٰ بِنَصْرِ الْوَاثِقِ بِكَ الْإِنسِينَ لَأُولِيَائِكَ وَأَحْرَى بِكِفَايَةِ الْمُتَوكِلِ عَلَيْكَ وَأَوْلَىٰ بِنَصْرِ الْوَاثِقِ بِكَ وَأَخَقُ بِرِعَايَةِ الْمُنْقَطِعِ إِلَيْكَ سِرِّي لَكَ مَكْشُوفٌ وَأَنْا إِلَيْكَ مَلْهُوفٌ وَأَنَا عَاجِرٌ وَأَنْتَ قَدِيرٌ وَأَنَا صَغِيرٌ وَأَنْتَ كَبِيرٌ وَأَنَا ضَعِيفٌ وَأَنْتَ قَدِيرٌ وَأَنَا صَغِيرٌ وَأَنْتَ كَبِيرٌ وَأَنَا ضَعِيفٌ وَأَنْتَ قَوِي وَأَنَا فَقِيرٌ وَأَنْتَ غَنِي إِذَا أَوْحَشَنِي الْغُورُ بَهِ أَنْسَني ذِكْرُكَ وَإِذَا صُبَّتْ عَلَيَّ الْأَمُورُ وَأَنْتَ غَنِي الْأُمُورِ وَإِذَا تَلاَحَكَتْ عَلَيَّ الشَّدَائِدُ أَمَّلْتُكَ وَأَيْنَ يُذْهَبُ بِي عَنْكَ إِلَّى عَنْ فَضَائِكَ وَأَيْنَ يُذْهَبُ بِي عَنْكَ وَأَنْتَ فَوَرِي وَأَدْمَ بِكَ وَإِذَا تَلاَحَكَتْ عَلَيَّ الشَّدَائِدُ أَمَّلْتُكَ وَأَيْنَ يُذْهَبُ بِي عَنْكَ وَأَنْتَ فَوْكَ وَالْمَ عُنْ وَمُرْتِكَ وَقِيلًا عَنْ وَلَوْمَةً إِلَى عَنْوِكَ ذَاتُ فَاقَةٍ إِلَى قَارِبٍ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَد مَسَّنِي الْفَقْرُ وَالَنِي الضَّرُ وَشَمَلَتْنِي الْخُصَاصَةُ وَعَرَتْنِي الْخَاجَةُ وَتَوَسَّمْتُ بِالذُّلَةِ وَعَلَيْنِي وَالْنِي الضَّرُ وَشَمَلَتْنِي الْخَصَاصَةُ وَعَرَتْنِي الْحَاجَةُ وَتَوَسَّمْتُ بِالذُّلَةِ وَعَلَيْنِي وَالَنِي الضَّرُ وَشَمَلَتْنِي الْخُوصَاصَةُ وَعَرَتْنِي الْحَاجَةُ وَتَوسَّمْتُ بِالذُّلَةِ وَعَلَيْنِي

الْمَسْكَنَةُ وَحَقَّتْ عَلَىَّ الْكَلِمَةُ وَأَحَاطَتْ بِي الْخَطيئَةُ وَهٰـذَا الْـوَقْتُ الَّـذِي وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ فِيهِ الْإِجَابَةَ فَامْسَحْ مَا بِي بِيَمِينِكَ الشَّافِيَةِ وَانْظُرْ إِلَيَّ بِعَيْنِكَ الرَّاحِمَةِ وَأَدْخِلْنِي فِي رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ وَأَثْبِلْ عَلَى بِوَجْهِكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَإِنَّكَ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَىٰ أُسيرِ فَكَكْتَهُ وَعَلَىٰ ضَالٍ فَهَـدَيْتَهُ وَعَلَىٰ حَـائِرِ آوَيْتُهُ وَعَلَىٰ ضَعِيفٍ قَوَّيْتُهُ وَعَلَىٰ خَائِفٍ آمَنْتَهُ ، أَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَمْ أَشْكُرْهُ وَابْتَلَيْتَنِي فَلَمْ أَصْبِرْ فَلَمْ يُوجِبْ عَجْزِي عَنْ شُكْرِكَ مَنْعَ الْمُؤَمِّلِ مِنْ فَضْلِكَ وَأَوْجَبَ عَجْزي عَن الصَّبْرِ عَلَىٰ بَلَاءِكَ كَشْفَ ضُرِّكَ وَإِنْـزَالَ رَحْمَتِكَ فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلَائِهِ صَبْرِي فَعَافَاني وَعِنْدَ نعمَائِهِ شُكْرِي فَأَعْطَانِي أَسْأَلُكَ الْمَزيدَ مِنْ فَضْلِكَ وَالإِيزَاعَ لِشُكْرِكَ وَالْإِعتِدَادَ بِنَعْماءِكَ فِي أَعْفى الْعَافِيَةِ وَأُسْبَعِ النَّعْمَةِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، أَللَّهُمَّ لَا تُخْلِنِي مِنْ يَدِكَ وَلا تَتْرُكْنَى لِقَاءً لِعَدُوِّكَ وَلَا لِعَدُوِّي وَلَا تُـوحِشْنِي مِنْ لَطَائِفِكَ الْخَفِيَّةِ وَكِفَـايَتِكَ الْجَمِيلَةِ وَإِنْ شَرَدْتُ عَنْكَ فَارْدُدْنِي إِلَيْكَ وَإِنْ فَسَدْتُ عَلَيْكَ فَأَصْلِحْنِي لَكَ فَإِنَّكَ تَرُدّ الشَّارِدَ وَتُصْلِحُ الْفَاسِدَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، أَللَّهُمَّ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ الْلَائِذِ بِعَفْوِكَ الْمُسْتَجِيرِ بِعَزِّ جَلَالِكَ قَدْ رَأَىٰ أَعْلَامَ قُدْرَتِك فَأَرِهِ آثَارَ رَحْمَتِكَ فَإِنَّكَ تَبْدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ تُعيدُهُ وَهُوَ أَهْـوَنُ عَلَيْكَ وَلَـكَ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، أَللَّهُمَّ فَتَوَلني وَلاَيـةً تُغنيني بِهَا عَنْ سِوَاهَا وَأَعْطِني عَطِيَّةً لَا أَحَتَاجُ إِلَىٰ غَيْرِكَ مَعَها فَإِنَّهَا لَيْسَتْ بِبَدْع مِنْ وَلَا يَتِكَ وَلَا بِنُكْرِ مِنْ عَطِيَّتِكَ وَلَا بِأَوْلَىٰ مِنْ كِفَايَتِكَ إِدْفَعِ الصَّرْعَةَ وَأُنْعِش السَّقْطَةَ وَتَجَاوَزْ عَنِ الزَّلَّةِ وَاقْبَلِ التَّوْبَةَ وَارْحَمِ الْهَفْوَةَ وَأَنْج مِنَ الوَرْطَةِ وَأَقِلِ الْعُثْرَةَ يَا مُنْتَهِى الرَّغْبَةِ وَغِيَاتَ الْكُرْبَةِ وَوَلِيَّ النِّعْمَةِ وَصَاحِبي فِي الشِّدَّةِ وَرَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَنْتَ رَحْمَانِي إِلَىٰ مَنْ تَكِلُني إِلَىٰ بَعيبٍ يَتَجَهَّمُني أَوْ عَدُوٍ يَمْلِكُ أَمْرِي إِنْ لَمْ تَكُ عَلَىَّ سَاخِطاً فَمَا أَبَالِي غَيْرَ أَنَّ عَفْ وَكَ لَا يَضِيقُ عَنَّى وَرِضَاكَ يَنْفَعْنِي وَكَنَفَكَ يَسَعُنِي وَيَدَكَ الْبَاسِطَةَ تَـدْفَعُ عَنَّى فَخُذْ بِيَدِي مِنْ دَحْضِ السزَّلَّةِ فَقَدْ كَبَوْتُ (١) وَثَبَّتني عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيم وَاهْدِني وَإِلًّا غَوَيْتُ يَا هَادِيَ الطَّريق يَا فَارِجَ الْمَضيق يَا إِلْهِي بِالتَّحقيقِ يَا جَارِيَ اللَّصيقُ يَا رُكْنِيَ الْوَثِيقُ يَا كَنْـرِيَ العَتيقُ أَحْلُلْ عَني الْمَضِيقَ وَاكْفني شَرَّ مَا أَطِيقُ وَمَا لَا أَطِيقُ يَا أَهْلَ التَّقْوِيٰ وَالْمَغْفِرَةِ وَذَا العِزِّ وَالْقُدْرَةِ وَالْآلَاءِ وَالْعَظَمَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَخَيْرَ الْغَافِرِينَ وَأَكْرَمَ النَّاظِرِينَ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ لَا تَقْطَعْ مِنْكَ رَجَائِي وَلَا تُخَيِبْ دُعَائِي وَلا تُجْهِدْ بَلائِي وَلا تُسِىء قَضَائِي وَلَا تَجْعَل النَّارَ مَأْوَايَ وَاجْعَل ِ الْجَنَّةَ مَثْوَايَ وَأَعْطِني مِنَ الدُّنْيَا سُؤْلِي وَمُنَايَ وَبَلِّغني مِنَ الْآخِرَةِ أَمَلِي وَرِضَايَ وَآتِني فِي الدُّنْيَـا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ النَّارِيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَبِكُلِّ شَيْءٍ مُحيطٌ وَأَنْتَ حَسْبي وَنِعْمَ الوَكِيلُ) كتبته من مجموع بخط الشيخ الجليل أبي الحسين محمد بن هارون التلعكبري أدام الله تأييده هكذا كان في الأصل.

# ومن ذلك دعاء الصادق (ع) لما استدعاه المنصور مرة ثانية بعد عودته من مكة إلى المدينة

حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد النوفلي قال حدثني الربيع صاحب أبي جعفر المنصور فلما صرت في أبي جعفر المنصور فلما صرت في بعض الطريق قال لي المنصور يا ربيع إذا نزلت المدينة فاذكر لي جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي عشم فوالله العظيم لا يقتله أحد غيري

<sup>(</sup>١) وفي نسخة أُخرى : دَحِضَ مثال لَزِقَ ، وكبا كبواً انكب على وجهه «ق» .

احذر وإن تدع أن تذكرني به قال فلما صرنا إلى المدينة أنساني الله عزّ وجلّ ذكره قال فلما صرنا إلى مكة قال لى يا ربيع ألم آمرك أن تذكرني بجعفر بن محمد إذا دخلنا المدينة قال فقلت نسيت ذلك يا مولاي يا أمير المؤمنين قال فقال إلى إذا رجعت إلى المدينة فاذكرنى به فلا بد من قتله فإن لم تفعل لأضربن عنقك فقلت نعم يا أمير المؤمنين ثم قلت لغلماني وأصحابي اذكروني بجعفر بن محمد إذا دخلنا المدينة إن شاء الله تعالىٰ قال فلم تزل غلماني وأصحابي يذكروني به في كل و قت ومنزل ندخله وننزل فيه حتى قدمنا المدينة فلما نزلنا بها دخلت إلى المنصور فوقفت بين يديه فقلت له يا أمير المؤمنين جعفر بن محمد قال فضحك وقال لى نعم اذهب يا ربيع فأتني به ولا تأتني به إلا مسحوباً قال فقلت له يا مولاي يا أمير المؤمنين حباً وكرامة وأنا أفعل ذلك طاعة لأمرك قال ثم نهضت وأنا في حال عظيم من ارتكابي ذلك قال فأتيت الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام وهو جالس في وسط داره فقلت له جعلت فداك إن أمير المؤمنين يدعوك إليه فقال لي السمع والطاعة ثم نهض وهو معي يمشي قال فقلت له يا بن رسول الله منت إنه أمرني أن لا آتيه بك إلا مسحوباً قال فقال الصادق امتثل يا ربيع ما أمرك به قال فأخذت بطرف كمه أسوقه إليه فلما أدخلته إليه رأيته وهو جالس على سريره وفي يده عمود حديد يريد أن يقتله به ونظرت إلى جعفر علم وهو يحرك شفتيه به فوقفت انظر إليهما قال الربيع فلما قرب منه جعفر بن محمد قال له المنصور ادن مني يابن عمي وتهلل وجهه وقربه منه حتى أجلسه معه على السرير ثم قال يا غلام آتني بالحقة فاتاه الحقة فإذا فيها قدح الغالية . فغلفه منها بيده ثم حمله على بغلة وأمر له ببدرة وخلعة ثم أمره بالإنصراف قال فلما نهض من عنده خرجت بين يديه حتى وصل إلى منزله فقلت له بأبي أنت وأمي يا بن رسول الله عليه يقتلك ورأيتك قيه انه ساعة تدخل عليه يقتلك ورأيتك تحرك

شفتيك في وقت دخولك عليه فما قلت قال لي نعم يا ربيع إعلم اني قلت :

(حَسْبِيَ الرَّبُ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِي مَنْ الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِي مَنْ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْمَخْلِيمِ حَسْبِي حَسْبِي حَسْبِي اللَّهِ وَنِعْمَ الْمَحْظِيمِ حَسْبِي اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، أَللَّهُمَّ احْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاكَنُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لَا يُرَامُ الْوَكِيلُ ، أَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَجلُ وَأَجْبَرُ مِمَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَدْرَأَكَ فِي وَاحْفَظْنِي بِعِزِّكَ وَاكْفِنِي شَرَّهُ وَأَجْبَرُ مِمَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَدْرَأَكَ فِي وَاحْفَلْنِي بِعِزِّكَ وَاكْفِي مُوسِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْرَأَكَ فِي النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيْمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَيغمَ النَّاسُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِكَ النَّاسُ إِنَّ الْوَكِيلُ وَأُولِئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّه عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِكَ النَّاسُ إِنَّ الْمَعْفِيلُ وَأُولِكَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارُهِمْ وَالْمُعْفِيمُ وَالْمُولُونَ وَمُعَمَّدُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَعْلِي وَالْمِلْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمِعْلِي وَأُولِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلِي اللَّهُ عَلَى عُلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمَعْلِي الْمُوبِعُونُ وَمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهُ وَسَمْولُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيدُهِمْ اللَّهُ عَلَى عُلْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْفِيمُ وَالْمَعْمُ وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُومُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَ

#### عوذة مولانا الصادق (ع)

حين استدعاه المنصور برواية الربيع :

بِاللَّه أَسْتَفْتِحُ وَبِاللَّه أَسْتَنْجِحُ وَبِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَتُوسَّلُ وَبِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَسَلَّمَ أَتُوسَّلُ وَبِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ أَتَشَفَّعُ وَبِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِمَا أَتَقَرَّبُ . اللَّهُمَّ لَيِّنْ لِي صُعُوبَتَهُ وَسَهِّلْ لِي حُزُونَتَهُ وَوَجَّهُ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِما أَتَقَرَّبُ . اللَّهُمَّ لَيِّنْ لِي صُعُوبَتَهُ وَسَهِلْ لِي حُزُونَتَهُ وَوَجَّهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَجَميعَ جَوَارِحِه إِلَيَّ بِالرَّأَفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَأَذْهِبْ عَنِي غَيْظَهُ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَجَميعَ جَوَارِحِه إِلَيَّ بِالرَّأَفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَأَذْهِبْ عَنِي غَيْظَهُ

وَبَأْسَهُ وَمَكْرَهُ وَجُنُودَهُ وَأَحْزَابَهُ وَانْصُرْنِي عَلَيْهِ بِحَقِّ كُلِّ سَائِحٍ فِي دِيَاضِ قُدْسِكَ وَفَضَاءِ نُورِكَ وَشَرِبَ مِنْ حَيْوانِ مَاءِكَ وَأَنْقِذْنِي بِنَصْرِكَ الْعَامِّ الْمُحِيطِ جَبْرَائِيلُ عَنْ يَميني وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَادي وَمُحَمَّدُصَلّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ جَبْرَائِيلُ عَنْ يَميني وَميكَائِيلُ عَنْ يَسَادي وَمُحَمَّدُصَلّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أَمَامِي وَاللَّه وَلِيّي وَحَافِظي وَنَاصِري وَأَمَانِي فَإِنَّ جِزبَ اللَّه هُمُ الْغَالِبُونَ إِسْتَرَوْتُ وَاحْتَجَبْتُ وَامْتَنَعْتُ وَتَعَرَّزْتُ بِكَلِمَةِ اللَّه الْوَحْدَانِيَّةِ الْأَزلَيَّةِ الْإَلهِيَّةِ اللَّهِ اللَّهِ الْوَحْدَانِيَّةِ الْأَزلَيَّةِ الْإِلْهِيَّةِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ الْذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُو يَتَوَلَّى اللّهِ اللّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُو يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ .

قال الربيع فكتبته في رق وجعلته في حمائل سيفي فوالله ما هبت المنصور بعدها .

أقول: وقد رأيت في كتاب عتيق من وقف أمام الخليفة الناصر أوله أخبار وقعة الحرة بإسناده عن أبي عبد الله على قال قرأت: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ حين دخلت على أبي جعفر وهو يريد قتلي فحال الله بينه وبين ذلك فلما قرأها حين نظر إليه لم يخرج إليه حتى الطفه وقيل له بما احترست قال بالله وبقراءة ﴿إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ فقلت: يا الله يا الله سَبْعاً إنّي بالله وبقراءة ﴿إِنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ فقلت: يا الله يا الله سَبْعاً إنّي أتشفع إليْك بِمُحَمَّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمْ وَأَنْ تَغْلِبَهُ لِي فمن ابتلى بمثل ذلك فليصنع مثل صنعي ولولا أننا نقرأها ونأمر بقرائتها شيعتنا لتخطفهم الناس ولكن هي والله لهم كهف.

### وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء الصادق (ع):

لما استدعاه المنصور مرّة ثالثة بالربذة رويناه بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار بإسناده في كتاب فضل الدعاء عن إبراهيم بن جبلة عن مخرمة الكندي قال لما نزل أبو جعفر المنصور الربذة وجعفر بن محمد يومئذ بها قال من يعذرني من جعفر هذا قدّم رِجْلاً وَأَخّر أُحرى يقول انتحى

عن محمد (أقول يعني محمد بن عبد الله بن الحسن) فإن يظفر فإنما الأمر لي وإن تكن الأخرى فكنت قد أحرزت نفسي أما والله لأقتلنه ثم التفت إلى إبراهيم بن جبلة فقال يابن جبلة قُم إليه فضع في عنقه ثباته ثم آتني به سحباً قال إبراهيم فخرجت حتى أتيت منزله فلم أصبه فطلبته في مسجد أبي ذر فوجدته في باب المسجد قال فاستحييت أن أفعل ما أمرت فأخذت بكمه فقلت له أجب أمير المؤمنين فقال إنا لله وإنا إليه راجعون دعني حتى أصلي ركعتين ثم بكى بكاء شديداً وأنا خلفه ثم قال:

اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقتي في كُل كَرْبٍ وَرَجَائِي في كُل شِدَّةٍ وَأَنْتَ لِي في كُلّ شِدَّةٍ وَأَنْتَ لِي في كُلّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثَقَةٌ وَعُدَّةٌ فَكَمْ مِنْ كَرْبٍ يَضْعَفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ وَتَقلُ فِيهِ الْحِيلةُ وَيَخْذُل فِيهِ الْقَرِيبُ وَيَشْمُتُ بِهِ الْعَدُو وَتُعْيِينِي فِيهِ الْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ وَيَخْذُل فِيهِ الْقُريبُ وَيَشْمُتُ بِهِ الْعَدُو وَتُعْيِينِي فِيهِ الْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ وَيَخْذُلُ فِيهِ الْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ إِلَيْكَ رَاغِباً فِيهِ إِلَيْكَ عَمَّنْ سِواكَ فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَه وَكَفَيْتَنِيهِ فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ إِلَيْكَ رَاغِباً فِيهِ إِلَيْكَ عَمَّنْ سِواكَ فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَه وَكَفَيْتَنِيهِ فَأَنْتَ وَلِي كُلِّ إِلَيْكَ رَاغِباً فِيهِ إِلَيْكَ عَمَّنْ مِواكَ فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَه وَكَفَيْتَنِيهِ فَأَنْتَ وَلِي الْمَنْ الْعَمْدُ كَثِيراً وَلَكَ الْمَنْ الْعَمْدُ كَثِيراً وَلَكَ الْمَنْ الْعَمْدُ وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ وَمُنْتَهِى كُلِّ حَاجَةٍ فَلَكَ الْحَمْدُ كَثِيراً وَلَكَ الْمَنْ فَاضِلاً .

أقول: ووجدت زيادة في هذا الدعاء عن مولانا الرضا على : بِنِعْمَتِكَ اللَّهُمَّ تُتِمَّ الصَّالِحَاتِ يَا مَعْرُوفاً بِالمَعْرُوفِ يَا مَنْ هُوَ بِالْمَعْرُوفِ مَوْفُوفِ مَنْ سِوَاكَ مَوْصُوفُ أَنِلْنِي مِنْ مَعْرُوفِكَ مَعْرُوفاً تُغْنيني به عَنْ مَعْرُوفِ مَنْ سِوَاكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

ثُمَّ قَالَ: اصنع ما أُمرت به فقلت والله لا أفعل ولو ظننت أني أقتل فأخذت بيده فذهبت به لا والله ما أشك إلَّا أنه يقتله قال فلما انتهيت إلى باب الستر قال: يَا إِلٰهَ جَبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَإِلٰهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسِمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمُحَمَّدٍ صَلّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمْ تَوَلَّ عافِيتي وَلا تُسلط عَلَيْ فِي هٰذِهِ الغداةِ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ بِشَيْءٍ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ.

ثُمَّ قَالَ إبراهيم: ثم أدخلته عليه فاستوى جالساً ثم أعاد عليه الكلام فقال قدمت رِجلًا وأخرت أخرى أما والله لأقتلنك فقال يا أمير المؤمنين ما فعلت فارفق بي فوالله لقل ما اصحبك فقال له أبو جعفر انصرف ثم قال التفت إلى عيسى بن علي فقال يا أبا العباس الحقه فسله أبي أم به قال فخرج يشتد حتى لحقه فقال يا أبا عبد الله إن أمير المؤمنين يقول لك أبك أم به فقال لا بل بي فقال أبو جعفر صدق قال ابراهيم ثم خرجت فوجدته قاعداً ينتظرني ليشكر لي صنعي به وإذا به يحمد الله .

ويقول: الْحَمْدُ لله الَّذِي أَدْعُوهُ فَيُجِيبُنِي وَإِنْ كُنْتُ بَطِيئاً حِينَ يَدْعُونِي وَالْحَمْدُ لله الَّذِي أَسْأَلُهُ فَيُعْطِينِي وَإِنْ كُنْتُ بَخيلاً حِينَ يَسْتَقْرِضُنِي وَالْحَمْدُ للله الَّذِي اسْتَوْجَبَ الشُّكْرَ عَلَيَّ بِفَضْلِهِ وَإِنْ كُنْتُ قَلِيلاً شُكْرِي وَالْحَمْدُ للله الَّذِي وَكَلَنِي النَّاسُ إِلَيْهِ فَأَكْرَمَنِي وَلَمْ يَكلني إِلَيْهِمْ فَيُهينونِي فَرَضِيْتُ بِلُطْفِكَ الَّذِي وَكَلَني النَّاسُ إِلَيْهِ فَأَكْرَمَني وَلَمْ يَكلني إلَيْهِمْ فَيُهينونِي فَرَضَيْتُ بِلُطْفِكَ يَا رَبِّ لَمْا أَعْطَيْتني مِمّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ قَوْمًا أَوْبِكِفَايَتِكَ خَلَفاً . اللَّهُمَّ يَا رَبِّ مَا أَعْطَيْتني مِمّا أُحِبُ فَاجْعَلْهُ قَوْمًا لِي فيما قُومًا أَوْبِ فَاجْعَلْهُ وَمَا زويت عَني مما أُحِب فاجعله قواماً لي فيما تحب . اللَّهُمَّ أَعْطِني مَا أُحب واجعله خيراً لي . وَاصْرِفْ عَني مٰا أَكْرَهُ وَمَا أَحْب اللَّهُمَّ مَا غَيَّبْتَ عَني مِنَ الْأُمُورِ فَلَا تُغَيِّنِي عَنْ حِفْظِكَ وَمَا وَاجْعَلْهُ خَيْراً لي اللَّهُمَّ مَا غَيَّبْتَ عَني مِنَ الْأُمُورِ فَلَا تُغَيِّنِي عَنْ حِفْظِكَ وَمَا وَاجْعَلْهُ خَيْراً لي اللَّهُمَّ مَا غَيَّبْتَ عَني مِنَ الْأُمُورِ فَلَا تُغَيِّنِي عَنْ حِفْظِكَ وَمَا مَلِلْتُ فَلَا أَنْشَىٰ ذِكْرَكَ وَمَا مَلِلْتُ فَلَا أُمَلُّ شُكْرَكَ وَمَا مَلِلْتُ فَلَا أَمْلُ شُكْرَكَ وَمَا مَلِلْتُ فَلَا أَمَلُ شُكْرَكَ وَمَا مَلِلْتُ فَلَا أَمَلُ شُكْرَكَ وَمَا مَلِلْتُ فَلَا أَمْلُ شُكْرَكَ وَمَا مَلِلْتُ فَلَا أَمَلُ شُكْرَكَ وَمَا مَلِلْتُ فَلَا أَمْلُ شُكْرَكَ وَمَا مَلِكَ فَلَا أَمْلُ شُكْرَكَ وَمَا مَلِلْتُ فَلَا أَمْلُ شُكْرَكَ وَمَا مَلِكَ فَلَا أَمْلَ مُعْمَ الْوَكِيلُ .

#### وَمِنْ ذَلِكَ دعاء الصادق (ع)

لما استدعاه المنصور مرّة رابعة إلى الكوفة حَدَّث الشيخ العالم أبو جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه في شوال من سنة خمس وخمسين وخمسمائة قال حدثنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن بمشهد أمير

المؤمنين على صفر سنة سنة عشر وخمسمائة ، قال أخبرنا الشيخ أبو منصور محمد بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز العكبري المعدّل ببغداد في ذي القعدة من سنة سبعين وأربعمائة قال قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن عمر بن حلوبة القطان قراءة عليه بعكبرا ، قال حدثنا عبد الله بن خلف بن علي بن الحسين بن مليح الشروطي بعكبرا قال حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن إبراهيم الهمداني قال حدثنا الحسن بن علي البصري قال حدثنا الهيثم بن عبد الله الرماني والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا حدثنا الفضل بن الربيع قال قال أبي الربيع الحاجب بعث المنصور إبراهيم بن جبلة المدينة ليشخص جعفر بن محمد فحدثني إبراهيم بعد قدومه بجعفر أنه لما دخل إليه فأخبره برسالة المنصور سمعته يقول:

اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي في كُلِّ كَرْبٍ وَرَجَائِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي عَلَيْكَ ثِقَةً وَبِكَ عُلَّهُ وَبِكَ عُلَّهُ وَتَقِلُّ فِيهِ الْجَيلَةُ وَتُعْييني فِيهِ الْقُوىٰ وَتَقِلُّ فِيهِ الْجِيلَةُ وَتُعْييني فِيهِ الْأُمُورُ وَيَخْذُلُ فِيهِ الْقَريب ويشمت فيه العدو وأنزلته بـك وشكوته إليْكَ الْأُمُورُ وَيَخْذُلُ فِيهِ الْقَريب ويشمت فيه العدو وأنزلته بـك وشكوته إليْكَ راغباً فِيهِ إِلَيْكَ عَمَّنْ سِوَاكَ فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ فَأَنْتَ ولِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ وَمُنْتَهِىٰ كُلِّ رَاغباً فِيهِ إِلَيْكَ عَمَّنْ سِوَاكَ الْمَنُّ فَاضِلاً .

فلما قدموا راحلته وخرج ليركب سمعته يقول :

اللَّهُمَّ بِكَ أَسْتَفْتِحُ وَبِكَ أَسْتَنْجِحُ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أَتَوَجهُ . اللَّهُمَّ ذَلَلْ حُزُونَتَهُ وَكُلَّ حُزُونَةٍ وَسَهِّلْ لِي صُعُوبَتَهُ وَكُلَّ صُعُوبَةٍ وَسَهِّلْ لِي صُعُوبَتَهُ وَكُلَّ صُعُوبَةٍ وَاصْرِف عَني مِنَ الشَّرِّ فَوْقَ مَا صُعُوبَةٍ وَارْزُقْني مِن الخَيْرِ فَوْقَ مَا أَرْجُو وَاصْرِف عَني مِنَ الشَّرِّ فَوْقَ مَا أَحْدَرُ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ .

قال فلما دخلنا الكوفة نزل فصلّى ركعتين ثم رفع يده إلى السماء فقال:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَمَا أَظَلَّتْ وَرَبَّ الْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقَلَّتْ وَالرِّيَاحِ وَمَا ذَرَتْ وَالشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ وَالْمَلائِكَةِ وَمَا عَمِلَتْ أَسَالُكَ أَنْ تُصلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَني خَيْرَ هٰدِهِ الْبَلْدَةِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَضَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَني خَيْرَ هٰدِهِ الْبَلْدَةِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَشَرَّ مَا فِيهَا وَشَرَّ مَا فَيها وَشَرَّ مَا فَيها وَشَرَّ مَا فِيها وَشَرَّ مَا فَيها وَشَرَّ مَا قَدِمْتُ لَهُ وَأَنْ تَصْرِفَ عَني شَرَّهَا وَشَرَّ مَا فِيها وَشَرَّ مَا قَدِمْتُ لَهُ وَأَنْ تَصْرِفَ عَني شَرَّهَا وَشَرَّ مَا قَدِمْتُ لَهُ وَأَنْ تَصْرِفَ عَني شَرَّهَا وَشَرَّ مَا قَدِمْتُ لَهُ وَأَنْ تَصْرِفَ عَني شَرَّهَا وَشَرَّ مَا قَدِمْتُ لَهُ .

قال الربيع فلما وافى إلى حضرة المنصور فاخبرته بقدوم جعفر بن محمد وإبراهيم فدعا المسيب بن زهير الضبي فدفع إليه سيفاً وقال له إذا دخل جعفر بن محمد فخاطبته وأومأت إليك فاضرب عنقه ولا تستأمر فخرجت إليه وكان صديقاً لي ألاقيه وأعاشره إذا حججت فقلت يابن رسول الله إن هذا الجبار قد أمر فيك بأمر أكرهه أن ألقاك به وإن كان في نفسك شيء تقوله أو توصيني به فقال لا يروعك ذلك فلو قد رآني لزال ذلك كله ثم أخذ بمجامع الستر فقال:

يَا إِلٰهَ جَبْرَائيلَ وَميكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَإِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَمُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَيْهِمْ تَـوَلِنِي فِي هٰذِهِ الْغَـدَاةِ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ بِشَيْءٍ لاَ طَاقَةَ لِي بِهِ .

ثم دخل فحرك شفتيه بشيء لم أفهمه فنظرت إلى المنصور فما شبهته إلا بنار صبّ عليها ماء فخمدت ثم جعل يسكن غضبه حتى دنا منه جعفر بن محمد على وصار مع سريره فوثب المنصور وأخذ بيده ورفعه على سريره ثم قال له يا أبا عبد الله يعزّ علي تعبك إنما احضرتك لأشكو إليك أهلك قطعوا رحمي وطعنوا في ديني وألبوا الناس عليّ ولو ولي هذا الأمر غيري ممن هو ابعد رحماً مني لسمعوا له وأطاعوا فقال جعفر على المير المؤمنين فأين يُعدَل بك عن سلفك الصالح إن أيوب على ابتلى فصبر وإن

يوسف على ظلم فغفر وإن سليمان على أعطى فشكر . فقال المنصور : قد صبرت وغفرت وشكرت ، ثم قال : يا أبا عبد الله حدثنا حديثاً كنت سمعته منك في صلة الأرحام ، قال : نعم . حدّثني أبي عن جدي أن رسول الله عرض قال البر وصلة الأرحام عمار الدنيا وزيادة الأعمار قال ليس هذا هو قال نعم . حدثني أبي عن جدي قال : قال رسول الله عطاله : من أحب أن ينسأ في أجله ويعافى في بدنه فليصل رحمه . قال ليس هذا هـو قال نعم حدثني أبي عن جدي أن رسول الله سنن قال: رأيت رحماً متعلقة بالعرش تشكو إلى الله تعالى عزّ وجلّ قاطعها فقلت: يا جبرائيل كم بينهم ؟ فقال : سبعة آباء فقال ليس هذا هو قال : نعم . حدثني أبي عن جدي قال قال رسول الله سنته: احتضر رجل بار في جواره رجل عاق قال الله عزّ وجلّ لملك الموت يا ملك الموت كم بقي من أجل العاق قال: ثلاثون سنة ، قال : حولها إلى هذا البار فقال المنصور يا غلام آتيني الغالية فأتاه بها فجعل يغلفه بيديه ثم دفع إليه أربعة آلاف دينار ودعا بدابته فأتي بها فجعل يقول قدم قدم إلى أن أتي بها إلى عند سريره فركب جعفر بن محمد على وعدوت بين يديه فسمعته يقول:

الْحَمْدُ للله الَّذِي أَسْأَلُهُ فَيُعْطِينِي وَإِنْ كُنْتُ بَطِيثًا حِينَ يَسْأَلُنِي . وَالْحَمْدُ للله وَالْحَمْدُ للله الَّذِي أَسْأَلُهُ فَيُعْطِينِي وَإِنْ كُنْتُ بَخيلًا حِينَ يَسْأَلُنِي . وَالْحَمْدُ للله الَّذِي اسْتَوْجَبَ مِنِي الشُّكْرَ وَإِنْ كُنْتُ قَلِيلًا شُكْرِي . والْحَمْدُ للَّه الَّذِي وَكَلَنِي النَّاسُ إِلَيْهِ فَأَكْرَمَنِي وَلَمْ يَكِلْنِي إِلَيْهِمْ فَيُهينُونِي يَا رَبِّ كَفَىٰ بِلُطْفِكَ لَطُفًا وَبِكِفَايَتِكَ خَلَفًا .

فقلت لـه يابن رسول الله إن هذا الجبار يعرضني على السيف كـل قليل ولقد دعا المسيب بن زهير فدفع إليه سيفاً وأمره أن يضرب عنقك وإني رأيتـك تحرك شفتيـك حين دخلت بشيء لم أفهمـه عنـك فقـال ليس هـذا

موضعه فرُحْتُ إليه عشياً قال نعم حدثني أبي عن جدي أن رسول الله ولله الله الله الله و فزارة وغطفان وهو قوله تعالى : ﴿إِذْ جَاؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ فَوَقَلُنُونَ بِاللَّه الظُّنُونَا وكان ذلك اليوم من أغلظ يوم على رسول الله وتعلى يدخل ويخرج وينظر إلى السماء وتقول ضيقي تسعي ثم خرج في بعض الليل فرأى شخصاً فقال لحذيفة انظر من هذا فقال يا رسول الله هذا على بن أبي طالب فقال له رسول الله ولرسوله وخرجت حارساً للمسلمين تقع عليك عين قال إني وهبت نفسي لله ولرسوله وخرجت حارساً للمسلمين في هذه الليلة فما انقضى كلامهما حتى نزل جبرائيل على وقال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك قد رأيت موقف علي بن أبي طالب على منذ الليلة واهديت له من مكنون علمي كلمات لايتعوذ بها عند شيطان مارد ولا الليلة واهديت له من مكنون علمي كلمات لايتعوذ بها عند شيطان مارد ولا لص سلطان جائر ولا حرق ولا غرق ولا هدم ولا ردم ولا سبع ضار ولا لص قاطع إلا أمنه الله من ذلك وهو أن يقول:

اللَّهُمَّ احْرُسْنَا بِعَينِكَ الَّتِي لاَ تَنَامُ وَاكْنُفْنَا بِرُكْنِكَ الَّذِي لاَ يُرَامُ [وَأَعِزَّنَا فِلْطَانِكَ الَّذِي لاَ يُضَامُ خِل] وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا وَلاَ تُهْلِكْنَا وَأَنْتَ بِسُلْطَانِكَ الَّذِي لاَ يُضَامُ خِل] وَارْحَمْنَا بِقُدْرَتِكَ عَلَيْنَا وَلاَ تُهْلِكْنَا وَأَنْتَ الرَّجَاءُ رَبِّ كُمْ مِنْ نِعْمَةٍ أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا شُكْرِي وَكُمْ مِنْ بَلِيَّةٍ ابْتَلَيْتَنِي بِهَا قَلَّ لَكَ عِنْدَهَا صَبْرِي فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يَحْدُمُنِي وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْدُلُنِي يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الدّائِم يَحْرِمْنِي وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْدُلُنِي يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الدّائِم يَحْرِمْنِي وَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ بَلِيَّتِهِ صَبْرِي فَلَمْ يَخْدُلُنِي يَا ذَا الْمَعْرُوفِ الدّائِم يَحْرِمُنِي وَيَا مَنْ قَلَ عَنْدَا أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي يَعْرَفُونِ الْاَلْقِي لاَ يَنْقَضِي أَبِداً وَيَا ذَا النَّعْمَاءِ اللَّي لاَ يُحْصِيٰ عَدَداً أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِينَ وَأَدْراً بِكَ فِي نُحُورِ الْأَعْدَاءِ وَالْجَبَّادِينَ . عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِينَ وَأَدْراً بِكَ فِي نُحُورِ الْأَعْدَاءِ وَالْجَبَّادِينَ . اللَّهُمَّ أَعِنِي بِكُنْيَايَ وَعَلَىٰ آخِرَا يِ بِتَقْوَايَ وَاحْفَظْنِي فِي مَا غِبْتُ عَنْهُ وَلاَ تَطُلُي عَلَىٰ اللّهُ مُ إِلَى نَفْسِي فِيمَا حَضَرْتُهُ يَا مَنْ لاَ تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ وَلاَ تَضُرُّهُ الْمَعْفِيةَ أَنْ وَاسِعاً وَالْعَافِيَةَ مِنْ جَمِيعِ الْمَعْفِيةَ أَنْ الْمَعْفِيةَ مِنْ جَمِيعِ الْمَعْفِيةَ أَنْ الْمَعْفِرَةً وَلا تَطْرَقُ وَالْمَالِكُ وَرُوا وَاسِعاً وَالْعَافِيَةَ مِنْ جَمِيعِ الْمَعْفِرَةُ وَلا تَصُرَقُولُ وَالْمَافِيةَ مِنْ جَمِيعِ الْمُعْفِرَةً وَالْعَافِيةَ مِنْ جَمِيعِ الْمَلْعُولِي الْمَافِيةِ مِنْ جَمِيعِ الْمَافِيةِ مِنْ جَمِيعِ اللْمَعْفِرَا اللْمَعْفِرَا الْمَافِيةِ مِنْ جَمِيعِ إِنْ الْمَلْعُولِ الْمَعْفِرِ الْمَعْفِرَا الْمَعْفِرِهُ الْمَافِيةِ اللْمَعْفِرِهُ الْمَافِيةَ عَلَى الْمَافِيةَ الْمُلْكُولُولُ اللْمَعْفِرِهُ الْمُعْفِرَا الْمَافِيةَ الْمُولِولُ

## الْبَلاءِ وَالشُّكُرَ عَلَىٰ الْعَافِيةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .

قال الربيع والله لقد دعاني المنصور ثلاث مرّات يريد قتلي فأتعوذ بهذه الكلمات فيحول الله بينه وبين قتلي ، قال الحسن بن علي قال العباس بن عبد العظيم ما انصرفت ليلة من حانوتي إلاّ دعوت بهذه الكلمات فنسيت ليلة من الليالي أن اقرأها قبل انصرافي فلما كان في بعض الليل وأنا نائم استيقظت فذكرت أني لم اقرأها فجعلت أعوّذ حانوتي بها وأنا في فراشي وأدير يدي عليه فلما كان في الغد بكرت فوجدت في حانوتي رجلاً وإذا الحانوت مغلق عليه فقلت له ما شأنك وما تصنع ههنا فقال دخلت إلى حانوتك لأسرق منه شيئاً وكلما أردت الخروج حيل بيني وبين ذلك بسور من حديد .

#### وَمِنْ ذَلِكَ دعاء لمولانا الصادق (ع)

لما استدعاه المنصور مرة خامسة إلى بغداد قبل قتل محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن عليه وجدتها في كتاب عتيق في آخره وكتب الحسين بن علي بن هند بخطه في شوال سنة ست وتسعين وثلاثمائة قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الله بن صفوة الهمداني بالمصيصة قال حدثنا محمد بن العباس بن داود العاصمي قال حدثنا الحسن بن علي بن يقطين عن أبيه قال حدثني محمد بن الربيع الحاجب قال قعد المنصور أمير المؤمنين يوماً في قصره في القبة الخضراء وكانت قبل قتل محمد وإبراهيم فدعا الحمراء وكان له يوم يقعد فيه يسمى ذلك اليوم يوم الذبح وقد كان أشخص جعفر بن محمد عليه من المدينة فلم يزل في الحمراء نهاره كله حتى جاء الليل ومضى أكثره ، قال ثم دعا أبي الربيع فقال يا ربيع إنك تعرف موضعك مني وإنه يكون إلى الخبر ولا تظهر عليه أمهات الأولاد وتكون أنت المعالج له فقال قلت له يا أمير المؤمنين ذلك من

فضل الله على وفضل أمير المؤمنين وما فوقي في النصح غاية قال كذلك أنت صر الساعة إلى جعفر بن محمد بن فاطمة فأتنى به على الحال الذي تجده عليه لا تغير شيئاً مما عليه فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون هـذا والله هو العطب إن أتيت به على ما أراه من غضبه قتله وذهبت الأخرة وإن لم آت به واذهبت في أمره قتلني وقتل نسلي وأخذ أموالي فميـزت بين الدنيـا والآخرة فمالت نفسي إلى الدنيا ، قال محمد بن الربيع فدعاني أبي وكنت أفظ ولده وأغلظهم قلباً فقال لى إمض إلى جعفر بن محمد فتسلق على حائط ولا تستفتح بابه عليه فيغير بعض ما هو عليه ولكن إنزل عليه نزولًا فأتِ به على الحال التي هو فيها قال فأتيته وقد ذهب الليل إلا أقله فأمرت بنصب السلاليم وتسلقت عليه الحائط فنزلت عليه داره فوجدته قائماً يصلّى وعليه قميص ومنديل قد ائتزر به فلما سلم من صلاته قلت لـه أجب أمير المؤمنين فقال دعني أدعو والبس ثيابي فقلت له ليس إلى تركك وذلك سبيل قال فادخل المغتسل فاطهر قال قلت وليس إلى ذلك سبيل فلا تشغل نفسك فإنى لا أدعك تغير شيئاً قال فاخرجته حافياً حاسراً في قميصه ومنديله وكان قد جاوز السبعين على فلما مضى بعض الطريق ضعف الشيخ فرحمته فقلت له اركب فركب بغل شاكري كان معنا ثم صرنا إلى الربيع فسمعته وهو يقول له ويلك يا ربيع قد أبطأ الرجـل وجعل يستحثـه استحثاثـاً شديـداً فلما ان وقعت عين الربيع على جعفر بن محمد وهو بتلك الحال بكي وكان الربيع يتشيع فقال له جعفر عص يا ربيع أنا أعلم ميلك إلينا فدعني أصلى ركعتين وأدعو قال شأنك وما تشاء فصلّى ركعتين خففهما ثم دعا بعدهما بدعاء لم أفهمه إلا أنه دعاء طويل والمنصور في ذلك كله يستحث الربيع فلما فرغ من دعائه على طوله أخذ الربيع بذراعيه فادخله على المنصور فلما صار في صحن الايوان وقف ثم حرك شفتيه بشيء ما أدري ما هو ثم أدخلته فوقف بين يديه فلما نظر إليه قال وأنت يا جعفر ما تدع حسدك

وبغيك وفسادك على أهل هذا البيت من بني العباس وما ينزيدك الله بذلك إلا شدة حسد ونكد ما يبلغ بـ ما تقـدره فقال لـه والله يا أميـر المؤمنين ما فعلت شيئاً من هذا ولقد كنت في ولاية بني أمية وأنت تعلم أنهم أعدء الحلق لنا ولكم وأنهم لا حق لهم في هذا الأمر فوالله ما بغيت عليهم ولا بلغهم عنى سوء مع جفائهم الذي كان لى فكيف يا أمير المؤمنين أصنع الآن هذا وأنت ابن عمى وأمس الخلق بي رحماً وأكثرهم عطاء وبراً فكيف أفعل هذا فاطرق المنصور ساعة وكان على لبند (١) وعن يساره مرفقة خز مقاينة وتحت لبذه سيف ذو فقار كان لا يفارقه إذا قعد في القبة قال أبطلت وأتمت ثم رفع ثني الوسادة فأخرج منها إضبارة(٢) كتب فرمى بها إليه وقال هذه كتبك إلى أهل خراسان تدعوهم إلى نقض بيعتي وأن يبايعوك دوني فقال والله يا أمير المؤمنين ما فعلت ولا استحل ذلك ولا هـو من مـذهبي وإنى لمن من يعتقد طاعتك على كل حال وقد بلغت من السن ما قد اضعفني من ذلك لو أردته فصيرني في بعض جيوشك حتى يأتيني الموت فهو منى قريب فقال لا وكرامة ثم أطرق وضرب يده إلى السيف فسل منه مقدار شبر وأخذ بمقبضه فقلت إنا لله ذهب والله الرجل ثم رد السيف ثم قال يا جعفر أما تستحى مع هذه الشيبة ومع هذا النسب أن تنطق بالباطل وتشق عصا المسلمين تريد أن تريق الدماء وتطرح الفتنة بين الرعية والأولياء فقال لا والله يا أمير المؤمنين ما فعلت ولا هـذه كتبي ولا خطى ولا خاتمي فانتضى من السيف ذراعاً فقلت إنا لله مضى الرجل وجعلت في نفسي إن أمرني فيه بأمر أن أعصيه لأنني ظننت أنه يأمرني أن آخذ السيف فاضرب به جعفراً فقلت إن أمرني ضربت المنصور وإن أتى ذلك على وعلى ولدي وتبت إلى الله عزّ وجلّ مما كنت نويت فيه أولًا فأقبل يعاتبه وجعفر يعتذر ثم

<sup>(</sup>١) اللبذ بكسر اللام وسكون الباء الموحدة : البساط .

<sup>(</sup>٢) المقاينة : المزينة ، وثني الوسادة : أي طرفها ، والإضبارة : الرزمة من الصحف .

انتضى السيف كله إلا شيئاً يسيراً منه فقلت إنا لله مضى والله الرجل ثم أغمد السيف وأطرق ساعة ثم رفع رأسه وقال أظنك صادقاً يا ربيع هات العيبة من موضع كانت فيه في القبة فأتيته بها فقال أدخل يدك فيها فكانت مملؤة غالية وضعها في لحيته وكانت بيضاء فاسودت وقال احمله على فاره من دوابي التي أركبها وأعطه عشرة آلاف درهم وشيّعه إلى منزل مكرماً وخيّره إذا أتيت به إلى المنزل بين المقام عندنا فنكرمه والإنصراف إلى مدينة جده رسول الله عرضا فخرجنا من عنده وأنا مسرور فرح بسلامة جعفر عشر ومتعجب مما أراد المنصور وما صار إليه من أمره فلما صرنا في الصحن قلت له يابن رسول الله إنى لأعجب مما عمد إليه هذا في بابك وما أصارك الله إليه من كفايته ودعائه ولأعجب من أمر الله عزّ وجلّ وقد سمعتك تدعو عقيب الركعتين بشيء في الأصل بدعاء لم أدر ما هو إلّا أنه طويل ورأيتك قد حركت شفتيك ههنا أعني الصحن بشيء لم أدر ما هـو فقال لي أما الأول فدعاء الكرب والشدائد لم أدع به على أحد قبل يومئذ جعلته عوضاً من دعاء كثير أدعو به إذا قضيت صلاتي لأني لم أترك أن أدعو ما كنت أدعو به وأما الذي حركت به شفتي فهو دعاء رسول الله منك يوم الأحزاب حدّثني به أبي عن أبيه عن جده عن أمير المؤمنين عظم عن رسول الله عرضة قال لما كان يوم الأحزاب كانت المدينة كالإكليل من جنود المشركين وكانوا كما قال الله عزّ وجلّ : ﴿إِذْ جَاءَكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظنُّونَ بِاللَّه الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتِّلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيداً ﴾ فدعا رسول الله عند بهذا الدعاء وكان أمير المؤمنين عليه يدعو به إذا أحزنه أمر وَالدُّعَاء :

اللَّهُمَّ احْرُسْني بَعَيْنِكَ الَّتي لاَ تَنَامُ وَاكْنِفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذي لاَ يُضَامُ وَاغْفِرْ لِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ رَبِّ لاَ أَهْلِكُ وَأَنْتَ الرَّجَاءُ . اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعَزُّ وَأَكْبَرُ مِمَا أَخافُ وَأَحْدَرُ بِاللَّه أَسْتَفْتِحُ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُول ِ اللَّه صَلّىٰ مِمَا أَخافُ وَأَحْدَرُ بِاللَّه أَسْتَفْتِحُ وَبِاللَّه أَسْتَنْجِحُ وَبِمُحَمَّدٍ رَسُول ِ اللَّه صَلّىٰ

الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ أَتَوَجهُ يَا كَافِيَ إِبْرَاهِيمَ نُمْرُودَ وَمُوسىٰ فِرْعَوْنَ إِكْفِني مَا أَنَا فِيهِ اللَّه اللَّه رَبِّي لاَ أَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا حَسْبِيَ الرَّبُ مِنَ الْمَرْبُوبِينَ حَسْبِيَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِي الْمَانِعُ مِنَ الْمَمْنُوعِينَ حَسْبِي مَنْ لَمْ يَسزَلْ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حَسْبِي الْمَانِعُ مِنَ الْمَمْنُوعِينَ حَسْبِي مَنْ لَمْ يَسزَلْ خَسْبِي حَسْبِي اللَّه لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوكُلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ .

ثم قال: لولا الخوف من أمير المؤمنين كنت لدفعت إليك هذا المال ولكن قد كنت طلبت مني أرضي بالمدينة وأعطيتني بها عشرة آلاف دينار فلم أبعك وقد وهبتها لك قلت يابن رسول الله إنما رغبتي في الدعاء الأول والثاني وإذا فعلت هذا فهو البر ولا حاجة لي الآن في الأرض فقال إنا أهل بيت لا نرجع في معروفنا نحن ننسخك الدعاء ونسلم إليك الأرض صرمعي إلى المنزل فصرت معه كما تقدم المنصور وكما كتب لي بعهدة الأرض وأملى علي دعاء رسول الله من المنتسب وأملى علي الذي دعا هو بعد الركعتين ثم ذكر في هذه الرواية الدعاء الذي قدمناه نحن في الرواية الأولى الذي أوله : اللهم إني أسالك يا مُدْرِكَ الْهَارِبينَ وَيَا مَلْجَاً الْخَافِفينَ وهو في النسخة العتيقة نحو ست قوائم بالطالبي إلى آخره وهو قوله :

# ﴿أَنْتَ رَبِّي وَأَنْتَ حَسْبِي وَنِعْمَ الوَكِيلُ وَالْمُعينُ ﴾ .

قال: فقلت يابن رسول الله لقد كثر استحثاث المنصور لي واستعجاله إياي وأنت تدعو بهذا الدعاء الطويل متمهلاً كأنك لم تخشه قال: فقال لي نعم قد كنت أدعو به بعد صلاة الفجر بدعاء لا بد منه ، فأما الركعتان فهما صلاة الغداة خففتهما ودعوت بذلك الدعاء بعدهما ، فقلت له: أما خفت أبا جعفر وقد أعد لك ما أعد ، قال : خيفة الله دون خيفته وكان الله عز وجل في صدري أعظم منه ، قال الربيع : كان في قلبي ما

رأيت من المنصور ومن غضبه وحنقه على جعفر ومن الجلالة لـ في ساعـة ما لم أظنه يكون في بشر فلما وجدت منه خلوة وطيب نفس قلت : يا أميـر المؤمنين رأيت منك عجباً ؟ قال : ما هو ؟ قلت يا أمير المؤمنين : رأيت غضبك على جعفر غضباً لم أرك غَضِبْتَهُ على أحد قط ولا على عبد الله بن الحسن ولا على غيره من كل الناس حتى بلغ بك الأمر أن تقتله بالسيف وحتى إنك أخرجت من سيفك شِبْراً ثم أغمدته ثم عاتبته ، ثم أخرجت منه ذراعاً ثم عاتبته ، ثم أخرجته كله إلا شيئاً يسيراً فلم أشك في قتلك لـ مثم انحل ذلك كله فعاد رضيّ حتى أمرتنى فسوّدت لحيته بالغالية التي لا يتغلف منها إلا أنت ولا يغلف منها ولدك المهدي ولا من ولّيته عهدك ولا عمومتك وأجزته وحملته وأمرتني بتشييعه مكرماً فقال ويحك يا ربيع ليس هو مما ينبغى أن يحدث به وستره أولى ولا أحب أن يبلغ ولد فاطمة عصم فيفخرون ويتيهون بذلك علينا حسبنا ما نحن فيه ولكن لا أكتمك شيئاً انـظر من في الدار فنحهم قال فنحيت كل من في الدار ثم قال لي إرجع ولا تبق أحداً ففعلت ثم قال لي ليس إلا أنا وأنت والله لئن سمعت ما ألقيته إليك من أحد لأقتلنك وولدك وأهلك أجمعين ولآخذن مالك قال: قلت يا أمير المؤمنين أعيذك بالله ، قال : يا ربيع قد كنت مصراً على قتل جعفر ولا اسمع له قولاً ولا أقبل له عذراً وكان أمره وإن كان ممن لا يخرج بسيف أغلظ عندي وأهم على من أمر عبد الله بن حسن وقد كنت أعلم هذا منه ومن آبائه على عهد بني أمية ، فلما هممت به في المرة الأولى تمثل لي رسول الله عليه فإذا هو حائل بيني وبينه باسط كفيه حاسر عن ذراعيه قد عبس وقطب في وجهي فصرفت وجهي عنه ثم هممت به في المرة الثانية وانتضيت من السيف أكثر مما انتضيت منه في المرة الأولى فإذا أنا برسول الله من قد قرب مني ودنا شديداً وهم بي أن لو فعلت لفعل فامسكت ، ثم تجاسرت وقلت : هذا بعض أفعال الرأي ، ثم انتضيت السيف في الثالثة فتمثل لي رسول الله عطت باسط ذراعيه قد تشمر واحمر وعبس

وقطب حتى كاد أن يضع يده على فخفت والله لو فعلت لفعل وكان مني ما رأيت وهؤلاء من بني فاطمة (صلوات الله عليهم) ولا يجهل حقهم إلا جاهل لاحظ له في الشريعة فإياك أن يسمع هذا منك أحد . قال محمد بن الربيع : فما حدثني به أبي حتى مات المنصور وما حدثت أنا به حتى مات المهدي وموسى وهارون وقتل محمد بن محمد بن علي بن الحسين عليهم أفضل الصّلاة والسّلام .

# وَمِنْ ذَلِكَ دعاء مولانا الصادق جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين (عليهم أفضل الصّلاة والسّلام)

لما استدعاه المنصور مرّة سادسة وهي ثاني مرة إلى بغداد بعد قتل محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن وجدتها في الكتاب العتيق الـذي قدمت ذكره بخط الحسين بن علي بن هند ، قال : حدثنا محمد بن جعفر الرزاز القرشي ، قال حدثنا محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين ، قال : حدثنا بشير بن حماد عن صفوان بن مهران الجمال قال: رفع رجل من قريش المدينة من بني مخزوم إلى أبي جعفر المنصور وذلك بعـد قتله لمحمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن أن جعفر بن محمد بعث مولاه المعلى بن خنيس لجباية الأموال من شيعته وأنه كان يمد بها محمد بن عبد الله فكاد المنصور أن يأكل كفه على جعفر غيظاً وكتب إلى عمه داود بن على وداود إذ ذاك أمير المدينة أن يسيّر إليه جعفر بن محمد ولا يرخص لـه في التلوم والمقام فبعث إليه داود بكتاب المنصور وقال له اعمد على المسير إلى أمير المؤمنين في غد ولا تتأخر ، قال صفوان : وكنت بالمدينة يومئذ فانفذ إلى جعفر عش فصرت إليه فقال لى : تعهد راحلتنا فإنا غادون في غد إن شاء الله العراق ونهض عن وقته وأنا معه إلى مسجد النبي سَطُّونهُ وكان ذلك بين الأولى والعصر فركع فيه ركعات ثم رفع يديه فحفظت يومئذ ، ومن دعائه :

يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ ابْتِدَاءُ وَلَا انْقِضَاءُ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ أَمَدُ وَلَا نِهَائِةٌ وَلَا مِيقَاتُ وَلَا غَايَةً يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ وَالْبَطْشِ الشَّدِيدِ يَا مَنْ هُوَ فَعَّالٌ لِمَا يُريدُ يَا مَنْ لاَ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ اللُّغَاتُ وَلا تَشْتَبهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ يَا مَنْ قَامَتْ بجَبَرُ وتِهِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَات يَا حَسَنَ الْصُّحْبَةِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا كُرِيمَ الْعَفْو صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَاحْرُسِني فِي سَفَري ومقَامي وَفِي حَرَكتَى وَانْتِقَالَى بِعَيْنِكَ الَّتِي لَا تَنَامُ وَاكْنُفْنِي بِـرُكْنِكَ الَّـذِي لَا يُضَامُ. اللَّهُمُّ إِنَّى أَتَوَجَّهُ فِي سَفَرِي هٰذَا بِلاَ ثِقَةٍ لِغَيْرِكَ وَلاَ رَجَاءٍ يَأُوي بِي إِلَّا إِلَيْكَ وَلا قُوَّةٍ لِي أَتَّكِلُ عَلَيْهَا وَلَا حِيلَةٍ أَلْجَأْإِلَيْهَا إِلَّا ابتِغَاءَ فَضْلِكَ وَالْتِمَاسَ عَافِيَتِكَ وَطَلَبَ فَضْلِكَ وَإِجْرَائِكَ لِي عَلَىٰ أَنْضَل عَوَائِدِكَ عِنْدِي ، اللَّهُمَّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا سَبَقَ لِي فِي سَفَرِي هٰذَا مِمَاأُحِبُ وَأَكْرَهُ فَمَهْمَا أَوْقَعْتَ عَلَيْهِ قَدْرَكَ فَمَحْمُودُ فِيهِ بَلاَؤُكَ مُنْتَصِحُ فِيهِ قَضَاؤكَ وَأَنْتَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ . اللَّهُمَّ فَاصْرِف عَنِّي فِيهِ مَقاديرَ كُلِّ بَلاَءٍ وَمَقْضِيَّ كُلِّ لأُواءِ وَابْسُطْ عَلَيَّ كَنَفاً مِنْ رَحْمَتِكَ وَلُطْفاً مِنْ عَفُوكَ وَتَمَاماً مِنْ نِعْمَتِكَ حَتىٰ تَحْفَظني فِيهِ بِأَحْسَن مَا حَفِظْتَ بِهِ غَائِباً مِنَ المُؤْمِنينَ وَخَلَقْتَهُ فِي سِتْرِ كُلِّ عَوْرَةٍ وَكِفَايَةٍ كُـلِّ مَضَرَّة وَصَـرْفِ كُلِّ مَحْـذُورِ وَهَبْ لِي فِيهِ أَمْنـاً وَإِيمانـاً وَعَافِيَـةً وَيُسْـراً وَصَبْراً وَشُكْراً وَارْجِعْني فِيهِ سَالِماً إِلَىٰ سَالِمينَ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمينَ .

قال صفوان: سَألت أبا عبد الله الصادق على بأن يعيد الدعاء على فأعاده وكتبته فلما أصبح أبو عبد الله على رحلت له الناقة وسار متوجها إلى العراق حتى قدم مدينة أبي جعفر وأقبل حتى استأذن فأذن له قال صفوان: فاخبرني بعض من شهده عند أبي جعفر. قال: فلما رآه أبو جعفر قربه وأدناه ثم استدعا قصة الرافع على أبي عبد الله على يقول في قصته أن معلى بن خنيس مولى جعفر بن محمد يجبي له الأموال من جميع الآفاق

وأنه مدّ بها محمد بن عبد الله فدفع إليه القصة فقرأها أبو عبد الله على فأقبل عليه المنصور فقال: يا جعفر بن محمد ما هذه الأموال التي يجبيها لك معلى بن خنيس فقال أبو عبد الله على بن خنيس فقال أبو عبد الله على برائتك من ذلك قال نعم أحلف بالله إنه ما المؤمنين، قال له: تحلف على برائتك من ذلك قال نعم أحلف بالله إنه ما كان من ذلك شيء، قال أبو جعفر لا بل تحلف بالطلاق والعتاق، فقال أبو عبد الله: أما ترضى يميني بالله الذي لا إله إلا هو، قال أبو جعفر: فلا تتفقه علي ؟ فقال أبو عبد الله: فأين تذهب بالفقه مني يا أمير المؤمنين؟ قال له: دع عنك هذا فإني أجمع الساعة بينك وبين الرجل الذي رفع عنك حتى يواجهك فاتوا بالرجل وسألوه بحضرة جعفر فقال: نعم هذا صحيح هذا جعفر بن محمد والذي قلت فيه كما قلت.

فقال أبو عبد الله على تحلف أيها الرجل ان هذا الذي رفعته صحيح ، قال : نعم . ثم ابتدء الرجل باليمين فقال : والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الحي القيوم ، فقال له جعفر على : لا تعجل في يمينك فإني أنا استحلف ، قال المنصور : وما انكرت من هذه اليمين ، قال : إن الله تعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا أثنى عليه أن يعاجله بالعقوبة لمدحه له ولكن قل يا أيها الرجل أبرأ إلى الله من حوله وقوته وألجأ إلى حولي وقوتي إني لصادق بر في ما أقول فقال المنصور للقرشي : احلف بما استحلفك به أبو عبد الله على فحلف الرجل بهذه اليمين ، فلم يستتم الكلام حتى أجذم وخر ميتاً فراع أبو جعفر ذلك وارتعدت فرائصه ، فقال : يا أبا عبد الله سر من غد إلى حرم جدك إن اخترت ذلك وإن اخترت المقام عندنا لم نألُ في إكرامك وبرك فوالله لا قبلت عليك قول أحد بعدها أبداً .

#### ومن ذلك دعاء الصادق (ع)

لما استدعاه المنصور مرّة سابعة وقد قدمناه في الأحراز عن الصادق عنه .

لكن فيه ههنا زيادة عما ذكرناه ولعل هذه الزيادة كانت قبل استدعائه لسعاية القرشي وهذه برواية محمد بن عبد الله الإسكندري وهو دعاء جليل مضمون الإجابة نقلناه من كتاب قالبه نصف الثمن يشتمل على عدة كتب أولها كتاب التنبيه لمن يتفكر فيه وهذا الدعاء في آخره ، فقال : ما هذا لفظه روي عن محمد بن عبد الله الإسكندري أنه قال كنت من جملة ندماء أمير المؤمنين المنصور أبي جعفر وخواصه وكنت صاحب سره من بين الجميع فدخلت عليه يوماً فرأيته مغتماً وهو يتنفس نفساً بارداً فقلت : ما هذه الفكرة يا أمير المؤمنين ؟ فقال لى : يا محمد لقد هلك من أولاد فاطمة عشم مقدار مائة أو يزيدون وقد بقى سيدهم وإمامهم فقلت له: من ذلك ؟ قال : جعفر بن محمد الصادق . فقلت له : يا أمير المؤمنين إنه رجل انحلته العبادة واشتغل بالله عن طلب الملك والخلافة ، فقال : يا محمد وقد علمت انك تقول به وبإمامته ولكن الملك عقيم وقد آليت على نفسى أن لا أمسى عشيتي هذه أو افرغ منه قال محمد : والله لقد ضاقت علىَّ الأرض برحبها ، ثم دعا سيافاً فقال له : إذا أنا أحضرت أبا عبد الله الصادق وشغلته بالحديث ووضعت قلنسوتي عن رأسي فهو العلامة بيني وبينك فاضرب عنقه ، ثم أحضر أبا عبد الله عليه في تلك الساعـة ولحقته في الدار وهو يحرك شفتيه فلم أدر ما هو الذي قرأ فرأيت القصر يموج كأنه سفينة في لجج البحار فرأيت أبا جعفر المنصور وهو يمشي بين يديه حافي القدمين مكشوف الرأس قد اصطكت أسنانه وارتعدت فرائصه يحمر ساعة ويصفر أخرى وأخذ بعضد أبي عبد الله الصادق عند وأجلسه على سرير ملكه وجثا بين يديه كما يجثو العبد بين يدي مولاه ، ثم قال : يابن رسول الله ما الذي جاءك في هذه الساعة ؟ قال: جئتك يا أمير المؤمنين طاعة لله عزُّ وجل ولرسول عَمْ اللَّهُ ولأمير المؤمنين أدام الله عـزه ، قال : مـا دعوتـك والغلط من الرسول ، ثم قال : سل حاجتك ؟ فقال : أسألك أن لا تدعوني

لغير شغل ، قال : لك ذلك وغير ذلك ، ثم انصرف أبو عبد الله وحمدت الله عزَّ وجلَّ كثيراً ودعا أبـو جعفر المنصـور بالـروائح ونـام ولم ينتبه إلَّا في نصف الليل فلما انتبه كنت عند رأسه جالساً فسره ذلك وقال لي لا تخرج حتى أقضي ما فاتني من صلاتي فأحدثك بحديث ، فلما قضي صلاته أقبل على وقال لى : لما أحضرت أبا عبد الله الصادق وهممت به ما هممت من السوء رأيت تنيناً قد حوى بذنبه جميع داري وقصري وقد وضع شفتيه العليا في أعلاها والسفليٰ في أسفلها وهو يكلمني بلسان طلق ذلق عربي مبين يا منصور إن الله تعالى جده قد بعثني إليك وأمرني إن أنت أحدثت في أبي عبد الله الصادق حدثاً فأنا أبتلعك ومن في دارك جميعاً فطاش عقلي وارتعدت فرائصي واصطكت أسناني قال محمد بن الإسكندري قلت له: ليس هذا بعجيب يا أمير المؤمنين فإن أبا عبد الله وارث علم النبي عشير وجده أمير المؤمنين على علي وعنده من الأسماء وسائر الدعوات التي لو قرأها على الليل لأنار ولو قرأها على النهار لأظلم ولو قرأها على الأمواج في البحور لسكنت ، قال محمد فقلت له بعد أيام : أتأذن لي يا أمير المؤمنين أن أخرج إلى زيارة أبي عبد الله الصادق على فأجاب فلم يأب فدخلت على أبي عبد الله عليه وسلمت وقلت له: أسألك يا مولاي بحق جدك محمد رسول لله منطية أن تعلمني الدعاء الذي كنت تقرأه عند دخولك على أبى جعفر المنصور قال لك ذلك ، ثم قال لى : يا محمد هذا الدعاء حرز جليل ودعاء عظيم حفظته على آبائي الكرام عظم وهو حرز مستخرج من كتاب الله عزّ وجلّ العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال لي أكتب واملي علي ذلك وهو حرز جليل وهـو دعاء عظیم مبارك مُستجاب ، فلما ورد أبو مخلد عبد الله بن یحیی من بغداد لرسالة خراسان إلى عند الأمير بن الحسن نصر بن أحمد ببخارا كان هذا الحرز مكتوباً في دفتر أوراقها من فضة وكتابتها بماء الذهب وهبها من الشيخ أبي الفضل محمد بن عبد الله البلعمي وقال له: إن هذه من أسنى التحف وأجل الهبات فمن وفقه الله عزّ وجلّ لقرائته صبيحة كل يوم حفظه الله من جميع البلايا وأعاذه من شر مردة الجن والإنس والشياطين والسلطان الجائر والسباع ومن شر الأمراض والآفات والعاهات كلها وهو مجرب إلا أن يخلص لله عزّ وجلّ وهذا أول الدعاء.

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهِ أَبَداً حَقّاً حَقّاً لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهِ إِيماناً وَصِدْقاً لَا إِلٰهَ إِلَّا الله تَعَبُّداً وَرِقًا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ تَلَقُّفاً وَرِفْقاً لَا إِلَٰهَ إِلَّا الله حَقّاً حَقّاً لَا إِلْهَ إِلَّا الله مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أُعِيذُ نَفْسِي وَشَعْرِي وَبَشرِي وَدِيني وَأَهْلَى وَمَالَى وَوَلَدي وَذُرِّيَّتي وَدُنْيَايَ وَجَمِيعَ مَنْ أَمْرُهُ يَعْنِيني مِنْ شَرِّ كُلِّ ذي شَرٍّ يُؤْذيني أعِيدُ نَفْسي وَجَميعَ مَا رَزَقَنِي رَبِّي وَمَا أَغْلَقْتُ عَلَيْهِ أَبْوابي وَأَحَاطَتْ بِهِ جُدْرَانِي وَجَمِيعَ مَا أَتَقَلُّبُ فِيهِ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِحْسَانِه وَجَميعَ إِخْواني وَأَخَواتي مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِالله الْعَلِيِّ الْعَظيم وَبِأَسْمَائِهِ التامَّةِ الكَامِلَةِ الْمُتَعَالِيَةِ الْمُنفَةِ الشَّريفَةِ الشَّافِيَةِ الْكَريمَةِ الطَّيبَةِ الْفَاضِلَةِ الْمُبَارَكَةِ الطَّاهِرَةِ الْمُطَهِرَةِ الْعَظيمَةِ الْمَخْزُونَةِ الْمَكْنُونَةِ الَّتي لا يُجاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلا فَاجِرٌ وَبَأُمِّ الكِتَابِ وَفَاتِحَتِه وَخُـاتِمَتِه وَمُـا بَيْنَهُمَا مِنْ سُـورَةٍ شُريفَةٍ وَآيَةٍ مُحْكَمَةٍ وَشِفَاءٍ وَرَحْمَةٍ وَعُوذَةٍ وَبَرَكَةٍ وَبِالتَّوْراةِ وَالْإِنْجِيل وَالزَّ بُورِ وَالْقُرْآنِ الْعَظيم وَبِصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَبِكُلِّ كِتَابِ أَنْزَلَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلَهُ اللهِ وَبِكُلِّ بُرْهَانٍ أَظْهَرَهُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَبِالآءِ الله وَعِزَّةِ الله وَقُدْرَةِ الله وَجَلال ِ الله وَقُوَّةِ الله وَعَـظَمةِ الله وَسُلْطَانِ الله وَمَنْعَـةٍ الله وَمَنِّ الله وَحِلْم الله وَعَفْـو الله وَغُفْرِانِ الله وَمَـلائكَةِ الله وَكُتُبِ الله وَأَنْبيٰاءِ الله وَرُسُلِ الله وَمُحَمَّدٍ رَسُولِ الله صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَعُوذُ بِالله مِنْ غَضَب الله وَعِشَابِه وَسَخَطِ الله وَنَكَالِهِ وَمِنْ نَقِمَةِ الله وَاعْرَاضِه وَصدُودِهِ وَخِلْلانِه

وَمِنَ الْكُفْرِ وَالنَّفَاقِ وَالْحَيْرَةِ وَالشَّرْكِ وَالشَّكَ في دينِ الله وَمِنْ شَرِّ يَوْمِ الْحَشْرِ وَالنَّشُورِ وَالْمَوْقِفِ وَالْحِسَابِ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ كِتَّابٍ قَدْ سَبَقَ وَمِنْ رَوَالَ النَّعْمَةِ وَحُلُولِ النَّقِمَةِ وَتَحَوَّل الْعافِيةِ وَمُوجِبَاتِ الْهَلَكَةِ وَمَواقِفِ رَوَالَ النَّعْمَةِ وَحُلُولِ النَّقِمَةِ وَتَحَوَّل الْعافِيةِ وَمُوجِبَاتِ الْهَلَكَةِ وَمَواقِفِ الْخِرْيِ وَالْفَضيحةِ فِي الدَّنْيَا وَالآخِرةِ وَأَعُوذُ بِالله الْعَظيم مِنْ هَوىً مُرْدٍ وَقَرينِ سُوءٍ مُكْدٍ وَجَادٍ مُؤدٍ وَغِنَى مُطْع وَفَقْرٍ مُنْسٍ وَأَعُوذُ بِالله الْعَظيم مِنْ هَوى مُرْدٍ وَقَرينِ سُوءٍ مُكْدٍ وَجَادٍ مُؤدٍ وَغِنَى مُطْع وَفَقْرٍ مُنْسٍ وَأَعُودُ بِالله الْعَظيم مِنْ قَلْدِ لَا يَنْفَعُ وَدُعاءٍ لا يُسْمَعُ وَعَيْنٍ لا تَدْمَعُ وَبَطنٍ لا يَشْبَعُ وَمِنْ نَصْبِ وَاجْتِهَادٍ يُوجِبَانِ الْعَذَابَ وَمِنْ مَرَدِّ إِلَى النَّارِ وَسوءِ الْمَنْظِ في وَمِنْ نَصْبِ وَاجْتِهَادٍ يُوجِبَانِ الْعَذَابَ وَمِنْ مَرَدِّ إِلَى النَّارِ وَسوءِ الْمَنْظِ في النَّفْسِ وَالْأَهْلِ وَالْولَدِ وَعِنْدَ مُعَاينَةِ مَلَكِ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلام وَاعُودُ إِللهُ الْعَظيم مِنْ شَرِّ كُلِّ ذَابَّةٍ هُو آخِذُ بِنَاصِيتِهَا وَمِنْ شَرِّ كُلِّ ذي شَرِّ وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَم وَمِنْ شَرِّ فَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ وَمِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَم وَمِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعِرَبِ وَالْعَجَم وَمِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعِرَبِ وَالْعَجَم ومِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَم وَمِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعِرَبِ وَالْعَجَم وَمِنْ شَرِّ فَوَى شَرَّ الْعِنْ فَرَا مُنْ وَمِنْ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَم وَمِنْ شَرَّ فَوَنْ شَرَ فَالْ فَوْنَ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّوالِ وَمِنْ شَرَّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْعَجَم وَمِنْ شَرَ فَالْ فَالْمَوْنَ عَيْنَ الْعَرَابُ وَمِنْ شَرَ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَلْ فَالْمَالَ وَالْمَلْوقِ الْمَالُولُ وَمِنْ شَرَّ وَمِنْ شَرَّ فَالْمِيْنَ وَالْمَالِ وَمِنْ شَرَّ فَالْمَالَ وَالْمَالُولُ وَالْمَلْمِ الْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَلْمِ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَلْمِ الْمَالَامِ وَا

الْمُقَرَّبُونَ وَالْأَنْبِياءُ الْمُرْسَلُونَ وَخْآصَّةً مِمَّا اسْتَعاذَ مِنه عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُعْطِيَني مِنْ خَيْر مَا سَتَلُوا وَأَنْ تُعيذَني مِنْ شَرِّ مَااسْتَعَاذُوا وَأَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِله مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ بِسْمِ الله وَبِالله وَالْحَمْدُ لله وَاعْتَصَمْتُ بِالله وَالْجَأْتُ ظَهْري إلى الله وَمَا تَوْفيقي إِلَّا بِاللهِ وَمَا شَاء اللهِ وَأَفَوِّضُ أَمري إِلَىٰ اللهِ وَمَا النَّصَورِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الله وَمَا صَبْرِي إِلَّا بِالله وَنِعْمَ الْقَادِرُ الله وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ الله وَنِعْمَ النَّصيرُ الله وَلا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا اللهِ وَلَا يَصْرِفُ السَّيئَاتِ إِلَّا اللهِ وَلَا يَسُوقُ الْخَيْـرَ إِلَّا الله وَمَا بِنَا مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ وَأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِيَدِ اللهِ وَأَسْتَكْفِي اللهِ وَأَسْتَغْني بِالله وَأَسْتَقِيلُ الله وَأَسْتَغيثُ بالله وَأَسْتَغْفِرُ الله وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ رَسُولِ الله وَعَلَى أَنْبِياءِ اللهِ وَعَلَىٰ رُسُلِ اللهِ وَمَلَائِكَةِ اللهِ وَعَلَىٰ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِ الله إنَّهُ مِنْ سُلَيْمُانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمينَ كَتَبَ الله لأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ الله قَويٌّ عَزِيزٌ لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ الله بِمَا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَـدُنْكَ نَصيراً ، إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلنَّكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ . كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ أَطْفأَهَا الله قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَـرْداً وَسَلَاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلَقِ بَسْطَةً لَهُ مُعَقّبٰاتٌ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْر الله رَبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّاً وَرَفَعْناهُ مَكَاناً عَلِيّاً . سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدّاً . وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبّة مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أَخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلَّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَي تَقَرُّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمّ

وَفَتنَّاكَ فُتُوناً . لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمِنينَ . لا تَخَفْ إنَّكَ أَنْتَ الأَعْلَىٰ . لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَىٰ لا تَخافًا إِنَّنِي مَعَكُمُا أَسْمَعُ وَأَرِيٰ . لَا تَخَفْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ وَيَنْصُـرِكَ الله نَصْراً عَزِيزاً وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الله فَهُـوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بِالغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً فَوَقْهُمُ الله شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْم ولقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُروراً وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُباً لله . رَبُّنَا أَفْرَغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ الَّذينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَاالله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءُ رَبُّنا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ رَبُّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَّنَمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً إِنَّهَا سَائَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُفَاماً . رَبُّنا ما خَلَقْتَ هٰذَا بِاطِلاً سُبْحٰانَكَ فَقِنا عَذَابِ النَّارِ ، رَبُّنا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلَّظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ . رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِياً يُنَادي لِلإيمانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنا رَبُّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِناْ وَتَوَفنا مَعَ الأَبْرارِ. رَبُّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَـوْمَ الْقِيْـامَـةِ إِنَّـكَ لَا تُخْلِفُ الْميعادَ . وَقُل الْحَمْدُ لله الَّذي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَريكُ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٍّ مِنَ الذُّلِ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيراً وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكلَ عَلَى الله وَقَدْ هَذَانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونا وَعَلَى الله فَلْيَتَوكُّل الْمُتَوكِّلُونَ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرْادَ شَيئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَشُبْحَانَ الَّذي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُـلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَو مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُـوراً يَمْشي بِهِ فِي النَّـاسِ هُوَ الَّذِي أَيدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، لـو أَنفقت ما في الأرض

جميعًا مَا أَلْفَتَ بِينَ قَلُوبِهِم وَلَكِنَّ اللَّهِ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ سَنشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطَاناً فَلا يَصِلُونَ إِليْكُما بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَن اتَّبِعَكُمٰا الْغَالِبُونَ . عَلَى الله تَوَكَلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْـرُ الْفَاتِحينَ إِنِّي تَـوَكُلْتُ عَلَى الله رَبِّي وَرَبِّكُمْ مُـا مِنْ دَابَّـةٍ إِلَا هُـوَ آخِـذٌ بِنْ اصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْسِي إِلَى اللهِ إِنَّ اللهِ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ . حَسْبَى الله لا إِلْـهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْـهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم . رَبِّ إِنِّي مَسَّنِي الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ بِسْمَ الله الرَّحْمٰن الرَّحيم آلمَ الله لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ . آلَمَ ذٰلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فيهِ هُـدى لِلْمُتَّقينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقيمُونَ الصَّلاةَ . الله لا إِلٰهَ إِلا هُــوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّـذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُ وَ الْعَلِيُّ الْعَظيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِالله فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بَالْعُرْوَةِ الْوُثْقِيٰ لا انْفِصْامَ لَها وَالله سَميعٌ عَليمٌ . شَهِدَ الله أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَاوُلُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسِطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ . إِنَّ الدينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ قُلِ اللَّهُمَّ مُالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشْاءُ وَتَنْزِعُ الملك مِمَّنْ تَشْاءُ وَتُعِّزُ مَنْ تَشْاءُ وَتُذَّلُ مَنْ تَشْاءُ بيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ . رَبُّنَا لَا تُزغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَـدُنْكَ رَحْمَـةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ . لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيـزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَريصٌ

عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِي الله لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُـوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ . الْحَمْدُ لله الَّذي نَجَّانًا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبُّنَا لَغَفُورُ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنا فِيهَا لغُوبُ الْحَمْدُ لله الَّذي هَذَانًا لِهَذًا وَمَا كُنَا لِنَهْتَدِيَ لَوْلًا أَنْ هَذَانًا الله الْحَمْدُ لله الَّذي فَضَّلَنا عَلَىٰ كَثير مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنينَ فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعٰالَمينَ . فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمٰاوٰاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعٰالَمينَ وَلَهُ الْكِبْرِيْاءُ فِي السَّمْ اوْاتِ وَالْأَرْضِ وَهُ وَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَسُبْحُ انَ الله حينَ تُمسُونَ وَحينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيُّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ فَسُبْحَانَ الَّذي بِيَـدِهِ مَلَكُوتُ كُـلِّ شِيْءٍ وَإِلَيْهِ تُـرْجَعُونَ إِنَّ رَبُّكُمُ الله الَّذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّام ثُمَّ اسْتَوىٰ عَلَى الْعَرْش يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّراتِ بِأَمْرِهِ أَلا لَـهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبْارَكَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ . أَدْعُـوا رَبُّكُمْ تَضَرُّعـاً وَخُفْيةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدينَ . وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنينَ . الَّذِي خَلَقَني فَهُوَ يَهْدينِ وَالَّذي هُوَ يُطْعَمُني وَيَسْقين وَإِذَا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفين وَالَّذي يُميتنى ثُمَّ يُحيينِ وَالَّذي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لي خَطيئتي يَوْمَ اللَّين رَبِّ هَبْ لي حُكْماً وَأَلْحِقْني بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرينَ وَاجْعَلْني مِنْ وَرَثَةٍ جَنَّةِ النَّعيم وَاغْفِرْ لأبي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلا تُخزني يَـوْمَ يُبْعَثُونَ يَـوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى الله بِقَلْبِ سَليم ِ . بِسْم ِ الله الرَّحْمٰنِ الـرَّحيم

أَلْحَمْدُ لله الَّذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّور ثُمَّ الَّذينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ . بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفَّاً فَالرَّاجِرَاتِ زَجْراً فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً إِنَّ الهَكُمْ لَوَاجِدٌ رَبُّ السَّمْاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوْاكِبِ وَحِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مُارِدٍ لا يَسَّمَعُونَ إِلَىٰ الْمَلا الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِب دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَاتٌ ثُاقِبٌ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنِسِ إِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمْ اوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانِ . فَبَأَى آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُانِ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحاسٌ فَلا تَنْتَصِرُانِ . بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ الْحَمْدُ لله فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَة رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشْآءُ إِنَّ الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . مَا يَفْتَح الله لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلا مُرْسِلَ لَـهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُـوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ . إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَشْاءُ وَالله واسِعٌ عَليمٌ . يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَالله ذُو الْفَضْلِ العَظيم ِ. وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفْاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ . وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجْابًا مَسْتُوراً . وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُـوهُ وَفِي آذانِهمْ وَقْراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبِارِهِمْ نُفُوراً . أَفَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ الهَهُ هُواهُ وَأَضَلَّهُ الله عَلَىٰ عِلْم وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ الله أَفَلا تَذَكَّرُونَ . أُولئِكَ الَّذينَ طَبَعَ الله عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْضَارِهِمْ وَأُولئكَ هُمُ الْغَافِلُونَ . وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ .

وَمُا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ وَلَا تَحْـزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضيْق مِما يَمْكُرُونَ . إِنَّ الله مَعَ الَّذينَ اتَّقَوْا وَالَّذين هُمْ مُحْسِنُونَ . وَقَالَ الْمَلَكُ اثْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينً أُمينٌ . وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلا تَسْمَعُ إِلا هَمْساً فَسَيكفيكَهُمُ الله وَهُـوَ السَّميعُ الْعَليمُ . إِنِّي تَـوَكَّلْتُ عَلَى الله رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دْآبَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذُ بناصِيتِها إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم . وَإِلْهِكُمْ إِلْهُ وَاحِدٌ لا إِلْهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحيمُ ذٰلِكُمُ الله رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ . قُلْ هُـوَ رَبِّي لا إِلٰهَ إِلَّا هُـوَ عَلَيْهِ تَـوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ . يـا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ الله هَل مِنْ خَالِق غَيْرُ الله يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ . ذٰلِكُم الله رَبِّكُم فَتَبَارَكَ الله رَبِّ الْعَالَمينَ . هُـوَ الْحَيُّ الَّذِي لا إِلْهَ إِلا هُـوَ فَادعُـوهُ مُخْلِصِينَ له السدينَ الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ . رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا . رَبَّنَا أَفْرغُ عَلَيْنًا صَبْراً وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَىٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . لَوْ أَنْرَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَل لَرَأْيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ الله وَتِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْربُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ . هُوَ الله الَّذي لا إِلْهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ . هُوَ الله لا إِلْهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحًانَ الله عَمَّا يُشْرِكُونَ . هُوَ الله الْخَالِقُ الْبَارِيءُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ . بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ قُلْ هُوَ اللهِ أَحَـدُ الله الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰن الرَّحيم قُلْ أَعُوذُ بِسرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد . بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ قُلْ

أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِك النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذي يُـوَسُوسُ فِي صُـدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَللَّهُمَّ مَنْ أَرْادَ بِي شَـرًّا أَوْ بأَهْلِي شَرّاً أَوْ بَأْساً أَو ضَرّاً فَاقْمَع رَأْسَهُ وَاصْرِفْ عَنّى سُونَه وَمَكْرُوهَهُ وَأَعْقِد لِسْانَهُ وَأَحْبِسْ كَيْدَهُ وَارْدُدْ عَنَّى إِرَادَتَهُ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ كَمَا هَدَيْتَنَا بِهِ مِنَ الْكُفْرِ أَفْضَلَ مَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ وَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلَ مُحَمَّدِ كَمَا ذَكَرَكَ الذَّاكِرُونَ وَاغْفِرْ لَنَا وَلاَّبَائِنَا وَلَأَمَّهَاتِنَا وَذُرياتِنَا وَجَميع الْمُؤْمِنينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ تَابِعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ بِالْخَيْرِاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ وَمُنْزِلُ الْبَرَكَاتِ وَدافِعُ السَّيئاتِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ دِيني وَدُنْياي وَأَهْلِي وَأُوْلَادِي وَعِيٰالِي وَأَمَانَتِي وَجَمِيع مَاأَنْعَمْتَ بِهِ عَلَىَّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَإِنَّهُ لَا يَضِيعُ ضَائِعُكَ وَلَا تَضيعُ وَدائعكَ وَلَا يجيرُني مِنْكَ أَحَدٌ ، أَللَّهُمَّ رَبُّنَاآتِنَا فِي اللَّذُنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (إلى هُنَا وَالزّيادة على هذا من الكتاب) فَإِنَّى أَرْجُوكَ وَلا أَرْجُو أَحَداً سِواكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ الله الْغَفُـورُ ، أَللَّهُمَّ أَدْخِلْنِي الجَنَّةَ وَنَجِّني مِنَ النَّـارِ بِرَحْمَتِـكَ يُـا أَرْحَمَ الرَّاحمينَ.

ذكر في النسخة التي نقل منها إلى ههنا آخر الدعاء والزيادة من الكاتب نسخة نقلت منها ، يقول سيدنا ومولانا رضي الدين ركن الإسلام جمال العارفين أنموذج سلفه الطاهرين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس العلوي الفاطمي كئب الله أعاديه وخذل شانئيه إن من العجب أن يبلغ طلب الدنيا بالعبد المخلوق من التراب والنطفة الماء المهين إلى المعاندة لرب العالمين في الإقدام على قتل مولانا الصادق جعفر بن محمد (صلوات الله عليه) بعد تكرار الآيات الباهرات

#### أدعية الإمام الصادق (ع)

حتى يكرر إحضاره للقتل سبع دفعات ومن العجب المستطرف المستغرب ان المنصور يرى هذه الآيات والمعجزات والكرامات للصادق (صلوات الله عليه) فلما بلغته وفاته بكي عليه وأمر بقتل من أوصى إليه على ما رواه محمد بن يعقوب الكليني في كتاب الحجة في باب النص على أبي الحسن موسى بن جعفر عليه ، قلد ذكر بإسناده عن داود بن زربي عن أبي أيوب الجوزي قال بعث إلى أبو جعفر المنصور في جوف الليل فأتيته فدخلت عليه وهو جالس على كرسي وبين يديه شمعة وفي يده كتاب فلما سلمت عليه رما الكتاب إلى وهو يبكي فقال لي هذا كتاب جعفر بن سليمان يخبرنا أن جعفر بن محمد قد مات فإنا لله وإليه راجعون ثـلاثاً وأين مثـل جعفر ثم قال اكتب فكتبت صدر الكتاب ثم قال اكتب إن كان أوصى إلى رجل واحد بعينه فقدمه فاضرب عنقه قال فرجع إليه الجواب انه أوصى إلى خمسة نفر أحدهم أبو جعفر المنصور ومحمد بن سليمان وعبد الله وموسى وحميد وفي روايـة أخـرى أن الصــادق عِنْ أوصى إلى أبي جعفـر المنصــور ومـوسى ومحمد بن جعفر أولاده ومولى لأبي عبد الله عليه قال فقال أبو جعفر المنصور ليس إلى قتل هؤلاء سبيل ، أقول إنا لله وإنا إليه راجعون مما بلغ إليه حب الدنيا حتى عميت لأجله القلوب والعيون ﴿أَفُورَأَيْتُ إِنَّ مَتَّعْنَاهُمْ سنينَ ثُمَّ جٰاتَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ .

#### فصل

وأعجب من ذلك ما وقفت عليه بخط الصفي محمد بن صعد رضوان الله عليه من أن المنصور لم يقنع ولم يرتدع بهذه الآيات في ترك مولانا جعفر بن محمد عليه أفضل التحيات حتى أمر بقتله ورأيت بخط عبد السلام البصري بمدينة السلام في شهور سنة ثلاث وستمائة في كتاب قد كتب على أول الصفحة منه ما هذا صورته أخبار وإنشادات رواية أبي الحسن محمد بن يوسف بن موسى الناقط سماع عبد السلام بن الحسين

### أدعية الإمام الصادق (ع)

مُتّع به أخبرنا أبو غالب أحمد بن محمد بن سليمان الرازي قال حدثني جدي محمد بن سليمان عن أبي جعفر محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الكوفي عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان وأبو سعيدالمكاري وغير واحد من أصحابنا عن عبد الأعلى بن أعين عن رزام بن مسلم مولى خالد قال حدثني أبو الدوانيق أنا ونفراً معي إلى أبي عبد الله على وهو بالحيرة لنقتله فدخلنا عليه في رواقه ليلاً فنلنا منه حاجتنا ومن ابنه إسماعيل ثم رجعنا إلى أبي الدوانيق فقلنا له قد فرغنا مما أمرتنا به فلما أصبحنا من الغد وجدنا في رواقه ناقتين منحورتين قال أبو الحسن محمد بن يوسف يعني جعفر بن محمد حال الله بينهم وبينه .

أقول: روى الخطيب في تاريخ بغداد عن أبي عبد الله البصري ما هذا المراد من لفظه عبد السلام بن الحسين بن محمد أبو أحمد البصري اللغوي سكن بغداد وحدث بها عن محمد بن إسحاق بن عباد التحال وجماعة من البصريين حدثني عنه عبد العنزيز الأرجي وغيره وكان صدوقاً عالماً أديباً قارئاً للقرآن عارفاً بالقراءات وكان يتولى ببغداد النظر في دار الكتب وإليه حفظها والإشراف عليها سمعت أبا القاسم عبد الله بن على الرقى الأديب يقول كان عبد السلام البصري من أحسن الناس تلاوة للقرآن وإنشاداً للشعر وكان سمحاً سخياً ربما جاءه السائل وليس معه شيء فيدفع إليه بعض كتبه التي لها قيمة كثيرة وخطر كبير وحدثني علي بن المحسن التنوخي أن عبد السلام البصري توفي يوم الثلاثاء التاسع عشر من المحرم سنة خمس وأربعمائة قال غيره ودفن في مقبرة الشونيزي عند قبر أبي على الفارسي وكان مولده في سنة تسع وعشرين وثلاثمائة قلت أنا وإنما أردت بذكر هذا عن الخطيب ان راوي حديث المنصور والصادق علم كان بهذه الصفة التي ذكرها الخطيب بحيث لا يتهمه لعبد السلام من يقف على هذه المعجزة والكرامة الباهرة والآية الظاهرة ونحن نروي في تاريخ الخطيب من

### ادعية الإمام الصادق (ع)

عدة طرق قـد ذكرنـاها في كتـاب الإجازات ولنـا بذلـك طريق إلى مـا رواه الخطيب عن عبد السلام البصري .

وَمِنْ ذَٰلِكَ : مااحتجب به الصادق جعفر بن محمد (صلوات الله عليهما) لما بعث المنصور إليه إلى المدينة ليقتله وهي المرة التاسعة رويناها من كتاب الخصائص للحافظ أبي الفتح محمد بن أحمد بن علي النظيري وقد أثنى عليه محمد بن النجار في تذييله على تاريخ الخطيب مقدار قائمه فقال من جملة وصفه له أبو الفتح محمد بن على الأصفهاني النظيري(١) نادرة الفلك باقية الدهر فاق أهل زمانه في بعض فضائله فقال في كتاب الخصائص ما هذا لفظه قرأت على الإمام أبي منصور بن أبي شجاع وقلت له أخبركم والدك الإمام الحافظ فأقربه ، قال أخبرنا أبو الفضل عبد الواحد بن على بن نوعه ، قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم تركان ، قال حدثني منصور بن محمد بن جعفر الصيرفي ، قال أخبرني أبو الحسن إسحاق بن عبد الرب بن المفضل، قال حدثني عبد الله بن عبد الحميد، قال حدثني محمد بن مهران الأصفهاني ، قال حدثني خلاد بن يحيى عن قيس بن الربيع ، قال حدثني أبي الربيع ، قال دعاني المنصور يوماً قال أما ترى ما هو هذا يبلغني عن هذا الحبشي قلت ومن هو يا سيدي قال جعفر بن محمد والله لأستأصلن شأفته (٢) ثم دعا بقائد من قواده فقال إنطلق إلى المدينة في ألف رجل فاهجم على جعفر بن محمد وخذ رأسه ورأس ابنه موسى بن جعفر في مسيرك فخرج القائد من ساعته حتى قدم المدينة وأخبر جعفر بن محمد فأمر فأتى بناقتين فأوثقهما على باب البيت ودعما بأولاده موسى وإسماعيل ومحمد وعبد الله فجمعهم وقعد في المحراب

<sup>(</sup>١) نظير: بليدة بناحية أصبهان.

<sup>(</sup>٢) الشأفة : قرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب ، يقال في المثل : استأصل شأفته أي أذهبه الله كها أذهب تلك القرحة بالكي «صحاح» .

وجعل يهمهم قال أبو نصر فحدثني سيدي موسى بن جعفر أن القائد هجم عليه فرأيت أبي وقد همهم بالدعاء فأقبل القائد وكل من كان معه قال خذوا رأسي هذين القائمين فاجتزوا رأسهما ففعلوا وانطلقوا إلى المنصور فلما دخلوا عليه اطلع المنصور في المخلاة التي كان فيها الرأسان فإذا هما راسا ناقتين فقال المنصور وأي شيء هذا قال يا سيدي ما كان بأسرع من أن دخلت البيت الذي فيه جعفر بن محمد فدار رأسي ولم أنظر ما بين يدي فرأيت شخصين قائمين وخيل إلي أنهما جعفر وموسى ابنه فأخذت رأسيهما فقال المنصور اكتم علي فما حدثت به أحداً حتى مات قال الربيع فسألت موسى بن جعفر عفر على عن الدعاء فقال هو:

## ذعاء الججاب

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ الْأَيُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُ وهُ وَفِي الْا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكْبُارِهِمْ نُفُوراً اذَانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبارِهِمْ نُفُوراً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْإِسْمِ الَّذِي بِهِ تُحْيِي وَتُميتُ وَتَرْزُقُ وَتُعْطِي وَتَمْنَع يَا ذَا الْبَعَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَللَّهُمَّ مَنْ أَرادَنَا بِسُوءٍ مِنْ جَميع خَلْقِكَ فَأَعْم عَنَا عَيْنَهُ الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ أَللَّهُمَّ مَنْ أَرادَنَا بِسُوءٍ مِنْ جَميع خَلْقِكَ فَأَعْم عَنَا عَيْنَهُ وَاصْرِفْ عَنَا كَيْدَهُ وَاصْرِفْ عَنَا كَيْدَهُ وَحُدْهُ وَاصْمِ مُ عَنَا مَنْ أَرادَنَا بِسُوءٍ مِنْ جَميع خَلْقِكَ فَأَعْم عَنَا عَيْنَهُ وَاصْمِ فَا عَنَا عَيْنَهُ وَاصْمِ فَيْ عَنَا عَيْدَهُ وَاصْمِ فَا عَنَا عَيْدَهُ وَاصْمِ فَيْ عَنَا مَنْ اللهِ وَمِنْ تَحْتِه وَمِنْ فَوْقِهِ يَا ذَا وَلُكُولُ وَالْإِكْرَام . الْجَلالِ وَالْإِكْرَام . الْجَلالِ وَالْإِكْرَام . اللهِ وَمِنْ تَحْتِه وَمِنْ فَوْقِهِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَام . الْجَلالِ وَالْإِكْرَام .

قال موسى عشق قال أبي عشق إنه دعاء الحجاب من جميع الأعداء . قمن ذلك دعاء التضرع

وكان أبو عبد الله عليه يدعو به في الشدائد ويكشف عن ذراعيه ويرفع به صوته وينتحب ويكثر البكاء:

أَلْلَّهُمَّ لَوْلا أَنْ أَلْقِيَ بِيَدِي وَأُعِينَ عَلَىٰ نَفْسِي وَأَخْالِفَ كِتَابَكَ وَقَدْ قُلْت أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَانِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ اللَّاعِ إِذَا دَعَانِ لَمَا انْشَرَحَ قَلْبِي وَلِسَانِي لِدُعْائِكَ وَالطَّلَبِ مِنْكَ وَقَـدٌ عَلِمْتُ مِنْ نَفْسِي فيما بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَا عَرِفْتَ أَللَّهُمَّ مَنْ أَعْظَمُ جُرْماً مِنَّى وَقَدْ سْاوَرْتُ مَعْصِيَتَكَ الَّتِي زَجَرْتَني عَنْها بِنَهْيك إِيّاى وَكَاثَرْتُ الْعَظيمَ مِنْها الَّتِي أَوْجَبْتَ النّارَ لِمَنْ عَمِلَها مِنْ خَلْقِكَ وَكُلِّ ذٰلِكَ عَلَىٰ نَفْسَى جَنَيْتُ وَإِيَّاهُا أَوْبَقْتُ . الهي فَتَدَارَكْني برَحْمَتِكَ الَّتِي بِهَا تَجْمَعُ الْخَيْرَاتِ لأُوْلِيْاءِكَ وَبِهَا تَصْرِفُ السَّيِّئَاتِ عَنْ أَحِباءِكَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّوْبَةَ النَّصُوحَ فَاسْتَجِبْ دُعائي وَارْحَمْ عَبْرَتي وَأَقِلْنِي عَثْرَتِي أَللَّهُمَّ لَوْلا رَجْائِي لِعَفْوِكَ لَصَمَتُّ عَن الدُّعْاءِ وَلٰكِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ حٰال ما إِلهي غَايَةُ الطَّالِبِينَ وَمُنْتَهِى رَغْبَةِ الرَّاغِبِينَ وَاسْتِعَاذَةِ الْعَائِذِينَ ، أَللَّهُمَّ فَأَنَاأُسْتَعِيذُكَ مِنْ غَضَبِكَ وَسُوءِ سَخَطِكَ وَعِقَابِكَ وَنَقِمَتِكَ وَمِنْ شَرِّ نَفْسي وَشَرِّ كُلِّ ذي شَرٍّ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ جَميع الذُّنُوبِ وَأَسْأَلُكَ الْغَنيمَةَ فِيمًا بَقِي مِنْ عُمْرِي بِالْعَافِيَةِ أَبِداً مَا أَبْقَيْتَنِي ، وَأَسْأَلُكَ الْفَوْزَ بِالجَنَّةِ وَالرَّحْمَةَ إِذَا تَوَفَيْتَنِي فَإِنَّكَ لِذَٰلِكَ لَطِيفٌ وَعَلَيْهِ قادِرٌ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَشْكُو إِلَيْكَ كُلَّ حَاجَةٍ لَا يُجِيرُني مِنْهَا إِلا أَنْتَ يَا مَنْ هُوَ عُدَّتِي فِي كُلِّ عُسرٍ وَيُسْرِ يَا مَنْ هُوَ حَسَنُ الْبَلاءِ عِنْدِي يَا قَدِيمَ الْعَفْو عَنِّي إِنَّنِي لَا أَرْجُو غَيْرَكَ وَلَا أَدْعُو سِواكَ إِذَا لَمْ تُجِبني اللَّهُمَّ فَلَا تَحْرَمْني لِقِلَّةِ شُكْـري وَلَا تُؤْيِسْني لِكَثْرَةِ ذُنُـوبِي فَإِنَّـكَ أَهْلُ التقوى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ إِلهِي أَنَا مَنْ قَدْ عَرَفْتَ بئسَ العَبدُ أَنَا وَخَيْرُ الْمَوْلَىٰ أَنْتَ فَيْهَا مَخْشِيَّ الْإِنْتِقَام وَيْهَا مَرْهُوبَ الْبَطْش يْهَا مَعْرُوفاً بِالْمَعْرُوفِ إِنَّني لَسْتُ أَخْانُ مِنْكَ إِلَّا عَدْلَكَ وَلَا أَرْجُو الْفَضْلَ وَالْعَفْوَ إِلَّا مِنْ عِنْدِكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَلَا عَبْدَ لَكَ أَحَقُّ بِاسْتيجابِ جَميع ِ الْعُقُوبَةِ وَبِـذُنُوبِـهِ مِنَّى وَلكِنِّي

وَسِعَني عَفْوُكَ وَحِلْمُكَ وَأُخَّرْتَني إِلَىٰ الْيَوْم فَلَيْتَ شِعْرِي يَا إِلهِي لأَزْدَادَ إِثْماً أُخَّرْتَنِي أَمْ لِيَتِمَّ لِي رَجَائِي مِنْكَ وَيَتَحَقَّقَ حُسْنُ ظَنَّى بِكَ فَأَمَّا بِعَمَلَى فَقَدْ أَعْلَمْتُكَ يَا إِلَهِي أَنَّنِي مُسْتَحِقٌّ لِجَميع عُقُوبَتِكَ بِذُنُوبِي غَيْرَ أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ وَأَنْتَ بِي أَعْلَمُ مِنْ نَفْسي وعِنْدَ أَرْحَم الرَّاحِمينَ رَجَاءُ الرَّحْمَةِ فَيَا أَرْحَمَ الراحِمينَ لا تُشَوِّه خَلْقي بِالنَّارِ وَلا تَقْطَعْ عَصَبي بِالنَّارِ يا الله وَلا تَفْلِقْ قِحْفَ(١) رَأْسِي بِالنَّارِ يَا رَحْمُنُ وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَ أَوْصَالِي(٢) بِالنَّارِ يَا كَرِيمُ وَلَا تَهْشِمْ عِظْامِي بِالنَّارِ يا عَفُوُّ وَلا تُصْل شَيْئاً مِنْ جَسَدي بِالنَّارِ يا رَحْمٰنُ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ثُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ فَإِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ غَيْرُكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ يَا مُحيطاً بِمَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمُدَبِّرَ أُمُورِهِمَا أَوَّلِهَا وَآخِرهَا أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ وَآخِرَتِي وَأَصْلِحْ لِي نَفْسِي وَمَالِي وَمَا خَـوَّلْتَنِي . يَا أَلله خَلَّصْنِي مِنَ الْخَطَايَا . يَا أَللهُ مُنَّ عَلَيَّ بِتَرْكِ الْخَطَايَا . يَا رَحِيمُ تَحَنَّنْ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ . يا عَفُوُّ تَفَضَّلْ عَلَى بِفَضْلِكَ يا حَنَّانُ جُدْ عَلَى بِسَعَةِ عَافِيَتِكَ . يا مَنَّانُ أَمْنُنْ عَلَىَّ بِالْعِنْقِ مِنَ النَّارِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكِرَامِ أَوْجِبْ لِيَ الْجَنَّةَ الَّتِي حَشْوُها رَحْمَتُكَ وَسُكَّانُهَا مَلائِكَتُكَ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَام أَكْرَمْني وَلا تَجْعَلْ لَأَحَدِ مِنْ خَلْقِكَ عَلَىَّ سَبِيلًا أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُبْحَانَكَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيم لَكَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَأَنْتَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ وَتُسْمَّى حَاجَتَك .

<sup>(</sup>١) فلقه يفلقه : أي شقه ، والقحف بالكسر : العظم فوق الدماغ «ق» .

<sup>(</sup>٢) الأوصال: المفاصل ومجتمع العظام، ولا تهشم عظامي، الهشم: كسر الشيء اليابس أو كسر العظام فقط «ق».



# فمن ذلك الدعاء المعروف بدعاء الجوشن المروي عنه (ع)

رويناه بعدة طرق إلى جدي السعيد أبي جعفر الطوسي (رضوان الله عليه) ونقلناه من نسخة ما هذا لفظها بِسْم الله الرحمن الرحيم حدثنا الشيخ السعيد المفيد أبو علي الحسن بن محمد بن علي الطوسي (رضي الله عنه) في الطرز الكبير الذي عند رأس مولانا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قرأته عليه في شهر رمضان من سنة سبع وخمسمائة ، وحدثنا أيضاً الشيخ المفيد شيخ الإسلام عز العلماء أبو الوفا عبد الجبار بن عبد الله بن علي الرازي في مدرسته بالزاى في شعبان من سنة ثلاث وخمسمائة ، وحدثنا أيضاً السعيد العالم التقي نجم الدين كمال الشرف ذو الحسبين أبو الفضل المنتهى بن أبي زيد بن كاكا الحسني في داره بجرجان في ذي الحجة من سنة ثلاث وخمسمائة ، وحدثنا أيضاً الشيخ السعيد الأمين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شهريار الخازن بمشهد مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات عليه إجازة في رجب من سنة أربع عشر

وخمسمائة قالوا كلهم حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن على الطوسي (ره) بالمشهد المقدس الغروي على ساكنه أفضل الصلوات في شهر رمضان من سنة ثمان وخمسين وأربعمائة ، قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن عبيـد الله الغضائـري وأحمد بن عبـدون وأبو طـالب ابن الغرور وأبو الحسن الصفار وأبو على الحسن بن إسماعيل بن أشناس قالوا حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن المطلب الشيباني قال حدثنا محمد بن يزيد بن أبي الأزهر البوشنجي النحوي قال حدثنا أبو الوضاح محمد بن عبد الله بن زيد النهشلي قال أخبرني أبي قال سمعت الإمام أبا الحسن موسى بن جعفر عليه يقول التحدث بنعم الله شكر وترك ذلك كفر فارتبطوا نعم ربكم تعالى بالشكر وحصنوا أموالكم بالزكاة وادفعوا البلاء بالدعاء فإن الدنيا جنة منجية ترد البلاء وقد أبرم إبراماً ، قال أبو الوضاح وأخبرني أبي قال لما قتل الحسين بن علي صاحب فخ وهو الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بفخ وتفرق الناس عنه حمل رأسه عليه والأسرى من أصحابه إلى موسى بن المهدي فلما بصر بهم أنشأ يقول مُتَمَثّلاً:

بَني عَمِّنَا لَا تَنْطِقُوا الشِّعرَ بَعْدَمًا وَفَنتُم بِصَحْرَاءِ الْغَمِيم الْقَوْافِيا فَلَسْنَا كَمَنْ كُنْتُمْ تُصِيبُونَ نَيْلَةُ

فَنَقْبَلَ ضَيْماً أَوْ نُحَكِّمَ قَاضِياً وَلَكِنَّ حُكْمَ السَّيْفِ فِينًا مُسَلَّطُ فَنَرْضَىٰ إِذَا مَا أَصْبَحَ السَّيْفُ رَاضِيا وَقَدْ سٰائَنِي مَا جَرَّتِ الْحَرْبُ بَيْنَا لَكِي عَمِّنَا لَوْ كُانَ أَمْراً مُدَانِيا فَإِنْ قُلْتُمْ إِنَّا ظُلِمْنًا فَلَمْ نَكُنْ ظُلْمِنًا وَلَكِنْ قَدْ أَسَأْنَا التَّقَاضِيَا

ثم أمر برجل من الأسرى فوبخه ثم قتله ثم صنع مثل ذلك بجماعة من ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) وأخذ من الطالبيين وجعل يسأل منهم إلى أن ذكر موسى بن جعفر (صلوات الله عليه) فسأل عنه ثم قال والله ما خرج حسين إلا عن أمره ولا اتبع إلا محبته لأنه صاحب الوصية في أهل هذا البيت قتلني الله إن أبقيت عليه ، فقـال له أبــو

يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي وكان جريًّا عليه يا أمير المؤمنين أقول أم أسكت فقال قتلني الله إِن عفوت عن موسى بن جعفر ولولا ما سمعت من المهدي فيما أخبر به المنصور ما كان به جعفر من الفضل المبرز عن أهله في دينه وعمله وفضله وما بلغني من السفاح فيه من تعريضه وتفصيله لنبشت قبره وأحرقته بالنار إحراقاً ، فقال أبو يوسف نسائه طوالق وعتق جميع ما يملك من الرقيق وتصدق بجميع ما يملك من المال وحبس دوابه وعليه المشي إلى بيت الله الحرام إن كان مذهب موسى بن جعفر الخروج ولا يذهب إليه ولا مذهب أحد من ولده ولا ينبغي أن يكون هذا منهم ، ثم ذكر الزيدية وما ينتحلون فقال وما كان بقي من الزيدية إلا هذه العصابة الذين كانوا قـد خرجـوا مع حسين وقـد ظفر أميـر المؤمنين بهم ولم يزل يـرفق به حتى سكن غضبه ، وقال وكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عشي بصورة الأمر فورد الكتاب فلما أصبح أحضر أهل بيته وشيعته فأطلعهم أبو الحسن على على ما ورد من الخبر وقال لهم ما تشيرون في هذا فقالوا نشير عليك أصلحك الله وعلينا معك أن نباعد شخصك عن هذا الجبار وتغيب شخصك دونه فإنه لا يؤمن شره وعاديته وغشمه سيما وقد توعدك وإيَّانا معك فتبسم موسى عنه ثم تمثل ببيت كعب بن مالك أخي بني سلمة وهو:

زَعَمَتْ سَخينَةُ أَنْ سَتَغْلِبُ رَبُّهَا فَلْيَغْلِبَنَّ مغَالِب الغُلابِ

ثم أقبل على من حضره من مواليه وأهل بيته فقال ليفرح روعكم انه لا يرد أول كتاب من العراق إلا بموت موسى بن المهدي وهلاكه فقالوا وما ذاك أصلحك الله فقال قد وحرمة هذا القبر مات في يومه هذا والله إنه لحق مثل ما أنكم تنطِقُونَ سأخبركم بذلك بين ما أنا جالس في مصلاي بعد فراغي من وردي وقد تنومت عيناي إذ سنح لي جدي رسول الله سينة في منامي فشكوت إليه موسى بن المهدي وذكرت ما جرى منه في أهل بيته وأنا

مشفق من غوائله فقال لي لتطب نفسك يا موسى فما جعل الله لموسى عليك سبيلاً فبينما هو يحدثني إذ أخذ بيدي وقال لي : قَدْ أَهْلَكَ الله آفِفاً عَدُوّكَ فَلْتُحسنْ لله شُكْرَكَ قال ثم استقبل أبو الحسن القبلة ورفع يديه إلى السَّماء يدعو ، فقال أبو الوضاح فحدثني أبي قال كان جماعة من خاصة أبي الحسن عقم من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه ومعهم في أكمامهم الواح آبنوس لطاف وأميال فإذا نطق أبو الحسن عقم بكلمة أو أفتى في نازلة أثبت القوم ما سمعوا منه في ذلك قال فسمعناه وهو يقول في دعائه شكراً لله جلّت عظمته .

#### الدعاء

إِلهِي كُمْ مِنْ عَدُوًّ انْتضَىٰ عَلَىَّ سَيْفَ عَدَاوَتِهِ وَشَحَذَ لَى ظُبَةَ مُدْيَتِهِ وَأَرْهَفَ لِي شَباحَدُه وَدافَ لِي قُواتِلَ سُمُومِهِ وَسَدَّدَ نَحْوي صَوائِبَ سِهامِه وَلَمْ تَنَمْ عَنِّي عَينُ حِراسَتِه وَأَضْمَرَ أَنْ يَسُومَني الْمَكْرُوهَ وَيُجَرِّ عَني ذُعافَ مَرْارَتِه فَنَظَرْتَ إِلَىٰ ضَعْفي عَنِ احْتِمَال ِ الْفَوْادِح ِ وَعَجْزي عَنِ الْإِنْتِصَارِ مِمَّنْ قَصَدَني بِمُحَارَبَتِهِ وَوَحْدَتي فِي كَثيرِ مَنْ نَاوَاني وَإِرْصَادِهِمْ لِي فِيمَا لَمْ أَعْمِلْ فِيهِ فِكْرِي فِي الْإِرْصَادِ لَهُمْ بِمِثْلِهِ فَأَيَّدْتَني بِقُوَّتِكَ وَشَدَدْتَ أَزْرِي بِنَصْركَ وَفَلَلْتَ لِي شَباحدٌه وَخَـذَلْتَهُ بَعْدَ جَمْع عَـديدِه وَحَشـدِه وَأَعْلَيْتَ كَعْبى عَلَيْهِ وَوَجُّهْتَ مَا سَدَّدَ إِلَى مِنْ مَكَائِدِهِ إِلَيْهِ وَرَدَدْتَهُ وَلَمْ يَشْفِ غَليلَهُ وَلَمْ تَبْرُدْ حَرْارْاتُ غَيْظِه وَقَدْ عَضَّ عَلَيَّ أَنْامِلَهُ وَأَدْبَرَ مُولِّياً قَدْ أَخْفَقَتْ سَرْاياهُ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلآلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ إِلهِي وَكَمْ مِنْ بْاغِ بَغْانِي بِمَكَائِدِهِ وَنَصَبَ لِي أَشْرَاكَ مَصَائِدِهِ وَوَكَّلَ لَى تَفَقَّدَ رِعَايَتِهِ وَأَضْبَأَ إِلَىَّ إِضْبَاءَ السَّبُعِ لِطَرِيدَتِهِ انْتِظَاراً لانْتِهَازِ [فُرْصَتِهِ خ ل] الْفُرْصَةِ وَهُوَ يُـظْهِرُ

لَى بَشَاشَةَ الْمَلَقِ وَيَبْسُطُ لِي وَجْهَا غَيْرَ طَلِق فَلَمَّا رَأَيْتَ دَغَلَ سَريرَتِه وَقُبْحَ مَا انْطُوىٰ عَلَيْهِ لِشَريكِهِ فِي مُلَبِّهِ وَأَصْبَحَ مُجْلِباً إِلَى فِي بَغْيهِ أَرْكَسْتَهُ لأمّ رأسِهِ وَأَتَيْتَ بُنْيَانَهُ مِنْ أَسْاسِه فَصَرَعْتَهُ فِي زُبْيَتـهِ وَأَرْدَيْتَهُ فِي مَهْـوىٰ حُفْرَتِـهِ وَرَمَيْتَهُ بِحَجَرِهِ وَخَنَقْتَهُ بِوَتَرِه وَذَكَّيْتَهُ بِمَشَاقِصِهِ وَكَبَبْتَهُ بِمَنْخِرِهِ وَرَدَدْتَ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ وَوَبِقْتَهُ بِنَدَامَتِه وَفَتَنْتَهُ بِحَسْرَتِهِ فَاسْتُخْذِلَ وَاسْتَخْذَأَ(١) وَتَضَاءَلَ بَعْدَ نِخْوَتِه وَانْقَمَعَ بَعْدَ اسْتِطَالَتِه ذَليلًا مأسُوراً في رِبَق حَبَائِلِهِ الَّتِي كَانَ يُؤَمِّلُ أَنْ يَـرَاني فِيهَا يَوْمَ سَطْوَتِهِ وَقَدْ كِدْتُ لَوْلا رَحْمَتُكَ يَحِلُّ بِي مَا حَلَّ بِسَاحَتِهِ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرِ لَا يُغْلَبُ وذَى أَنَاةٍ لَا يَعجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآل مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لأنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلاَلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، إلهي وَكَمْ مِنْ حَاسِدٍ شَرِقَ بِحَسَدِه وَشَجِي بِغَيْظِهِ وَسَلَقَني بِحَدِّ لِسَانِهِ وَوَخَزَني بِمُؤْقِ عَيْنِهِ وَجَعَلَ عِرْضَى غَرِضاً لِمَرْامِيهِ وَقَلَّدنى خِلالاً لَمْ يَزَلْ فِيهِ فَنَادَيْتُكَ يَا رَبِّ مُسْتَجِيراً بِكَ وَاثِقاً بِسُرْعَةِ إِجَابَتِكَ مُتَوَكِّلًا عَلَىٰ مَا لَمْ أَزَلْ أَعْرِفُهُ مِنْ حُسْن دِفَاعِكَ عَالِماً أَنَّهُ لَمْ يُضْطَهَدْ مَنْ آوى إلى ظِّل كَنَفِكَ وَأَنْ لَا تَقْرَعَ الْفَوادِحُ مَنْ لَجَأَ إِلَىٰ مَعْقِلِ الْإِنْتِصَارِ بِكَ فَحَصَّنْتَنِي مِنْ بَأْسِهِ بِقُدْرَتِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِر لَا يُغْلَبُ وَذَى أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلإّلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، إلهي وَكُمْ مِنْ سَحَائِب مَكْرُوهِ قَدْ جَلَّيْتَهَا وَسَماءِ نِعْمَة أَمْطَرْتَهَا وَجَدَاوِل ِ كَرَامَةٍ أَجْرَيْتَهَا وَأَعْيُن أَحْدَاثِ طَمَسْتَهَا وَنَاشِئَةِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَهَا وَجِنَّةِ عَافِيةٍ أَلْبَسْتَهَا وَغُوامِر كُرُباتِ كَثَفْتُهَا وَأُمُورَ جَارِيَةٍ قَدَّرَتُهَا إِذْ لَم يُعْجِزْكَ إِذْ طَلَبْتُهَا وَلَمْ تَمْتَنِعْ عَلَيْكَ إِذْ أَرَدْتَهَا فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرِ لا يُغْلَبُ وَذِي أَنْاةٍ لا يَعْجَلُ صَلِّ

<sup>(</sup>١) استخذأ : أي انخضع .

عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَاجْعَلْنِي لأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلإَلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، إِلهِي وَكُمْ مِنْ ظُنِّ حَسَن حَقَّقتَ وَمِنْ عُـدْم إِمْلاقِ جَبَـرْتَ وَمِنْ مَسْكَنَةٍ فَادِحَةٍ حَوَّلْتَ وَمِنْ صَرْعَةٍ مُهْلِكَةٍ أَنْعَشْتَ وَمِنْ مَشَقَّةٍ أَزَحْتَ لَا تُسْأَلُ يا سَيِّدي عَمَّا تَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ وَلا يَنْقُصُكَ مَا أَنْفَقْتَ وَلَقَدْ سُئِلْتَ فَأَعْطَيْتَ وَلَمْ تُسْأَلْ فَابْتَدَأْتَ وَاسْتُميحَ بْابُ فَضْلِكَ فَمَا أَكْدَيْتَ أَبَيْتَ إِلَّا إِنْعَاماً وَامْتِنانـاً وَإِلَّا تَطَوُّلًا يَا رَبِّ وَإِحْسَاناً وَأَبَيْتُ يَا رَبِّ إِلَّا انْتِهَاكاً لِحُرُمَاتِكَ وَاجْتِراءً عَلَىٰ مَعْ اصِيكَ وَتَعَدِّياً لِحُدُودِكَ وَغَفْلَةً عَنْ وَعِيدِكَ وَطَاعَةً لِعَدُوّى وَعَدُوكَ لَمْ يَمْنَعْكَ يَا إِلهِي وَنَاصِرِي إِخْلَالِي بِالشُّكْرِ عَنْ إِثْمَامِ إِحْسَائِكَ وَلَا حَجَزَنِي ذٰلِكَ عَن ارْتِكَابِ مَسْاخِطِكَ أَللَّهُمَّ فَهٰذَا مَقْامُ عَبْدٍ ذَليل اعْتَرَفَ لَكَ بِالتَّوْحيدِ وَأَقَرُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالتَّقْصِيرِ فِي أَداءِ حَقِّكَ وَشَهِدَ لَكَ بِسُبُوغِ نِعْمَتِكَ عَلَيْهِ وَجَميل عاداتِكَ عِنْدَهُ وَإِحْسَانِكَ إِلَيْهِ فَهَبْ لَى يَا إِلَهِي وَسَيِّدي مِنْ فَضْلِكَ مَا أُريدُهُ سَبَباً إلىٰ رَحْمَتِكَ وَأَتَّخِذهُ سُلَّماً أَعْرُجُ فيهِ إلى مَرْضاتِكَ وَآمَنُ بِهِ مِنْ سَخَطِكَ بِعِزَّتِكَ وَطَوْلِكَ وَبِحَقٍّ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ وَالْأَئِمَّةِ (صَلَواتُ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرِ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِإنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلائِكَ مِنَ النَّاكِرِينَ ، إلهي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أُمْسَىٰ وَأَصْبَحَ فِي كَرْبِ الْمَوْتِ وَحَشْرَجَةِ الصَّدْر وَالنَظَر إِلَىٰ مَا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ الْجُلُودُ وَتَفْزَعُ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ وَأَنَا فِي عُافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرِ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِأَنْعُمكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، إِلهِي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ سَقيماً مُوجَعاً مُدْنِفاً فِي أَنين وَعَويل ِ يَتَقَلَّبُ فِي غَمِّهِ وَلَا يَجِدُ مَحيصاً وَلَا يُسيغُ طَعَاماً وَلَا يَسْتَعْذِبُ شَرَاباً

وَلا يَسْتَطيعُ ضَرّاً وَلا نَفْعاً وَهُوَ فِي حَسْرَةٍ وَنَدامَةٍ وَأَنَا فِي صِحَّةٍ مِنَ الْبَدَنِ وَسَلَامَةٍ مِنَ الْعَيْشِ كُلُّ ذٰلِكَ مِنْكَ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِر لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلِائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، إِلهِي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أُمْسَىٰ وَأَصْبَحَ خَائِفاً مَوْعُوباً مُسَهَّداً مُشْفِقاً وَحيداً وَجاهِلاً هارِباً طَريداً أَوْ مُنْحَجِزاً في مَضيقِ أَوْ مَخْبَأَةٍ مِنَ الْمَخابِي قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِرُحْبِهَا وَلَا يَجِدُ حيلَةً وَلَا مَنْجِي وَلَا مَأْوِيٌّ وَلَا مَهْرَباً وَأَنَا فِي أَمْن وَأَمَانٍ وَطُمَأَنينَةٍ وَعَافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرِ لِا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِانْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلِائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ إِلْهِي وَسَيِّدي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ مَغْلُولًا مُكَبَّلًا بِالْحَدِيدِ بِأَيْدِي الْعِدَاةِ وَلَا يَرْحَمُونَهُ فَقيداً مِنْ بَلَده وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ مُنْقَطِعاً عَنْ إِخْوانِهِ وَبَلَدِهِ يَتَوَقَّعُ كُلَّ ساعةٍ بأيَّةِ قَتْلَةٍ يُقْتَلُ وَبِأَيِّ مُثْلَةٍ يُمْثَلُ وَأَنَا فِي عَافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرِ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِإِنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ولإِلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، إِلهِي وَسَيِّدي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ يُقَاسِي الْحَرْبَ وَمُبَاشَرَةَ الْقِتَالَ ِ بِنَفْسِهِ قَدْ غَشِيَتْهُ الْأَعْداءُ مِنْ كُلِّ جَانِب وَالسَّيُوفُ وَالرَمَاحُ وَآلَةُ الْحَرْبِ يَتَقَعْقَعُ فِي الْحَديدِ مَبْلَغَ مَجْهُ ودِهِ وَلَا يَعْرِفُ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدي سَبِيلًا وَلَا يَجِدُ مَهْرَباً قَـدْ أَدْنِفَ بِالْجَـرَاحَاتِ أَوْ متَشَجِطاً بِدَمِهِ تَحْتَ السَّنابِكَ وَالْأَرْجُلِ يَتَمَنَّى شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ أَوْ نَظْرَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَوُلْسِدِه وَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَأَنَا فِي عَافِيَةٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّه فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرِ لَا يَغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلائِكَ مِنَ النَّاكِرِينَ ، إِلهِي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ

وَأَصْبَحَ فِي ظُلُمَاتِ الْبِحْدِارِ وَعَواصِفِ الرِّياحِ وَالْأَهْوَالِ وَالْأَمْوَاجِ يَتَوَقَّعُ الْغَرَقَ وَالْهَلَاكَ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ حيلَةٍ أَوْ مُبْتَلَى بضاعِقَةٍ أَوْ هَـدْم أَوْ غَرْق أَوْ حَرَق أَوْ شَرَقِ أَوْ خَسفٍ أَوْ مَسْخ أَوْ قَذْفٍ وَأَنَا فِي عَافِيَةٍ منْ ذٰلِكَ كُلِّهِ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرِ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآل مُحَمَّدِ وَاجْعَلْنِي لِإِنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلاِّلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، إلهي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ مُسْافِراً شَاحِطاً عَنْ أَهْلِهِ وَوَطَنِه وَوَلَدِه مُتَحَيِّراً فِي الْمَفْاوِزِ تَائِهاً مَعَ الْوُحُوشِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوْامِّ وَحيداً فَريداً لا يَعْرفُ حيلَةً وَلا يَهْتَدي سَبِيلًا أَوْ مُتَأَذِّياً بِبَرْدٍ أَوْ حَرٍّ أَوْ جُوعٍ أَوْعُرْي أَوْ غَيْرِه مِنَ الشَّذَائِدِ مِما أَنَا مِنْهُ [فِيهِ خ ل] خِلْقٌ وَأَنَا فِي عُافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّه فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِر لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِإِنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلِائِكَ مِنَ اللَّاكِرِينَ ، إِلَهِي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ فَقيراً عَائِلًا عَارِياً مُمْلِقاً مُخْفَقاً مَهْجُوراً جَائِعاً خَائِفاً ظمآناً يَنْتَظِرُ مَنْ يَعُودُ عَلَيْهِ بَفَضْلَ أَوْ عَبْدٍ وَجِيهٍ هُوَ أَوْجَهُ مِني عِنْدَكَ أَوْ أَشَدُّ عِبْادَةً لَكَ مَغَلُولًا مَقْهُـوراً قَدْ حُمِّـلَ ثِقْلًا مِنْ تَعَبِ الْعَنْـاءِ وَشِدَّةِ الْعُبـودِيَّةِ وَكُلْفَـةِ الرِّقِّ وَثِقْلِ الضَّرِيبَةِ أَوْ مُبْتَلِي بِبَلاءٍ شَديدٍ لا قِبَلَ لَهُ بِهِ إِلَّا بِمِنَّكَ عَلَيْهِ وَأَنَا الْمَخْدُومُ الْمُنَعَّمُ الْمُعَافِي الْمُكَرَّمُ فِي عَافِيَةٍ مِمَا هُوَ فِيهِ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرِ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنْاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحمّدٍ وَاجْعَلْنِي لِإِنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلائِكَ مِنَ اللَّاكِرِينَ ، إِلَهِي وَمَوْلاي وَسَيِّدي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ شَريداً طَريداً حَيْرَاناً مُتَحَيِّراً جَائِعاً خَائِفاً خاسِراً في الصَّخاري وَالبَراري أَحْرَقَهُ الْحَرُّ وَالبَردُ وَهُو فِي ضُرٍّ مِنَ الْعَيْش وَضَنْكِ مِنَ الْحَيَاةِ وَذُلِّ مِنَ الْمَقَامِ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ ضُرٍّ وَلَا نَفْعِ وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ فَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحُ انْكَ

TVT

مِنْ مُقْتَـدِرِ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَـلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ وَاجْعَلْنِي لِإِنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلاِّلائِكَ مِنَ النَّاكِرِينَ وَارْحَمْنِي بِـرَحْمَتِكَ يًا أَرْحَمَ الرَاحِمينَ يَا مَالِكَ الرّاحِمينَ ، مَوْلاي وَسَيِّدِي وَكَمْ مِنْ عَبْيدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ عَليلًا مَريضاً سَقيماً مُدْنفاً عَلَىٰ فُرْشِ الْعِلَّةِ وَفِي لِبَاسِها يَنْقَلِبُ يَمينـاً وَشِمَالًا لَا يَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ لَذَةِ الطُّعَامِ وَلَا مِنْ لَـدَّةِ الشَّرَابِ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لا يَسْتَطيعُ لَهَا ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ فَلا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحُانَكَ مِنْ مُقْتَدِر لا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لا يَعْجَلُ صَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لَكَ مِنَ العابدينَ وَلإِنْعُمِكَ مِنَ الشّاكِرينَ وَلِآلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَارْحَمْني بِرَحْمَتِكَ يَا مُالِكَ الرَّاحمينَ ، مَوْلايَ وَسَيِّدي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ قَدْ دَنَا يَوْمُهُ مِنْ حَتْفِه وَقَدْ أَحْدَقَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ فِي أَعْوَانِهِ يُعَالِجُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَحِيَاضَهُ تَدُورُ عَيْنَاهُ يَميناً وَشِمَالاً يَنْظُرُ إِلَىٰ أَحِبائِهِ وَأُودَائِهِ وَأَخِلائِهِ قَدْ مُنِعَ عَنِ الْكَلامِ وَحُجِبَ عَنِ الْخِطاب يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً فَلا يَسْتَطيعُ لَهُما نَفْعاً وَلا ضَرّاً وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ ذٰلِكَ كُلُّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ فَلَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنْاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لَكَ مِنَ العابدينَ وَلِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلاَّلائِكَ مِنَ اللَّاكِرِينَ وَارْحَمْني بِرَحْمَتِكَ يُا مُالِكَ السرَّاحِمينَ ، مَوْلاي وَسَيِّدي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ فِي مَضَائِق الحُبُوس وَالسُّجُونِ وَكَرْبِهَا وَذُلِّهَا وَحَديدِهَا يَتَدْاوَلُهُ أَعْوَانُهَا وَزَبَّانِيَتُهَا فَلا يَدْرِي أَيُّ خَالٍ يُفْعَلُ بِهِ وَأَيُّ مُثْلَةٍ يُمْثَلُ بِهِ فَهُوَ فِي ضُرٍّ مِنَ الْعَيْشِ وَضَنْكٍ مِنَ الْحَيَاةِ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لا يَسْتَطيعُ لَهَا ضَرًّا وَلا نَفْعَاً وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ فَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ مِنْ مُقْتَـدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَذي

أَنْاةٍ لا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لَكَ مِنَ الْعَابِدينَ وَلِنَعْمَائِكَ مِنَ الدِّاكِرِينَ وَارْحَمْني بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ مَوْلاي وَسَيِّدي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ قَدِ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ القَضَاءُ وَأَحْدَقَ بِهِ الْبَلاءُ وَفَارَقَ أُودًائَهُ وَأُحِبَّائَهُ وَأُخِلَّائَهُ وَأُمْسَىٰ حَقيراً أُسِيراً ذَلِيلًا في أَيْدِي الْكُفَّارِ وَالْأَعْدَاءِ يَتَدَاوَلُونَهُ يَمِيناً وَشِمَالاً قَدْ حُمِّلَ فِي الْمَطَامِيرِ وَثُقَّلَ بِالْحَديدِ لا يَرِيْ شَيْئًا مِنْ ضِيَاءِ الدُّنْيَا وَلا مِنْ رَوْحِهَا يَنْفَطُرُ إلى نَفْسِهِ حَسْرَةً لا يَسْتَطيعُ لَهَا ضَرًّا وَلا نَفْعًا وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ فَلا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحٰ انَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنْ اةٍ لَا يَعْجِلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ ِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لَكَ مِنَ الْعابِدينَ وَلِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرينَ وَلِآلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا مَالِكَ الرَّاحِمِينَ مَوْلاي وَسَيِّدي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ قَدِ اشْتُاقَ إِلَىٰ الدُّنْيَا لِلرَّغْبَةِ فِيهَا إِلَىٰ أَنْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ حِرْصاً مِنْهُ عَلَيْهَا قَدْ رَكِبَ الْفُلْكَ وَكُسِرَتْ بِهِ وَهُوَ فِي آفَاقِ الْبِحَارِ وَظُلَمِهَا يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَقْدِرُ لَهَا عَلَىٰ ضُرٍّ وَلَا نَفْعِ وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بجُودِكَ وَكَرَمِكَ فَلَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ مِنْ مُقْتَدِرِ لَا يُغْلَبُ وَذَي أَنَّاةٍ لَا يَعْجِلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لَكَ مِنَ الْعابِدينَ وَلِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا مُالِكَ الرَّاحِمينَ ، مَوْلاي وَسَيِّدي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ قَد اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَأَحْدَقَ بِهِ الْبَلاءُ وَالْكُفَّارُ وَالْأَعْدَاءُ وَأَخَذَتْهُ الرِّمَاحُ وَالسُّيُوفُ وَالسِّهَامُ وَجُدِّلَ صَرِيعاً وَقَدْ شَرِبَتِ الْأَرْضُ مِنْ دَمِه وَأَكَلَتِ السِّباعُ وَالطَّيُورُ مِنْ لَحْمِه وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّه بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ لَا بِاسْتِحْفَاقِ مِنَّى يَا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ

مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمَاءِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلائِكَ مِنَ اللَّاكِرِينَ وَارْحَمْني برَحْمَتِكَ يَا مَالِكَ الرَّاحِمينَ ، وَعِزَّتِكَ يَا كَرِيمُ لأَطْلُبَنَّ مِمَّا لَديكَ ولألِحَّنّ عَلَيْكَ وَلَأَلْجِئَنَّ إِلَيْكَ وَلَأُمُدَّنَّ يَدَى نَحْوَكَ مَعَ جُرْمِهَا إِلَيْكَ فَبِمَنْ أَعُوذُ يَا رَبِّ وَبِمَنْ أَلُوذُ لَا أَحَدَ لِي إِلَّا أَنْتَ أَفَتَ رُدُّني وَأَنْتَ مُعْولي وَعَلَيْكَ مُعْتَمدي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ عَلَى السَّمْاءِ فَاسْتَقَلَّتْ وَعَلَى الْجِبْالِ فَرَسَتْ وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ وَعَلَىٰ النَّهَارِ فَاسْتَنَارَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَقْضِى لِي جَمِيعَ حَوْائِجِي وَتَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي كُلُّهَا صَغيرَهَا وَكَبيرَهَا وَتُوسِّعَ عَلَىَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا تُبَلِّغُني بِهِ شَرَفَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ مَوْلايَ بِكَ اسْتَعَنْتُ [اسْتَغَنْتُ خِ ل] فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَعِنَّى [أَغِثْنِي خ ل] وَبِكَ اسْتَجَرْتُ وَأَغْنِني بِطَاعَتِكَ عَنْ طْاعَةِ عِبْادِكَ وَبِمَسْأَلَتِكَ عَنْ مَسْأَلَةِ خَلْقِكَ وَانْقِلْنِي مِنْ ذُلِّ الْفَقْر إِلَىٰ عِنِّ الْغِنيٰ وَمِنْ ذُلِّ الْمَعاصِي إِلَىٰ عِزِّ الطَّاعَةِ فَقَـدْ فَضَّلْتَنِي عَلَىٰ كَثير مِنْ خَلْقِـكَ جُوداً وَكَرَماً لا بِاسْتِحْشَاقِ مِنَّى إِلهِي فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذٰلِكَ كُلِّهِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآلائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ وَارْحَمْني برَحْمَتِكَ يُا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .

قال ثم أقبل علينا مولانا أبو الحسن على وقال سمعت من أبي جعفر بن محمد يحدث عن أبيه علي بن الحسين عن أبيه عن جده أمير المؤمنين على وعليهم أنه سمع رسول الله على الله على المؤمنين على وعليهم أنه سمع رسول الله على الله يحب الشاكرين من ربكم عز وجل وتوبوا إليه من جميع ذنوبكم فإن الله يحب الشاكرين من عباده قال ثم قمنا إلى الصلاة وتفرق القوم فما اجتمعوا إلا لقراءة الكتاب الوارد بموت موسى المهدي والبيعة لهارون الرشيد الشرح المعروف بشرح دعاء الجوشن يقول كاتبه الفقير إلى الله تعالى أبو طالب بن رجب وجدت

دعاء الجوشن وخبره وفضله في كتاب من كتب جدي السعيد تقي الدين الحسن بن داود (رحمة الله عليه) يتضمن مهج الدعوات وغيره بغير هذه الرواية والخبر متقدم على الدعاء المذكور فأحببت إثباته في هذا المكان ليعلم فضل الدعاء المذكور وهذا صفة ما وجدته بعينه.

## خبر دعاء الجوشن

وفضله وما لقارئه ولحامله من الثواب بحذف الإسناد عن مولانا وسيدنا موسى بن جعفر عليه عن أبيه جعفر الصادق عن أبيه عن جده عن أبيه الحسين بن على أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم أجمعين) قال قال أبي أمير المؤمنين عظم يا بني ألا أعلمك سراً من أسرار الله عز وجل علمنيه رسول الله سَنْكُ وكان من أسراره لم يطلع عليه أحد قُلْتُ بَكَىْ يا أباه جعلت فداك قال نزل على رسول الله عبينة الروح الأمين جبرائيل على يوم الأحد ويوم الأحد يوم مهول شديد الحر وكان على النبي سَنَكُ جوشن لا يقدر حمله لشدة الحر وحرارة الجوشن قال النبي سينات فرفعت رأسي نحو السماء فدعوت الله تعالى فرأيت أبواب السماء قد فتحت ونزل على المطوف بالنور جبرائيل عن وقال لى السلام عليك يا رسول الله فقلت وعليك السلام يا أخى جبرائيل فقال العلى الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك إخلع هذا الجوشن واقرأ هذا الدعاء فإذا قرأته وحملته فهو مثل الجوشن الدني على جسدك فقلت يا أخي جبرائيل هذا الدعاء لي خاصة أولي ولامتي قال يا رسول الله هذا هدية من الله تعالى إليك وإلى أمتك قلت له يا أخى جبرائيل ما ثواب هـذا الدعـاء قال من قـرأ هذا الدعاء وقت الصبح ووقت العشاء لحقه الله تعالى بصالح الأعمال وهـ و في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم ، قلت يا أخى جبرائيل كل من يقرأ هذا الدعاء يعطيه الله هذا الثواب ، قال نعم ويعطيه الله بكلِّ حرف زوجتين من الحور العين فإذا فرغ من قرائتـه بني الله له بيتــأ

في الجنة ويعطيه من الثواب بعدد حروف التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم قلت كل هذا الثواب لمن قرأ هذا الدعاء قال نعم يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبياً ورسولًا إِن الله تعالى يعطيه مشل ثواب إِسراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى الروح الأمين ومحمد الحبيب قلت كل هذا الثواب لصاحب هذا الدعاء قال نعم يا رسول الله كل من قرأ هذا الدعاء وحمله كان له أكثر مما ذكرتِ والذي بعثك بالحق نبياً ان خلف المغرب أرض بيضاء فيها خلق من خلق الله تعالى يعبدونه ولا يعصونه قد تمزقت لحومهم ووجوههم من البكاء فأوحى الله إليهم لم تبكون ولم تعصوني طرفة عين قالوا نخشى أن يغضب الله علينا أو يعذبنا بالنار فقال على (صلوات الله عليه) قات يا رسول الله ليس هناك إبليس أو واحد من بني آدم فقال والـذي بعثني بالحق نبياً ما يعلمون ان الله خلق آدم ولا إبليس ولا يحصي عددهم إلا الله ومسير الشمس في بلادهم أربعين يـوماً لا يـأكلون ولا يشربـون وإن الله تعالى يعطي ثواب هذا الدعاء ثواب عددهم وعبادتهم ، قال النبي مُنْكُ يعطيهم الله ثواب هذا كله قال والـذي بعثك بـالحق نبياً إن الله تعالى بني في السماء الرابعة بيتاً يقال له البيت المعمور يدخله في كل يـوم سبعون ألف ملك ويخرجون منه ولا يعودون إليه إلى يوم القيامة وإن الله عز وجل يعطيه ثواب هؤلاء الملائكة ويعطيه ثواباً بعدد المؤمنين والمؤمنات من الإنس والجن من يـوم خلقهم الله تعالى إلى يـوم ينفخ في الصـور ، وقـال والذي بعثك بالحق نبياً من كتب هذا الدعاء في إناء نظيف بماء مطر وزعفران ثم يغسله ويشربه حسب ما يقدر أن يشرب عافاه الله تعالى من كل

داء في جسده ويشفيه من كل داء وسقم قلت يا أخي جبرائيل كل هذه الفضيلة لهذا الدعاء وكل هذا الثواب يعطيه الله لصاحبه قال والذي بعثك

بالحق نبياً إِن كل من قرأه مات موتة الشهداء فقلت من شهداء البحر أم من شهداء البر قال والذي بعثك بالحق نبياً ان الله تعالى يكتب له ثواب

### شرح دعاء الجوشن

سبعمائة ألف شهيد من شهداء البر قلت يا أخى جبرائيل أيعطيه الله كل هذا الثواب قال والذي بعثك بالحق نبياً ان ليلة يقرأ الإنسان هذا الدعاء فإن الله يقبل عليه وينظر إليه ويعطيه جميع ما يسأله من حوائج الـدنيا والأخرة ، قلت يا أخي جبرائيل زدني قال وليلة يقرأ هذا الدعاء يدفع الله عنه شر الشياطين وكيدهم ويقبل أعمالهم كلها ويطهر ماله وكذلك بأعمال المؤمنين والمؤمنات ، قلت يا أخي جبرائيل زدني قال يا رسول الله قال لي إسرافيل إِن الله قال وعزتي وجلالي إنه من آمن بي وصدق بهذا الدعاء أعطيته ملكاً وإني انا الله لا ينقص خزائني ولا يفني نائلي ولو جعلت الجنّة لعبد من عبادي المؤمنين لم ينقص ذلك من خزائني قليلًا ولا كثيراً يا محمد أنا الذي إِذَا أُردت أمراً قلت له كن فيكون ما أريد إنى إِذَا أُعطيت عبداً أُعطيته عطيَّةً على قدر عظمتي وسلطاني وقدرتي ، يا محمد لو أن عبداً من عبادي قرأه بِنِيَّةٍ خالصة ويقين صادق سبعين مرة على رؤس أهل البلا في الدنيا من البرص والجذام والجنون لعافيتهم من ذلك وأخرجتها من أجسادهم ، طوبي لمن آمن بالله وصدق نبيه وصدق بهذا الدعاء والثواب والويل كل الويل لمن أنكره وجحده ولم يؤمن به ، يا نبي الله لو كتب إنسان هذا الدعاء في جام بكافور ومسك وغسله ورش ذلك على كفن ميت أنزل الله في قبره مائة ألف نور ويدفع الله عنه هول منكر ونكيـر ويأمن من عـذاب القبر ويبعث الله إليـه في قبره سبعين ألف ملك مع كل ملك طبق من نور يشرونه عليه ويحملونه إلى الجنة ويقولون له إن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا ونؤنسك إلى يوم القيامة ويوسع الله عليه في قبره مد بصر ويفتح له باباً إلى الجنة ويوسدونه مثل العروس في حجلتها من حرمة هذا الدعاء وعظمته ويقول الله تعال انني أستحيي من عبد يكون هذا الدعاء على كفنه قال يا محمد سمعت الباري يقول كان هذا الدعاء مكتوباً على سرادق العرش قبل أن أخلق الدنيا بخمسة آلاف عام وأي عبد دعا بهذا الدعاء بنية صادقة خالصة لا يخالطها

شك في أول شهر رمضان أعطاه الله ثـواب ليلة القدر ويخلق الله في كـل سماء سبعين ألف ملك وببيت المقدس سبعين ألف ملك وبالمشرق سبعين ألف ملك وبالمغرب سبعين ألف ملك لكل ملك عشرون ألف رأس في كل رأس عشرون ألف فم وفي كل فم عشرون ألف لسان يسبحون الله تعالى بلغات مختلفة ويجعلون ثواب تسبيحهم لمن يدعو بهذا الدعاء ، يا نبي الله لم يبق نبى إلا دعا بهذا الدعاء وما من عبد دعا بهذا الدعاء إلا لم يبق بين الداعي وبين الله سوى حجاب واحد ولا يسأل الله شيئًا إلا أعطاه وكل من دعا بهذا الدعاء بعث الله تعالى إليه عند خروجه من القبر سبعين ألف ملك وفي يد كل ملك علم من نور وسبعين ألف غلام في يد كل غلام زمام نجيب بطنه من لؤلؤ وظهره من زبرجد أخضر وقوائمه من ياقوت أحمر وعلى ظهر كل نجيب قبة وللقبة أربعمائة فراش من سندس واستبرق على كل فراش أربعمائة حورية وأربع مائة وصيفة لكل حورية ووصيفة أربع مائة ذوابة من المسك الأذفر وعلى رأس كل وصيفة تاج من الذهب الأحمر يسبحون الله ويقدسونه ويجعلون ثوابهم لمن يدعو بهذا الدعاء وبعد ذلك يأتيه سبعون ألف ملك مع كل ملك كأس من لؤلؤ أبيض فيه أربعة ألوان من شراب وماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى على رأس كل ملك طبق ومنديل عليه مكتوب لا إله إلا الله لا شريك لـه وتحت هذه الكتابة مكتوب هذه هدية من الله تعالى إلى فلان بن فلان المواظب على قرائة هذا الدعاء في عرصات القيامة والخلق كلهم ينظرون إليه ويقولون من هذا مما يكون حوله من الغلمان والوصائف وهم على النجيب والملائكة من بين يديه ومن خلفه يسوقونه إلى تحت العرش فينادي مناد من قبل الرحمن يا عبدي ادخل الجنة بغير حساب يا رسول الله أي عبد دعا بهذا الدعاء يكون ملائكته في تعب مما يكتبون له من الحسنات ويمحون عنه السيئات ، قال رسول الله سَنْكُ ما من عبد من أمتي دعا بهذا

#### شرح دعاء الجوشين

الدعاء في شهر رمضان ثلاث مرات وإن قرأه مرة واحدة أجزاه إلا وقد حرم الله جسده على النار ووجبت له الجنة فقدره على الله عظيم ومنزلته جليل ، ومن دعا بهذا الدعاء وكل الله عز وجل به ملائكة يحفظونه من المعاصي ويسبحون ويقدسون الله ويحفظونه من البلايا كلها ويفتحون له أبواب الجنة ويغلقون عنه أبواب جهنم وما دام حياً فهو في أمان الله وعند وفاته وقد أعد الله ما وصفت لك ، فقال النبي من المناب المنابي الموتني إلى هذا الدعاء فقال جبرائيل يا محمد لا تعلم هذا الدعاء إلا لمؤمن يستحقه لا يتوانا في حفظه ويستهزىء به وإذا قرأه يقرأه بنية صادقة خالصة وإذا علقه عليه يكون على طهارة لأنه لا يمسه إلا المطهرون قال الحسين بن علي وصية عظيمة بهذا الدعاء وحفظه وقال لي يابني اكتب هذا الدعاء على كفنى .

وقال الحسين على فعلت كما أمرني أبي به وهو سريع الإجابة خص الله به عباده المقربين وما منعه عن الأولياء والأصفياء وهو كنز من كنوز الله وهو المعروف بدعاء الجوشن أيها الحامل لهذا الدعاء المطلع عليه ناشدتك الله لا تسمح بهذا الدعاء إلا لمؤمن موال يستحقه حقي به وإن بذلته لغير مستحقه ممن لا يعرف حقه ومن يستهزء به فاسئل الله العظيم أن يحرمه ثوابه وأن يجعل النفع ضراً وهذه وصيتي إليك في الحرز والدعاء المعروف بحرز الجوشن جعله الله حرزاً وأماناً لمن يدعوبه من آفات الدنيا والآخرة وقال النبي من الله المعلي بن أبي طالب علي علمه لأهلك وولدك وحثهم على الدعاء والتوسل إلى الله تعالى وبالإعتراف بنعمته وقد حرمت عليهم ألا يعلموه مشركاً فإنه لا يسئل الله حاجة إلا أعطاه وكفاه ووقاه ، وقال النبي من بينات با علي قد عرفني جبرائيل عليه من فضيلة هذا الدعاء ما وقال النبي من ينشه يا علي قد عرفني جبرائيل عليه من فضيلة هذا الدعاء ما

لا أقدر أن أصفه ولا يحصيه إلا الله تعالى عز جلاله وتعالى شأنه والحمد لله رب العالمين .

## حِزز لِمولانا زين العابدين (ع)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لِما أَسْمَعَ السَّامِعِينَ لِمَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ لِمَا أَسْرَعَ الْحاسِبِينَ يَا أَحْكَمَ الْحاكِمِينَ يَا خَالِقَ الْمَخْلُوقِينَ يَا رَازِقَ الْمَرْزُوقِينَ يًا نَاصِرَ الْمَنْصُورِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا دَلِيلَ الْمُتَحيِّرِينَ يَا غِياتُ الْمُسْتَغيثينَ أَغْثني يا مالِكَ يَوم الدين إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعين يا صَريخَ الْمَكْرُ وبِينَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطرِينَ أَنْتَ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْتَ الله لا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ الْكِبْرِياءُ رِدَاءُكَ أَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ وَعَلَىٰ عَلِيِّ الْمُرْتَضَىٰ وَفَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَخَديجَةَ الْكُبْرِي وَالْحَسَن الْمُجْتَبِي وَالْحُسَيْنِ الشَّهِيدِ بِكَرْبَلاء وَعَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعُابِدِينَ وَمُحَمَّدٍ بْن عَلِيِّ الْباقِرِ وَجَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ الصادِقِ وَمُوسَى بْن جَعْفَرِ الْكَاظِم وَعَلِيِّ بِن مُسوسَى الرِّضَا وَمُحَمَّدٍ بْن عَلِيِّ النَّقِيِّ وَعَلِيِّ بْن مُحَمَّدٍ النَّقِيِّ وَالْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ وَالْحُجَّةِ الْقَائِمِ الْمَهْدِيِّ الْإِمْامِ صَلَوْاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ، أَللَّهُمَّ وال ِ مَنْ وَالاهُمْ وَعْدِ مَنْ عَادَاهُمْ وَانْصُدْ مَنْ نَصَرَهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَالْعَنْ مَنْ ظَلَمَهُمْ وَعَجُّلْ فَرَجَ آل ِ مُحَمَّدٍ وَانْصُرْ شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ وَارْزُقْنِي رُؤْيَةَ قَائِم آلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ وَالرَّاضِينَ بِفِعْلِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .

## وَمِنْ ذَلِكَ الدّعاء المعروف بدعاء الاعتقاد

قال الشيخ علي بن محمد بن يوسف الحراني قال الشيخ أبو عبد

الله بن إبراهيم بن جعفر النعماني الكاتب (رضي الله عنه) قال حدثنا أبو علي بن همام قال حدثني إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن أبي عبد الله الحسين بن علي الأهوازي عن أبيه عن علي بن مهزيار قال سمعت مولاي موسى بن جعفر (صلوات الله عليه) يدعو بهذا الدعاء وهو:

#### دعاء الاعتقاد

إلهي إنَّ ذُنُوبِي وَكَثْرَتَهَا قَدْ غَبَّرَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ وَحَجَبَتني عَن اسْتيهال ِ رَحْمَتِكَ وَبِاعَدَتْني عَن اسْتِنْجَازِ مَغْفِرَتِكَ وَلَوْلا تَعَلَّقي بِآلائكَ وَتَمَسُّكي بِالرَّجْاءِ لِمَا وَعَـدْتَ أَمْثَالِي مِنَ المُسْرِفِينَ وَأَشْبَاهِي مِنَ الْخَـاطِئينَ بِقَوْلِكَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ وَحَذَّرْتَ الْقَانِطينَ مِنْ رَحْمَتِكَ فَقُلْتَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ثُمَّ نَدَبْتَنَا بِرَحْمَتِكَ إِلَى دُعْاءِكَ فَقُلْتَ أَدْعُ ونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّـذينَ يَسْتَكْسِر ونَ عَنْ عِبْـادَتِي سَيَــدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُاخِرِينَ ، إِلهِي لَقَدْ كُانَ ذُلَّ الإِياسِ عَلَيَّ مُشْتَمِلًا وَالْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَتِكَ بِي مُلْتَحِفاً إِلهِي قَدْ وَعَدْتَ الْمُحْسِنَ ظَنَّهُ بِكَ ثَوابِاً وَأَوْعَدْتَ الْمُسِيءَ ظَنَّهُ بِكَ عِقْاباً أَللَّهُمَّ وَقَدْ أَسْبَلَ دَمْعي حُسْنُ ظَنَّى بِكَ فِي عِتْقِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ وَتَغَمُّدِ زَلَلِي وَإِلَّالَةِ عَشْرَتِي وَقُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ لَا خُلْفَ لَهُ وَلَا تَبْديلَ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسَ بِإِمَامِهِمْ ذَٰلِكَ يَوْمُ النُّشُورِ إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ وَبُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أُقِرُّ وَأَشْهَدُ وَأَعْتَرِفُ وَلا أَجْحَدُ وَأُسِرُّ وَأُظْهَرُ وَأَعْلِنُ وَأَبْطِنُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَأَنَّ عَلِيًّا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ وَسَيِّدَ الْوَصِيِّينَ وَوَارِثَ عِلْم النَّبِيينَ وَقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ وَإِمَامَ الْمُتَّقِينَ وَمُبِيرَ الْمُنَافِقِينَ وَمُجَاهِدَ النَّاكِثينَ وَالْقَاسِطينَ

وَالْمَارِقِينَ إِمَامِي وَمَحَجَّتِي وَمَنْ لَا أَثِقُ بِالْأَعْمَالِ وَإِنْ زَكَتْ وَلَا أَرَاهَا مُنْجِيَةً لى وَإِنْ صَلَحَتْ إِلَّا بِوَلَايَتِه وَالْإِئْتُمَام بِهِ وَالْإِقْرارِ بِفَضَائِلِه وَالْقَبُولِ مِنْ حَمَلَتِهَا وَالتَّسْلِيم لِرُواتِهَا أَللَّهُمَّ وَأُقِرُّ بِأَوْصِيٰآئِه مِنْ أَبْنَائِـهِ أَئِمَّةً وَحُجَجاً وَأُدِلَّةً وَسُرُجاً وَأَعْلَاماً وَمَنَاراً وَسَادَة وَأَبْرَاراً وَأُدِينُ بِسِرِّهِمْ وَجَهْرِهِمْ وَبِاطِنِهِمْ وَظَاهِرِهِمْ وَحَيِّهِمْ وَمَيَّتِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَغَائِبِهِمْ لا شَكَّ فِي ذَٰلِكَ وَلا ارْتِيابَ وَلا تَحَوُّلَ عَنْهُ وَلا انْقلابَ ، أَللَّهُمَّ فَادْعُني يَوْمَ حَشْرِي وَحينَ نَشْرِي بِإِمَامَتِهِمْ وَاحْشُرْني فِي زُمْرَتِهِمْ وَاكْتُبْني فِي أَصْحُابِهِمْ وَاجْعَلْني مِنْ إِخْوَانِهِمْ وَأَنْقِدْنِي بِهِمْ يَا مَوْلايَ مِنْ حَرِّ النَّيرَانِ فَإِنَّكَ إِنْ أَعْفَيْتَنِي مِنْهَا كُنْتُ مِنَ الْفَائِزينَ ، أَللَّهُمَّ وَقَدْ أَصْبَحْتُ فِي يَوْمِي هٰذَا لَا ثِقَةَ لِي وَلَا مَلْجَأً وَلَا مُلْتَجَأً غَيْرَ مَنْ تَوَسَّلْتُ بِهِمْ إِلَيْكَ مِنْ آل ِ رَسُولِكَ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أُمير الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَىٰ سِيِّدَتِي فَاطِمَةَ الرَّهْ رَاءِ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِمْ وَالْحُجَّةِ الْمَسْتُورَةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ الْمَرْجُوِّ لِلْأُمَّةِ مِنْ بَعْدِهِمْ وَخِيرَتِكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ ، أَللَّهُمَّ فَاجْعَلْهُمْ حِصْني مِنَ الْمَكَارِهِ وَمَعْقِلي مِنَ الْمَخْ اوِفِ وَنَجِّني بِهِمْ مِنْ كُلِّ عَدُو طَاغٍ وَفَاسِقِ بَاغٍ وَمِنْ شَرِّ مَا أَعْرِفُ وَمْأَأَنْكِرُ وَمَا اسْتَتَرَ عَلَىَّ وَمْـا أَبْصِرُ وَمِنْ شَــرٍّ كُلِّ دَابَّـةٍ رَبِيّ آخِذٌ بِنــٰاصِيَتِهَاإِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِسراطٍ مُسْتَقيم أَللَّهُمَّ بِوَسيلَتي إِلَيْكَ بِهِمْ وَتَقَرُّبي بِمَحَبَّتِهِمْ إِفْتَحْ عَلَيَّ أَبْسُوابَ رَحْمَتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَحَبَّبْني إِلَىٰ خَلْقِكَ وَجَنَّبْني عَداوَتَهُمْ وَبُغْضَهُمْ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، أَللَّهُمَّ وَلِكُل مُتَوَسِّل فَوابٌ وَلِكُلِّ ذي شَفَاعَةٍ حَقٌّ فَأَسْأَلُكَ بِمَنْ جَعَلْتُهُ إِلَيْكَ سَبَبِي وَقَدَّمْتُهُ أَمَامَ طَلِبَتِي أَنْ تُعَرِّفَني بَرِكَة يَـوْمِي هٰذَا ، وَعُـامِي هٰذَا وَشَهْرِي هٰذَا أَللَّهُمَّ فَهُمْ مُعَـوَّلِي فِي شِدَّتِي وَرَخَائِي وَعَافِيَتِي وَبَالْائِي وَنَوْمِي وَيَقْظَتِي وَظَعْنِي وَإِقَامَتِي وَعُسْرِي وَيُسْرِي

وَصَبْاحِي وَمَسْائِي وَمُنْقَلَبِي وَمَثْواٰيَ أَللَّهُمَّ فَللا تُخْلِنِي بِهِمْ مِنْ نِعْمَتِكَ وَلا تَقْتِنِي بِإغلاقِ أَبُوابِ الْأَرْزَاقِ وَانْسِدَادِ مَسْالِكِهَا وَافْتَحْ لِي مِنْ لَدُنْكَ فَتْحاً يَسِراً وَاجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ ضَنْكٍ مَخْرَجاً وَإِلَىٰ كُلِّ سِعَةٍ مَنْهَجاً بِرَحْمَتِكَ وَمُعافاتِكَ وَمَنِّكَ وَفَضْلِكَ وَلا تُفْقِرْنِي إِلَىٰ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَبِكُلِّ شَيْءٍ فَديرٌ وَبِكُلِّ شَيْءٍ مُحيطً وَحَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

# وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء مُستَجاب

يروى انه لمولانا أبي إبراهيم موسى بن جعفر الصادق (صلوات الله عليه) ما دعا به مغموم إلا فرج الله غمه ولا مكروب إلا نفس الله كربه ووقي عذاب القبر وَوُسِّعَ في رزقه وحشر يوم القيامة في زمرة الصديقين والشهداء والصالحين وكان له من الثواب عند الله عز وجل عدد من يدعو الله سبحانه ولا يسأله شيئاً إلا أعطاه الله وغفر له كل ذنب ولو كانت ذنوبه مثل رمل عالج (١).

#### إنتداء الدعاء:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَثْنِي عَلَيْكَ وَمَا عَسَىٰ أَنْ يَبْلُغَ مِنْ ثَنْائِي عَلَيْكَ وَمَجْدِكَ مَعَ قِلَّةِ عَمَلِي وَقِصَرِ ثَنْائِي وَأَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنْا الْمَحْلُوقُ وَأَنْتَ السرّازِقُ وَأَنَا الْمَرْزُوقُ وَأَنْتَ الرَّبُ وَأَنَا الْمَرْبُوبُ وَأَنْتَ الْقُويُ وَأَنَا الضَّعيفُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ أَهْلُ التَّقُويُ وَأَنَا السَّائِلُ وَأَنْتَ الْفَنِي لا يَرُولُ مُلْكُكَ وَلا يَبِيدُ عِزُكَ وَلا تَمُوتُ وَأَنَا خَلْقُ أَمُوتُ وَأَنْتَ الْفَنِي لا يَرُولُ مُلْكُكَ وَلا يَبِيدُ عِزُكَ وَلا تَمُوتُ وَأَنَا خَلْقُ أَمُوتُ وَأَنْتَ الْفَنِي لا يَرُولُ مُلْكُكَ وَلا يَبِيدُ عِزُكَ وَلا تَمُوتُ وَأَنَا خَلْقُ أَمُوتُ

<sup>(</sup>١) عالج : اسم موقع فيه رمال بين فيد والقريات متصل بالثعلبية على طريق مكة لا ماء فيه ولا كلاء «معجم البلدان» .

وَأَزُولُ وَأَفْنَىٰ وَأَنْتَ الصَّمَدُ الَّذِي لَا تُطْعَمُ الْفَرْدُ الْوَاحِدُ بِغَيْرِ شَبِيهٍ وَالْقَائِمُ بلا مُدَّةٍ وَالْبَاقِي إِلَىٰ غَيْر غَايَةٍ وَالْمُتَوَحِّدُ بِالْقُدْرَةِ وَالْغَالِبُ عَلَى الْأُمورِ بِلا زَوال وَلا فَنَاءٍ تُعْطى مَنْ تَشَاءُ كَمَا تَشَاءُ الْمَعْبُودُ بِالْعَبُودِيَّةِ الْمَحْمُودُ بِالنَّعَم الْمَرْهُوبُ بِالنَّقَم حَىٌّ لا يَمُوتُ صَمَدٌ لا يُطْعَمُ قَيُّومٌ لا يَنَامُ وَجَبَّار لا يَظْلِمُ وَمُحْتَجِبُ لا يُعرىٰ ، سَمِيعُ لا يَشُكُ ، بَصِيرُ لا يَرْتَابُ ، غَنِي لا يَحْتَاجُ ، عْ الِمِّ لَا يَجْهَلُ ، خَبِيرٌ لَا يَذْهَلُ ، إِبْتَدَأْتَ الْمَجْدَ بِالعِزِّ وَتَعَطَّفْتَ الفَخْرَ بِالكِبْرِياء وَتَجَلَّلْتَ الْبَهاءَ بِالمَهابَةِ وَالْجَمَالَ بِالنُّورِ وَاسْتَشْعَرْتَ الْعَظَمَة بِالسُّلْطَانِ الشَّامِخِ وَالعِزِّ الْبَاذِخِ وَالْمُلْكِ الظَّاهِرِ وَالشَّرَفِ الْقَاهِرِ وَالْكَرَم الْفَاخِر وَالنُّورِ السَّاطِع وَالْآلاءِ الْمُتَظَاهِرَةِ وَالْأَسْمَاءِ الْحُسْنِي والنَّعَم السَّابِقَةِ وَالْمِنَنِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَالرَّحْمَةِ الْواسِعَةِ كُنْتَ إِذْ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ وَكَانَ عَرْشُكَ عَلَى الْمَاءِ إِذْ لَا أَرْضٌ مَدْحِيَّةً وَلَا سَمَاءُ مَبْنِيَّةٌ وَلَا شَمْسٌ تُضَيُّ وَلَا قَمَرٌ يَجْرى وَلَا نَجْمٌ يَسْرِي وَلَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ وَلَا سَحَابَةٌ مُنْشَئَةٌ وَلَا دُنْيًا مَعْلُومَةٌ وَلَا آخِرَة مَفْهُومَةً وَتَبْقِي وَحْدَكَ وَحْدَكَ كَمَا كُنْتَ وَحْدَكَ عَلِمْتَ مَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ وَحَفِظْتَ مَا كَانَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَا مُنْتَهِىٰ لِنِعْمَتِكَ نَفَذَ عِلْمُكَ فِي مَا تُريدُ وَمَا تَشْاءُ وَسُلْطَانُكَ فِيمًا تُرِيدُ وفِيمًا تَشْاءُ مِنْ تَبْديل الْأَرْض بَعْدَ الْأَرْض وَالسَّمْ اوْاتِ وَمَا ذَرَأْتَ فِيهِنَّ وَخَلَقْتَ وَبَرَأْتَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْتَ تَقُولُ لَـهُ كُنْ بَديعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عِزُّكَ عَزيزٌ وَجَارُكَ مَنيعٌ وَأَمْرُكَ غَالِبٌ وَأَنْتَ مَلِك قَاهِرٌ عَزِيزٌ فَاخِرٌ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَوْتَ فِي الْمَلَكُوتِ وَاسْتَتَرْتَ بِالْجَبَرُوتِ وَخَارَتْ أَبْضَارُ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَذَهَلَتْ عُقُولُهُمْ فِي فِكْرِ عَظَمَتِكَ لَا إِلٰهَ

إِلَّا أَنْتَ تَرِيٰ مِنْ بُعْدِ ارْتِفْاعِكَ وَعُلُوٍّ مَكَانِكَ مِا تَحْتَ الثَّرِيٰ وَمُنْتَهِى الْأَرَضِيْنَ السَّفْلَىٰ مِنْ عِلْمِ الْآخِرَةِ وَالْأَوْلَىٰ وَالظُّلُمَاتِ وَالْهَوَىٰ وَتَرَىٰ بَثَّ الذَّرِّ فِي الثَّرِي وَتَرِيْ قِوْامَ النَّمْلِ عَلَىَ الصَّفَا وَتَسْمَعُ خَفَقْانَ الطَّيْرِ فِي الْهَـوَا وَتَعْلَمُ تَقَلَّبَ السَّارِي فِي الْمَاءِ تُعْطِى السَّائِلَ وَتَنْصُرُ الْمَطْلُومَ وَتُجيبُ الْمُضْطَرَّ وَتُؤْمِنُ الْخَائِفَ وَتَهدِي السَّبيلَ وَتَجْبُرُ الكَسِيرَ وَتُغْنِى الْفَقيرَ، قَضَاؤُكَ فَصْلٌ وَحُكْمُكَ عَدْلٌ وَأَمْرُكَ جَزْمٌ وَوَعْدُكَ صِدْقٌ وَمَشِيّتُكَ عَزينٌ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَكَلامُكَ نُورٌ وَطاعَتُكَ نَجْاة لَيْسَ لَكَ فِي الْخَلْق شَريكُ وَلَوْ كَانَ لَكَ شَرِيكٌ لَتَشَابَهَ عَلَيْنَا وَلَـذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَـلًا عُلُوّاً كَبيراً جَلَّ قَدْرُكَ عَنْ مُجَاوَرَةِ الشُّركَآءِ وَتَعْالَيْتَ عَنْ مُخَالَطَةِ الْخُلَطَاءِ وَتَقَدَّسْتَ عَنْ مُلْامَسةِ النِساءِ فَلا وَلَدَ لَكَ وَلا والدَ كَذٰلِكَ وَصَفْتَ نَفْسَكَ فِي كِتَابِكَ الْمَكْنُونِ الْمُطَهِّرِ الْمُنَزَّلِ الْبُرْهَانِ الْمُضيءِ الَّذِي أَنْزَلْتَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ الْقُرَشِي الزَّكِيِّ التَّقِي النَّقِي الْأَبْطَحِيِّ الْمُضَرِيِّ الْهَاشِمِيِّ صَلَوات الله عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ وَرَحِمَ وَكَرَّمَ ، بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحيمِ قُلْ هُـوَ الله أَحَدُ الله الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فَلا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ ذَلَّ كُلُّ عَزِيزِ لِعِزَّتِكَ وَصَغُرَتْ كُلُّ عَظَمَةٍ لِعَظَمَتِكَ وَلا يُفْزِعُكَ لَيْلٌ دامِسٌ وَلا قَلْبُ هَاجِسٌ وَلا جَبَلُ لِباذِخٌ وَلا عُلُوٌّ شَامِخٌ وَلا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَلا بِحْارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ وَلَا حُجُبٌ ذَاتُ أَرْتَاجٍ وَلَا أَرْضُ ذَاتُ فِجَاجٍ وَلَا لَيْلُ ذَاجِ وَلَا ظُلَمٌ ذَاتُ أَدْعَاجِ وَلَا سَهْلُ وَلَا جَبَلُ وَلَا بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا مَدَرٌ وَلَا يَسْتَتِرُ مِنْكَ شَيْءٌ وَلَا يَحُولُ دُونَكَ سِتْرٌ وَلَا يَفُوْتُكَ شَيْءٌ ، السِّرّ عنْدَكَ عَلانِيَةٌ وَالْغَيْبُ عِنْدَكَ شَهَادَةً ، تَعْلَمُ وَهْمَ الْقُلُوبِ وَرَجْمَ الْغُيُوبِ وَرَجْعَ الْأَلْسُن وَخَائِنَةَ الْأَعْيُن وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَأَنْتَ رَجَاؤُنَا عِنْدَ كُلِّ شِدَّةٍ

وَغِياثُنَا عِنْدَ كُلِّ مَحَلِّ وَسَنَدُنَا فِي كُلِّ كَرِيهَةٍ وَنَاصِرُنَا عِنْدَ كُلِّ ظَالِم وَقُوتُنَا فِي كُـلِّ ضَعْفٍ وَبَلاْغُنَـا فِي كُلِّ عَجْـز مِنْ كَريهَـةٍ وَشِدَّةٍ ضَعُفَتْ فِيهَــا الْقُوةُ وَقَلَّتْ فِيهَا الْحِيلَةُ أَسْلَمَنَا فِيهَا الرَّفيقُ وَخَذَلَنَا فِيهَا الشَّفيقُ أَنْزَلْتُهَا بِكَ يُهَا رَبِّ وَلَمْ نَرْجُ غَيْرَكَ فَفَرَّجْتَهَا وَخَفَّفْتَ ثِقلَهَا وَكَشَفْتَ غَمْرَتَهَا وَكَفَيْتَنَا إِيَّاهَا عَمَّنْ سِوٰاكَ فَلَكَ الْحَمْدُ أَفْلَحَ سَائِلُكَ وَأَنْجَحَ طَالِبُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَرِبِحَ مُتَاجِرُكَ وَجَلَّ ثَنَاءُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاءُكَ وَعَلَا مُلْكُكَ وَغَلَبَ أَمْرُكَ وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ ، أَسْأَلُكَ يا رَبّ بأسمائِكَ الْمُتَعْالِياتِ الْمُكَرَّمَةِ الْمُطَهَّرةِ الْمُقَدَّسةِ الْعَزيزةِ وَبِاسْمِكَ الْعَظيم الَّذي بَعَثْتَ بِهِ مُوسىٰ عَلَيْهِ السَلام حينَ قُلْتَ إِنِّي أَنَا اللهِ فِي الدَّهْرِ الْبَاقِي وَبِعِلْمِكَ الْغَيْبَ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ وَبِاسْمِكَ الَّذي هُوَ مَكْتُوبُ حَوْلَ كُرْسِيّكَ وَبِكَلِماتِكَ التامّاتِ يا أَعَزَّ مَذْكُور وَأَقْدَمَهُ فِي العِرْ وَأَدْوَمَهُ فِي المُلْكِ وَالْملكُوتِ يَا رَحِيماً بِكلِّ مُسْتَرْجِم ، وَيَا رَؤُفاً بِكُلِّ مِسْكين وَيٰا أَقْرَبَ مَنْ دُعِيَ وَأَسْرَعَهُ إِجْابةً وَيٰيا مُفَرِّجاً عَنْ كُلِّ مَلْهُ وفٍ وَيٰا خَيْرَ مَنْ طُلِبَ إِلَيْهِ الْخَيْرِ وَأَسْرَعَهُ إعْطَاءً وَنَجَاحاً وَأَحْسَنَهُ عَطْفاً وَتَفَضّلًا ، يُما مَنْ خَافَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورِهِ الْمُتَوَقِدِ حَوْلَ كُرْسِيِّهِ وَعَرْشِه صَافُّونَ مُسَبِّحُونَ طَائِفُونَ خَاضِعُونَ مُذْعِنُونَ ، يَا مَنْ يُشْتَكَى إِلَيْهِ مِنْهُ وَيُرْغَبُ مِنْهُ إِلَيْهِ مَخَافَةَ عَذَابِهِ فِي سَهَرِ اللَّيَالِي ، يَا فَعَالَ الْخَيْرِ وَلا يَزَالُ الْخَيْرُ فَعَالُهُ يَا صَالِحَ خَلْقِهِ يَوْمَ يَبْعَثُ خَلْقَهُ وَعِبْادَهُ بِالسَّاهِرَةِ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ ، يَا مَنْ إِذَا هَمَّ بِشَيْءٍ أَمْضَاهُ يَا مَنْ قَوْلُهُ فَعَالُهُ يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ كَيْفَ يشاءُ وَلا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُهُ ، يا مَنْ خَصَّ نَفْسَهُ بِالْخُلْدِ وَالْبَقَاءِ وَكَتَبَ عَلَىٰ جَميع خَلْقِهِ الْمَوْتَ وَالْفَنَّاءِ ، يَا مَنْ يُصَوِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ يَا مَنْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً لا شَريكَ لَكَ فِي الْمُلْكِ وَلا وَلِيَّ لَكَ مِنَ اللَّالِّ

تَعَزَّرْتَ بِالْجَبَرُوتِ وَتَقَدَّسْتَ بِالْمَلَكُوتِ وَأَنْتَ حَيٍّ لَا تَمُوتُ وَأَنْتَ عَزيزٌ ذُو انْتِقَام قَيُّومٌ لا تَنْامُ قَاهِرٌ لا تُغْلَبُ وَلا تُرامُ ذُو الْبَأْسِ الَّذِي لا يُسْتَضَامُ ، أَنْتَ مَالِكُ المُلكِ وَمُجْرِي الْفُلْكِ تُعْطى مِنْ سَعَةٍ وَتَمْنَعُ مِنْ قُدْرَةٍ وَتُؤْتي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْـرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْل وَتُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْر حِسْابِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مؤلانًا وَسِيِّدِنا وَرَسُولِكَ مُحَمَّدِ حَبيبكَ الْخَالِص وَصَفِيِّكَ الْمُسْتَخَصِّ الَّذي اسْتَخْصَيْتَهُ بِالْحَيَاةِ وَالتَّفْـويض وَائْتَمَنْتَهُ عَلَىٰ وَحْيِكَ وَمَكْنُونِ سِرِّكَ وَخَفِيّ عِلْمِكَ وَفَضَّلْتَهُ عَلَىٰ مَنْ خَلَقْتَ وَقَرَّ بْتَهُ إِلَيْكَ وَاخْتَرْتَه مِنْ بِرِيَّتِكَ الْبَشيرِ النَّذيرِ السِّراجِ الْمُنيرِ الَّذي أَيَّدْتَهُ بسُلْطانِكَ وَاسْتَخْلَصْتَهُ لِنَفْسِكَ وَعَلَىٰ أَخيهِ وَوَصِيِّهِ وَصِهْرِهِ وَوَارِثِهِ وَالخَليفَةِ لَكَ مِنْ بَعْدِه فِي خَلْقِكَ وَأَرْضِكَ أُميرِ الْمُؤْمِنينَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طُالِبِ وَعَلَى ابْنَتِهِ الْكَريمَةِ الْفَاضِلَةِ الطاهِرَةِ الزّاهِرَةِ الزَّهْرَاءِ الْغَرّاءِ فَاطِمَةَ وَعَلَىٰ وَلَدَيْهَا الْحَسَن وَالْحُسَيْن سِيِّدَيْ شَباب أَهْلِ الْجَنَّةِ الْفَاضِلَيْنَ الراجِحَيْن الزَّكيَّيْن التَّقِيِّينِ الشَّهِيدَيْنِ الْخَيِّرَيْنِ الْفَاضِلَيْنِ ، وَعَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعَابِدينَ وَسَيِّدِهِمْ ذِي الثَّفَنَاتِ ، وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ الْبَاقِرِ وَجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ، وَمُوسَىٰ بْنِ جَعْفَرِ الْكَاظِمِ ، وَعَلِيِّ بْنِ مُوسَىٰ الرِّضَا وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ الْجَوْادِ ، وَعَلِيٌّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَادي ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِي العَسْكَريّينِ ، وَالْمُنْتَظِرِ لأَمْرِكَ وَالقَائِم في أَمْرِكَ بما يُرضِيكَ ، وَالْحُجَّة عَلَىٰ خَلْقِكَ وَالْخَلِيفَةِ لَكَ عَلَىٰ عِبْدِكَ الْمَهْدِيِّ بْنِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّشيدِ المُرْشِدِ ابْنِ الْمُرْشِدينَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم صَلاةً تَامَّةً عَامَّةً دائِمَةً نامِيَةً باقِيَةً شامِلَةً

مُتَواصِلَةً وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَتَرْحَمَنَا وَتُفَرِّجَ عَنَّا كَرْبَنَا وَهَمَّنَا وَغَمَّنَا ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَلا أَسْأَلُ غَيْرَكَ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ وَلا أَرْغَبُ إِلَىٰ سِواكَ وَأَسْأَلُكَ بِجَميع مَسْائِلِكَ وَأَحَبُّهٰا إِلَيْكَ وَأَدْعُوكَ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ وَأَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِأَحَبِّ مَسْائِلِكَ وَأَحْظَاهَا عِنْـدَكَ وَكُلُّهَا حَـظِيٌّ عِنْدَكَ أَنْ تُصَلِيٌّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ ِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَرْزُقَنِي الشُّكْرَ عِنْدَ النُّعْمَاءِ وَالصَّبْرَ عِنْدَ الْبَلاءِ وَالنَّصْرَ عَلَىٰ الْأَعْدَاءِ وَأَنْ تُعْطِيَني خَيْرَ السَّفَرِ وَالْحَضَرِ وَالْقَضاءِ وَالْقَدَرِ وَخَيْرَ مَا سَبَقَ فِي أُمِّ الْكِتاب وَخَيْرَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، أَللَّهُمَّ ارْزُقْني حُسْنَ ذِكْرِ اللَّهَاكِرِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمينَ وَارْزُقْنِي خُشُوعَ الْخُاشِعِينَ وَعَمَلَ الصَّالِحِينَ وَصَبْرَ الصَّابِرِينَ وَأَجْرَ الْمُحْسِنينَ وَسَعْادَةَ الْمُتَّقِينَ وَقَبُولَ الْفَائِزِينَ وَحُسْنَ عِبَادَةِ الْعَابِدينَ وَتَوْبَـةَ التائِبينَ وَإِجْابَةِ الْمُخْلِصِينَ وَيَقين الصِّدِيقينَ وَأَلْبِسْني مَحَبَّتَكَ وَأَلْهِمْني الْخَشْيَةَ لَكَ وَاتَّبَاعَ أُمْرِكَ وَطْاعَتَكَ وَنَجِّني مِنْ سَخَطِكَ وَاجْعَلْ لي إِلَىٰ كُلِّ خَيْرِ سَبِيلًا وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ عَلَيَّ سَبِيلًا وَلَا لِلسُّلْطَانِ وَاكْفِني شَرَّهُما وَشَرَّ ذٰلِكَ كُلِّهِ وَعَلانِيَتَهُ وَسِرَّهُ ، أَللَّهُمَّ ارْزُقْني الْإِسْتِعْدادَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاكْتِسابَ الْخَيْرِ قَبْلَ الْفَوْتِ حَتَىٰ تَجْعَلَ ذٰلِكَ عُدَّةً فِي آخِرَتِي وَأُنْساً لِي في وَحْشَتِي يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي إِغْفِـرْ لِي خَـطيئتي وَتَجْـاوَزْ عَنْ زَلَّتِي وَأَقِلْنِي عَثْـرَتِي وَفَـرِّجْ عَنْ كُوْبَتِي وَأُبْرِدْ بِإِجْابَتِكَ حَرٌّ غُلَّتِي وَاقْضِ لِي حَاجَتِي وَسُّدَ بِغِنْـاكَ فَاقَتِي وَأَعِنّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَحْسِن مَعُونَتي وَارْحَمْ فِي اللَّهُنْيَا غُرْبَتي وَعِنْدَ الْمَوْتِ صَرْعَتي وَفِي القَبْرِ وَحْشَتي وَبَيْنَ أَطْبَاقِ النَّرِي وَحْدَتِي وَلَقِّني عِنْدَ الْمُسْائِلَةِ حُجَّتي وَاسْتُرْ عَـوْرَتي وَلَا تُؤَاخِـذْني عَلَىٰ زَلَّتي وَطَيِّبْ لي مَضْجَعي وَهَنَّنْني مَعيشَتى يا صاحبي الشَّفيقُ وَيا سَيِّدِي الرَّفيقُ وَيا مُونِسى فِي كُلِّ طَريق وَيا مُخْرِجي مِنْ حِلَقِ الْمَضيقِ يا غِياثَ الْمُسْتَغيثينَ وَيا مُفَرِّجَ كَرْبِ الْمَكْرُوبينَ

وَيا حَبِيبَ التَّائِبِينَ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الْعَابِدِينَ يَا نَاصِرَ أَوْلِيَائِهِ الْمُتَّقِينَ يَا مُونِسَ أُحِبَّائِهِ الْمُسْتَوْحِشِينَ وَيا مُالِكَ يَوْم الدّين يا رَبُّ الْعالَمينَ يا إِلٰهَ الْأَوَّلينَ وَالْآخِرِينَ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَبِكَ وَثِقْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْكَ أَنْبُّتُ وَبِكَ انْتَصَرْتُ وَبِكَ احْتَجَرْتُ وَإِلَيْكَ هَرَبْتُ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأُعْطِني الْخَيْرَ فِيمَنْ أَعْطَيْتَ وَاهْدِني فِي مَنْ هَـدَيْتَ وَعَافِني فِي مَنْ عَافَيْتَ وَاكْفِنِي فِي مَنْ كَفَيْتَ وَقِنِي شَرُّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضِي عَلَيْكَ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُضلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ وَلَا مُـذِلَّ لِمَنْ والَيْتَ وَلَا نَاصِرَ لِمَنْ عَادَيْتَ وَلا مَلْجَأً وَلا مُنْتَجاً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ارْزُقْني الْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلاٰمَةَ مِنْ كُلِّ وِزْرِ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ يَا مُحْيِي كُلِّ نَفْس بَعْدَ الْمَوْتِ يَا مَنْ لا يَخَافُ الْفَوْتَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَجلِب لِيَ الرِّرْقَ جَلْباً فَإِنِّي لا أَسْتَطيعُ لَهُ طَلَباً وَلا تَضْرِبْ بَالطَّلَب وَجْهى وَلا تَحْرِمْني رِزْقي وَلا تَحْبِسْ عَنِّي إِجْابَتِي وَلا تُوقِفْ مَسْأَلَتي وَلا تُطِلْ حَيْرَتِي وَشَفِّعْ وَلايتي وَوَسيلتي بِمُحَمَّدٍ نَبيُّكَ وَصَفِيِّكَ وَخَالِصَتِكَ وَرَسُولِكَ النَّذيرِ الْمُنْذِرِ الطَّيِّبِ الطَّاهِرِ وَأَخيهِ أُميرِ الْمُؤْمِنينَ وَقَائِدِ الْمُؤْمِنينَ إِلَىٰ جَنَّاتِ النَّعيم وَبِفَاطِمَةَ الْكَريمَةِ الزَّاهِرَةِ الطَّاهِرَةِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيتِهمُ الطَّاهِرينَ الْأُخْيَارِ صَلِّ عَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ وَارْزُقْني رِزْقاً واسِعاً وَأَنْتَ خَيْرُ الرّازِقينَ فَقَـدْ تَقَدَّمَتْ وَسيلَتِي بِهِمْ إِلَيْكَ وَتَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَيْكَ يَا بَرُّ يَا رَؤُفُ يَا رَحيمُ يَا الله يَا الله يا ذَا الْمَعارِجِ فَإِنَّكَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْنَا وَأَعْتِقْنَا مِنَ النَّارِ وَاخْتِمْ لَنَا بِخَيْرِ إِنَّـكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرِ آمينَ آمينَ يا رَبُّ الْعالَمينَ .

#### أدعية الإمام الكاظم (ع)

# وَمِنْ ذلِكَ عوذة مولانا الكاظم (ع) لما ألقي في بركة السباع

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهِ وَحْـدَهُ وَحْـدَهُ أَنْجَـزَ وَعْـدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَرَّ جُنْدَهُ وَهَـزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْـدَهُ وَالْحَمْـدُ لله رَبِّ الْعْـالَمينَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ فِي حِمَى الله الَّذي لا يُسْتَبَاحُ وَسِتْرِهِ الَّذي لا تَهْتِكُهُ الرِّياحُ وَلَا تَخْرِقُهُ السِّمَاحُ وَذَمَّةِ الله الَّتِي لَا تُخْفَرُ وَفِي عِـزَّةِ الله الَّتِي لَا تُسْتَذَلُّ وَلا تُقْهَرُ وَفِي حِزْبِهِ الَّذِي لَا يُغْلَبُ وَفِي جُنْدِهِ الَّذِي لَا يُهْزَمُ ، بالله اسْتَفْتَحْتُ وَاسْتَنْجَحْتُ وَتَعَزَّرْتُ وَاسْتَنْصَرْتُ وَتَقَوَّيْتُ وَاحْتَرَزْتُ وَاسْتَعَنْتُ بِالله وَبِقُوَّةٍ الله ضَرَبْتُ عَلَىٰ أَعْدَائِي وَقَهَرْتُهُمْ بِحَوْلِ الله وَاسْتَعَنْتُ عَلَيْهِمْ بِالله وَفُوضتُ أَمْسِرِي إِلَى الله حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ شَاهَتْ وُجُوهُ أَعْدَائي فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ صُمُّ بِكُمٌّ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ غَلَبْتُ أَعْدَاءَ الله بِكَلِمَةِ الله أَيْنَ مَنْ يَغْلِبُ كَلِمَةَ الله فَلَجَتْ حُجَّةُ الله عَلَىٰ أَعْدَاءِ الله الْفَاسِقِينَ وَجُنُودِ إِبْلِيسَ أَجْمَعِينَ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذِي وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولِّوكُمُ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ ، ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا لَا يُضَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بِأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَديدٌ تَحْسَبهُمْ جَميعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ تَحَصَّنْتُ مِنْهُمْ بِالْحِصْنِ الْحَصِينِ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَـرُوهُ وَمَـا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ، فَآوَيْتُ إِلَىٰ رُكُن شَديدٍ وَالْتَجَأْتُ إِلَى الْكَهْفِ الْمَنيعِ وَتَمَسَّكْتُ بِالْحَبْلِ الْمَتينِ وَتَدَّرَعْتُ بِهَيْبَةِ أُميرِ الْمُؤْمِنينَ وَتَعَوَّذْتُ بِعَوْذَةِ سُلَيْمُانَ بْنِ دْاوُدَ عَلَيْهِ السّلام وَاحْتَرَزْتُ بِخْ اتَّمِهِ فَأَنَا أَيْنَ كُنْتُ كُنْتُ آمِناً مُطْمَثِنّاً وَعَدُوي فِي الْأَهْوٰالِ حَيْرُانٌ قَدْ حُفَّ بِالْمَهٰابَةِ وَأَلْبِسَ الذُّلَّ وَقُمِّعَ

بِالصَّغَارِ وَضَرَبْتُ عَلَىٰ نَفْسَى سُرَادِقَ الْحِياطَةِ وَدَخَلْتُ فِي هَيْكُلِ الْهَيْبَةِ وَتَتَوَّجْتُ بِتَاجِ الْكَرْامَةِ وَتَقَّلَدْتُ بِسَيْفِ الْعِزِّ الَّذِي لَا يُفَلُّ وَخَفَيْتُ عَن الظُّنُونِ وَتَـوْارَيْتُ عَنِ الْعُيُونِ وَأُمِنْتُ عَلَىٰ رُوحِي وَسَلِمْتُ مِنْ أَعْـدَائِي وَهُمْ لِي خَاضِعُونَ وَمِنَّى خَائِفُونَ وَعَنَّى نَافِرُونَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ قَصُرَتْ أَيْديهمْ عَنْ بُلُوغى وَصُمَّتْ آذانُهُمْ عَن استماع كَلامى وَعَمِيَتْ أَبْضًارُهُمْ عَنْ رُؤْيَتي وَخَرَسَتْ أَلْسِنَتُهُمْ عَنْ ذِكْري وَذَهَلَتْ عُقُولُهُمْ عَنْ مَعْرِفَتِي وَتَخَوَّفَتْ قُلُوبُهُمْ وَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ مِنْ مَخْافَتِي وَانْفَلَّ حَدُّهُمْ وَانْكَسَرَتْ شَوْكَتُهُمْ وَنُكِّسَتْ رُؤُسُهُمْ وَانْحَلَّ عَزْمُهُمْ وَتَشَتَّتَ جَمْعُهُمْ وَاخْتَلَفَتْ كَلِمَتُهُمْ وَتَفَرَّقَتْ أَمُورُهُمْ وَضَعُفَ جُنْدُهُمْ وَانْهَزَمَ جَيْشُهُمْ وَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ سَيُهَزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهى وَأُمَرُّ عَلَوْتُ عَلَيْهِمْ بِمُحَمَّدِ بْن عَبْدِ الله صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم بِعُلُوِّ الله الَّذي كَانَ يَعْلُو بِهِ عَلِيٌّ صَاحِبُ الْحُرُوبِ مُنَكِّسُ الْفُرْسَانِ مُبِيدُ الْأَقْرَانِ وَتَعَرَّرْتُ مِنْهُمْ بِأَسْمَاءِ الله الْحُسْنَى وَكَلِمَاتِهِ الْعُلْيَا وَتَجَهَّزتُ عَلَىٰ أَعْدَائى بِبَأْسِ الله بَأْسِ شَديدٍ وَأُمْدِ عَتيدٍ وَأَذْلَلْتُهُمْ وَجَمَعْتُ رُؤُوسَهُمْ وَوَطَئْتُ رِقْابَهُمْ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لِي خَاضِعِينَ خَابَ مَنْ نَاوَانِي وَهَلَكَ مَنْ عَاداني وَأَنَا الْمُؤَيَّدُ الْمَحْبُورُ الْمُظَفَّرُ المَنْصُورُ قَدْ كَرَّمَتْنِي كَلِمَةُ التَّقْويٰ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعُرْوَةِ الْوُنْقِيٰ وَاعْتَصَمتُ بِالْحَبْلِ الْمَتينِ فَلَنْ يَضُرَّنِي بَغْيُ الْبِاغِينَ وَلا كَيْدُ الْكَائِدِينَ وَلا حَسَدُ الْحاسِدينَ أَبد الآبدينَ فَلَنْ يَصل إِلَيَّ أَحَدُ وَلَنْ يَضُرَّنِي أَحَدُ وَلَنْ يَقْدِرَ عَلَىَّ أَحَدُ بَلْ أَنَا أَدْعُو رَبِي وَلا أَشْرِكُ بِهِ أَحَداً يَا مُتَفَضَّلُ تَفَضَّلْ عَلَى بِالْأَمْنِ وَالسَّلامَةِ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بِالْمَلائِكَةِ الْغِلاظِ الشَّدادِ وَمُدَّنى بِالْجُنْدِ الْكَثيفِ وَالْأَرْواحِ الْمُطيعةِ يَحْصُبُونَهُمْ بِالْحُجَّةِ الْبالِغَةِ

وَيَقْذِنُونَهُمْ بِالشَّهَابِ النَّاقِبِ وَالْحَرِيقِ الْمُلْهِبِ وَالشُّواظِ الْمُحْرِقِ وَالنُّحَـاسِ النَّافِذِ وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ذَلَّلْتُهُمْ وَزَجَرْتُهُمْ وَعَلَوْتُهُمْ بِبِسْمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحيم بطه وَيَس وَالذَّارِياتِ وَالطُّواسين وَتُنْدِيلِ وَالْحَوْامِيمِ وَكَهْيِعْصَ وَحَمْعِسَ وَقَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَتَبْارَكَ وَن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطرونَ وَبِمَواقِعِ النُّجُومِ وَبِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْاقِعٌ مَالَهُ مِنْ دَافِعٍ فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَعَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ نَاكِصِينَ وَفِي دِيَارِهِمْ جَاثِمينَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرينَ وَأَلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ فَوَقَاهُ اللهِ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ لَهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْـزَؤُونَ وَحْاقَ بِـآل ِ فِرْعَـوْنَ سُوٓء الْعَـذَابِ وَمَكْرُوا وَمَكَـرَ الله وَالله خَيْـرُ الْمَاكِرِينَ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ الله وَفَضْل لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ الله وَالله ذُو ُ فَضْلَ عَظيم ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ وَأَدْرَأُ بِكَ فِي نُحُورِهِمْ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا عِنْدَكَ فَسَيَكُفيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ جِبْرَائِيلُ عَنْ يَميني وَميكَائيلُ عَنْ يَسْاري وَإِسْرَافِيْلُ مِنْ وَرَائِي وَمُحَمَّدٌ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ شَفِيْعِي مِنْ بَيْن يَدَيُّ وَالله مُظِلٌّ عَلَيٌّ يَا مَنْ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَين حُاجِزاً أَحْجِز بَيْنِي وَبَيْنَ أَعْدَائِي فَلَنْ يَصِلُوا إِليَّ بسُوءٍ أَبَداً وَبَيْنَهُمْ سِتْرُ اللهِ الَّذي سَتَر الله بِهِ الْأَنْبِياءَ عَنِ الْفَرَاعِنَةِ وَمَنْ كَانَ فِي سِتْرِ الله كَانَ مَحْفُوظاً حَسْبِيَ الله الَّذي يَكفيني مَا لا يَكْفيني أَحَدُ مِنْ خَلْقِهِ وَإِذًا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجْاباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقُراً وَإِذا

ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبِارِهِمْ نُفُوراً ، إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمِحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًأ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ، أَللَّهُمَّ اضْرِبْ عَلَّى سُرَادِقَ حِفْظِكَ الَّذِي لَا تَهْتِكُهُ الرِّياحُ وَلَا تَخْرِقُهُ الرِّمَاحُ وَوَقَّ رُوحِي بِرُوحِ قُـدْسِكَ الَّذي مَنْ أَلْقَيْتَهُ عَلَيْهِ كَانَ مُعَظَّماً فِي أَعْيُن النَّاظِرِينَ وَكَبِيراً فِي صُدُورِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وَوَفَقَنِي بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَىٰ وَأَمْثَالِكَ الْعُلْيَا لِصَلَّاحِي فِي جَمِيعِ مَا أَؤَمُّلُهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنَّى أَبْضَارَ النَّاظرينَ وَاصْرِفْ عَنَّى قَلَوبَهُمْ مِنْ شَرٍّ مَا يُضْمِرُونَ إِلَىٰ مَا لَا يَمْلِكُهُ أَحَدُ غَيْرُكَ أَللَّهُمَّ أَنْتَ مَلادى فَبِكَ أَلُوذُ وَأَنْتَ مَعْاذِي فَبِكَ أَعُـوذُ أَللَّهُمَّ إِنَّ خَوْفِي أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ مُسْتَجيراً بوَجْهِكَ الْبِاقِي الَّذِي لا يَبْلَىٰ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . سُبْحَانَ مَنْ أَلَجَّ الْبِحَارَ بِقُدْرَتِهِ وَأَطْفَأُ نَارَ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَتِهِ وَاسْتَوىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ بِعَظَمَتِهِ وَقَالَ لِمُوسىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الآمنِينَ إِنِّي لَا يَخَافُ لديّ الْمُرْسَلُونَ وَلَا تَخف نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلا تَخْافُ دَرَكاً وَلا تَخْشَىٰ لا تَخَفْ إنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ وَمَنْ يَتَّقَ الله يَجْعَـلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّـلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُـهُ إِنَّ الله بالغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً أَلَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَهُ وَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلَى الْعَظيمِ مَا شَآءَ الله كَانَ .

وَمِنْ ذَٰلِكَ: الدعاء الذي علمه النبي سَلَمْ الموسى بن جعفر عَلَمْ في السجن بإسناد الصحيح عن عبد الله بن مالك الخزاعي قال دعاني هارون الرشيد فقال عبد الله كيف أنت وموضع السر منك فقلت يا أمير المؤمنين ما أنا إلا عبد من عبيدك فقال إمض إلى تلك الحجرة وخذ من

فيها واحتفظ به إلى أن أسئلك عنه فقال دخلت فوجدت مهوسي بن جعفر النق فلما رآني سلمت عليه وحملته على دابتي إلى منزلي فأدخلته داري وجعلته مع حرمي وأقفلت عليه والمفتاح معي وكنت أتولى خدمته ومضت الأيام فلم أشعر إلا برسول الرشيد يقول أجب أمير المؤمنين فنهضت ودخلت عليه وهبو جالس وعن يمينه فىراش وعن يساره فسراش فسلمت عليه فلم يرد غير أنه قال ما فعلت بالوديعة فكأنى لم أفهم ما قال ، فقال ما فعل صاحبك فقلت صالح فقال إمض إليه وادفع إليه ثلاثة آلاف درهم واصرفه إلى منزله وأهله فقمت وهممت بالإنصراف ، فقال أتدري ما السبب في ذلك وما هو ، قلت لا يا أمير المؤمنين ، قال نمت على الفراش الذي عن يميني فرأيت في منامي قائلاً يقول لي يا هارون أطلق موسى بن جعفر فانتبهت فقلت لعلها لما في نفسي منه فقمت إلى هذا الفراش الآخر فرأيت ذلك الشخص بعينه وهو يقول يا هارون أمرتك أن تطلق موسى بن جعفر فلم تفعل فانتبهت وتعوذت من الشيطان ثم قمت إلى هذا الفراش الذي أنا عليه وإذا بذلك الشخص بعينه وبيده حربة كأنّ أولها بالمشرق وآخرها بالمغرب وقد أوما إلى وهو يقول والله يا هارون لئن لم تطلق موسى بن جعفر لأضعن هذه الحربة في صدرك وأطلعها من ظهرك فأرسلت إليك فامض فيما أمرتك به ولا تظهره إلى أحد فأقتلك فانظر لنفسك قال فرجعت إلى منزلى وفتحت الحجرة ودخلت على موسى بن جعفر فوجدته قد نام في سجوده فجلست حتى استيقظ ورفع رأسه وقال يـا عبد الله أفعلت مـا أمرت به فقلت له یا مولای سألتك بالله وبحق جدك رسول الله هل دعـوت الله عز وجل في يومك هذا بالفرج فقال أجل إني صليت المفروضة وسجدت وغفوت في سجودي فرأيت رسول الله سينش فقال يا موسى أتحب أن تطلق فقلت نعم يا رسول الله عند فقال أدع بهذا الدعاء:

يًا سَابِغَ النَّعَمِ يَا دَافِعَ النَّقَمِ يَا بَارِيءَ النَّسَمِ يَا مُجَلِّيَ الْهِمَمِ يَا

#### أدعية الإمام الكاظم (ع)

مُغَشِّيَ الظُّلَمِ يَا كَاشِفَ الضُّرِّ وَالْأَلَمِ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَيَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ يَا مُدْرِكَ كُلِّ فَوْتٍ يَا مُحيى الْمِظَامِ وَهِيَ رَمِيمٌ وَمُنْشِئَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً يَا ذَا الْجَلال ِ وَالْإِكْرامِ .

فلقد دعوت به ورسول الله يلقّنيه حتى سمعته يقـول قد استجـاب الله فيك ثم قلت له ما أمرني الرشيد وأعطيته ذلك .



فَمِنْ ذَلِك : عوذة وجدت في ثيابه عليه قال لما مات أبو الحسن الرضا علي بن موسى (صلوات الله عليه) وجد عليه تعويذ معلق وفي آخره عوذة ذكر أن آبائه عليه كانوا يقولون إن جدهم علياً (صلوات الله عليه) كان يتعوذ بها من الأعداء وكانت معلقة في قراب سيفه وفي آخرها أسماء الله عز وجل وانه عليه شرط على ولده وأهله أن لا يدعوا بها على أحد فإن ما دعا به لم يحجب دعائه عن الله جل اسمه وتقدست أسماؤه وهو:

أَللَّهُمَّ بِكَ أَسْتَفْتِحُ وَبِكَ أَسْتَنْجِحُ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَتُوجَّهُ أَللَّهُمَّ سَهِّلْ لِي حُزُونَتَهُ وَكُلَّ حُزُونَةٍ وَذَلِّلْ لِي صُعُوبَتَهُ وَكُلَّ صَعُوبَةٍ وَاكْفِنِي مَوْنَتَهُ وَكُلَّ مَوُنَةٍ وَارْزُقْنِي مَعْرُوفَهُ وَوُدَّهُ وَاصْرِفْ عَنِي ضُرَّهُ وَمَعَرَّنَهُ. وَاكْفِنِي مَوْنَتَهُ وَكُلَّ مَوُنَةٍ وَارْزُقْنِي مَعْرُوفَهُ وَوُدَّهُ وَاصْرِفْ عَنِي ضُرَّهُ وَمَعَرَّنَهُ إِنَّى الْكِتْابِ أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ الله لا خَوْفُ إِنَّى كَا لَهُ مِنْ الله الله وَيُسْتُوا إِلَيْكَ طَه حَم لا يُبْصِرُونَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ طَه حَم لا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْن وَجَعَلْنَا فِي إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْن وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْن طَبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَالْمُارِهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْغُافِلُونَ . لا جَرَمَ أَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْغُافِلُونَ . لا جَرَمَ أَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْغُافِلُونَ . لا جَرَمَ أَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْغُافِلُونَ . لا جَرَمَ أَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْغُافِلُونَ . لا جَرَمَ أَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْغُافِلُونَ . لا جَرَمَ أَنَّ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولِئِكَ هُمُ الْغُافِلُونَ . لا جَرَمَ أَنَّ الله عَلَى قُلُوبُهُمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَولِئِكَ هُمُ الْغُافِلُونَ . لا جَرَمَ أَنَّ الله

يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُو السَّمِيعُ الْعَليمُ وَتَراهُمْ يَنْظُرونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يَبْصِرُونَ صُمَّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ طَسَم تِلْكَ لَيْظُرونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يَرْجِعُونَ طَسَم تِلْكَ آيْاتُ الكِتَابِ الْمُبينِ لَعَلَّكَ بِاخِعٌ نَفْسَكَ أَلا يَكُونُوا مُؤْمِنينَ إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقَهُمْ لَهَا خَاضِعينَ .

#### الاسماء:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْعَيْنِ الَّتِي لَا تَنَامُ وَبِالعِزِّ الَّذِي لَا يُرْامُ وَبِالمُلْكِ الَّذِي لَا يُشْلَىٰ وَبِالحَيْاةِ الَّتِي الَّذِي لَا يُشْلَىٰ وَبِالحَيْاةِ الَّتِي الَّذِي لَا يَشْلَىٰ وَبِالحَيْاةِ الَّتِي لَا تَمُوتُ وَبِالصَّمَدِيَّةِ الَّتِي لَا تَقْنَىٰ وَبِالإِسْمِ الَّذِي لَا تَمُوتُ وَبِالطَّمْ الَّذِي لَا تَمُوتُ وَبِاللَّسْمِ اللَّذِي لَا تَمُوتُ وَبِاللَّسْمِ اللَّذِي لَا يُمْوَمَةِ التِي لَا تُشْتَذَلُّ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ لَا يُمْوَمَةِ التِي لَا تُسْتَذَلُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَتَذَكَر حاجتك تقضى إن شاء الله تعالى .

### وَمِنْ ذَلِكَ عَوْذَة عَلِي بن موسى الرضا (ع)

التي تعوذ بها لما ألقي في بركة السباع وجدت ما هذا لفظه قال الفضل بن الربيع لما اصطبح الرشيد يوماً ثم استدعى حاجبه فقال لمه إمض إلى علي بن موسى العلوي أخرجه من الحبس وألقه في بركة السباع فما زلت ألطف به وأرفق ولا يزداد إلا غضباً وقال والله لئن لم تلقه إلى السباع لألقينك عوضه قال فمضيت إلى علي بن موسى الرضا عش فقلت له إن أمير المؤمنين أمرني بكذا وكذا قال إفعل ما أمرت فإني مستعين بالله تعالى عليه وأقبل بهذه العوذة وهو يمشي معي إلى أن انتهى إلى البركة ففتحت بابها وأدخلته فيها وفيها أربعون سبعاً وعندي من الغم والقلق أن يكون قتل مثله على يدي وعدت إلى موضعي فلما انتصف الليل أتاني خادم فقال لي إنّ أمير المؤمنين يدعوك فصرت إليه فقال لعلي أخطأت البارحة بخطيئة أو أديت منكراً فإني رأيت البارحة مناماً هالني وذاك أني رأيت جماعة من

الرجال دخلوا علي وبأيديهم سائر السلاح وفي وسطهم رجل كأنه القمر ودخل إلى قلبي هيبته فقال لي قائل هذا أمير المؤمنين (صلوات الله عليه وعلى أبنائه) فتقدمت إليه لأقبل قدميه فصرفني عنه وقال فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ، ثم حول وجهه فدخل بابـاً فانتبهت مذعوراً لذلك فقلت يا أمير المؤمنين أمرتني أن ألقي موسى للسباع فقال ويلك ألقيته فقلت أي والله فقال إمض وانظر ما حالـه فأخـذت الشمع بين يدي وطالعته فإذا هو قائم يصلي والسباع حوله فعدت إليـه فأخبـرته فلم يصدقني ونهض واطلع إليه فشاهده في تلك الحال ، فقال السلام عليك يابن عم فلم يجبه حتى فرغ من صلاته ، ثم قال وعليك السلام يابن عم قد كنت أرجو أن لا تسلم على في مثل هذا الموضع فقال أقلني فاني معتذر إليك فقال له قد نجانا الله تعالى بلطفه فله الحمد ثم أمر بإخراجه فاخرج فقال فلا والله ما تبعه سبع فلما حضر بين يدي الـرشيد عــانقه ثم حمله إلى مجلسه ورفعه فوق سريره وقال له يابن عم إن أردت المقام عندنا ففي الرحب والسعة وقد أمرنا لك ولأهلك بمال وثياب فقال له لا حاجة لي في المال ولا الثياب ولكن في قريش نفر يفرق ذلك عليهم وذكر له قوماً فأمر له بصلة وكسوة ثم أمره أن يركب على بغال البريد إلى الموضع الذي يحب فأجابه إلى ذلك وقال لي شيّعه فشيعته إلى بعض الطريق وقلت له يا سيدي إِن رأيت أَن تطوّل عليّ بالعوذة فقال منعنا أَن ندفع عوذنا وتسبيحنا إلى كل أحد ولكن لك على حق الصحبة والخدمة فاحتفظ بها فكتبها في دفتر وشددتها في منديل في كمي فما دخلت إلى أمير المؤمنين إلا ضحك إلي وقضى حوائجي ولا سافرت إلا كان حرزاً وأماناً من كل خوف ولا وقعت في شدة إلا دعوت بها ففرج عني ثم ذكرها يقول علي بن موسى بن طاووس مصنف هذا الكتاب ربما كان هذا الحديث عن الكاظم موسى بن جعفر (صلوات الله عليه) لأنه كان محبوساً عند الرشيد لكنني ذكرت هذا كما

وجدته وهو:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهِ وَحْدَهُ لَا شَـريـكَ لَـهُ أَنْجَـزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْرِٰابِ وَحْدَهُ فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَـهُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْسَيْتُ وَأَصْبَحْتُ فِي حِمَى الله الَّذِي لا يُسْتَبَاحُ وَذِمَّتِهِ الَّتِي لَا تُرامُ وَلَا تُخْفَرُ وَفِي عِزِّ الله الَّذِي لَا يُذَلُّ وَلَا يُقْهَـرُ وَفِي حِزْبِهِ الَّذِي لَا يُغْلَبُ وَفِي جُنْدِهِ الَّذِي لَا يُهْزَمُ وَحَريمِهِ الَّذِي لَا يُسْتَبْاحُ بِاللهِ اسْتَجَرْتُ وَبِالله أَصْبَحْتُ وَبِالله آسْتَنْجَحْتُ وَتَعَزَّزْتُ وَتَعَـوَّذْتُ وَانْتَصَـرْتُ وَتَقَوَّيْتُ وَبِعِزَّةِ الله قَوَّيْتُ عَلَىٰ أَعْدَائِي وَبِجَلَالِ الله وَكِبْرِيَائِهِ ظَهَـرْتُ عَلَيْهُمْ وَقَهَ رْتُهُمْ بِحَوْلِ الله وَقُوَّتِه وَاسْتَعَنْتُ عَلَيْهِمْ بِالله وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى الله وَحَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ أَتَى أَمْرُ الله فَلَجَتْ حُجَّةُ الله غَلَبَتْ كَلِمَتُه عَلَىٰ أَعْدَاءِ الله الْفَاسِقِينَ وَجُنُودِ إِبْلِيسَ أَجْمَعِينَ لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذِي وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبِارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ضُربَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أَخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتيلًا لا يُقَاتِلُونَكُمْ جَميعاً إلا فِي قُرِيَّ مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَديدٌ تَحْسَبُهُمْ جَميعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ تَحَصَّنْتُ مِنْهُمْ بِالْحِصْنِ الْمَحْفُوظِ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً آوَيْتُ إِلَى رُكْن شَديدٍ وَالْتَجَأْتُ إِلَىٰ كَهْفٍ رَفيع وَتَمَسَّكْتُ بِالْحَبْلِ الْمَتِينِ وَتَدَرَّعْتُ بِدرْع الله الحَصِيْنَةِ ، وَتَدَرَّقْتُ بِدَرَقَةِ أُمِيرِ المؤْمِنينَ وَتَعَوَّذْت بِعَوذَةِ سُلَيْمَان بْن داود وَتَخَتَّمْتُ بِخَاتَمِه فَأَنَا حَيْثُمَا سَلَكْتُ آمِنٌ مُطْمَئِنٌ وَعَدُوِّي في الْأَهْوَالِ حَيْرَانُ قَدْ حُفَّ بِالْمَهْ انَةِ وَأَلْبِسَ اللَّالَّ وَقُمِّعَ بِالصَّغَارِ ضَرَبْتُ عَلَىٰ نَفْسي سُرَادِقَ الْحِيْاطَةِ وَلَبِسْتُ دِرْعَ الْحِفْظِ وعَلَقْتُ عَلَيَّ هَيْكَلَ الْهَيْبَةِ وَتَتَـوَّجْتُ بِتَاج

الْكَـرْامَةِ وَتَقَلَّدْتُ بِسَيْفِ الْعِـزِّ الَّـذي لا يُفَـلُّ وَخَفيتُ عَنْ أَعْيُن الْباغينَ النَّاظِرِينَ وَتَـوٰارَيْتُ عَن الطُّنُـونِ وَأُمِنْتُ عَلَىٰ نَفْسِى وَسَلِمْتُ مِنْ أَعْـدٰائى بِجَلَالِ الله فَهُمْ لِي خَاضِعُونَ وَعَنِّي نَافِرُونَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ قَصُرَتْ أَيْديهمْ عَنْ بُلُوغي وَعَمِيَتْ أَبْصَارُهُمْ عَنْ رُؤْيَتي وَخَرِسَتْ أَلْسِنَتُهُمْ عَنْ ذِكْرِي وَذَهَلَتْ عُقُولُهُمْ عَنْ مَعْرِفَتِي وَتَخَوَّفَتْ قُلُوبُهُمْ وَارْتَعَدَتْ فَرَائِصُهُمْ وَنُفُوسُهُمْ مِنْ مَخَافَتِي ، يَا اللهِ الَّـذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُـوَ يَا هُـوَ يَا مَنْ لأ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ أَفْلُلْ جُنُودَهُمْ وَاكْسِرْ شَوْكَتَهُمْ وَنَكِّسْ رُؤُسَهُمْ وَأَعْم أَبْصَارَهُمْ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لِي خُـاضِعِينَ وَانْهَزَمَ جَيْشُهُمْ وَوَلَّـوْا مدبِرينَ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ عَلَوْتُ عَلَيْهِمْ بِعُلُوِّ اللهِ الَّذي كَانَ يَعْلُو بِهِ صَاحِبُ الْحُرُوبِ مُنكِّسُ الرَّايَاتِ وَمُبِيدُ الْأَقْرَانِ وَتَعَوَّدْتُ بِأَسْمًاءِ اللهِ الْحُسْنَى وَكَلِّمَاتِهِ الْعُلْيَا وَظَهَرْتُ عَلَىٰ أَعْدَائِي بِبَأْسِ شَديدٍ وَأَمْرِ رَشيدٍ وَأَذْلَلْتُهُمْ وَقَمَعْتُ رُؤُسَهُمْ وَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لِي خَاضِعِينَ فَخَابَ مَنْ نَاوَاني وَهَلَكَ مَنْ عَاداني وَأَنَا الْمُؤَيَّدُ الْمَنْصُورُ وَالْمُظَفِّرُ الْمُتَوَّجُ الْمَحْبُورُ وَقَدْ لَزِمْتُ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَاسْتَمْسَكْتُ بِالعُرْوَةِ الْوُثْقِي وَاعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللهِ الْمَتِينِ فَلَنْ يَضُرَّنِي كَيْدُ الْكَائِدِينَ وَحَسَدُ الْحَاسِدِينَ أَبَدَ الآبِدينَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ فَلَنْ يَـرَانِي أَحَدٌ وَلَنْ يَقْدِرَ عَلَيَّ أَحَدٌ قُلْ إِنَّمَا أَنَا أَدْعُـو رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِـهِ أَحَداً أَسْأَلُكَ يَـا مُتَفَضِّلُ أَنْ تَتَفَضَّلَ عَلَيَّ بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ عَلَىٰ نَفْسي وَرُوحي بِالسَّــلاَمَةِ مِنْ أَعْـــلَـائي وَأَنْ تَحُولَ بَيْنِي وَبَيْنَ شَرِّهِمْ بِالْمَلائِكَةِ الْغِلاظِ الشِّدادِ لا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَأَيَّدْنِي بِالْجُنْدِ الْكَثيفَةِ وَالْأَرْواحِ الْعَظيمَةِ الْمُطيعَةِ فَيُجِيبُونَهُمْ بِالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ وَيَقْذِفُونَهُمْ بِالْحَجَرِ الدَّامِع وَيَضْرِبُونَهُمْ بِالسَّيْفِ

الْقَاطِعِ وَيَرمُونَهُمْ بِالشَّهَابِ الشَّاقِبِ وَالْحَريقِ الْمُلْتَهِبِ وَالشُّواظِ الْمُحْرقِ وَيُقْـذَفُونَ مِنْ كُـلِّ جَانِب دُحُـوراً وَلَهُمْ عَـذَابٌ وَاصِبٌ قَـذَفْتُهُمْ وَزَجَـرْتُهُمْ بِفَضْل بِسْمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحيم بطّه وَيَس وَالذّارِيَاتِ وَالـطَّوٰاسِين وَتَنْزيل الْقُرْآنِ الْعَظيم وَالْحَواميم وَبِكَهيعَصْ وَبِكافٍ كُفيتُ وَبِهاءٍ هُديت وَبياءٍ يُسِّر لِي وَبِعَيْن عَلَوْتُ وَبِصادٍ صَدَقْتُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَبِنُونٍ وَالْقَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ وَبِمَوْاقِعِ النُّجُومِ وَبِالطُّورِ وَكِتْابِ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ المَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمسْجورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوْاقِعٌ مَا لَـهُ مِنْ دَافِع فَوَلَّوْا مُدبرينَ عَلَىٰ أَعْقَابِهِمْ نَاكِصِينَ وَفِي دِيَارِهِمْ خَائِفِينَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأَلْقِي السَّحَرةُ سَاجِدينَ فَوَقَاهُ الله سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ وَمَكَرُوا وَمَكُو الله وَالله خَيْرُ الْمَاكِرِينَ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنا الله وَنِعْمَ الوَكيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِن الله وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءً وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ الله وَالله ذُو فَضْل عَظيم ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ، أَللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرٍّ مَا أَخَافُ وَأَحْذَرُ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا عِنْدَكَ فَسَيكَفَيْكُهُمُ الله وَهُوَ السَّميعُ الْعَليمُ لا حَوْلَ وَلا قُوَّة إلا بالله الْعَلِى الْعَظيم ، جبرائيلُ عَنْ يَميني وَمِيكَائِيلُ عَنْ شِمْالِي وَمُحَمَّدُ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَمَامِي وَالله عَزَّ وَجّلَّ يُظِلُّ عَلَيَّ يَمْنَعُكُمْ مِنِّي وَيَمْنعُ الشَّيْطَانَ الرَّجيمَ يا مَنْ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرِيْن حَاجِزاً أَحْجُزْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَعْـدَائِي حَتَّىٰ لَا يَصِلُوا إِلَى بِسُوءٍ سَتَرْتُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ بِسِتْرِ الله الَّذِي يُسْتَتُر بِهِ مِنْ سَطُواتِ الْفَرَاعِنَةِ وَمَنْ كَانَ فِي سِتْر الله كَانَ مَحْفُوظاً ، حَسْبِيَ الَّذِي يَكْفي وَمْا لَا يَكْفي أَحَدٌ سِواهُ وَجَعَلْنَا مِنْ

بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْهِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ، أَللَّهُمَّ وَاضْرِبْ عَلَيْ سَرَادِفْاتِ حِفْظِكَ الَّذِي لا يَهْتِكُهُ الرِّيَاحُ وَلا تَخْوِقُهُ الرَّمَاحُ وَاكْفِني شَرَّ مَا أَخَافُهُ بِرُوحٍ قُدْسِكَ الَّذِي مَنْ أَلْقَيْتَهُ عَلَيْهِ كَانَ مَسْتُوراً عَنْ عُيونِ النَّاظِرِينَ وَكَبِيراً فِي صَدُورِ الْخَلائِقِ أَجْمَعِينَ وَوَفِق لِي بِأَسْمَائِكَ عُيونِ النَّاظِرِينَ وَكَبِيراً فِي صَدُورِ الْخَلائِقِ أَجْمَعِينَ وَوَفِق لِي بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَىٰ وَكَلِمَاتِكَ الْعُلْيَا صَلاحي فِي جَمِيعِ مَا أَوْمَلُهُ مِنْ خَيْرِ اللَّهُ يَا وَالآخِرَةِ وَاصْرِفْ عَنِي شَرَّ قُلُوبِهِمْ وَشَرَّ مَا يُضْمِرُونَ وَاصْرِفْ عَنِي شَرَّ قُلُوبِهِمْ وَشَرَّ مَا يُضْمِرُونَ وَاصْرِفْ عَنِي شَرَّ قُلُوبِهِمْ وَشَرً مَا يُضْمِرُونَ اللَّهُ مَا لا يَمْلِكُهُ عَيْرُكَ ، أَللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنْتَ مَوْلاَي وَمَلاذي فَبِكَ أَلُودُ وَالْمَعْرُونَ وَالْمَعِينَ وَعَلَيْكُ وَلَاكُهُ مَعْرَفِ وَالْمَعِينَ لَهُ مَالِقُ الْمَعْرَفِ وَالْمَعِينَ لَهُ عَمَالِيقُ الْفَرَاعِنَةِ أَجِرْنِي اللَّهُمَّ مِنْ خِزْيكَ وَكَشْفِ سِتْرِكَ وَنِسْيانِ ذِكْوِكَ وَالإِضْرابِ عَنْ شُكُوكِ أَنَا فِي كَنَفِكَ لَيْلِي وَنَهُارِي وَنَوْمِي وَقَرْارِي وَانْتِنَاهِي وَانْشِلُونِ وَلَالُ وَلَالَعُ وَالْمُوسُولِ وَنَهُارِي وَنَوْمِي وَقَرْارِي وَانْتِنَاهِي وَانْتِسَارِي وَلَائِكَ مِنْ خَوْفِي أَمْنِ فِي كَنَفِكَ لَيْلِي وَنَهُارِي وَنَوْمِي وَقَرْارِي وَانْتِنَاهِي وَانْتِنَاهِي وَلَوْلَ وَلَوْلَ وَلَاكُ وَالْمُونَ وَلَالَ وَلَالَاقِلَ وَالْمُعَلَى وَالْمُونِ عَلَيْ سُوادِقَاتِ حِفْظِكَ وَالْرَوْقِي وَمُوالِي وَلَوْلُهُ مِنْ خَرْفِكَ وَلُولُونَ وَلَالَونَ وَلَالَ فَي مَنْ مَوْفِي الْمُولِي وَلَوْلُولُ وَلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلِكَ وَالْمُولُ وَلَالَالِكَ مِنْ وَلِكَ وَلَو كَوْلُولُ وَلَولَالِكَ وَلَو الْمُعَمِ الْمَالُولُ وَلَالْمُ لَكُولُ وَلُولُ وَلَلْهُمُ الْمُؤْلُولُ وَلَالَ الْمَالُولُ وَلِلْ وَلَوْلُولُ وَلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَوْلُولُ وَلَالِكَ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلُولُ الْمُعْلِلُ وَلَالِكُولُولُ وَلَولُولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُولُ وَلِلْكُولُولُولُولُ وَلَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

### وَمِنْ ذَلِكَ دُعاءُ الرضا (ع)

وجدناه من كتاب أصل يونس بن بكير قال وسألت سيدي أن يعلمني دعاءً أدعو به عند الشدائد فقال لي يا يونس تحفظ ما أكتبه لك وادع به في كل شدة تُجاب وتعطى ما تتمناه ثم كتب لي :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي وَكَثْرَتَهٰا قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ وَجَجَبَتْنِي عَنِ اسْتِيْهٰالِ رَحْمَتِكَ وَبَاعَدَتْنِي عَنِ اسْتِيجابٍ مَغْفِرَتِكَ وَلَاقُلْا تَعَلَّقِي بِآلاثِكَ وَتَمَسَّكِي بِاللَّمْعَاءِ وَمْا وَعَدْتَ أَمْشَالِي مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَوْلًا تَعَلَّقِي بِآلاثِكَ وَتَمَسَّكِي بِاللَّهُ عَاءِ وَمْا وَعَدْتَ أَمْشَالِي مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَأَوْعَدْتَ القَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِقَوْلِكَ لِما عِبادِي

الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً إِنَّهُ هُـوَ الغَفُورُ الـرَّحيمُ وَحَذَّرْتَ الْقَانِطينَ مِنْ رَحْمَتِكَ فَقُلْتَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ثُمَّ نَدَبْتَنَا بِرَأْفَتِكَ إِلَىٰ دُعْـاءِكَ فَقُلْتَ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبْادَتي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم داخِرينَ إِلهِي لَقَدْ كَانَ ذٰلَك الإياس عَلَى مُشْتَمِلًا وَالْقُنُوط مِنْ رَحْمَتِكَ مُلْتَحِفاً إِلهِي لَقَدْ وَعَدْتَ الْمُحْسِنَ ظَنَّهُ بِكَ ثَواباً وَأَوْعَدْتَ المُسيءَ ظَنَّهُ بِكَ عِقَاباً ، أَللَّهُمَّ وَقَـدْ أَمْسَـكَ رَمَقي حُسْنُ الطَّن بِـكَ فِي عِنْقِ رَقَبتي مِنَ النَّارِ وَتَغَمُّـد زَلَّتي وَإِقْالَةِ عَشْرَتِي أَللَّهُمَّ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ الَّذِي لَا خُلْفَ لَـهُ وَلَا تَبْديلَ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنْاسِ بِإِمْامِهِمْ وَذٰلِكَ يَـوْمُ النَّشورِ إِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ وَبُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ، أَللَّهُمَّ فَإِنِّي أَوْفي وَأَشْهَـدُ وَأُقِرُّ وَلا أَنْكِرُ وَلا أَجْحَدُ وَأُسِرُّ وَأَعْلِنُ وَأَظْهِرُ وَأَبْطِنُ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللهِ لا إِلٰهَ إلاّ أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَنَّ عَلَياً أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَ الْأُوْصِياءِ وَوارِثَ عِلْمِ الْأَنْبِياءِ عَلَمَ الدِّين وَمُبِيرَ الْمُشْرِكِينَ وَمُمَيِّزَ الْمُنَافقينَ وَمُجْاهِدَ الْمُارِقينَ وَإِمْامِي وَحُجَّتِي وَعُرْوَتِي وَصِرْاطِي وَدَلِيلِي وَحُجَّتِي وَمَنْ لَا أَثِقُ بِأَعْمَالِي وَلَوْ زَكَتْ وَلَا أَرْاهَا مُنْجِيَةً لِي وَلَوْ صَلَّحَتْ إِلَّا بِولَايَتِهِ وَالْإِنْتِمَام بِهِ وَالْإِقْرَارِ بِفَضَائِلِهِ وَالْقَبُّولِ مِنْ حَمَلَتِهَا وَالتسْليم لِـرُواتِهَا وَأَقِـرُ بِأَوْصِيٰـائِهِ مِنْ أَبَنٰـائِهِ أَئِمَّةً وَحُجَجاً وَأَدِلَّـةً وسُـرُجـاً وَأَعْلَاماً وَمَنَاراً وَسَادَةً وَأَبْسُراراً وَأَوْمِنُ بِسرِّهِمْ وَجَهْرِهِمْ وَظَاهِرهِمْ وَبَاطِنِهِمْ وَشَاهِدِهِمْ وَغَائِبِهِمْ وَحَيِّهِمْ وَمَيِّتِهِمْ لا شَّكَ فِي ذَٰلِكَ وَلا ارْتِيابَ عِنْدَ تَحولِكَ وَلَا انْقِلَابَ ، أَللَّهُمَّ فَادْعُني يَـوْعَ حَشْري وَنَشْري بِإِمْـامَتِهِمْ وَانْقِذْني بِهِمْ يَـا مَـوْلايَ مِنْ حَرِّ النّيـرَانِ وَإِنْ لَمْ تَرْزُقْني رَوْحَ الْجِنـانِ فَإِنَّـكَ إِنْ أَعْتَقْتَني مِنَ

النَّارِ كُنْتُ مِنَ الْفَائِزِينَ ، أَللَّهُمَّ وَقَدْ أَصْبَحْتُ يَوْمِي هٰذَا لَا ثِقَـةَ لِي وَلَا رَجَاء وَلَا لَجَأً وَلَا مَفْزَعَ وَلَا مَنْجَا غَيْرَ مَنْ تَوَسَّلْتُ بِهِمْ إِلَيْكَ مُتَقَرِباً إِلَىٰ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثُمَ عَلَّى أَميرِ الْمُؤْمِنينَ وَالزَّهْرَاءَ سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعْالَمِينَ وَالْحُسَن وَالْحُسَيْن وَعَلِيٍّ ومُحَمَّدٍ وَجَعْفَرِ وَمُوسى وَعَلِيٍّ وَمُحَمَّدٍ وَعَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَمَنْ بَعدَهُمْ يُقيمُ الْمَحَجَةَ إِلَى الْحُجَّةِ الْمَسْتُورَةِ مِنْ وُلْدِهِ الْمَرْجُو لِلْأُمَّةِ مِنْ بَعْدِه ، أَللَّهُمَّ فَاجْعَلْهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَمَا بَعْدَهُ حِصْني مِنَ المَكَارِهِ وَمَعْقِلَى مِنَ الْمَخَاوِفِ وَنَجِّنِي بِهِمْ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَطَاعٍ وَبَاغٍ وَفَاسِق وَمِنْ شَرٍّ مَا أَعْرِفُ وَمَا أَنْكِرُ وَمَا اسْتَتَرَ عَنَّى وَمَا أَبْصِرُ وَمِنْ شَـرٌ كُلِّ دابَّةٍ رَبِّي آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّكَ عَلَىٰ صراطٍ مُسْتَقيم ، أَللَّهُمَّ بِتَوَسُّلي بِهِمْ إِلَيْكَ وَتَقرُّ بِي بِمَحَبَّتِهِمْ وَتَحَصُّني بإِمامَتِهم إِفْتَحْ عَلَيَّ فِي هٰذَا الْيَوْمِ أَبْوابَ رِزْقِكَ وَانْشُرْ عَلَيَّ رَحْمَتَكَ وَحَبِّبْنِي إِلَىٰ خَلْقِكَ وَجَنَّبْنِي بُغْضَهُمْ وَعَـٰدَاوَتَهُمْ إِنَّـكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ أَللَّهُمَّ وَلِكُل مُتَوَسِّل ثَوابٌ وَلِكُلِّ ذِي شَفَاعَةٍ حَقٌّ فَأَسْأَلُكَ بِمَنْ جَعَلْتُهُ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ وَقَدَّمْتُهُ أَمَامَ طَلِبَتِي أَنْ تُعَرِّفَنِي بَرَكَةَ يَوْمِي هُـذَا وَشَهْرِي هٰذَا وَعُامِي هٰذَا ، أَللَّهُمَّ وَهُمْ مَفْزَعِي وَمَعُونَتِي فِي شِـدَّتِي وَرَخَائِي وَعَافِيَتِي وَبَلَائِي وَنَوْمِي وَيَقْظَتِي وَظَعْنِي وَإِثَّامَتِي وَعُسْرِي وَيسري وَعَلَانِيَتِي وسِـرِّي وَإِصْبَاحِي وَإِمْسَـائِي وَتَقَلُّبِي وَمَثْوَايَ وَسِـرِّي وَجَهْـرِي ، أَللَّهُمَّ فَـلأ تُخَيِّنِي بِهِمْ مِنْ نَائِلِكَ وَلا تَقْطَع رَجَائي مِنْ رَجْمَتِكَ وَلا تُؤْيِسني مِنْ رَوْحِكَ وَلا تَبْتَلني بِانْغِلاقِ أَبْواب الْأُرِزاقِ وَانْسِدادِ مَسْالِكِها وَارْتِياحِ مَذَاهِبِها وَافْتَحْ لِي مِنْ لَدُنْكَ فَتْحاً يَسيراً وَاجْعَلْ لِي مِنْ كُلِّ ضَنْكٍ مَخْرَجاً وَإِلَىٰ كُلِّ سِعَةٍ مَنْهَجاً إِنَّكَ أَرْحُمُ الرَّاحِمينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيبينَ الطَّاهِرينَ آمينَ رَبِّ الْعالَمينَ .

# وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء آخر لِمَوْلانا الرضا (ع)

رويناه بإسناده إلى الشيخ أبي جعفر ابن بابويه في كتاب عيون أخبار الرضا على الرضا على السلام الله الصادق على فشكى إليه رجلًا يظلمه فقال له أين أنت عن دعوة المظلوم التي علمها النبي على المؤمنين على ما دعا بها مظلوم على ظالم إلا نصره الله تعالى وكفاه وإياه وَهو :

# وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء آخر لمولانا الرضا (ع)

رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتابه يرفعه قال قال أبو الحسن الرضا على وجد رجل من الصحابة صحيفة أتى بها رسول الله على فنادى الصلاة جامعة فلا تخلف أحد لا ذكر ولا أنثى فرقي المنبر فقرأها فإذا كتاب يوشع بن نون وصي موسى فإذا فيها:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحيمٌ أَلَا إِنَّ خَيْرَ عِبَادِ اللهِ التَّقِيُّ الْخَفِيُّ وَإِنَّ شَرَّ عِبَادِ الله الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِالأَصَابِعِ .

فمن أُحب أن يكتال بالمكيال الأوفى وان يؤدي الحقوق التي أنعم الله بها عليه فليقل في كل يوم:

سُبْحَانَ الله كَمَا يَنْبَغي لله وَلا إِلَـهَ إِلَّا الله كَمَا يَنْبَغي لله وَالْحَمْـدُ لله كَمَا يَنْبَغي لله وَالْحَمْـدُ لله كَمَا يَنْبَغي لله وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْـل ِ بَيْتِهِ النَّبِيِّ

العَرَبِي الْهَاشِمِيِّ وَصَلَّى الله عَلَىٰ جَميع الْمُرْسَلِينَ وَالنَّبِيينَ حَتَىٰ يَرْضَى

ونزل رسول الله على أقد الحوا في الدعاء فصبر هنيئة ثم رقي المنبر فقال من أحب أن يعلو ثنائه على ثناء المجاهدين فليقل هذا القول في كل يوم وإن كانت له حاجة قضيت أو عدو كبت أو دين قضي أو كرب كشف وخرق كلامه السماوات حتى يكتب في اللوح المحفوظ.

### وَمِنْ ذلِكَ دعاء آخر لمولانا الرضا (ع)

في سُجدة الشكر رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله في كتاب فضل الدعاء وقال أبو جعفر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا وبكير بن صالح عن سليمان بن جعفر عن الرضا قالا دخلنا عليه وهو ساجد في سجدة الشكر فأطال في سجوده ثم رفع رأسه فقلنا له أطلت السجود فقال من دعا في سجدة الشكر بهذا الدعاء كان كالرامي مع رسول الله من يعلق بدر قالا قلنا فنكتبه قال أكتبا إذا أنتما سجدتما سجدة الشكر . فتقولا :

أَللَّهُمَّ الْعَنِ اللَّذَيْنِ بَدَّلاَ دِينَكَ وَغَيَّرَا نِعْمَتَكَ وَاتَّهُمٰا رَسُولُكَ صَلّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَخَالَفَا مِلَّتَكَ وَصَدّا عَنْ سَبيلِكَ وَكَفَرْا آلاءَكَ وَرَدّا عَلَيْكَ كَلامَكَ وَاسْتَهْزَءٰ بِرَسُولِكَ وَقَتَلاَ ابْنَ نَبِيِّكَ وَحَرَّه كِتٰابَكَ وَجَحَدا آياتِكَ وَسَخِرا وَاسْتَهْزَءٰ بِرَسُولِكَ وَقَتَلاَ ابْنَ نَبِيِّكَ وَحَرَّه كِتٰابَكَ وَجَحَدا آياتِكَ وَسَخِرا بِآياتِكَ وَاسْتَكْبَرَا عَنْ عِبْادَتِكَ وَقَتَلا آوْلِياءَكَ وَجَلَسٰا في مَجْلِس لَمْ يَكُنْ لَهُمٰا بِحَقِّ وَحَمَلاَ النّاسَ عَلَىٰ أَكْتافِ آل مُحَمَّدٍ ، أَللَّهُمَّ الْعَنْهُمٰ الْعَنْ عَنْهُما وَاتْباعَهُما إلىٰ جَهَنَّمَ زُرْقاً ، أَللَّهُمَّ الْعَنْهُمُ الْعَنْ قَتَلَةَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَتَلَة لَهُما وَالْبَرَائِةِ مِنْهُما فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، أَللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَتَلَة الْعُمْ وَالْبَرَائِةِ مِنْهُما فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ ، أَللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَتَلَة الْعُنْ قَتَلَة أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَتَلَة الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي وَابْنِ فَاطِمَة بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَللّهُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَللّهُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَللّهُمَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَللّهُمُ الْعُنْ قَتَلَة أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَتَلَة رَدُهُمَا عَذَابًا فَوْقَ عَذَابٍ وَهَوَانًا فَوْقَ هَوَانٍ وَذُلًا فَوْقَ ذُلً وَحِزْياً فَوْقَ خِزْي وَلَا وَوْقَ ذُلُ وَخِزْياً فَوْقَ خَرْي

أَللَّهُمَّ دُعَّهُمٰا فِي النّارِ دَعّاً وَأَرْكِسُهُمٰا فِي أَليم عِقْابِكَ رَكْساً ، أَللَّهُمَّ وَشُرْهُمٰا وَأَتْبِاعَهُمٰا إِلَىٰ جَهَنّمَ رُّمَراً ، أَللَّهُمَّ فَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَشَتْ أَمْرَهُمْ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَبَدِّدْ جَمَاعَتَهُمْ وَالْعَنْ أَيْمَتُهُمْ وَاقْتُلْ قَادَتَهُمْ وَسَادَتَهُمْ وَلاَتُتَهُمْ وَالْعَنْ أَيْمَتُهُمْ وَالْعَنْ بَيْنَهُمْ وَلا تُبْقِ مِنْهُمْ وَكُبَرائِهُمْ وَالْعَنْ رُؤَسَائَهُمْ وَأَكْسِرْ رَايَتَهُمْ وَأَلْقِ الْبَأْسَ بَيْنَهُمْ وَلا تُبْقِ مِنْهُمْ وَكُبَرائِهُمْ الْعَنْ أَبا جَهْلِ وَالْوَلِيدَ لَعْناً يَتْلُو بَعْضُهُ بَعْضاً وَيَتْبَعُ بَعْضُهُ مَوْمِنِ امْتَحَنْتَ قَلْبُهُ لِلإِيمانِ أَللَّهُمَّ الْعَنْهُما لَعْنا يَتَعَوّذُ مَنْهُ أَهْلُ النّارِ ، أَللَّهُمَّ الْعَنْهُما لَعْنا يَلْعَنهُما لَعْنا يَتَعَوّذُ مَنْهُ أَهْلُ النّارِ ، أَللَّهُمَّ الْعَنْهُما لَعْنا يَلْعَنهُما لَعْنا يَتَعَوّذُ مَنْهُ أَهْلُ النّارِ ، أَللّهُمَّ الْعَنْهُما لَعْنا لَهُ عَلَى مُوسَلِ وَكُلُّ مَوْمِنِ امْتَحَنْتَ قَلْبُهُ لِلإِيمانِ أَللّهُمَّ الْعَنْهُما لَعْنا يَتَعَوْدُ مَنْهُ أَهْلُ النّارِ ، أَللّهُمَّ الْعَنْهُما في مُسْتَسِرً سِرِّكَ وَظَاهِرِ عَلَايَكُمُ الْعُنْهُمَا وَمَنْ شَايَعَهُما إِنْكَ سَمِيعُ الدُّعاء وَصَلّىٰ الله عَلَىٰ مُحَمّدٍ وَآلِلِهِ وَمُحْبِيهِما وَمَنْ شَايَعَهُما إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاء وَصَلّىٰ الله عَلَىٰ مُحَمّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ .



أُقول : حسب المزيد لأدعيته ما رويناه وذكرناه في الأدعية المذكورة في كتاب زهرة الربيع في أدعية الأسابيع وهي الأدعية التي علمه إياها الطلحي تغمده الله برحمته فإنه من أسرار الله عند خاصته ولكنا نذكر لههنا ما يليق بهذا الكتاب بحسب الصواب فمن ذلك الوسائل إلى المسائل رويناه بإسنادنا إلى أبي جعفر بن بابويه (ره) عن إبراهيم بن محمد بن الحارث النوفلي قال حدثنا أبي وكان خادماً لمحمد بن علي الجواد عش لما زوج المأمون أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليه إبنته كتب إليه أن لكل زوجة صداقاً من مال زوجها وقـد جعل الله أمـوالنا في الآخـرة مؤجلة مذخورة هناك كما جعل أموالكم معجلة في الدنيا وكثر ههنا وقد أمهرت ابنتك الوسائل إلى المسائل وهي مناجاة دفعها إلى أبي قال دفعها إلي أبي موسى قال دفعها إِليّ أبي جعفر قال دفعها إليّ محمد أبي قال دفعها إليّ على بن الحسين أبي قال دفعها إليّ الحسين أبي قال دفعها إليّ الحسن أخي قال دفعها إليّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) قال دفعها إلى رسول الله علي قال دفعها إلى جبرائيل على قال يا محمد رب العزة يقرئك السلام ويقول لك هذه مفاتيح كنوز الدنيا والأخرة فاجعلها

وسائلك إلى مسائلك تصل إلى بغيتك وتنجح في طلبتك فلا تؤثرها في حوائج الدنيا فتبخس بها الحظ من آخرتك وهي عشرون وسائل تطرق بها أبواب الرغبات فتفتح وتطلب بها الحاجات فتنجح وهذه نسختها:

#### المناجاة للاستخارة

أَللَّهُمَّ إِنَّ خِيرَتَك فِيمًا اسْتَخَرْتُكَ فِيهِ تُنْيلُ الرَّغْائِبَ وَتَجْزِلُ الْمَواهِبَ وَتَغْنِمُ الْمَطْالِبَ وَتُطَيِّبُ الْمَكَاسِبَ وَتَهْدي إِلَىٰ أَجْمَلِ الْمَذَاهِبِ وَتَسوقُ إِلَىٰ أَحْمَدِ الْعَوْاقِبِ وَتَقِي مَخُوفَ النَّوْائِبِ ، أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخيرُكَ فيما عَزَمَ رَأْيي عَلَيْهِ وَقَادَنِي عَقْلِي إِلَيْهِ فَسَهِّلِ اللَّهُمَّ فِيهِ مَا تَوعَّرَ وَيَسِّرْ مِنْهُ مَا تَعَسَّرَ وَاكْفِني فِيهِ المُهمَّ وَادْفَعْ بِهِ عَنَّى كُلِّ مُلِمٍّ وَاجْعَلْ يَا رَبِّ عَوْاقِبَهُ غُنْماً وَمَخُوفَهُ سِلْماً وَبُعْدَهُ قُرْباً وَجَدْبَهُ خِصْباً وَأَرْسِل اللَّهُمَّ إِجابَتي وَأَنْجِحْ طَلِبَتي وَاقْض حاجَتي وَاقْطَعْ عَنِّي عَوائِقَها وَامْنَعْ عَنِّي بَوائِقَها وَأَعْطِنِي اللَّهُمَّ لِواءَ الظَّفَر وَالْخِيرَةِ فِيمًا اسْتَخَرْتُكَ وَوُفُورَ المَغْنَمِ فِيمًا دَعَوْتُكَ وَعَوْائِدَ الْإِنْضَالِ فِيمًا رَجَوْتُكَ وَأَقْرِنْهُ اللَّهُمَّ بِالنَّجَاحِ وَخُصَّهُ [وَحُطَّهُ خِل] بِالصَّلَاحِ وَأُرِنِي أَسْبَابٍ النجيرة فِيهِ وَاضِحَةً وَأَعْلامَ غُنْمِهَا لائِحَةً وَاشْدُدْ خِناقَ تَعْسيرها وَانْعَشْ صَريخَ تَكْسيرها وَبَيِّن اللَّهُمَّ مُلْتَبَسَها وَأَطْلِقْ مُحْتَبَسَها وَمَكِّنْ أُسَّها حَتَّىٰ تَكُونَ خِيَرَةً مُقْبَلَةً بِالغُنْمِ مُزيلَةً لِلْغُرْمِ عاجِلَةً لِلنَّفْعِ باتِيَةَ الصُّنْعِ إِنَّكَ مَليءً بِالمَزيدِ مُبْتَدِىءً بِالْجُودِ .

#### المناجاة بالاستقالة

أَللَّهُمَّ انَّ الرَّجَاءَ لِسَعَةِ رَحْمَتِكَ أَنْطَقني بِاسْتِفْ الْتِكَ وَالْأَمَلَ لَأَنْاتِكَ وَرِفْقِكَ شَجَّعَني عَلَىٰ طَلَبِ أَمْانِكَ وَعَفْوِكَ وَلِي يَا رَبِّ ذُنُوبٌ قَدْ واجَهَتْهَا أَوْجُهُ الْإِنْتِقَام وَخَطْايًا قَدْ لاحظَتْهَا أَعْيُنُ الْإصْطِلام وَاسْتَوْجَبْتُ بِهَا عَلَىٰ أَوْجُهُ الْإِنْتِقَام وَخَطْايًا قَدْ لاحظَتْهَا أَعْيُنُ الْإصْطِلام وَاسْتَوْجَبْتُ بِهَا عَلَىٰ

عَـدْلِكَ أَلْيَمَ الْعَـذَابِ وَاسْتَحْقَقْتُ بِاجْتِراجِهَا مُبِيرَ الْعِقَابِ وَخُفْتُ تَعْويقَهَا لإِجْمَابَتِي وَرَدُّهُا إِيَّايَ عَنْ قَضَاءِ حُمَاجَتِي بِإِبْطَالِهُا لِطَلِبَتِي وَقَطْعِهُمَا لَاشْبَابِ رَغْبَتِي مِنْ أَجْلِ مَا قَدْ أَنْقَضَ ظَهْرِي مِنْ ثِقَلِهَا وَبَهَ ظَنِي مِنَ الإِسْتِقْ لَأَلْ بِحَمْلِهَا ثُمَّ تَرَاجَعْتُ رَبِّ إِلَىٰ حِلْمِكَ عَنِ الْخَاطِئينَ وَعَفْوكَ عَنِ المُذْنِبِينَ وَرَحْمَتِكَ لِلْعُاصِينَ فَأَقْبَلْتُ بِثِقَتِي مُتَوَكِّلًا عَلَيْكَ طَارِحاً نَفْسَي بَيْنَ يَدَيْكَ شْ كِياً بَنِّي إِلَيْكَ سَائِلًا مَا لَا أَسْتَوجِبُهُ مِنْ تَفْريجِ الْهَمِّ وَلَا أَسْتَحِقُّهُ مِنْ تَنْفِيسِ الْغَمِّ مُسْتَقِيلًا لَكَ إِيّايَ وَاثِقاً مَوْلايَ بِكَ أَللَّهُمَّ فَامْنُنْ عَلَيَّ بِالْفَرَجِ وَتَطَوُّلْ بِسُهُولَةِ الْمَخْرَجِ وَادْلُلْني بِرَأْفَتِكَ عَلَىٰ سَمْتِ الْمَنْهَجِ وَأَزْلِقْني بِقُدْرَتِكَ عَنِ الطُّرِيقِ الْأَعْوَجِ وَخَلِّصْني مِنْ سِجْنِ الْكَرْبِ بِإِقْ الَّتِكَ وَأَطْلِقْ أَسْرِي بِرَحْمَتِكَ وَطُلْ عَلَيَّ بِـرِضْوٰاثِـكَ وَجُدْ عَلَيَّ بِـإِحْسَانِـكَ وَأَقِلْني عَشْرَتي وَفَرِّجْ كُرْبَتِي وَارْحَمْ عَبْرَتِي وَلَا تَحْجُبْ دَعْوَتِي وَاشْدُهْ بِالإِقَالَةِ أَزْدِي وَقَقِّ بِهَا ظَهْرِي وَأَصْلِحْ بِهَا أَمْرِي وَأَطِلْ بِهَا عُمْرِي وَارْحَمْنِي يَـوْمَ حَشْرِي وَوَقْتَ نَشْرِي إِنَّكَ جَوْادُ كَرِيمُ غَفُورُ رَحيمٌ .

### المناجاة بالسقر

أَللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ سَفَراً فَخِرْ لِي فِيهِ وَأَوْضِحْ لِي فِيهِ سَبيلَ الرَّأْي وَفَهَّمْنيهِ وَافْتَحْ عَزْمِي بِالْإِسْتِقَامَةِ وَاشْمُلْني فِي سَفَري بِالسَّلاَمَةِ وَأَفْدَني جَزيلَ الْحَظِّ وَالْحَرٰاسَةِ وَجَنَّبْنِي اللَّهُمَّ وَعْشَاءَ الْأَسْفَارِ وَالْحِرٰاسَةِ وَجَنَّبْنِي اللَّهُمَّ وَعْشَاءَ الْأَسْفَارِ وَالْحِولِي بِسَاطَ الْمَرٰاحِلِ وَقَرَّبْ مِنِي بُعْد نَلْي وَسَهِل لِي حُزُونَةَ الْأَوْعَارِ وَاطْوِ لِي بِسَاطَ الْمَرٰاحِل وَقَرَّبْ مِنِي بُعْد نَلْي وَسَهِل لِي حُزُونَةَ الْأَوْعَارِ وَاطْوِ لِي بِسَاطَ الْمَرٰاحِل وَقَرَّبْ مِنِي بُعْد نَلْي وَسَهِل لِي حُزُونَة الْأَوْعَارِ وَاطْوِ لِي بِسَاطَ الْمَرٰاحِل حَتَّى تُقَرِّب نِياطَ الْبَعيدِ المَناهِلِ وَبُاعِدْنِي فِي المَسِيرِ بَيْن خُطَى الرواحِل حَتَّى تُقَرِّب نِياطَ الْبَعيدِ وَتُسَهِل وَعُورَ الشَّديدِ وَلَقِّنِي اللَّهُمَّ فِي سَفَرِي نُجْحَ طَائِرِ الْوَاقِيَةِ وَهَبْني فِيهِ وَتُسَمِّلَ وُعُورَ الشَّديدِ وَلَقِّنِي اللَّهُمَّ فِي سَفَرِي نُجْحَ طَائِرِ الْوَاقِيَةِ وَهَبْني فِيهِ وَتُسَمِّلَ وَعُورَ الشَّديدِ وَلَقِّنِي اللَّهُمَّ فِي سَفَرِي نُجْحَ طَائِرِ الْوَاقِيَةِ وَهَبْني فِيهِ

غُنْمَ الْعٰافِيَةِ وَخَفِيرَ (١) الإِسْتِقْلال وَدَلِيلَ مُجاوَزَةِ الْأَهْوَال وَباعِثَ وُفُورِ الْكِفْايَةِ وَسَانِحَ خَفِيرِ الْوَلاَيةِ وَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ سَبَبَ عَظيم السِّلم حاصِلَ الْغُنْم وَاجْعَلْ اللَّيْلَ عَلَيَّ سِتْراً مِنَ الْآفَاتِ وَالنَّهَارَ مَانِعاً مِنَ الْهَلَكَاتِ وَاقْطَعْ الْغُنْم وَاجْعَلْ اللَّيْلَ عَلَيَّ سِتْراً مِنَ الْآفَاتِ وَالنَّهَارَ مَانِعاً مِنَ الْهَلَكَاتِ وَاقْطَعْ عَنِي قِطَعَ لُصُوصِه بِقُدْرَتِكَ وَاحْرُسْني مِنْ وُحُوشِه بِقُوتِكَ حَتَى تَكُونَ عَني قِطَعَ لُصُوصِه بِقُدْرَتِكَ وَاحْرُسْني مِنْ وُحُوشِه بِقُوتِكَ حَتَى تَكُونَ السَّلامَةُ فِيهِ مُضاحِبَتي وَالْعَافِيَةُ فِيهِ مُقَارِنَتي وَالْيُمْنُ سَائِقي وَالْيُسُ مُعَانِقي وَالْمُسْ مُعَانِقي وَالْعُسْرُ مُعَانِقي وَالْمُسْ وَالْقُوقِ وَالْمُسْ وَالْقُوقَ وَالْمُسْ وَالْقُوقَ وَالْمُسْ وَالْقُوقِ وَالْمَنْ وَالْقُوقَ وَالْمَسْ وَالْمُسْ وَالْقُوقَ وَالْمَنْ وَالْقُوقَ وَالْمَسْ خَبِيرُ وَبِعِبَادِكَ بَصِيرٌ خَبِيرٌ وَبِعِبَادِكَ بَصِيرٌ خَبِيرٌ وَالمَّنَ وَالْقُوقَ وَالْمَنْ وَالْقُولُ وَالْمَنْ وَالْقُولُ وَالْمَنْ وَالْقُوقَ وَالْمُولِ وَالْمَنْ وَالْقُولِ وَالْمَنَ وَالْمُولِ وَالْمَنْ وَالْمُولِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولِ وَالْمُولِ وَالْمَنْ وَالْقُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَلُومِ وَالْمُولِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمَالُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولِي وَالْمُعْلِي وَالْمُولُومِ وَالْمُولُولُ وَالْمُولِقِي وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولِومِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولُومُ وَالْمُومِ وَالْمُولُومِ وَالْمُولُومُ وَالْمُومِ وَالْمُولُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَلَا مُعْرِولُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُوافِقُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ

# المُناجاة في طَلَبِ الرزْقِ

أَللَّهُمَّ أَرْسِلْ عَلَيَّ سِجٰالَ رِزْقِكَ مِدْرَاراً وَأَمْطِرْ عَلَيَّ سَحٰائِبَ إِفْضٰالِكَ غِرْاراً وَأَدْمِ غَيْثَ نَيْلِكَ إِلَيْ سِجٰالًا وَأَسْبِلْ مَزيدَ نِعَمِكَ عَلَىٰ خَلَّتِي إِسْبَالًا وَأَفْقِرْنِي بِجُودِكَ إِلَيْكَ وَأَغْنِنِي عَمَّنْ يَطْلُبُ مَا لَدَيْكَ وَدَاوِ دَاءَ فَقْرِي بِدَوَاءِ وَأَفْقِرْنِي بِجُودِكَ إِلَيْكَ وَأَغْنِنِي عَمَّنْ يَطْلُبُ مَا لَدَيْكَ وَدَاوِ دَاءَ فَقْرِي بِدَوْاءِ فَضْلِكَ وَانْعَسْ صَرْعَةَ عَيْلَتِي بِطَوْلِكَ وَتَصَدَّقُ عَلَىٰ إِثْلالِي بِكَثْرَةِ عَطَاءِكَ وَعَلَىٰ اخْتِلالِي بِكَثْرةِ عَطَاءِكَ وَسَهُلْ رَبِّ سَبِيلَ الرِّرْقِ إِلَيَّ وَثَبَّتْ قَواعِدَهُ وَعَلَىٰ اخْتِلالِي بِكَرِيم حِبَاءِكَ وَسَهُلْ رَبِّ سَبِيلَ الرِّرْقِ إِلَيُّ وَثَبَّتْ قَواعِدَهُ لَذَيَّ وَبَجِّسْ (٢) لِي عُبُونَ سَعَتِه بِرَحْمَتِكَ وَفَجِّرْ أَنْهَارَ رَغَدَ الْعَيْشِ قِبَلِي وَمَئِنَى وَاعْرِفْ عَنِي فِي الرِّرْقِ الْمَعْشِ فِي الرِّرْقِ الْمَعْشِ الْعَيْشِ بِأَعْشِ وَارْمِنِي مِنْ سَعَةِ السِرِّرْقِ اللَّهُمَّ سَرَابِيلَ الْعَوْلُ وَالْهِ وَاكْشُنِي اللَّهُمَّ سَرَابِيلَ الشَّعَةِ وَجَلابِيبَ الدَّعَةِ فَإِنِي يَا رَبِّ مُنْتَظِرٌ لِإِنْعَامِكَ بِحَدْفِ الْمَضِيقِ وَلِتَفَضَّلِكَ بِإِزْالَةِ التَّقْتِيرِ وَلِوَاهِ وَاكُسُنِي اللَّهُمَّ سَرَابِيلَ وَلِتَطَوَّلِكَ بِقَطْعِ التَّعْوِيقِ وَلِتَفَضَّلِكَ بِإِزْالَةِ التَّقْتِيرِ وَلُوصُولِ حَبْلِي بِكَرَمِكَ وَلِتَفُولِكَ بِقَطْعِ التَّعْوِيقِ وَلِتَفَضَّلِكَ بِإِزْالَةِ التَّقْتِيرِ وَلُوصُولِ حَبْلِي بِكَرَمِكَ وَلِتَفَوْلِكَ بِيَطَوَّلِكَ بِقَطْعِ التَعْوِيقِ وَلِتَفَضَّلِكَ بِإِزْالَةِ التَقْتِيرِ وَلُوصُولِ حَبْلِي بِكَرَمِكَ وَلِتَفُولِكَ بِيَعْلَى اللَّهُمَّ الْمُؤْتِي وَلِيَقُولُكُ وَلِتَهُ الْمُؤْتِي وَلِيَقَطُولِكَ بِولَاللَهُ التَقْتِيرِ وَلُوهُ وَالْمِهُ وَاكُمُونِ وَلِهُ وَلَاهُ وَلِيَالِكُ وَلِمُ وَلِي الْمَالِقُ وَلِيَعْمَ اللَّهُ وَلَيْ الْمُؤْلِقِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَيْ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ وَلَيْ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمَالِكُ ولِي اللَّهُمْ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ مُولِ وَالْمِلْ وَالْمَعْلِلُكُ الْمُؤْلِقُ وَلِهُ مِلْكُولُ وَلِي الْمُؤْلِقُ وَلِهُ مِلْكُولُ وَلِهُ مُولِلُولُ وَلِهُ وَالْمُؤْلِلِلَهُ الْمُؤْلِقُ وَلِي الل

<sup>(</sup>١) الخفير: المجير والحافظ «مجمع البحرين».

<sup>(</sup>٢) بَجِّس بالفتح ثم التشديد وجاء بالكسر : أي فجر .

بِالتَيْسِرِ وَأَمْطِرِ اللَّهُمَّ عَلَيَّ سَمَاءَ رِزْقِكَ بِسِجَالِ الدِّيَمِ وَأَعْنني عَنْ خَلْقِكَ بِعَوائِدِ النَّعَمِ وَارْمِ مَقْاتِلَ الإِقْتَارِ مِنِي وَاحْمِلْ كَشْفَ الضَّرِّ عَنِي عَلَىٰ مَطَايُا الإِعْجَالِ وَاضْرِبْ عَنِي الضّيقَ بِسَيْفِ الْإِسْتِيطالِ وَأَتْحِفْني رَبِّ مِنْكَ بِسَعَةِ الْإِنْطالِ وَامْدُدْني بِنُمُو الْأَمْوالِ وَاحْرُسْني مِنْ ضيق الإِقْلالِ وَاقْبِضْ عَني الْإِنْظالِ وَالْبَصْ وَالْمُوالِ وَاحْرُسْني مِنْ مَاءِ رِزْقِكَ غَدَقاً وَانْهَجْ سُوءَ الْجَدْبِ وَابْسُطْ لي بِسَاطَ الْجَصْبِ وَاسْقِني مِنْ مَاءِ رِزْقِكَ غَدَقاً وَانْهَجْ لي مِنْ عَميم بَذْلِكَ طُرُقاً وَفَاجِئْني بِالثَّرْوَةِ وَالْمَالِ وَانْعَشْني بِهِ مِنَ الإِقْلالِ وَافْعَلْمِ وَصَبِّحْني بِالْإَسْتِظُهُ وَ وَالْمَالِ وَانْعَشْني بِهِ مِنَ الإِقْلالِ وَالْعَلْمِ وَالْفَضْلِ الْعَطيم وَالْفَضْلِ الْعَميم وَالْمَلُ الْجَسِم وَالْمَالِ الْمَوْلُ الْعَطيم وَالْفَضْلِ الْعَميم وَالْمَلِ الْجَوادُ الْكَرِيم .

#### المناجاة بالاستعاذة

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ مُلِمَاتِ نَوْازِلِ الْبَلَاءِ وَأَهْوَالِ عَظَائِمِ الضَّرَاءِ فَأَعِدْني رَبِّ مِنْ صَرْعَةِ الْبَأْسَاءِ وَاحْجُبْني مِنْ سَطَوَاتِ الْبَلَاءِ وَنَجّني مِنْ مُفَاجَاةِ النَّقَم وَأَجْعَلْني اللَّهُمَّ فِي مُفَاجَاةِ النَّقَم وَأَجِرْني مِنْ زَوَالِ النَّعَم وَمِنْ زَلَلِ الْقَدَم وَاجْعَلْني اللَّهُمَّ فِي حَياطَةِ عِزِّكَ وَحِفَاظِ حِرْزِكَ مِنْ مُبَاغَتَةِ الدَّوَائِرِ وَمُعاجَلَةِ الْبَوادِرِ ، أَللَّهُمَّ رَبِّ عِياطَةِ عِزِّكَ وَحِفَاظِ حِرْزِكَ مِنْ مُبَاغَتَةِ الدَّوائِرِ وَمُعاجَلَةِ الْبَوادِرِ ، أَللَّهُمَّ رَبِّ وَأَرْضَ الْبَلَاءِ فَاخْسِفُها وَعَرْصَةَ الْمِحْنِ فَأَرْجِفُها وَشَمْسَ النَّوائِبِ فَاكْشِفُها وَجَبالَ السُّوءِ فَانْسِفُها وَكُرَبَ الدَّهْرِ فَاكْشِفُها وَعَوائِقَ الْأُمُورِ فَاصْرِفُها وَأَوْرِدني حِياضَ السَّلامَةِ وَاحْمِلْنِي عَلَىٰ مَطَايلا الْكَرَامَةِ وَاصْحَبْني بِإِقَالَةِ وَأَوْرِدني حِياضَ السَّلامَةِ وَاحْمِلْنِي عَلَىٰ مَطَايلا الْكَرَامَةِ وَاصْحَبْني بِإِقَالَةِ الْعُورَةِ وَجُدْ عَلَيَّ يَا رَبِّ بِآلَاءِكَ وَكَشْفِ بَلاءِكَ وَدَفْعِ الْعُمْرَةِ وَاشْمَلْني بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَجُدْ عَلَيَّ يَا رَبِّ بِآلَاءِكَ وَكَشْفِ بَلاءِكَ وَدَفْعِ ضَوْائِكَ وَارْفَعْ كَلاكِلَ عَذَائِكَ وَاصْرِفْ عَنِي أَلْمَ عِقَائِكَ وَأَعْدِني مِنْ بَوائِقِ ضَوَّا فَوْرِ وَاحْرُسْني مِنْ جَمِيعِ الْمَحْدُودِ وَاصْدَعْ صَفَاءَ الْبَلاءِ عَنْ أَمْرِي وَاشْلُلْ يَدَهُ عَنِي مَدى عُمْري إِنَّكَ الرَّبُ الْمُجِيدُ الْمُجْدِدُ الْمُجِيدُ الْمُجْدِدُ الْمُجْدِدُ الْمُجْدِدُ الْمُجْدِدُ الْمُجْدِدُ الْمُجْدِدُ الْمُعْدِدُ الْفَعَالُ لِمَا تُرِيدُ .

#### المناجاة بطلب التوبة

أَللَّهُمَّ إِنَّى قَصدْتُ إِلَيْكَ بِإِخْلاصِ تَوْبَةٍ نَصُوحٍ وَتَثْبِيتِ عَقْدٍ صَحيحٍ وَدُعَاءِ قَلْبٍ قَرِيحٍ وَاعْلَانِ قَوْلٍ صَرِيحٍ ، أَللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنِّي مُخْلَصَ التَّوْبَةِ وَإِقْبَالَ سَرِيعِ الْأَوْبَةِ وَمَصَارِعَ تَخَشِّعِ الْحَوْبَةِ وَقَابِلْ رَبِّ تَوْبَتى بِجَزيلِ الثَّوابِ وَكَريمِ الْمَآبِ وَحَطِّ الْعِقَابِ وَصَرُّ فِ الْعَذَابِ وَغُنْم الإيابِ وَسِتْرِ الْحِجْابِ وَامْحُ اللَّهُمَّ مَا ثَبَتَ مِنْ ذُنُوبِي وَاغْسِلْ بِقَبُولِهَا جَميعَ عُيُوبِي وَاجْعَلْها جَالِيَةً لِقَلْبِي شَاخِصَةً لِبَصِيرَةِ لُبِّي غَاسِلَةً لِدَرَني مُطَهِّرَةً لِنَجَاسَةِ بَدَني مُصَحِّحَةً فِيْهَا ضَميري عاجِلَةً إلى الْوَفَاءِ بِهَا بَصَيرتي وَاقْبَلْ يَا رَبِّ تَـوْبَتي فَإِنَّهَا تَصْدُرُ مِنْ إِخْلاص نِيَّتي وَمَحْض مِنْ تَصْحيح بَصيرتي وَاحْتِفْالًا في طَوِيَّتِي وَاجتِهَاداً فِي نَقَاءِ سَريرَتي وَتَثْبيتاً لإِنْ ابْتِي مُسَارِعَةً إِلَىٰ أَمْرِكَ بِطَاعَتي وَاجْلِ اللَّهُمَّ بِالتَّوْبَةِ عَنَّى ظُلْمَةَ الإصْرارِ وَامْحُ بِهَا مَا قَدَّمْتُهُ مِنَ الْأَوْزارِ وَاكْسُنِي لِبْاسَ التَّقْوِيٰ وَجَلابِيبَ الْهُدِيٰ فَقَدْ خَلَعْتُ رِبْقَ الْمَعْاصِي عَنْ جَلَدي وَنَزَعْتُ سِرْ بِالَ الذُّنُوبِ عَنْ جَسَدي مُسْتَمْسِكاً رَبِّ بِقُدْرَتِكَ مُسْتَعيناً عَلَىٰ نَفْسى بِعِزَّتِكَ مُسْتَوْدِعاً تَوْبَتي مِنَ النَّكْثِ بِخَفْرَتِكَ مُعْتَصِماً مِنَ الْخِذْلَانِ بِعِصْمَتِكَ مُقَارِناً بِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ .

# المناجاة بطلب الحج

أَللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْحَجَّ الَّذي افْتَرَضْتَهُ عَلَىٰ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلًا وَاجْعَلْ لِي فِيهِ هَادِياً وَإِلَيْهِ دَليلًا وَقَرِّبْ لِي بُعْدَ الْمَسْالِكِ وَأَعِنِّي عَلَىٰ تَأْدِيَةِ الْمَنْاسِكِ وَحَرِّمْ بِإِحْرَامِي عَلَىٰ النَّارِ جَسَدي وَزِدْ لِلسَّفَرِ قُوتِي وَجَلَدي وَارْزُقْني رَبِّ الْوُقُوفَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَالْإِفَاضَةَ إِلَيْكَ وَأَظْفَرْنِي بِالنَّجْحِ بِوافِرِ الرِّبْحِ وَأَصْدِرْني رَبِّ مِنْ مَوْقِفِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إلىٰ مُزْدَلَفَةِ الْمَشْعَرِ وَاجْعَلْها زُلْفَةً إلىٰ رَحْمَتِكَ رَبِّ مِنْ مَوْقِفِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إلىٰ مُزْدَلَفَةِ الْمَشْعَرِ وَاجْعَلْها زُلْفَةً إلىٰ رَحْمَتِكَ

وَطريقاً إِلَىٰ جَنَّتِكَ وَقِفْنِي مَوقِفَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ وَمَقْامَ وُقُوفِ الْإِحْرِامِ وَأَهْلُنِي لِتَأْدِيَةِ الْمَنْاسِكِ وَنَحرِ الْهَدْيِ التَّوٰامِكِ بِدَم يُثج وَأُوْدَاجٍ تَمُجُّ وَإِرَاقَةِ الدِّمَاءِ الْمَسْفُوحَةِ وَالْهَدَايٰا الْمَذْبُوحَةِ وَفَرْي أَوْدَاجِهَا عَلَىٰ مَا أَمَرْتَ وَالتَّنَقُلَ الدِّمَاءِ الْمَسْفُوحَةِ وَالْهَدَايٰا الْمَذْبُوحَةِ وَفَرْي أَوْدَاجِهَا عَلَىٰ مَا أَمَرْتَ وَالتَّنَقُلَ بِهَا كَمَا وسِمْتَ وَأَحْضِرْنِي اللَّهُمَّ صَلاةَ الْعيدِ رَاجِياً لِلْوَعْدِ خَائِفاً مِنَ الْوَعيد خَالِقاً شَعْرَ رَأْسِي وَمُقَصِّراً وَمُجْتَهِداً فِي طَاعَتِكَ مُشَمِّراً رَامِياً لِلْجِمارِ بِسَبْعِ خَالِقاً شَعْرَ رَأْسِي وَمُقَصِّراً وَمُجْتَهِداً فِي طَاعَتِكَ مُشَمِّراً رَامِياً لِلْجِمارِ بِسَبْع مِنَ الْأَحْجارِ وَأَدْخِلْنِي اللَّهُمَّ عَرْصَةَ بَيْتِكَ وَعَقْوَتَكَ وَمُحَلَّ أَمْنِكَ بَعْدَ سَبْعٍ مِنَ الْأَحْجارِ وَأَدْخِلْنِي اللَّهُمَّ عَرْصَةَ بَيْتِكَ وَعَقْوَتَكَ وَمُحَلَّ أَمْنِكَ وَمُحاوِيجِكَ وَجُدْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ بِوافِرِ الْأَجْرِ مِنَ وَكَعْبَتَكَ وَمُشَاكِيكَ وَسُوالِكَ وَمَحاوِيجِكَ وَجُدْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ بِوافِرِ الْأَجْرِ مِنَ وَلَائَقْرِ وَاخْتِمِ اللَّهُمَّ مَنَاسِكَ حَجِي وَانْقِضَاءَ عَجِي بِقَبُولٍ مِنْكَ لِي وَرَأُفَةٍ مِنْكَ بِي يُا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ .

### المناجاة بكشف الظلم

اللهُمَّ إِنَّ ظُلْم عِبادِكَ قَدْ تَمَكَنَ فِي بِلادِكَ حَتَىٰ أَمَاتَ الْعَدْلَ وَقَطَعَ السُّبُلَ وَمَحَقَ الْحَقَّ وَأَبْطَلَ الصَّدْقَ وَأَخْفَى الْبِرَّ وَأَظْهَرَ الشَّرَ وَأَخْمَدَ التَّقُوىٰ وَأَزْالَ الْهِدَىٰ وَأَزْاحَ الْخَيْرَ وَأَثْبَتَ الضَّيْرَ وَأَنْمَى الْفَسٰادَ وَقَوَى الْعِنٰادَ وَبَسَطَ الْجَوْرَ وَعَدَى الطَّوْرَ أَلنَّهُمَّ يَا رَبِّ لَا يَكْشِفُ ذَٰلِكَ إِلّا سُلْطَانُكَ وَلَا يُجيرُ مِنْهُ الْجَوْرَ وَعَدَى الطَّوْرَ أَلنَّهُمَّ يَا رَبِّ لَا يَكْشِفُ ذَٰلِكَ إِلّا سُلْطَانُكَ وَلَا يُجيرُ مِنْهُ إِلَا الْمَثِنَانُكَ أَللَّهُمَّ رَبِّ فَأَبْتِ الظَّلْمَ وَبُثَّ حِبٰالَ الْغَشْمِ وَأَخْمِدْ سُوقَ الْمُنْكُولِ وَأَلْسِسُهُمُ الْحَوْرَ بَعْدَ الْكُوْدِ وَعَجَلِ اللَّهُمَّ إِلَيْهِم الْبَيَاتَ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمُ الْمُثَلَّتِ وَأَمِتْ حَيَاةَ الْمُنْكُولِ لِيُؤْمَنَ وَعَجَلِ اللَّهُمَّ إِلَيْهِم الْبَيَاتَ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمُ الْمُثَلِّتِ وَأَمِتْ حَيَاةَ الْمُنْكُولِ لِيُؤْمَنَ وَعَجَلِ اللَّهُمَّ إِلَيْهِم الْبَيَاتَ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمُ الْمُثَلِّتِ وَأَمِتْ حَيَاةَ الْمُنْكُولِ لِيُؤْمَنَ الْمَخُوفُ وَيَسْكُنَ الْمُقَلِمُ وَيُشَعِ الْمُعْتَلِ وَيَعْفَظَ الضَائِعُ وَيَعْفَظَ الضَائِعُ وَيَعْفَظَ الضَائِعُ وَيَعْفَظَ الضَائِعُ وَيَعْفَظَ الصَّائِعُ وَيَعْفَظَ الصَّائِعُ وَيَعْفَظَ الصَّائِعُ وَيَعْفَلَ السَّلُمُ ويَعْفَودَ الشَّرِيدُ وَيُخْتَى الْفَقِيرُ وَيُخْرَ الْمُشْتَعِيرُ وَيُوفَقَرَ الْكَبِيرُ وَيُرْحَمَ الصَّغيرُ وَيُعْفَى الشَّالُومُ وَيُغْتَى الشَّالُمُ ويَشْمَلَ السَّلُمُ ويَجْمَعَ الشَّتَاتُ ويَقْوَى الشَّولَ ويَقْوَى السَّلُمُ ويَحْمَعَ الشَّتَاتُ ويَقُونَ ويَعْفُونَ ويَعْفُونَ ويَعْفُولُ الْمُؤْمُ ويَشْمَلَ السَّلُمُ ويُجْمَعَ الشَّولُ ويَقُولُ ويَقُولُونَ الْمُعْمُومُ ويَنْفُورَ الْكَبِيرُ ويَعْفُونَ المَعْلَى السَّهُ ويَعْمَعَ الشَّتَاتُ ويَعْفُونَ الْمُعْمَعَ السَّامُ ويَعْمَعَ الشَّولُ ويَعْفُونَ الْمُعْمَعَ السَّامُ ويَعْمَعَ السَّامُ ويَعْمَعَ السَّلُونَ ويَعْمَعَ السَّعْلُونَ الْمُعْمَاءُ ويَعْمُونَ الْمُعْمَاءُ ويَعْمَعَ السَّامُ ويَنْ الْمُعْمَعَ السَّعْمَاءُ ويَعْمَعَ السَّامُ ويَعْمُ ويَالِولُ الْمَاعُلُونُ الْمُعْمُونُ الْمُعْمَاءُ ويَعْمَعَ السَامُ الْمُع

#### أدعية الإمام الجواد (ع)

الْإِيمَانُ وَيُتَّلَىٰ الْقُرْآنُ إِنَّكَ أَنْتَ الدَّيَّانُ الْمُنْعِمُ الْمَنَّانُ .

### المناجاة بالشكر لله تعالى

أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ مَرَدِّ نَوَازِلِ الْبَلاءِ وَتَوَالِي سُبُوغِ النَّعْمَاءِ وَمُلِمَّاتِ الضَّراءِ وَكَشْفِ نَوَائِبِ الْلَاواءِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ هَنِيءِ عَطَاءِكَ وَمَحْمُودِ بَلاءِكَ وَجَلِيلِ آلاءِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ إِحْسَانِكَ الْكَثيرِ وَخَيْرِكَ وَمَحْمُودِ بَلاءِكَ وَجَليلِ آلاءِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ إِحْسَانِكَ الْكَثيرِ وَخَيْرِكَ الْعَرْيزِ وَتَكْلِيفِكَ الْيَسِيرِ وَدَفْعِ الْعَسيرِ وَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ عَلَىٰ تَشْميرِكَ قَليلَ الشَّكْرِ وَإِعْطَاءِكَ وَافِرَ الْأَجْرِ وَحَطِّكَ مُثْقَلَ الْوِرْدِ وَقَبُولِكَ ضيقَ الْعُنْدِ وَوَضْعِكَ بُاهِضَ الْإِصْرِ وَتَسَهيلِكَ مَوْضِعَ الْوَعْدِ وَمَنْعِكَ مُفْظِعَ الْأَمْرِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ الْبُعْمِ وَوَفْعِ الْمَحْدُوفِ وَوَلْكِ الْمَحْمُدُ عَلَىٰ الْبُلاءِ الْمَصْرُوفِ وَوْافِرِ الْمَعْرُوفِ وَدَفْعِ الْمَخُوفِ وَإِذْلالِ الْعَمْدُ وَلَى الْمَحْدُوفِ وَلَالِ الْعَمْدُ عَلَىٰ الْمَحْدُوفِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ سَعَةِ إِمْهَالِكَ وَدَوْامِ إِفْضَالِكَ وَصَرْفِ الْمُعْرُوفِ وَدُولِ وَدُولِ الْمَعْرُوفِ وَدُولِ وَدُولِ وَدُولِ وَدُولِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ الْمَعْرُوفِ وَدُولِ وَدُولِ وَدُولِ وَلَالِ وَالْمَلْوِقِ وَلَالِ اللّهِ فَعَلَىٰ الْمَعْرُوفِ وَدُولِ وَدُولِ وَدُولِ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ سَعَةِ إِمْهَالِكَ وَدُوامِ إِفْضَالِكَ وَصَرْفِ إِلْكُولِكُ وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ الْمَعْرُونِ وَدُولِ وَلَكَ الْعَمْدُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ سَعَةِ إِمْهَالِكَ وَكُولِ اللَّهِ وَلَى الْمُعْرِقِ وَلَى الْمُعْرِقِ الْعَلَى الْعَمْدُ وَلَى الْمَلْكِ وَلَى الْمُعْرِقِ الْمُولِ وَلَى الْمُعْرِقِ اللْمُولِ وَلَى الْمُعْرُولِ وَلَى الْمُعْرَالِ وَلَى الْمُولِ وَلَمُ الْمُولِ وَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَالِ وَلَى الْمُولِ وَلَى الْمُعْرَالِ وَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ وَلَى الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُولِ وَلَى الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرُ

## المناجاة بطلب الحوائج

جديرٌ مَنْ أَمَرْتَهُ بِالدُّعَاءِ أَنْ يَدْعُوكَ وَمَنْ وَعَدْتَهُ بِالإِجْابَةِ أَنْ يَرْجُوكَ وَلَي اللَّهُمَّ حُاجَةٌ قَدْ عَجَزَتْ عَنْهَا حِيلَتي وَكَلَّتْ فِيهَا طَاقَتي وَضَعُفَ عَنْ مَرَامِهَا قُوَّتي وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي الأَمّارَةُ بِالسُّوءِ وَعَدُوِّي الغَرُورُ الَّذي أَنَا مِنْهُ مَرْامِهَا قُوَّتي وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي الأَمّارَةُ بِالسُّوءِ وَعَدُوِّي الغَرُورُ الَّذي أَنَا مِنْهُ مَرْامِهَا قُوْتي وَسَوَّلَتْ لِي نَفْسِي الأَمّارَةُ بِالسُّوءِ وَعَدُوِّي الغَرُورُ الَّذي أَنَا مِنْهُ مَرْامِهُم أَنْ أَرْغَبَ إِلَيْكَ فِيها أَللَّهُم وَأَنْجِحُهَا بِأَيْمَنِ النَّجَاحِ وَاهْدِهَا سَبِيلَ مَنْ أَنْ أَرْغَبَ إِلَيْكَ فِيها أَللَّهُم وَأَنْجِحُهَا بِأَيْمَنِ النَّجَاحِ وَاهْدِهَا سَبِيلَ الْفَلْح ِ وَاشْرَحْ بِالرَّجَاءِ لِإِسْعَافِكَ صَدْري وَيَسِّرْ فِي أَسْبَابِ الْخَيْسِ أَمْرِي

#### أدعية الإمام الجواد (ع)

وَصَوِّرْ إِلَيَّ الْفَوْزَ بِبُلُوغ مَا رَجَوْتُهُ بِالْوِصُولِ إِلَىٰ مَا أَمَّلْتُهُ وَوَنَّقْنِي اللَّهُمَّ فِي قَضَاءِ خَاجَتِي بِبُلُوغ أَمْنِيَّتِي وَتَصْدِيقِ رَغْبَتِي وَأَعِدْنِي اللَّهُمَّ بِكَرَمِكَ مِنَ الْخَيْبَةِ وَالْقُنُوطِ وَالأَنْاةِ وَالتَّبْيِطِ أَللَّهُمَّ إِنَّكَ مَلِيءٌ بِالْمَنَائِحِ الْجَزِيلَةِ وَفَي بِهَا وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِعِبَادِكَ خَبِيرٌ بَصِيرٌ .



فمن ذلك : ما وجدناه في نسخة عتيقة هذا لفظه حدثنا الشريف أبو الحسن محمد بن محمد بن المحسن بن يحيى بن الرضا أدام الله تأييده يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحجة سنة أربع وأربعمائة بمشهد مقابر قريش على ساكنه السلام ، قال حدثني أبي (رضى الله عنه) قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن صدقة يوم السبت لثلاث بقين من سنة إثنين وستين وثلاثمائة بمشهد مقابر قريش على ساكنه السلام من حفظه ، قال أخبرنا سلامة محمد الازدي قال حدثني أبو جعفر بن عبد الله العقيلي وحدثني أبو الحسن محمد بن تريك الرهاوي ، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الواحد الموصلى إجازة قال حدثني أبو محمد جعفر بن عقيل بن عبد الله بن عقيل بن محمد بن عبد الله بن عقيل بن أبي طالب عظم قال حدثنا على بن أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر بن محمد ، حدثني أبو روح النسابي عن أبي الحسن علي بن محمد عليه انه دعا على المتوكل فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أللَّهُمَّ إِنَّى وَفَلْاناً عَبْدَانِ مِنْ عَبيدِكَ إِلَى آخر الدعاء الذي يأتي ذكره ووجدت هذا الدعاء مذكوراً بطريق آخر هذا لفظه ذكر بإسنادنا عن زرافة حاجب المتوكل وكان شيعياً انه قال كان

المتوكل يحيظي الفتح بن خاقان عنده وقربه منه دون الناس جميعاً ودون ولده وأهله أراد أن يبين موضعه عندهم فأمر جميع مملكته من الأشراف من أهله وغيرهم والوزراء والأمراء والقواد وسائر العساكر ووجوه الناس ان يزينوا بأحسن التزيين ويظهروا في أفخر عددهم وذخائرهم ويخرجوا مشاة بين يديه وأن لا يركب أحد إلا هـو والفتح بن خاقان خاصة بسـر من رأى ومشى الناس بين أيديهما على مراتبهم رجالة وكان يوماً قائظاً شديد الحر وأخرجوا في جملة الأشراف أبا الحسن علي بن محمد على وشق عليه ما لقيه من الحر والرحمة ، قال زرافة فأقبلت إليه وقلت له يـا سيدي يعـزّ والله على ما تلقى من هذه الطغاة وما قد تكلُّفته من المشقة وأخذت بيده فتوكأ علي ، وقال يا زرافة ما ناقة صالح عند الله بأكرم مني أو قال بـأعظم قـدراً مني ولم أزل أسائله وأستفيد منه وأحادثه إلى أن نزل المتوكل من الركوب وأمر الناس بالإنصراف فقدمت إليهم دوابهم فركبوا إلى منازلهم وقدمت بغلة له فركبها فركبت معه إلى داره فنزل وودعته وانصرفت إلى داري ولولدي مؤدّب يتشيع من أهل العلم والفضل وكانت لى عادة بإحضاره عند الطعام فحضر عند ذلك وتجارينا الحديث وما جرى من ركوب المتوكل والفتح ومشي الأشراف وذوي الإِقتدار بين أيديهما وذكرت له ما شاهدته من أبي الحسن علي بن محمد عليه وما سمعته عن قوله ما ناقة صالح عندي بأعظم قدراً مني وكان المؤدّب يأكُل معى فرفع يده وقال بالله إنك سمعت هذا اللفظ منه فقلت لـه والله سمعته يقول فقال لي اعلم أن المتوكل لا يبقى في مملكته أكثر من ثلاثة أيام ويهلك فانظر في أمرك واحرز ما تريد إحرازه وتأهب لأمرك كي لا يفجوكم هلاك هذا الرجل فتهلك أموالكم بحادثة تحدث أو سبب يجري فقلت له من أين لك فقال أما قرأت القرآن في قصة صالح عشر والناقة وقوله تعالى : ﴿ تَمَتُّعُوا في دارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْـدٌ غَيْرُ مَكْـذُوبٍ ﴾ ولا يجوز أن يبطل قول الإمام ، قال زرافة فوالله ما جاء اليوم الثالث حتى هجم

المنتصر ومعه بغا ووصيف والأتراك على المتوكل فقتلوه وقطعوه والفتح بن الخاقان جميعاً قطعاً حتى لم يعرف أحدهما من الآخر وأزال الله نعمته ومملكته فلقيت الإمام أبا الحسن على بعد ذلك وعرفته ما جرى مع المؤدب وما قاله فقال صدق انه لما بلغ مني الجهد رجعت إلى كنوز نتوارثها من آبائنا هي أعز من الحصون والسلاح والجنن وهو دعاء المظلوم على الطالم فدعوت به عليه فأهلكه الله فقلت له يا سيدي إن رأيت أن تعلمنيه فعلمنيه وهو :

أَللَّهُمَّ إِنَّى وَفُلْانَ بْن فُلَانٍ عَبْدَانِ مِنْ عَبيدِكَ نَـواصينًا بِيَــدِكَ تَعْلَمُ مُسْتَقَرُّنَا وَمُسْتَوْدَعَنَا وَتَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا وَمَثْوَانَا وَسِرَّنَا وَعَلَانِيَتَنَا وَتَطَّلِعُ عَلَىٰ نِيّـاتِنَا وَتُحيطُ بِضَمَائِرِنَا عِلْمُكَ بِمَا نُبْدِيهِ كَعِلْمِكَ بِمَا نُخْفيهِ وَمَعْرِفَتُكَ بِمَا نُبطِئُهُ كَمَعْرِفَتِكَ بِمَا نُظْهِرُهُ وَلَا يَنْطَوى عَنْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمُورِنَا وَلَا يَسْتَتِرُ دُونَكَ حَالٌ مِنْ أَحْوَالِنَا وَلَا لَنَا مِنْكَ مَعْقِلٌ يُحَصِّنُنَا وَلَا حِرْزٌ يَحْرُزُنَا وَلَا هَارِبٌ يَفُوتُكَ مِنَّا وَلَا يَمْتَنِعُ الطَّالِمُ مِنْكَ بِسُلْطَانِه وَلَا يُجاهِـدُكَ عَنْهُ جُنُـودُهُ وَلَا يُغَـالِبُـكَ مُغْالِبٌ بِمَنْعَةٍ وَلَا يُعْازُّكَ مَتَعَزِّزٌ بِكَثْرَةٍ أَنْتَ مُدْرِكُهُ أَيْنَ مَا سَلَكَ وَقَادِرٌ عَلَيْهِ أَيْنَ لَجَأَ فَمَعٰاذُ الْمَظْلُوم مِنَّا بِكَ وَتَوَكَّلُ الْمَقْهُورِ مِنَّا عَلَيْكَ ورُجُوعهُ إلَيْكَ وَيَسْتَغيثُ بِكَ إِذَا خَلَلَهُ الْمُغيثُ وَيَسْتَصْرِخُكَ إِذَا قَعَدَ عَنْهُ النَّصيرُ وَيَلُوذُ بِكَ إِذَا نَفَتْهُ الْأَفْنِيةُ وَيَطْرُقُ بِابَكَ إِذَا أَغْلِقَتْ دُونَهُ الْأَبْوَابُ الْمُرْتَجَةُ وَيَصِلُ إِلَيْكَ إِذَا احْتَجَبْتَ عَنْهُ الْمُلُوكُ الْغَافِلَةُ تَعْلَمُ مَا حَلَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَشْكُوهُ إِلَيْكَ وَتَعْرِف مَا يُصْلِحُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوكَ لَهُ فَلَكَ الْحَمْدُ سَمِيعاً بَصِيراً لَطِيفاً قَديراً أَللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِي سَابِق عِلْمِكَ وَمُحْكَم قَضَاءِكَ وَجارِي قَدَرِكَ وَمَاضِي حُكْمِكَ وَنَافِذِ مَشِيئَتِكَ فِي خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ سَعِيدِهمْ وَشَقِيِّهمْ وَبَرِّهِمْ وَفَاجِرهِمْ أَنْ جَعَلْتَ لِفُلَانِ بْن فُلَانٍ عَلَىَّ قُدْرَةً فَظَلَمَني بِهَا وَبَغَىٰ عَلَيَّ لِمَكَانِهَا وَتَعَزَّزَ عَلَيَّ

بِسُلْطَانِهِ الَّذِي خَوَّلْتَهُ إِيَّاهُ وَتَجَبَّرَ عَلَيَّ بِعُلُو خَالِهِ الَّتِي جَعَلْتَهَا لَهُ وَعَزَّهُ إِمْلاَءُكَ لَهُ وَأَطْغَاهُ حِلْمُكَ عَنْهُ فَقَصَـدَني بِمَكْرُوه عَجَـزْتُ عَن الصَّبْر عَلَيْـهِ وَتَغمَّدَني بِشَرٍّ ضَعُفْتُ عَن احْتِمَالِهِ وَلَمْ أَتْدِرْ عَلَى الْإِنْتِصَارِ مِنْهُ لِضَعْفي وَالْإِنْتِصَافِ مِنْهُ لِذُلِّي فَوَكَلْتُهُ إِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِي أَمْرِه عَلَيْكَ وَتَوَعَّدْتُهُ بِعُقُوبَتِكَ وَحَدَّرْتُهُ سَطْوَتَكَ وَخَوَّفْتُهُ نِقَمَتَكَ فَظَنَّ أَنَّ حِلْمَكَ عَنْهُ مِنْ ضَعْفِ وَحَسِبَ أَنَّ إِمْ لَاءَكَ لَهُ مِنْ عَجْزٍ وَلَمْ تَنْهَـهُ وَاحِدَةٌ عَنْ أُخْرِي وَلَا انْزَجَرَ عَنْ ثَانِيَةٍ بِأُولَىٰ وَلَكِنَّهُ تَمَادَىٰ فِي غَيِّهِ وَتَتَابَعَ فِي ظُلْمِهِ وَلَجَّ فِي عُدُوانِهِ وَاسْتَشْرِى فِي طُغْيَانِهِ جُرْأَةً عَلَيْكَ يَا سَيِّدي وَتَعَرُّضاً لِسَخَطِكَ الَّذي لا تَرُدُّهُ عَن الظَّالِمينَ وَقِلَّةِ اكْتِراْثِ بِبَأْسِكَ الَّذي لا تَحْبِسُهُ عَن الْبَاغِينَ فَهَا أَنَا ذَا يا سَيِّدي مُسْتَضْعَفُ فِي يَدَيْهِ مُسْتَضَامٌ تَحْتَ سُلْطَانِه مُسْتَذَلًّ بِعَنَائِهِ مَغْلُوبٌ مَبْغِيٌّ عَلَىٌّ مَغْضُوبٌ وَجِلٌّ خُائِفٌ مُرَوَّعٌ مَقْهُورٌ قَدْ قَلَ صَبْري وَضْاقَتْ حَيلَتي وَانْغَلَقَتْ عَلَيَّ الْمَذَاهِبُ إِلَّا إِلَيْكَ وَانْسَدَّتْ عَلَيَّ الْجِهْاتُ إِلَّا جَهَتُكَ وَالْتَبَسَتْ عَلَىَّ أُمُورِي فِي دَفْع مَكْرُوهِه عَنِّي وَاشْتَبَهَتْ عَلَيَّ الْآراءُ في إِزْالَةِ ظُلْمِه وَخَـٰذَلَني مَن اسْتَنْصَرْتُهُ مِنْ عِبَادِكَ وَأَسْلَمَنِي مَنْ تَعَلَّقْتُ بِهِ مِنْ خَلْقِكَ طُرّاً وَاسْتَشَرْتُ نَصيحي فَأَشْارَ إِلَيَّ بِالرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَاسْتَرْشَدْتُ دَليلي فَلَمْ يَـدُلَّني إِلَّا عَلَيْكَ فَرَجَعْتُ إِلَيْكَ يَا مَوْلاً يَ صَاغِراً رَاغِماً مُسْتَكِيناً عَالِماً أَنَّهُ لا فَرَجَ إِلَّا عِنْدَكَ وَلا خَلَاصَ لي إِلَّا بِكَ أَنْتَجِزُ وَعْدَكَ فِي نُصْرَتِي وَإِجْابَةِ دُعْائِي فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ الَّذي لأ يُرَدُّ وَلَا يُبَدَّلُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله وَقُلْتَ جَلَّ جَلَالُكَ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ أَدْعَوْني أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَأَنَا فَاعِلُ مَا أَمَرْتَني بِهِ لامناً عَلَيْكَ وَكَيْفَ أَمُنَّ بِهِ وَأَنْتَ عَلَيْهِ دَلَلْتَني فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَني يَا مَنْ لَا يُخْلِفُ الْميعْادَ وَإِنِّي لَأَعْلَمُ يَا سَيِّدي أَنَّ

لَكَ يَوْماً تَنْتَقِمُ فِيهِ مِنَ الظَّالِمِ لِلْمَظْلُومِ وَأَتَيَقَّن أَنَّ لَكَ وَقْتاً تَأْخُذُ فِيهِ مِنَ الْغَاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ لَأَنَّكَ لَا يَسْبِقُكَ مُعَانِدٌ وَلَا يَخْرُجُ عَنْ قَبْضَتِكَ مُنَابِدُ وَلَا تَخْافُ فَوْتَ فَائِتٍ وَلٰكِنْ جَزَعي وَهَلَعي لا يَبْلُغَانِ بِي الصَّبْرَ عَلَىٰ أَناتِكَ وَانْتِظَارِ حِلْمِكَ فَقُدْرَتُكَ عَلَى يَا سَيِّدي وَمَوْلايَ فَوْقَ كُلِّ قُدْرَةٍ وَسُلْطَانُكَ غَالِبٌ عَلَىٰ كُلِّ سُلْطَانٍ وَمَعَادُ كُلِّ أَحَدٍ إِلَيْكَ وَإِنْ أَمْهَلْتَهُ وَرُجُوعُ كُلِّ ظَالِم إِلَيْكَ وَإِنْ أَنْظَرْتَهُ وَقَدْ أَضَرَّني يَا رَبِّ حِلْمُكَ عَنْ فُلَان بْن فُلَانٍ وَطُولُ أَنَاتِكَ لَهُ وَإِمْهَالُكَ إِيَّاهُ وَكَادَ الْقُنُوطُ يَسْتَوْلَى عَلَيَّ لَوْلَا الثِّقَةُ بِكَ وَالْيَقِينُ بِوَعْدِكَ فَإِنْ كَانَ فِي قَضَاءِكَ النَّافِذِ وَقُدْرَتِكَ الْمُاضِيَةِ أَنْ يُنيبَ أَوْ يَتُوبَ أَوْ يَرْجِعَ عَنْ ظُلْمِي أَوْ يَكُفَّ مَكْرُوهَهُ عَنِّي وَيَنْتَقِلَ عَنْ عَظيمٍ مَا رَكِبَ مِنِّي فَصَلِّ اللَّهُمَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأُوقِعْ ذٰلِكَ فِي قَلْبِهِ السَّاعَةَ السَّاعَةَ قَبْلَ إِزْالَةِ نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَيَّ وَتَكْديرَهُ مَعْرُوفَكَ الَّذي صَنَعْتَهُ عِنْدي وَإِنْ كَانَ فِي عِلْمِكَ بِهِ غَيْرُ ذٰلِكَ مِنْ مُقَام عَلَىٰ ظُلْمي فَأَسْأَلُكَ يَا نَاصِرَ الْمَظْلُوم الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِ إِجابَةَ دَعْوَتي فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَخُذْهُ مِنْ مُأْمَنِه أَخْذَ عَزينٍ مُقْتَدِرٍ وَآفْجَأُهُ فِي غَفْلَتِهِ مُفَاجِأًة مَليكٍ مُنْتَصِر وَاسْلُبْهُ نِعْمَتَهُ وَسُلْطَانَهُ وَافْضُضْ عَنْهُ جُمُوعَهُ وَأَعْوانَهُ وَمَزِّقْ مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّقِ وَفَـرِّقْ أَنْصارَهُ كُلَّ مُفَرَّقِ وَأَعْرِه مِنْ نِعْمَتِكَ الَّتِي لَمْ يُقَابِلْهَا بِالشُّكْرِ وَانْزَعْ عَنْهُ سِرْبَالَ عِزَّكَ الَّذي لَمْ يُجازِهِ بِالْإِحْسَانِ وَاقْصِمْهُ يَا قَاصِمَ الْجَبَابِرَةِ وَأَهْلِكُهُ يَا مُهْلِكَ الْقُرُونِ الْخَالِيةِ وَأَبِرْهُ يَا مُبِيرَ الْأَمَمِ الظَّالِمَةِ وَاخْذُلْهُ يَا خَاذِلَ الْفِئاتِ الْبَاغِيَةِ وَابْتُرْ عُمْرَهُ وَابْتَزَّ مُلْكَهُ وَعَفَّ أَثَـرَهُ وَاقْطَعْ خَبَـرَهُ وَأَطْفِ نْـارَهُ وَأَطْلِمْ نَهْـارَهُ وَكُوِّرْ شَمْسَهُ وَأَرْهِقْ نَفْسَهُ وَأَهْشِمْ شِدَّتَهُ وَجُبَّ سَنَامَهُ وَأَرْغِمْ أَنْفَهُ وَعَجِّلْ حَتْفَهُ وَلَا تَدعْ لَهُ جُنَّةً إِلَّا هَتَكْتَهَا وَلَا دِعَامَةً إِلَّا قَصَمْتَهَا وَلَا كَلِمَةً مُجْتَمِعَةً إِلَّا

فَرَّقْتَهَا وَلَا قَائِمَةً عُلُوٍّ إِلَّا وَضَعْتَهَا وَلَا رُكْنًا إِلَّا وَهِنْتَهُ وَلَا سَبَبًا إِلَّا قَطَعْتَهُ وَأُرِنَّا أَنْصَارَهُ وَجُنْدَهُ وَأُحِبائَهُ وَأَرْحَامَهُ عَبادِيدَ بَعْدَ الْأَلْفَةِ وَشَتَّىٰ بَعْدَ اجْتِمَاع الْكَلِمَةِ وَمُقْنِعِي الرُّؤُس بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْأُمَّةِ وَاشْفِ بِزَوْالِ أَمْرِه الْقُلُوبَ الْمُنْقَلِبَةَ الْوَجِلَةَ وَالْأَفْئِدَةَ اللَّهِفَةَ وَالْأُمَّةَ الْمُتَحَيّرَةَ وَالْبَرِيَّةَ الضَّائِعَةَ وَأَدِلْ(١) بِبَوارِهِ الْحُدُودَ الْمُعَطَّلَةَ وَالْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَةَ وَالسُّنَنَ الدائِرَةَ وَالْمَعْالِمَ الْمُغَيَّرَةَ وَالتِّلاوات الْمُتَغَيِّرَةَ وَالْآياتِ الْمُحَرَّفَةَ وَالْمَدارِسِ الْمَهْجُورَةَ وَالْمَحاريبَ الْمَجْفُوَّةَ وَالْمَسْاجِدَ الْمَهْدُومَةَ وَأُرِحْ بِهِ الْأَقْدَامَ الْمُتْعَبَةَ وَأَشْبِعْ بِهِ الْخِماصَ(٢) السَّاغِبَةَ وَأَرْو بِهِ اللَّهَوَاتِ اللَّاغِبَةَ وَالْأَكْبُادَ الظَّامِيةَ وَأَرِحْ بِهِ الْأَقْدَامَ الْمُتْعَبَةَ وَأَطْرِقُهُ بِلَيلَةٍ لا أَخْتَ لَهَا وَسَاعَةٍ لا شِفَاءَ مِنْهَا وَبِنِكْبَةٍ لا انْتِعَاشَ مَعَهَا وَبِعَثْرَةٍ لا إِقَالَةَ مِنْهَا وَأَبِحْ حَرِيمَهُ وَنَغُصْ نَعِيمَهُ وَأُرِه بَطْشَتَكَ الْكُبْرِي وَنِقْمَتَكَ الْمُثْلَىٰ وَقُدْرَتَكَ الَّتِي هِيَ فَوْقَ كُلِّ قُدْرَةٍ وَسُلْطَانَكَ الَّذِي هُوَ أَعَزُّ مِنْ سُلْطَانِهِ وَأَغْلِبْهُ لِي بِقُوَّتِكَ الْقَوِيَّةِ وَمِحْالِكَ الشَّديدِ وَامْنَعْنَى مِنْهُ بِمَنْعَتِكَ الَّتِي كُلُّ خَلْقِ فِيهًا ذَلِيلٌ وَابْتَلِه بِفَقْر لا تَجْبُرُهُ وَبِسُوٓءٍ لا تَسْتُرُهُ وَكِلْهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ فيما يُريدُ إِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تُريدُ وَأَبْرِئُهُ مِنْ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَأَحْوِجُهُ إِلَىٰ حَوْلِهِ وَقُوّتهِ وَأَذِلَّ مَكْرَهُ بِمَكْرِكَ وَادْفَعْ مَشِيئَتَهُ بِمَشِيئَتِكَ وَأَسْقِمْ جَسَدَهُ وَأَيْتُمْ وَلَدَهُ وَأَنْقُصْ أَجَلَهُ وَخَيِّبِ أَمَلَهُ وَأَزِلْ دَوْلَتَهُ وَأَطِلْ عَـوْلَتَهُ وَاجْعَـلْ شُغْلَهُ فِي بَدَنِـهِ وَلا تَفُكَّهُ مِنْ حُزْنِه وَصَيِّر كَيْدَهُ فِي ضَلال ٍ وَأَمْرَهُ إِلَىٰ زَوال ٍ وَنِعْمَتَهُ إِلَىٰ انْتِقَال ٍ وَجَدَّهُ فِي سَفَالٍ وَسُلْطَانَهُ فِي اضْمِحْلالٍ وَعَاقِبَتَهُ إِلَىٰ شَرٌّ مَآلٍ وَأُمِنُّهُ بِغَيْظِهِ إِذَا أُمَّتُهُ وَابْقِهِ لِحُزْنِهِ إِنْ أَبْقَيْتَهُ وَقِنى شَرَّهُ وَهَمْزَهُ وَلَمْزَهُ وَسَطْوَتَهُ وَعَدَاوَتَهُ وَالْمَحْهُ

<sup>(</sup>١) الإدالة: الغلبة يقال: اللهم أدلني على فلان أي انصرني عليه «صحاح» .

<sup>(</sup>٢) الخياص : البطون ، والساغبة : الجائعة ، ومنه الحديث المؤمنون خماص البطون .

#### أدعية الإمام الهادي (ع)

لَمْحَةً تُدَمِّرُ بِهَا عَلَيْهِ فَإِنَّكَ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنْكيلاً وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعالَمين .

أقول: وقد تقدم أيضاً عين هذا الدعاء عن مولانا الهادي وبينهما تفاوت ولهذا حديث ما رأيته لتلك الرواية .

# ومن ذلِكَ : دعاء آخر لمولانا على بن محمد الهادي (عليهما السلام)

روى محمد بن أحمد بن عبيد الله المنصوري عن عمّ أبيه قال قلت لسيدنا أبي الحسن علي صاحب العسكر على المنصوري على دعاء وخصني به فقال قل:

يا عُدَّتي دُونَ الْعُدَدِ وَيا رَجَائي وَالْمَعْتَمَدُ وَيا كَهْفي وَالسَّنَدُ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا عَدْ هُو الله أَحَدُ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنْ خَلَقْتَهُ مِنْ خَلْقِكَ وَلَمْ تَجْعَلْ فِي خَلْقِكَ مِثْلَهُمْ أَحَداً أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ جَمْاعَتِهِمْ وَتَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا فَإِنِي قَد سَأَلت الله سبحانه وتعالى أن لا يخيب من دعا به .

# وَمِنْ ذَلِكَ : دعاء آخر لمولانا على بن محمد الهادي (عليهما السلام)

أخبرنا محمد بن جعفر بن هشام الأصبغي قال أخبرني اليسع بن حمزة القمي قال أخبرني عمرو بن مسعدة وزير المعتصم الخليفة انه جاء على بالمكروه الفظيع حتى تخوفته على إراقة دمي وفقر عقبي فكتبت إلى سيدي أبي الحسن العسكري على أشكو إليه ما حلّ بي فكتب إليّ لارَوْع إليك ولا بأس فادع الله بهذه الكلمات يخلصك الله وشيكاً مما وقعت فيه

<sup>(</sup>١) العسكر : قرية الإمامين على الهادي والحسن العسكري ، وصاحب العسكر هـ وعلى الهادي له قصة مع المتوكل منها يعلم وجه تسميته بذلك «مجمع البحرين» .

ويجعل لك فرجاً فإن آل محمد يدعون بها عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وعند تخوف الفقر وضيق الصدر ، قال اليسع بن حمزة فدعوت الله بالكلمات التي كتب إلي سيدي بها في صدر أول النهار فوالله ما مضى شطره حتى جائني رسول عمرو بن مسعدة فقال لي أجب الوزير نهضت ودخلت عليه فلما بصر بي تبسم إلي وأمر بالحديد ففك عني وبالأغلال فحلت مني وأمر لي بخلعة من فاخر ثيابه وأتحفني بطيب ثم أدناني وقربني وجعل يحدثني ويعتذر إلي ورد علي جميع ما كان استخرجه مني وأحسن رفدي وردني إلى الناحية التي كنت أتقلدها وأضاف إليها الكرة التي تليها قال وكان الدعاء :

يًا مَنْ تُحَلُّ بِأَسْمَائِهِ عُقَدُ الْمَكَارِهِ وَيَا مَنْ يُفَلُّ بِذِكْرِه حَدُّ الشَّدَائِدِ وَيَا مَنْ يُدْعِي بِأَسْمَائِهِ الْعِظَامِ مِنْ ضِيقِ الْمَخْرَجِ إِلَىٰ مَحَلِّ الْفَرَجِ ذَلْتُ لِقُدْرَتِكَ الصِّعَابُ وَتَسَبَّبَتْ بِلُطْفِكَ الْأَسْبَابُ وَجَرَىٰ بِطَاعَتِكَ الْقَضَاءُ وَمَضَتْ عَلَىٰ ذِكْرِكَ الْأَشْيَاءُ فَهِيَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَوْلِكَ مُؤْتَمِرَةٌ وَبِإِرَادَتِكَ دُونَ وَحْيِكَ مُنْزَجِرَةٌ وَأَنْتَ الْمَرْجُقُّ لِلْمُهمَّاتِ وَأَنْتَ الْمَفْزَعُ لِلْمُلماتِ لَا يَنْدَفِعُ مِنْهَا إِلَّا مَا دَفَعْتَ وَلَا يَنْكَشِف مِنْهَا إِلَّا مَا كَشَفْتَ وَقَدْ نَزَلَ بِي مِنَ الْأَمْرِ مَا فَـدَحَني ثِقْلُهُ وَحَلَّ بِي مِنْهُ مَا بَهَضنى حَمْلُهُ وَبِقُدْرَتِكَ أَوْرَدْتَ عَلَىَّ ذٰلِكَ وَبِسُلْطَانِكَ وَجَّهْتَهُ إِلَى فَلا مُصْدِرَ لِما أَوْرَدْتَ وَلا مُيسِّرَ لِما عَسَّرْتَ وَلا صارف لِما وَجَّهْتَ وَلَا فَاتِحَ لِمَا أَغْلَقْتَ وَلَا مُغْلِقَ لِمَا فَتَحْتَ وَلَا نَاصِرَ لِمَنْ خَـذَلْتَ إِلَّا أَنْتَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافْتَحْ لِي بِابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ وَاصْرِفْ عَنِّي سُلْطَانَ الْهَمِّ بِحَوْلِكَ وَأَنِلْنِي حُسْنَ النَّظَرِ فِي مَا شَكَوْتُ وَارْزُقْنِي حَلَاوَةَ الصُّنْعِ فَيَمًا سَأَلْتُكَ وَهَبْ لِي مِنْ لَـدُنْكَ فَرَجاً وَحِيًّا وَاجْعَلْ لِي مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجًا هَنيئاً وَلا تَشْغَلْني بِالْإِهْتِمَام عَنْ تَعَاهُـدِ فَرَائِضِـكَ وَاسْتِعْمَال ِ سُنْتِـكَ

### أدعية الإمام الهادي (ع)

فَقَدْ ضِقْتُ بِمَا نَزَلَ بِي ذَرْعاً وَامْتَلَأْتُ بِحَمْلِ مَا حَدَثَ عَلَيَّ جَزَعاً وَأَنْتَ الْقَادِرُ عَلَىٰ كَشْفِ مَا بُلِيتُ بِهِ وَدَفْعِ مَا وَقَعْتُ فِيهِ فَافْعَلْ ذَٰلِكَ بِي وَإِنْ كُنْتُ غَيْرَ مُسْتَوْجِبِه مِنْكَ يَا ذَا الْعَرْشِ الْعَظيمِ وذَا الْمَنِّ الْكَريمِ فَأَنْتَ قَادِرٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ .

أُقول: وقد ذكرنا في كتاب الفلاح والنجاح في عمل اليوم واللّيلة وفي كتاب زهرة الربيع في أُدعية الأسابيع من دعوات علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه ما فيه بلاغ وإقبال لمن عمل عليه.



إعلم أنني قد ذكرت فيما تقدم من هذا الكتاب أدعية فيها كفاية لأولي الألباب ونقلت في كتاب المهمات والسمات أدعية عنه على شريفة المقامات وكان (صلوات الله عليه) قد أراد قتله الثلاثة الملوك الذين كانوا في زمانه حيث بلغهم أن مولانا المهدي يكون من ظهره (صلوات الله عليهما) وحبسوه عدة دفعات فدعا على من دعا عليه منهم فهلك في سريع من الأوقات وما وقفت عليها إلى الآن فإن ظفرت بها كتبتها في هذا المكان.

#### فصل

فمن الخلفاء الذين أرادوا قتله المسمى بالمستعين من بني العباس رويناه ذلك من كتاب الأوصياء عليه وذكر الوصايا تأليف السعيد علي بن محمد بن زياد الصيمري في نسخة عتيقة عندنا الآن فيها تاريخ بعد ولادة المهدي (صلوات الله عليه) بإحدى وسبعين سنة ووجد هذا الكتاب في خزانة مصنفه بعد وفاته سنة ثمانين ومائتين وكان (رضي الله عنه) قد لحق مولانا علي بن محمد الهادي ومولانا الحسن بن علي العسكري (صلوات

الله عليهما) وخدمهما وكاتبا ورفعا إليه توقيعات كثيرة .

#### فصل

فقال في هذا الكتاب ما هذا لفظه ولما هم المستعين في أمر أبي محمد عليه بما هم وأمر سعيد الحاجب بحمله إلى الكوفة وأن يحدث عليه في الطريق حادثة انتشر الخبر بذلك في الشيعة فأقلقهم وكان بعد مضي أبي الحسن عليه بأقل من خمس سنين فكتب إليه محمد بن عبد الله والهيثم بن سبابة بلغنا جعلنا الله فداك خبر أقلقنا وغمنا وبلغ منا فوقع بعد ثلاث يأتيكم الفرج قال فخلع المستعين في اليوم الثالث وقعد المعتز وكان كما قال.

#### فصل

وروى أيضاً الصيمري في الكتاب المذكور في ذلك ما هذا لفظه وحدث محمد بن عمر المكاتب عن علي بن محمد بن زياد الصيمري صهر جعفر بن محمود الوزير على ابنته أم أحمد وكان رجلاً من وجوه الشيعة وثقاتهم ومقدماً في الكتابة والأدب والعلم والمعرفة قال دخلت على أبي أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر وبين يديه رقعة أبي محمد النه فيها إني نازلت الله عز وجل في هذا الطاغي يعني المستعين وهو أخذه بعد ثلاث فلما كان في اليوم الثالث خلع وكان من أمره ما رواه الناس في إحداره إلى واسط وقتله . أقول فهذا من أخبار مولانا الحسن العسكري سنة مع المستعين ولم يذكر لفظ الدعاء الذي دعا به الله العسكري المستعين ولم يذكر لفظ الدعاء الذي دعا به المستعين ولم يذكر الفظ الدعاء الذي دعا به المستعين ولم يذكر الفي والم يذكر الم يذكر الم يد المستعين ولم يذكر الم يدكر الم يذكر الم يذكر الم يذكر الم يدكر الم يدكر الم يدكر الم يدكر الم يدكر الم يدكر الم يذكر الم يدكر الم يدكر الم يدكر الم يذكر الم يدكر الم

#### فصل

وأما تعرض المسمى بالمعتز الخليفة من بني العباس لمولانا الحسن العسكري عليه فقد رواه الشيخ السعيد أبو جعفر الطوسي (رضي الله عنه)

في كتابه الغيبة من نسخة عندنا الآن تاريخ كتابتها سنة إحدى وسبعين وأربعمائة عند ذكر معجزات مولانا الحسن العسكري عن فقال ما هذا لفظه حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسين عن عمر بن زيد قال قال أخبرني أبو الهيثم بن سبابة أنه لما كتب إليه لما أمر المعتز بدفعه إلى سعيد الحاجب عند مضيه إلى الكوفة وأن يحدث ما تحدث به الناس بقصر ابن هبيرة جعلني الله فداك بلغنا خبر قد أقلقنا وبلغ منا فكتب إليه عند بعد ثلاثة يأتيكم الفرج فخلع المعتز يوم الثالث .

أُقول: لما أقف إلى الآن على ما دعا به عنه.

#### فصل

وأما تعرض المسمى بالمهتدي من خلفاء بني العباس لمولانا الحسن العسكري (صلوات الله عليه) فرويناه عن جماعة منهم علي بن محمد الصيمري في كتابه الذي أشرنا إليه فقال ما هذا لفظه سعد عن أبي هاشم قال كنت محبوساً عند أبي محمد عن في حبس المهتدي فقال لي يا أبا هاشم إن هذه الطاغية أراد أن يبعث بالله عز وجل في هذه الليلة وقد بتر الله عمره وجعله الله للمتولي بعده وليس لي ولد سيرزقني الله ولداً ولطفه فلما أصبحنا سعت الأتراك على المهتدي وأعانهم العامة لما عرفوا من قوله بالإعتزال والقدر فقتلوه ونصبوا مكانه المعتمد وبايعوا له وكان المهتدي قد صحح العزم على قتل أبي محمد عن فشغله الله بنفسه حتى قتل ومضى إلى أليم عذاب الله .

#### فصل

وروى الصيمري (رضي الله عنه) أيضاً في كتابه المذكور وجماعة غيره حدثنا في حكم مولانا الحسن العسكري (صلوات الله عليه) وتعريفه بقتل المسمى بالمهتدي من بني العباس قبل وقوع القتل فقال ما هذا لفظه

عن محمد بن الحسن بن شمون عمن حدثه قال كتبت إلى أبي محمد عشر حين أخذه المهتدي يا سيدي الحمد لله الذي شغله عنا فقد بلغني أنه يتهدد شيعتك ويقول والله لأجلينهم عن جديد الأرض فوقع بخطه ذلك أقصر لعمره عد من يومك هذا خمسة أيام فإنه يقتل في اليوم السادس بعد هوان واستخفاف وذل يلحقه فكان كما قال عليه.

أقول: وربما يقال ان بعض هذه الأحاديث لم يذكر فيها أن مولانا العسكري (صلوات الله عليه) دعا على من حبسه أو تعرض به فإن لسان الحال يشهد أنه على قدم الدعاء والإبتهال.

#### فصل

وأما تعرض المعتمد من خلفاء بني العباس لمولانا الحسن العسكري (صلوات الله عليه) فرواه جماعة فنذكر ما رواه علي بن محمد الصيمري (رضوان الله عليه) في الكتاب الذي أشرنا إليه فقال ما هذا لفظه الحميري عن الحسن بن علي عن إبراهيم بن مهزيار عن محمد بن أبي المزعفران عن أم أبي محمد على عن إبراهيم بن مهزيار عن محمد بن أبي المزعفران عن ومائتين خرازة أخاف أن أنكب منها نكبة ، قالت فأظهرت الجزع وأخذني البكاء فقال لا بد من وقوع أمر الله لا تجزعي فلما كان في صفر سنة ستين أخذها المقيم والمقعد وجعلت تجزع في الأحانين إلى خارج المدينة وتحبس الأخبار حتى ورد عليها الخبر حين حبسه المعتمد في يدي على جرين وحبس جعفراً أخاه معه وكان المعتمد يسأل علياً عن أخباره في كل وقت فيخبره انه يصوم النهار ويصلي الليل فسأله يوماً من الأيام عن خبره فأخبره بمثل ذلك فقال له إمض الساعة إليه واقرأه مني السلام وقل له إنصرف إلى منزلك مصاحباً قال على جبرين فجئت إلى باب الحبس فوجدت حماراً مسرجاً فدخلت عليه فوجدته جالساً وقد لبس خفه وطيلسانه

وشاشه فلما رآني نهض فأديت إليه الرسالة فركب فلما استوى على الحمار وقف فقلت له ما وقوفك يا سيدي فقال لي حتى تجيء جعفر فقلت إنما أمرني بإطلاقك دونه فقال لي ترجع إليه فتقول له خرجنا من دارة واحدة جميعاً فإذا رجعت وليس هو معي كان في ذلك ما لا خفاء به عليك فمضى وعادا فقال يقول لك قد أطلقت جعفراً لك لأني حبسته بجنايته على نفسه وعليك وما يتكلم به وخلى سبيله فصار معه إلى داره.

#### فصل

وذكر الصيمري أيضاً في كتابه المشار إليه في خروج مولانا الحسن العسكري على من حبس المعتمد وما قال له على ما هذا لفظه عن المحمودي قال رأيت خط أبي محمد على لما خرج من حبس المعتمد في يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ الله بِأَفْواهِهِمْ وَالله مُتِمَّ نُورِه وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ .

أقول: وقد ذكرنا في كتاب الإصطفاء كيف اضطربت بلاد هؤلاء الخلفاء حتى تمت ولادة المهدي (صلوات الله عليه) وهو مشروح في الجزء الثالث عن كتاب المذاكرة للتنوخي في حديث الفتن التي تجددت أيام المعتمد ومشروح أيضاً في الجزء الثالث عن اخبار الوزراء تأليف محمد بن عبدوس الجهشياري في أخبار وزراء المعتمد ومشروح أيضاً في كتاب الوزراء تأليف فناخسرو بن رستم بن هرمز عند ذكر عبد الله بن يحيى بن خاقان وقد ذكرنا هذه الروايات في كتاب الإصطفاء في أخبار الملوك والخلفاء.

#### فصل

وذكر نصر بن علي الجهضمي وهو من ثقات رجال المخالفين وقد مدحه الخطيب في تاريخه ، والخطيب من المتظاهرين بعداوة أهل البيت عليه فيما صنفه نصر بن علي الجهضمي المذكور في مواليد

الأئمة على العسكري ومن الدلائل فقال عند ذكر الحسن بن علي العسكري ومن الدلائل ما جاء عن الحسن بن علي العسكري عند ولادة محمد بن الحسن زعمت الظلمة انهم يقتلونني ليقطعوا هذا النسل كيف رأوا قدرة القادر وسماه المؤمل، وروى عن علي بن محمد أنه قال لو أذن لنا في الكلام لزالت الشكوك يفعل الله ما يشاء، ومن دعاء مولانا وسيد سيدنا الحسن بن علي العسكري علي الصباح.

يًا كَبِيرِ كُل كَبِيرِ يَا مَنْ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلا وَزِيرَ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ الْمُنيرِ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ الْمُسْتَجِيرِ يَا مُطْلِقَ الْمُكَبَّلِ الْأُسيرِ يَا رَازِقَ الطَّفْلِ الصَّغير يا جابِرَ الْعَظم الْكَسير يا راحِمَ الشَّيْخِ الْكَبير يا نُورَ النُّورِ يَا مُدَبِّرَ الْأُمُورِ يَا بَاعِثَ مَنْ فِي الْقُبُورِ يَا شَافِي الصَّدُورِ يَا جَاعِلَ الظِّل وَالْحَرُورِ يَا عَالِماً بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا مَنْ يُسَبِحُ لَهُ الْمَلَاثِكَةُ بِالْأَبْكَارِ وَالظُّهُـورِ يَا ذَائِمَ التُّبَاتِ يَا مُخْرِجَ النَّبَاتِ بِالْغُدُو وَالآصَالِ يَا مُحْيِيَ الْأَمْوَاتِ يَا مُنْشِيءَ الْعِظَام الدّارساتِ يا سامِعَ الصَّوْتِ يا سابقَ الْفَوْتِ يا كاسِيَ الْعِظامِ الْبالِيَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ شُغْلُ عَنْ شُغْلِ يَا مَنْ لَا يَتَغيرُ مِنْ حَالٍ إِلَىٰ حَالٍ يَا مَنْ لا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَجَشَّم حَرَكَةٍ وَلا انْتِقَالِ يَا مَنْ لا يَشْغَلُهُ شَأَنٌ عَنْ شَأْنِ يَا مَنْ لا يُحيطُ بِهِ مَوْضِعٌ وَلا مَكَانٌ ينا مَنْ يَرُدُّ بِأَلْطَفِ الصَّدَقَةِ وَالدُّعَاءِ عَنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ مَا حَتَمَ وَأَبْرَمَ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ يَا مَنْ يَجْعَلُ الشَّفَاءَ فِيمَا يَشَاءُ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَا مَنْ يُمْسِكُ الرَّمَقَ مِنَ الْمُدْنِفِ الْعَميد العَليل بِمَا قَلَّ مِنَ الْغَذَاءِ يَا مَنْ يُزِيلُ بِأَدْنِي الدُّواءِ مَا غَلُظَ مِنَ الدَّاءِ يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَا وَإِذَا تَوَعَّدَ عَفَا يَا مَنْ يَملِكُ حَوائِجَ السَّائِلينَ يَا مَنْ يَعْلَمُ مَا فِي ضَميرِ الصَّامِتينَ يَا عَظيمَ الْخَطَر يَا كَرِيمَ الظَّفَر يَا مَنْ لَهُ وَجْـهُ لَا يَبِلَىٰ يَا مَنْ لَـهُ مُلْكٌ لَا يَفْنَىٰ يَا مَنْ لَهُ نُورٌ لَا يُطْفأ يَا مَنْ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ أَمْرُهُ يَا مَنْ فِي البَرِ وَالْبَحْرِ سُلْطانُهُ يَا

مَنْ فِي جَهَنَّمَ سَخَطُهُ يَا مَنْ فِي الجَنَّةِ رَحْمَتُهُ يَا مَنْ مَواعِيلُهُ صَادِقَةٌ يَا مَنْ أَيْادِيهِ فَاضِلَةٌ يُا مَنْ رَحْمَتُه واسِعَةٌ يَا غِياثَ الْمُسْتَغِيثِينَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضَطَرِينَ يَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَىٰ وَخَلْقُه بِالمَنْزِلِ الْأَدْنَىٰ يَا رَبِّ الْأَرْواح الفَانِية يا رَبُّ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ يًا أَسْرَعَ الْحاسِبِينَ يَا أَحْكَمَ الْحاكِمينَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ يَا وَاهِبَ الْعَطَايَا يَا مُطْلِقَ الْأَسارِيٰ يَا رَبُّ الْعِزَّةِ يَا أَهْلِ التَّقْـوِيٰ وَأَهْلَ الْمَغْفِـرَةِ يَا مَنْ لَا يُـدُّرَكُ أَمَدُهُ يَا مَنْ لَا يُحْصَىٰ عَدَدُهُ يَا مَنْ لَا يَنْقَطِعُ مَدَدُهُ أَشْهَـدُ وَالشَّهَادَةُ لَى رِفْعةٌ وَعُدَّةٌ وَهِيَ مِنَّى سَمْعٌ وَطَاعَةٌ وَبِهَا أَرْجُو الْمَفَازَةَ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَـكَ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ صَلَوْاتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ عَنْكَ وَأَدِّى مَا كَانَ وَاجِباً عَلَيْهِ لَكَ وَأَنَّكَ تُعْطِي قَائماً وَتَرْزُقُ وَتَمْنَعُ وَتَرْفَعُ وَتَضَعُ وَتُغْني وَتُفْقِرُ وَتَخْذُلُ وَتَنْصُرُ وَتَعْفُو وَتَرْحَمُ وَتَصْفَحُ وَتَجْاوَزُ عَمَّا تَعْلَمُ وَلَا تَجُـورُ وَلَا تَظْلِمُ وَأَنَّـكَ تَقْبِضُ وَتَبْسُطُ وَتُمْحُو وَتُثْبِتُ وَتُبْدِىءُ وَتُعِيدُ وَتُحْبِي وَتُمِيتُ وَأَنْتَ حَى لا تَمُوتُ فَصَلِّ عَلىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِيهِ وَاهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ وَأَفِضْ عَلَىَّ مِنْ فَضْلِكَ وَانْشُر عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ وَأَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ فَطَالَ مَا عَوَّدْتَني الْحَسَنَ الْجَميلَ وَأَعْطَيْتَني الْكَثيرَ الْجَزيلَ وَسَتَرْتَ عَلَى الْقَبيحَ أَلِلَّهُمَّ فَصَلٍّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعَجُّلْ فَرَجِي وَأَقِلْ عَثْرَتِي وَارْحَمْ عَبْرَتِي وَارْدُدنِي إِلَىٰ أَفْضَل عَاداتِكَ عِنْدِي وَاسْتَقْبِلْ بِي صِحَّةً مِنْ سُقْمِي وَسَعَةً مِنْ عَدَمِي وَسَلامَةً شَامِلَةً فِي بَدَني وَبَصِيرَةً نَافِذَةً فِي ديني وَمَهِّدْني وَأَعِنَّى عَلَى اسْتِغْفَارِكَ وَاسْتِقَالَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْنِي الْأَجَلُ وَيَنْقَطِعَ الْأَمَلُ وَأَعِنِّي عَلَىَ الْمَوْتِ وَكُرْبَتِه وَعَلَىٰ الْقَبْر وَوَحْشَتِه وَعَلَىَ الْمَيـزُانِ وَخِفَّتِه وَعَلَىٰ الصِّـرَاطِ وَزَلَّتِـه وَعَلَى يَـوْمِ الْقِيٰـامَـةِ وَرَوْعَتِـه

وَأَسْأَلُكَ نَجْاحَ الْعَمَلِ قَبْلَ انْقِطَاعِ الْأَجَلِ وَقُوَّةً فِي سَمْعي وَبَصَرِي وَاسْتِعْمَالَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ مِمّا عَلَّمْتَني وَفَهَّمْتَني إِنَّكَ أَنْتَ الرَّبُ الْجَليلُ وَأَنَا الْعَبْدُ الضَّعيفُ وَشَتَانَ مَا بَيْنَنَا يَا حَتَانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلِّ الْعَبْدُ الضَّعيفُ وَشَتَانَ مَا بَيْنَنَا يَا حَتَانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلِّ الْعَبْدُ الضَّعيفُ وَشَتَانَ مَا بَيْنَنَا يَا حَتَانُ يَا مَنَّانُ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ وَصَلِّ عَلَى مَنْ فَهَمْتَنَا وَهُوَ أَقْرَبُ وَسَائِلِنَا إلَيْكَ رَبَّنَا صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ .

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس مصنف هذا الكتاب وجدت في مجلد عتيق ذكر كتابته أن اسمه الحسين بن على بن هند وأنه كتب في شوال سنة ست وتسعين وثلاثمائة دعاء العلوي المصري مما هذا لفظه وإسناده دعاء علمه سيدنا المؤمل (صلوات الله عليه) رجلًا من شيعته وأهله في المنام وكان مظلوماً ففرج الله عنه وقتل عـدوه ، حدثني أبو على أحمد بن محمد بن الحسين بن إسحاق بن جعفر بن محمد العلوي العريضي بحران قال حدثني محمد بن على العلوي الحسيني وكان يسكن بمصر قال دهمني أمر عظيم وهم شديد من قبل صاحب مصر فخشيته على نفسي وكان قد سعى بي إلى أحمد بن طولون فخرجت من مصر حاجاً وصرت من الحجاز إلى العراق فقصدت مشهد مولاي أبي عبد الله الحسين بن على (صلوات الله عليهما) عائذاً به ولائذاً بقبره ومستجيراً به من سطوة من كنت أخافه فأقمت بالحائر خمسة عشر يوماً أدعو وأتضرع ليلى ونهاري فتراءى(١) لي قيّم الـزمان وولي الـرحمن وأنا بين النائم واليقظان فقال لي يقول لك الحسين يا بني خفت فلاناً فقلت نعم أراد هلاكي فلجأت إلى سيدي على وأشكو إليه عظيم ما أراد بي فقال هلا دعوت الله ربك ورب آبائك بالأدعية التي دعا بها ما سلف من

<sup>(</sup>١) تراءي لي : أي تصدّي لأراه . «ق» .

الْأنبياء عِنْهُم فقد كانوا في شدة فكشف الله عنهم ذلك ، قلت وماذا أدعوه فقال إذا كان ليلة الجمعة فاغتسل وصل صلاة الليل فإذا سجدت سجدة الشكر دعوت بهذا الدعاء وأنت بارك على ركبتيك فذكر لي دعاء قال ورأيته في مثل ذلك الوقت يأتيني وأنا بين النائم واليقظان قال وكان يأتيني خمس ليال متواليات يكرر على هذا القول والدعاء حتى حفظته وانقطع عني مجيئه ليلة الجمعة فاغتسلت وغيرت ثيابي وتطيبت وصليت صلاة الليل وسجدت سجدة الشكر وجشوت على ركبتي ودعوت الله جل وتعالى بهذا الدعاء فأتاني ليلة السبت عليه فقال لي قد أجيب دعوتك يا محمد وقتل عدوك عند فراغك من الدعاء عند من وشي بك إليه ، قال فلما أصبحت ودعت سيدي (١) وخرجت متوجهاً إلى مصر فلما بلغت الأردن وأنا متوجه إلى مصر رأيت رجلًا من جيراني بمصر وكان مؤمناً فحدثني أن خصمك قبض عليه أحمد بن طولون فأمر به فأصبح مذبوحاً من قفاه قال وذلك في ليلة الجمعة وأمر به فطرح في النيل وكان ذلك فيما أخبرني جماعة من أهلنا وإخواننا الشيعة إن ذلك كان فيما بلغهم عند فراغى من الدعاء كما أخبرني مولاي (صلوات الله عليه) قلت أنا ثم نذكر الدعاء وفيه زيادة ونقصان عما نذكره من الرواية الأخرى .

(١) وفي بعض النسخ : فلما أصبحت لم يكن لي همة غير وداع ساداتي صلوات الله عليهم والرحلة نحو المنزل الذي هربت منه الى آخر الكلام الذي سيأتي بعد قليل .



# فمن ذلك الدعاء المعروف بدعاء العلوي المصري

لكل شديدة وعظيمة أخبرني أبو الحسن علي بن حماد المصري قال أخبرني أبو عبد الله الحسين بن محمد العلوي قال حدثني محمد بن علي العلوي الحسيني المصري قال أصابني غم شديد ودهمني أمر عظيم من قبل رجل من أهل بلدي من ملوكه فخشيته خشية لم أر لنفسي منها مخلصاً فقصدت مشهد ساداتي وآبائي (صلوات الله عليهم) بالحائر لائذا بهم وعائذاً بقبورهم ومستجيراً من عظيم سطوة من كنت أخافه وأقمت بها خمسة عشر يوماً أدعو وأتضرع ليلاً ونهاراً فترائى لي قائم الزمان وولي الرحمن عليه وعلى آبائه أفضل التحية والسلام فأتاني وأنا بين النائم واليقظان فقال يا بني خفت فلاناً فقلت نعم أرادني بكيت وكيت فالتجأت واليقظان فقال يا بني خفت فلاناً فقلت نعم أرادني بكيت وكيت فالتجأت ورب آبائك بالأدعية التي دعا بها أجدادي الأنبياء (صلوات الله عليهم) حيث كانوا في الشدة فكشف الله عز وجل عنهم ذلك ، قلت وبماذا دعوه به قال عشم إذا كان ليلة الجمعة فقم فاغتسل وصل صلاتك فإذا فرغت من سجدة الشكر فقل وأنت بارك على ركبتيك وادع بهذا الدعاء

### دعاء العلوي المصري

مبتهلاً قال وكان يأتيني خمس ليال متواليات يكرر علي القول وهذا الدعاء حتى حفظته وانقطع مجيئه ليلة الجمعة فقمت واغتسلت وغيرت ثيابي وتطيبت وصليت ما وجب علي من صلاة الليل وجثوت على ركبتي فدعوت الله تعالى بهذا الدعاء فأتاني عليه ليلة السبت كهيئة التي يأتيني فقال لي قد أجيبت دعوتك يا محمد وقتل عدوك وأهلكه الله عز وجل عند فراغك من الدعاء قال فلما أصبحت لم يكن لي همة غير وداع ساداتي (صلوات الله عليهم) والرحلة نحو المنزل الذي هربت منه فلما بلغت بعض الطريق إذا رسول أولادي وكتبهم بأن الرجل الذي هربت منه جمع قوماً واتخذ لهم دعوة فأكلوا وشربوا وتفرق القوم فنام هو وغلمانه في المكان فأصبح الناس ولم يسمع لهم حس فكشف عنه الغطاء فإذا به مذبوحاً من قفاه ودمائه تسيل وذلك في ليلة الجمعة ولا يدرون من فعل به ذلك ويأمرونني بالمبادرة نحو المنزل فلما وافيت إلى المنزل وسألت عنه وفي أي وقت كان قتله فإذا هو عند فراغي من الدعاء . وهذا الدغاء :

رَبِّ مَنْ ذَا الَّذِي دَعٰاكَ فَلَمْ تُحِبْهُ وَمَنْ ذَا الَّذِي سَأَلُكَ فَلَمْ تُعْطِهِ وَمَنْ ذَا الَّذِي نَاجٰاكَ فَخَيْبَتَهُ أَوْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ فَأَبْعَدْتَهُ وَرَبِّ هٰذَا فِرْعَوْنُ ذُو الْأُوتٰادِ مَعَ عِنادِه وَكُفْرِه وَعُتُوهِ وَادِّعَائِهِ الرُّبُوبِيَّةَ لِنَفْسِهِ وَعِلْمِكَ بِأَنَّهُ لا يَتُوبُ وَلا يَرْجِعُ وَلا يَتُوبُ وَلا يَخْشَعُ اسْتَجَبْتَ لَهُ دُعٰائَهُ وَأَعْطَيْتَهُ سُؤله كَرَماً مِنْكَ وَجُوداً وَقِلَّةَ مِقْدَارٍ لِما سَأَلَكَ عِنْدَكَ مَعَ عظمِهِ عِنْدَهُ أَخْذاً بِحُجْتِكَ عَلَيْهِ وَتَأْكِيداً لَها حينَ فَجَرَ وَكَفَرَ وَاسْتَطٰالَ عَلَىٰ قَوْمِهِ وَتَجَبَّرَ وَبِكُفْرِهِ عَلَيْهِم افْتَخَرَ وَلِيكُفُوهِ عَلَيْهِم افْتَخَرَ وَيَظُلْمِه لِنَفْسِهِ تَكَبَّرَ وَبِحِلْمِكَ عَنْهُ اسْتَكْبَرَ فَكَتَبَ وَحَكَمَ عَلَىٰ نَفْسِهِ جُرْأَةً مِنْهُ وَبِطُلْمِه لِنَفْسِهِ بَرُأَقَ فِي الْبَحْرِ فَجَزَيْتَهُ بِما حَكَمَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بُرْأَةً مِنْهُ وَلَا رَبُّ لَي سِواكَ مُوتِنْ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله رَبِّي وَإِلَيْكَ مَرَدِي عَلَيْكَ مَرَدًى لا إِلٰهَ لِي غَيْرُكَ وَلا رَبَّ لِي سِواكَ مُوقِنٌ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله رَبِّي وَإِلَيْكَ مَرَدِي وَالْمِكَ مَرَدًى لا إِلٰهَ لِي غَيْرُكَ وَلا رَبَّ لِي سِواكَ مُوقِنٌ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله رَبِّي وَإِلَيْكَ مَرَدِي وَالَيْكَ مَرَدًى فَعَلَى فَوْ الْمَاكِ مَو الْمَاكَ مُوتِنُ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله رَبِّي وَإِلَيْكَ مَرَدًى فَاللَهِ مَرَدًى فَاللَه مَرَدًى فَاللَه مَهُ وَلَا رَبِ لِي عَيْولَكَ مَرَدًى فَاللَه كَالِكَ عَلْمَ لِلْهُ مَلِكَ مَرَدًى فَاللَه مَلَى فَاللَه مَرَدًى فَاللَه مَلَا مَلَكَ عَلَيْكَ مَرَدًى فَاللَه عَلَى فَاللَه مَلَى فَاللَه مَلَاكَ عَلَى فَوْمِ وَلَا رَبِ لَى عَيْولُكَ مَلَاكَ مُولِكَ مَرَدًى فَلَا رَبُ لَى عَيْولُكَ مَلَاكَ الله مَلِي وَلِي مَا حَكَمَ الله رَبِي وَإِلَيْكَ مَرَدًى فَلَا مَنَ لَى الْكَمُ وَلَا رَبُ عَلْمَ الْمَالَةُ عَلَى فَلُولُهُ وَلَا رَبُ لَى عَلَى فَلْهُ فَلِهُ وَلَا رَبُ لَي عَلَى فَلَا مَلِهُ لَا مُسِلِعُ مُولًا مَنْ الله وَلِي مُنْ الله وَلَا مَنْ فَاللّه وَالْمَا الله وَاللّه وَاللّه مَا مَدَى اللّه وَالْمَا مَا الله وَاللّه الله وَاللّه وَالْمَا مَا اللّه وَالْمُ اللّه وَالْمَا مِلْهُ الْ

وإِيَابِي عَالِمٌ بِأَنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَحْكُمُ مَا تُريدُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِكَ وَلا رادَّ لِقَضَاءِكَ وَأَنَّكَ الْأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالساطِنُ لَمْ تَكُنْ مِنْ شَيْءٍ وَلَمْ تَبِنْ عَنْ شَيْءٍ كُنْتَ قَبْلَ كُل شَيْءٍ وَأَنْتَ الْكَائِنُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْمُكَوِّنُ لِكُلِّ شَيْءٍ خَلَقْتَ كُلَّ شِيْءٍ بِتَقْدير وَأَنْتَ السَّميعُ الْبَصيرُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ كَذٰلِكَ كُنْتَ وَتَكُونُ وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ لَا تَـأَخُذُكَ سِنَـةٌ وَلَا نَوْمُ وَلَا تُوْصَفُ بِالْأَوْهَامِ وَلا تُدْرَكُ بِالحَواسِ وَلا تُقَاسُ بِالْمِقْيَاسِ وَلا تُشَبَّهُ بِالنَّاسِ وَأَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ عَبِيدُكَ وَإِماؤُكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَنَحنُ المَرْبُوبُونَ وَأَنْتَ الْخَالِقُ وَنَحْنُ الْمَخْلُوقُونَ وَأَنْتَ الرَّازِقُ وَنَحْنُ الْمَرْزُوقُونَ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا إِلهِي إِذْ خَلَقْتَنِي بَشَـراً سَويّـاً وَجَعَلْتَني غَنِيّاً مَكْفِيّـاً بَعْـدَمْـا كُنْتُ طِفْـلًا صَبيـاً تَقُوتُني مِنَ الثَّدْي ِ لَبَناً مَرِيئاً وَغَذَّيْتَني غَذَاءً طَيِّباً هَنيئاً وَجَعَلْتَني ذَكَراً مِشَالاً سَويّاً فَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً إِنْ عُدَّ لَمْ يُحْصَ وَإِنْ وُضِعَ لَمْ يَتَّسِعْ لَهُ شيْءُ حَمْداً يَفُوقُ عَلَىٰ جَمِيعِ حَمْدِ الْحَامِدِينَ وَيَعْلُو عَلَىٰ حَمْدِ كُلِّ شَيْءٍ وَيَفْخُمُ وَيَعْظُمُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ كُلِّهِ وَكُلَّمًا حَمِدَ الله شَيْءٌ وَالْحَمْدُ لله كَمَا يُحِبُّ الله أَنْ يُحْمَدَ وَالْحَمْدُ للهُ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَزِنَةَ مَا خَلَقَ وَزِنَةً أَجَلُّ مَا خَلَقَ وَبِوَزْنَ أَخَفٌ مَا خَلَقَ وَبِعَدَدِ أَصْغَرِ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لله حَتَّى يَرْضَىٰ رَبُّنَا وَبَعْدَ الرِّضَا وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ يَغْفِرَ لَى ذَنْبِي وَأَنْ يَحْمِدَ لِي أَمْري وَيَتُوبَ عَلَيَّ إِنَّهُ هُوَ التوَّابُ الرَّحيمُ إلهي وَإِنِّي أَنَا أَدْعُوكَ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي دَعَاكَ بِهِ صِفْوَتُكَ أَبُونًا آدَمُ عَلَيْهِ السَّلام وَهُوَ مُسيءٌ ظَالِمٌ حينَ أَصَابَ الْخَطيئَةَ فَغَفَرْتَ لَهُ خَطيئَتَهُ وَتُبْتَ عَلَيْهِ وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَريباً يا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لَى خَطِيئتي وَتَرْضَىٰ عَنّي فَإِنْ لَمْ تَرْضَ عَنِّي فَاعْفُ عَنِّي فَإِنِّي مُسيءٌ ظَالِمٌ خَاطِئٌ عُـاصِ وَقَدْ يَعْفُـو

السَّيِّدُ عَنْ عَبْدِهِ وَلَيْسَ بِرَاضٍ عَنْهُ وَأَنْ تُرْضِيَ عَنَّى خَلْقَكَ وَتُميطَ عَنَّى حَقَّكَ إِلهِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي دَعَاكَ بِهِ إِدْرِيسُ عَلَيْهِ السَلام فَجَعَلْتَهُ صِدّيقاً نَبِيّاً وَرَفَعْتَهُ مَكَاناً عَلِيّاً وَاسْتَجَبْتَ دُعائَهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَريباً يَا قَريبُ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَجْعَلَ مَا بِي إِلَىٰ جَنَّتِكَ وَمَحَلَّى فِي رَحْمَتِكَ وَتُسْكِنَني فِيهَا بِعَفْوِكَ وَتُزَوّجَني مِنْ حُورِهَا بِقُدْرَتِكَ يَا قَديرُ ، إلهي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ نُوحُ إِذْ نَادِي رَبَّهُ أَنَّى مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِر وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْر قَدْ قُدِرَ وَنَجَّيْتَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحِ وَدُسُرِ فَاسْتَجَبْتَ دُعَائَـهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَريباً يَا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُنْجِيني مَنْ ظُلم مَنْ يُريدُ ظُلمي وَتَكُفَّ عَنِّي بَأْسَ مَنْ يُريدُ هَضْمي وَتَكُفِيني شَرَّ كُلِّ سُلْطَانٍ جُائِرِ وَعَدُوًّ فَاهِرٍ وَمُسْتَخِفٌّ قَادِرٍ وَجَبّارٍ عَنيدٍ وَكُلِّ شَيْطَانٍ مَريدٍ وَإِنْسِيِّ شَديدٍ وَكَيْدِ كُلِّ مَكيدٍ يا حَليمُ يا وَدُودُ ، إِلهِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي دَعْاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ صَالِحٌ عَلَيْهِ السّلام فَنَجَّيْتَهُ مِنَ الْخَسْفِ وَأَعْلَيْتَهُ عَلَىٰ عَدُوِّهِ وَاسْتَجَبْتَ دُعائَهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَريباً يا قَريبُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُخَلِّصَني مِنْ شَرِّ مَا يُريدُني أَعْدَائي بِهِ وَسَعَىٰ بِي حُسّادي وَتُكْفِنيهِمْ بِكِفْ ايْتِكَ وَتَتَوَلَّانِي بِوِلَايَتِكَ وَتَهْدِيَ قَلْبِي بِهُـٰذَاكَ وَتُؤَيَّدنِي بِتَقْـُوٰاكَ وَتُبَصِّرنِي [وَتَنْصُرَني خ ل] بِمَا فِيهِ رِضَاكَ وَتُغْنِيَني بِغِنْاكَ يُا حَليمُ ، إلهي وَأَسْأَلُكَ باسْمِكَ الَّذي دَعَاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَخَليلُكَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَلام حينَ أَرَادَ نُمْرُودُ إِلْقَائَهُ فِي النَّارِ فَجَعَلْتَ لَهُ النَّارَ بَرْداً وَسَلَاماً وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَائَهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُبَرِّدَ عَنِّي حَرَّ نَارِكَ وَتُطْفِيءَ عَنَّي لَهِيبَهَا وَتَكْفِيَني حَرَّهُ ا وَتَجْعَلَ نُـائِـرَةَ أَعْـدَائي فِي شِعْــارِهِمْ

وَدِثَارِ هِمْ وَتَرُدَّ كَيْدَهُمْ فِي نُحُورِهِمْ وَتُبَارِكَ لِي فيمَا أَعْطَيْتَنيهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ إِنَّكَ أَنْتَ الوَهَابُ الْحَميدُ الْمَجيدُ ، إلهى وَأَسْأَلُكَ بِالإسْمِ الَّذي دَعْ اكَ بِهِ إِسْمًا عِيلُ عَلَيْهِ السّلام فَجَعَلْتَهُ نَبِيّاً وَرَسُولًا وَجَعَلْتَ لَهُ حَرَمَ كَ مَنْسَكاً وَمَسْكناً وَمَأْوِي وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعائِهُ وَنَجَّيْتُهُ مِنَ الذَّبْحِ وَقَرَّبْتَهُ رَحْمَةً مِنْكَ وَكُنْتَ مِنْهُ قريباً يَا قَريبُ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَفْسَحَ لِي في قَبْرِي وَتَحُطَّ عَنَّى وِزْرِي وَتَشُدُّ لِي أَزْرِي وَتَغْفِرَ لِي ذَنْبِي وَتَرْزُقَنِي التُّوْبَةَ بِحَطِّ السَّيِّئَاتِ وَتَضاعُفِ الْحَسَناتِ وَكَشْفِ البَلِيّاتِ وَرِبْحِ التَّجاراتِ وَدَفْع مَعرَّةِ السِّعْايَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَواتِ وَمُنْزِلُ الْبَرَكَاتِ وَقَاضِي الحاجاتِ وَمُعْطِى الخَيْرَاتِ وَجَبَّارُ السَّمَاوَاتِ ، إلهي وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ ابْنُ خَليلِكَ إِسْمَاعِيلُ عَلَيْهِ السَلامِ الَّذِي نَجَّيْتَهُ مِنَ النَّابْحِ (١) وَفَدَيْتَهُ بِلْبِهِ عَظيم وَقَلَّبْتَ لَهُ الْمِشْقَصَ حَتَّى نَاجَاكَ مُوقِناً بِذَبْجِهِ رَاضِياً بِأَمْر وَالِدِهِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعْاتَهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَريباً يَا قَريبُ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدِ وَأَنْ تُنْجِينِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَبَلِيَّةٍ وَتَصْرِفَ عَنَّى كُلَّ ظُلْمَةٍ وَخِيمَةٍ وَتَكْفِيَنِي مَا أَهَمَّنِي مِنْ أَمُورٍ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي وَمَا أَحَاذِرُهُ وَأَخْشَاهُ وَمِنْ شَـرٍّ خَلْقِكَ أَجْمَعِينَ بِحَقِّ آل ِ يَس ، إِلهِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي دَعْاكَ بِهِ لُـوطُ عَلَيْهِ السّلام فَنَجَّيْتَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْخَسْفِ وَالْهَدْمِ وَالْمَثَّلَاتِ وَالشِّدَّةِ وَالْجُهْدِ وَأَخْرَجْتَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَرْبِ العَظيم وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَائَـهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَريباً يَا قَريبُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَأْذَنَ لِي بِجَميع مَا شُتَّتَ مِنْ شَمْلَى وَتُقِرَّ عَيْنِي بِوَلَدِي وَأَهْلَى وَمَالَى وَتُصْلِحَ لِي أَمُورِي وَتُبَارِكَ لِي فِي

<sup>(</sup>١) الذبح بالفتح مصدر ذبحت الشاة قطع الحلقوم من باطن الفصيل والذبح بالكسر ما يذبح من الاضاحي وغيرها من الحيوانات «اللسان» .

جَميع أَحْوٰالي وَتُبَلِّغَني فِي نَفْسي آمْالي وَأَنْ تُجيرَني مِنَ النَّارِ وَتَكْفِيني شَرَّ الْأَشْرَارِ بِالمُصْطَفِيْنَ الْأَخْيَارِ الْأَئِمَّةِ الْأَبْرَارِ وَنُورِ الْأَنْوَارِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ الْأَئِمَّةِ الْمَهْدِيِّينَ وَالصَّفْوَةِ الْمُنْتَجَبِينَ (صَلَواتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ) وَتَرْزُقني مُجالَسَتَهُمْ وَتَمُنَّ عَلَيَّ بِمُرافَقَتِهِمْ وَتُوَفِّقَ لِي صُحْبَتَهُمْ مَعَ أُنْبِياءِكَ الْمُرْسَلِينَ وَمَالاً ئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَعِبْادِكَ الصَّالِحِينَ وَأَهْل طَاعَتِكَ أَجْمَعينَ وَحَمَلَةِ عَرْشِكَ وَالْكَرُّ وبيينَ ، إلهي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي سَأَلَكَ بِهِ يَعْقُوبُ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ وَشُتَّتَ شَمْلُهُ (جَمْعُهُ خِ ل) وَفُقِدَ قُرَّةُ عَيْنِهِ ابْنُهُ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعْاتَهُ وَجَمَعْتَ شَمْلَهُ وَأَقْرَرْتَ عَيْنَهُ وَكَشَفْتَ ضُرَّهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قُريباً ينا قَريبُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَأَذَنَ لِي بِجَمِيعِ مَا تَبَدَّدَ مِنْ أَمْرِي وَتُقِرَّ عَيْني بِوَلَدي وَأَهْلي وَمَالي وَتُصْلِحَ شَأْني كُلَّهُ وَتُبَارِكَ لِي فِي جَميع ِ أَحْوالي وَتُبلِّغني فِي نَفْسي وَآمْ الي وَتُصْلِحَ لِي أَفْعالي وَتُمُنَّ عَلَيَّ يًا كَرِيمُ يَا ذَا الْمَعْالِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، إِلَهِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي دَعَاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبيُّكَ يُوسُفُ عَلَيْهِ السّلام فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَنَجَّيْتَهُ مِنْ غَيَابَتِ الْجُبِّ وَكَشَفْتَ ضُرَّهُ وَكَفَيْتَهُ كَيْدَ إِخْـوَتِه وَجَعَلْتَـهُ بَعْدَ الْعُبُـودِيَّةِ مَلِكــاً وَاسْتَجَبْتَ دُعْائَهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَدْفَعَ عَنَّى كَيْدَ كُلِّ كَائِدٍ وَشَـرًّ كُلِّ خَاسِدٍ إِنَّـكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَـديرٌ ، إلهى وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذي دَعَاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُوسَىٰ بْنُ عِمْرَانَ إِذْ قُلْتَ تَبْارَكْتَ وَتَعْالَيْتَ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيّـاً وَضَرَبْتَ لَـهُ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً وَنَجَّيْتَهُ وَمَنْ مَعَهُ [تَبِعَهُ خ ل] مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَغْرَقْتَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا وَاسْتَجَبْتَ لَـهُ دُعَائِـهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَريبًا يَا قَريبُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُعيدَنى مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ

وَتُقَرِّ بَنِي مِنْ عَفُوكَ وَتَنْشُرَ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ مَا تُغْنيني بِهِ عَنْ جَميع خَلْقِكَ وَيَكُونُ لِي بَلَاغاً أَنْالُ بِهِ مَغْفِرَتَكَ وَرِضْوانَكَ يَا وَلِيِّي وَوَلَيَّ الْمُؤْمِنِينَ ، إلهي وَأَسْأَلُكَ بِالإِسْمِ الَّذِي دَعْاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ دَاوُدُ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعْائَهُ وَسَخَّرْتَ لَهُ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ مَعَهُ بِالعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلِّ لَهُ أُوَّاتٌ وَشَدَدْتَ مُلْكَهُ وَآتَيْتَهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَأَلَنْتَ لَهُ الْحَديدَ وَعَلَّمْتَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَهُمْ وَغَفَرْتَ ذَنْبَهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيْباً يَا قَرِيبُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُسَخِّرَ لي جَميعَ أُمُوري وَتُسَّهِلَ لِي تَقْديري وَتَرْزُقَني مَغْفِرَتكَ وَعِبْادَتَكَ وَتَدْفَعَ عَنَّى ظُلْمَ الظَّالِمينَ وَكَيْدَ الكَائِدِينَ وَمَكْرَ الْمَاكِرِينَ وَسَطَوْاتِ الْفَراعِنَةِ الجَبّارِينَ وَحَسَدَ الْحَاسِدِينَ يَا أَمْ انْ الْخَائِفِينَ وَجْ ارَ الْمُسْتَجِيرِينَ وَثِقَةَ الْوَاثِقِينَ وَذَرِيعَةَ الْمُؤْمِنِينَ وَرَجَاءَ المُتَوكِّلينَ وَمُعْتَمَدَ الصَّالِحينَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ الهي وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِالْإِسْمِ الَّذِي سَأَلَكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِّيكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَلام إِذْ قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعْائَهُ وَأَطَعْتَ لَهُ الْخَلْقَ وَحَمَلْتَهُ عَلَى الرّيحِ وَعَلَّمْتَهُ مَنْطِقَ الطُّيْرِ وَسَخَّرْتَ لَهُ الشَّيْاطِينَ مِنْ كُلِّ بنَّاءٍ وَغَوَّاصِ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هَٰذَا عَطَاؤُكَ لَا عَطَاء غَيْرِكَ وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَهْدِيَ لِي قَلْبِي وَتَجْمَعَ لِي لُبِّي وَتَكْفِينِي هَمِّي وَتُؤْمِنَ خَوْفِي وَتَفُكُّ أَسْرِي وَتَشُدَّ أَزْرِي وَتُمْهِلَني وَتُنَفِّسني وَتَسْتَجِيبَ دُعائي وَتَسْمَعَ نِدَائِي وَلَا تَجْعَل فِي النَّارِ مُأْوَايَ وَلَا الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّي وَأَنْ تُوسِّعَ عَلَيَّ دِزْقي وَتُحَسِّنَ خَلْقي وَتُعْتِقَ رَقَبَتي مِنَ النَّارِ فَإِنَّكَ سَيِّدي وَمَـوْلايَ وَمُؤَمَّلي ، إلهي وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الَّذي دَعَاكَ بِهِ أَيُّوبُ عَلَيْهِ السّلام لَما حَلَّ بِهِ الْبَلاءُ

بَعْدَ الصِّحَّةِ وَنَزَلَ السَّقَمُ مِنْهُ مَنْزِلَ الْعَافِيَةِ وَالضِّيقُ بَعْدَ السَّعَةِ وَالْقُدْرَةِ فَكَشَفْتَ ضُرَّهُ وَرَدَدْتَ عَلَيْهِ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ حِينَ نُـادَاكَ دَاعِياً لَـكَ رَاغِباً إِلَيْكَ رَاجِياً لِفَضْلِكَ شَاكِياً إِلَيْكَ رَبِّ إِنَّى مَسَّنِى الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمينَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاثَهُ وَكَشَفْتَ ضُرَّهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَكْشِفَ ضُرِّي وَتُعْافِيني فِي نَفْسي وَأَهْلَي وَمالي وَوَلَدى وَإِخْوَانِي فيكَ عَافِيَةً بِاقِيَةً شَافِيَةً كَافِيَةً وَافِرَةً هَادِيَةً نَـامِيَةً مُسْتَغْنِيَةً عَن الأطِبّاءِ وَالْأَدْوِيَةِ وَتَجْعَلَهُا شِعْارِي وَدِثْارِي وَتُمْتَعَنى بِسَمْعي وَبَصَري وَتَجْعَلَهُما الْوَارِثَيْنِ مِنِّي إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ، إلهي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ يُونُسُ بْنُ مَتَّىٰ فِي بَطْنِ الْحُوتِ حِينَ نَادَاكَ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعَاثَهُ وَأُنْبَتَّ عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِين وَأَرْسَلْتُهُ إِلَىٰ مِأَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيبًا يَا قَرِيبًا أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَسْتَجِيبَ دُعْائِي وَتُدَارِكَنِي بِعَفُوكَ فَقَدْ غَرِقْتُ فِي بَحْرِ الطَّلْمِ لِنَفْسِي وَرَكِبَتْنِي مَظَالِمُ كَثِيرَةً لِخَلْقِكَ عَلَىَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاسْتُرْنِي مِنْهُمْ وَأَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ وَاجْعَلْنِي مِنْ عُتَفَاءِكَ وَطُلَقَاءِكَ مِنَ النَّارِ فِي مَقَامي هَذَا بِمَنَّكَ يِا مَنَّانُ ، إلهي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ عيسى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَلام إِذْ أَيَّدْتَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَأَنْطَقْتَهُ فِي الْمَهْدِ فَأَحْيًا بِهِ الْمَوْتَىٰ وَأَبْرَأُ بِهِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِكَ وَخَلَقَ مِنَ الطّين كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَصَارَ طَائِراً بِإِذْنِكَ وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْ تُفَرِّغَني لِمَا خُلِقْتُ لَهُ وَلا تَشْغَلَني بِمَا قَدْ تَكَلَّفْتَهُ لِي وَتَجْعَلَنِي مِنْ عُبَّادِكَ وَزُهَّادِكَ فِي الدُّنْيَا وَمِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِلْعَافِيَةِ وَهَنَّأْتَهُ بها مَعَ كَرَامَتِكَ يَا كَرِيمُ يَا عَلَيُّ يَا عَظِيمُ ، إِلْهِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي

دَعْاكَ بِهِ آصَفُ بْنُ بَرْخِيا عَلَىٰ عَرْش مَلِكَةِ سَبا فَكَانَ أَقَلَّ مِنْ لَحْظَةِ الطَّرْفِ حَتَّى كَانَ مُصَوَّراً بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَأَتُهُ قِيلَ أَهْكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ فَاسْتَجَبْتَ دُعْائَهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يَا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَتُكَفِّرَ عَنَّى سَيِّئَاتِي وَتَقْبَلَ مِنِّي حَسَنْاتِي وَتَقْبَلَ تَـوْبَتِي وَتَتُـوبَ عَلَيَّ وَتُغْنِيَ فَقْرِي وَتَجْبُرَ كَسْرِي وَتُحْبِيَ فُؤَادِي بِذِكْرِكَ وَتُحْبِيَنِي فِي عَافِيَةٍ ، وَتُميتَني فِي عافِيَةٍ إلهي وَأَسْأَلُكَ بِالْإِسْمِ الَّذِي دَعَاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ زَكَرِيا عَلَيْهِ السّلام حينَ سَأَلَكَ داعِياً لَكَ راغِباً إِلَيْكَ راجِياً لِفَضْلِكَ فَقَامَ فِي الْمِحْرابِ يُنادي نِدَاءً خَفِيًّا فَقَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرثُني وَيَرثُ مِنْ آل ِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا فَوَهَبْتَ لَهُ يَحْيَىٰ وَاسْتَجَبْتَ لَهُ دُعْائَهُ وَكُنْتَ مِنْهُ قَريباً يَا قَريبُ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُبْقِىَ لَى أَوْلادي وَأَنْ تُمتِّعني بِهِمْ وَتَجْعَلَني وَإِيَّاهُمْ مُؤْمِنينَ لَكَ رَاغِبينَ فِي ثَـوْابِكَ خَـائفينَ مِنْ عِقَـابِكَ راجينَ لِمَا عِنْدَكَ آيِسينَ مِمَّا عِنْدَ غَيْرِكَ حَتَّىٰ تُحْيِينَا حَيْاةً طَيِّبَةً وَتُميتَنَا مَيْتَةً طَيِّبَةً إِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تُرِيدُ ، إِلهِي وَأَسْأَلُكَ بِالإِسْمِ الَّذِي سَأَلْتُكَ بِهِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِني مِنْ فِـرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبَّتَ لَهَا دُعَائِهَا وَكُنْتَ مِنْهَا قَرِيباً يَا قَريب أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُقِرَّ عَيْنِي بِالنَّظَرِ إِلَىٰ جَنَّتِكَ وَوَجْهـكَ الْكَرِيم وَأُوْلِيَاءِكَ وَتُفَرِّجَني بِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتُؤْنِسَني بِهِ وَبآلِهِ وَبِمُصَاحَبَتِهِمْ وَمُرْافَقَتِهِمْ وَتُمَكِّنَ لِي فِيهَا وَتُنْجِيني مِنَ النَّارِ وَمَا أَعِدَّ لأَهْلِهَا مِنَ السّلاسِل وَالْأَغْلَالِ وَالشَّدَائِدِ وَالْأَنْكَالِ وَأَنْوَاعِ الْعَذَابِ بِعَفْوِكَ يَا كَرِيمُ ، إِلَهِي وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّـذي دَعَتْكَ بِـهِ عَبْدَتُـكَ وَصِـدِّيقَتُـكَ مَـرْيَمُ الْبَتُـولُ وَأُمُّ الْمَسيحِ الرَّسُولِ عَلَيْهِمَا السَلام إِذْ قُلْتَ وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ

فَرْجَهٰا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ فَاسْتَجَبْتَ لَهَا دُعائها وَكُنْتَ مِنْها قَريباً يا قَريبُ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُحَصِّنني بحِصْنِكَ الْحَصِين وَتَحْجُبَني بحِجابِكَ الْمَنيع وَتُحْرِزَني بِحِرْزِكَ الْوَثيق وَتَكْفِيني بِكِفْايَتِكَ الْكَافِيَةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ طَاغ وَظُلْمٍ كُلِّ بَاغٍ وَمَكْرٍ كُلِّ مَاكِرٍ وَغَدْرٍ كُلِّ غَادِرٍ وَسِحْرَ كُلِّ سَاحِرٍ وَجَوْرٍ كُـلِّ سُلْطَانٍ جَائرٍ بِمَنْعِكَ يَا مَنيعُ ، إِلهِي وَأَسْأَلُكَ بِالإِسْمِ الَّذي دَعَاكَ بِهِ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَصَفِيُّكَ وَخِيَرَتُكَ مِنْ خَلْقِكَ وَأَمِينُكَ عَلَىٰ وَحْيِكَ وَبَعِيثُكَ إِلَىٰ بَرِيَّتِكَ وَرَسُولُكَ إِلَىٰ خَلْقِكَ مُحَمَّدُ خَاصَّتُكَ وَخَالِصَتُكَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَجَبْتَ دُعْائَهُ وَأَيَّدْتَهُ بِجُنُودٍ لَمْ يَرَوْها وَجَعَلْتَ كَلِمَتَكَ الْعُلْيا وَكَلِمَةَ الَّذينَ كَفَرُوا السُّفْلِي وكُنْتَ مِنْهُ قَرِيباً يا قَرِيبُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ صَلاةً زَاكِيَةً طَيبَةً نَاميَةً بِاقِيةً مُبَارَكَةً كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى أبيهم إبْراهيمَ وَآل إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَيْهِمْ كَمْا بِارَكْتَ عَلَيْهِمْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ وَزِدْهُمْ فَـوْقَ ذٰلِـكَ كُلِّهِ زِيْـادَةً مِنْ عِنْـدِكَ وَاخْلُطْنِي بِهِمْ وَاجْعَلْنِي مِنْهُمْ وَاحْشَــرْني مَعَهُمْ وَفِي زُمْرَتِهِمْ حَتَى تَسْقِيَني مِنْ حَــوْضِهِمْ وَتُــدْخِلَني فِي جُمْلَتِهِمْ وَتَجْمَعَني وَإِيَّاهُمْ وَتُقِرَّ عَيْني بِهِمْ وَتُعْطِيَني سُؤْلي وَتُبَلِّغَني آمالي فِي ديني وَدُنْيايَ وَآخِرتي وَمَحْيايَ وَمَمْاتى وَتُبَلِّغَهُمْ سَلامى وَتَرُدَّ عَلَى مِنْهُمُ السَّلامَ وَعَلَيْهِمُ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ إِلهِي وَأَنْتَ الَّذِي تُسادي فِي أَنْصَافِ كُلِّ لَيْلَةٍ هَـلْ مِنْ سَائِل فَأَعْطِيَهُ أَمْ هَـلْ مِنْ دَاع فَأْجِيبَهُ أَمْ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَمْ هَلْ مِنْ رَاجٍ فَأَبَلِّغَهُ رَجَاهُ أَمْ هَلْ مِنْ مَؤَمِّل فَأَبَلِّغَهُ أَمَلَهُ هَا أَنَا سَائِلُكَ بِفِنَائِكَ وَمِسْكِينُكَ بِبَابِكَ وَضَعِيفُكَ بِبَابِكَ وَفَقِيرُكَ بِبَابِكَ وَمُؤَمِّلُكَ بِفِنْـائِكَ أَسْـأَلُـكَ نُـائِلَكَ وَأَرْجُـو رَحْمَتَـكَ وَأَؤَمِّـلُ عَفْـوَكَ وَأَلْتَمِسُ

غُفْرِانَكَ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَأَعْطِني سُؤْلِي وَبَلِّغْني أَمَلِي وَاجْبُرْ فَقْرِي وَارْحَمْ عِصْيَانِي وَاعْفُ عَنْ ذُنُوبِي وَفُكَّ رَقَبتي مِنَ الْمَظْالِم لِعِبْادِكَ رَكِبَتْنِي وَقَلِّ ضَعْفِي وَأَعِزَّ مَسْكَنَتِي وَثَبِّتْ وَطْأَتِي وَاغْفِرْ جُرْمِي وَأَنْعِمْ بِالِّي وَأَكْثِرْ مِنَ الْحَلَالِ مالي وَخِرْ لي فِي جَميع ِ أُمُورِي وَأَفْعُالي وَرَضِّني بِهَا وَارْحَمْنِي وَوْالِدَيُّ وَمُا وَلَدا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْواتِ إِنَّكَ سَمِيعُ الدَّعَواتِ وَأَلْهِمْني مِنْ بِرِّهِمَا مَا أَسْتَحِقُّ بِهِ ثَوْابَكَ وَالْجَنَّةَ وَتَقَبُّلْ حَسَنَاتِهِمَا وَاغْفِرْ سَيِّئَاتِهِمَا وَاجْزِهِمَا بِأَحْسَنِ مَا فَعِلا بِي ثَوَابَكَ وَالْجَنَّةَ ، إِلهِي وَقَدْ عَلِمْتُ يَقيناً أَنَّكَ لا تَـأْمُرُ بِالظُّلْمِ وَلَا تَرْضَاهُ وَلَا تَميلُ إِلَيْهِ وَلَا تَهْواهُ ولاَ تُحِبُّهُ وَلا تَغْشَاهُ وَتَعْلَمُ مَا فِيهِ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ مِنْ ظُلْم عِبَادِكَ وَبَغْيِهِمْ عَلَيْنَا وَتَعَدّيهِمْ بِغَيْرِ حَقٌّ وَلَا مَعْرُوفٍ بَلْ ظُلْماً وَعُدُواناً وَزُوراً وَبُهْنَاناً فَإِنْ كُنْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ مُدَّةً لأَبُدُّ مِنْ بُلُوغِهَا أَوْ كَتَبْتَ لَهُمْ آجالًا يَنْالُونَهٰا فَقَدْ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الصِّدْقُ يَمْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أَمُّ الْكِتَابِ فَأَنَا أَسْأَلُكَ بِكُلِّ مَا سَأَلُكَ بِهِ أَنْبِياءُكَ الْمُرْسَلُونَ وَرُسُلُكَ وَأَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلُكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَمَلْائِكَتُكَ الْمُقَرَّبُونَ أَنْ تَمْحُوَ مِنْ أُمِّ الْكتابِ ذٰلِكَ وَتَكْتُبَ لَهُم الإضْمِحْلالَ وَالْمَحْقَ حَتَّى تُقَرِّبَ آجَالَهُمْ وَتَقْضِيَ مُدَّتَهُمْ وَتُذْهِبَ أَيَّامَهُمْ وَتُبَرِّرَ أَعْمَارَهُمْ وَتُهْلِكَ فُجَّارَهُمْ وَتُسَلِّطَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ حَتَّىٰ لَا تُبْقِيَ مِنْهُمْ أَحَداً وَلَا تُنْجِي مِنْهُمْ أَحَداً وَتُفَرِّقَ جُمُوعَهُمْ وَتَكِلَّ سِلاحَهُمْ وَتُبَدِّدَ شَمْلَهُمْ وَتُقَطِّعَ آجالَهُمْ وَتُقَصِّرَ أَعْمَارَهُمْ وَتُزَلِّزِلَ أَقْدَامَهُمْ وَتُطَهِّرَ بِلادَكَ مِنْهُمْ وَتُظْهِرَ عِبَادَكَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ غَيِّرُوا سُنَّتَكَ وَنَقَضُوا عَهْدَكَ وَهَتَكُوا حَرِيمَكَ وَأَتَوْا عَلَىٰ مَا نَهَيْتَهُمْ عَنْهُ وَعَتُوْا عُتُـوّاً كَبيراً كَبيـراً وَضَلُّوا ضَلالًا بعيـداً فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّـدٍ وَآلَ ِ مُحَمَّدٍ وَأَذَنْ

لِجَمْعِهِمْ بِالشَّتَاتِ وَلِحَيِّهِمْ بِالْمَمَاتِ وَلإِزُّواجِهِمْ بِالنَّهْبَاتِ وَخَلِّصْ عِبَادَكَ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَاقْبِضْ أَيْدِيَهُمْ عَنْ هَضْمِهِمْ وَطَهِّرْ أَرْضَكَ مِنْهُمْ وَأَذَنْ بِحَصَدِ نَباتِهمْ وَاسْتِئْصَالَ ِشَافَتِهِمْ وَشَتَاتِ شَمْلِهِمْ وَهَدْم بُنْيَانِهِمْ يَا ذَا الجَلَالَ وَالْإِكْرَام وَأَسْأَلُكَ يَا إِلَهِي وَإِلَّهَ كُلِّ شَيْءٍ وَرَبِّي وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَأَدْعُـوكَ بِمَا دَعْـاكَ بِهِ عَبْداكَ وَرَسُولاكَ وَنَبِيّاكَ وَصَفِيّاكَ مُوسىٰ وَهَارُونَ عَلَيْهِمَا السّلام حينَ قالا داعِييْن لَكَ راجِيَيْن لِفَضْلِكَ رَبُّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّاهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبُّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَمَنَنْتَ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِمَا بِالإِجْابَةِ لَهُمْ إِلَى أَنْ قَرَعْتَ سَمْعَهُما بِأَمْرِكَ فَقُلْتَ اللَّهُمَّ رَبِّ قَدْ أَجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقيمًا وَلا تَتَّبعُان سَبِيلَ الَّـذينَ لا يَعْلَمُونَ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَطْمِسَ عَلَىٰ أَمْوال مَؤُلاءِ الظَّلَمَةِ وَأَنْ تَشْدُدَ عَلَىٰ قُلُوبِهمْ وَأَنْ تَخْسِفَ بِهِمْ بَرَّكَ وَأَنْ تُغْرِقَهُمْ فِي بَحْرِكَ فَإِنَّ السَّمْاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمًا لَكَ وَأَرِ الْخَلْقَ قُدْرَتَكَ فِيهِمْ وَبَطْشَتَكَ عَلَيْهِمْ فَافْعَـلْ ذٰلِكَ بِهِمْ وَعَجَّـلْ لَهُمْ ذُلِكَ يَا خَيْر مَنْ سُئِلَ وَخَيْرَ مَنْ دُعِيَ وَخَيْرَ مَنْ تَذَلَّلَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَرُفِعَتْ إلَيْهِ الْأَيْدي وَدُعِيَ بِالْأَلْسُنِ وَشَخَصَتْ إِلَيْهِ الْأَبْصَارُ وَأَمَّتْ إِلَيْهِ الْقُلُوبُ وَنُقِلَت الْأَقْدَامُ وَتُحُوكِمَ إِلَيْهِ فِي الْأَعْمَالِ ، إلهي وَأَنَا عَبْدُكَ أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَاءِكَ بِأَبْهَاهَا وَكُلُّ أَسْمَاءِكَ بَهِي بَلْ أَسْأَلُكَ بِأَسْمَاءِكَ كُلُّهَا أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُرْكِسَهُمْ عَلَىٰ أُمِّ رُؤُسِهِمْ فِي زُبْيَتِهِمْ وَتُرْدِيَهُمْ فِي مَهْوىٰ حُفْرَتِهِمْ وَارْمِهِمْ بِحَجَرِهِمْ وَذَكِّهمْ بِمَشْاقِصِهِمْ وَاكْبُبُهُمْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ وَاخْنُقْهُمْ بِوَتُوهِمْ وَارْدُدْ كَيْدَهُمْ فِي نُحُورِهِمْ وَأُوْبِقَهُمْ بِنَدْامَتِهِمْ حَتَىٰ يَسْتَخْذِلُوا وَيَتَضَاءَلُوا بَعْدَ نِخْوَتِهِمْ وَيَنْقَمِعُوا بَعْدَ اسْتِطَالَتِهِمْ أَذِلَّاءَ مَأْسُورينَ

فِي رِبَق حَبْائِلِهِمْ الَّتِي كَانُوا يُؤَمِّلُونَ أَنْ يَرَوْنَا فِيهَا وَتُريَنَا قُـدْرَتَكَ فِيهِمْ وَسُلْطَانَكَ عَلَيْهِمْ وَتَأْخُذَهُمْ أَخْذَ الْقُرِي وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَكَ الْأَلْيِمُ الشديدُ وَتَأْخُذَهُمْ يَا رَبِّ أَخْذَ عَزِيزِ مُقْتَدِرٍ فَإِنَّكَ عَزِيزٌ مُقْتَدِرٌ شَديدُ الْعِقَابِ شَديدُ الْمِحٰالِ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ إِيرَادَهُمْ عَذَابُكَ الَّذي أَعْدَدْتَهُ لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَمْثَالِهِمْ وَالطَّاغِينَ مِنَ نُظَرَائِهِمْ وَارْفَعْ حِلْمَكَ عَنْهُمْ وَاحْلُلْ عَلَيْهِمْ غَضَبَكَ الَّذِي لَا يَقُومُ لَهُ شَيْءٌ وَأَمُر ْ فِي تَعْجِيل ذَٰلِكَ عَلَيْهم بِأَمْرِكَ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَلَا يُؤَخَّرُ فَإِنَّكَ شَاهِدُ كُلِّ نَجْوِيٰ وَعَالِمُ كُلِّ فَحْوَىٰ وَلَا تَخْفَىٰ عَلَيْكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ خَافِيَةٌ وَلَا تَلْهَبُ عَنْكَ مِنْ أَعْمَالِهِمْ خَائِنَةٌ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ عَالِمٌ بِمَا فِي الضَّمَائِرِ وَالْقُلُوبِ وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ وَأَناديكَ بما نْادَاكَ بِهِ سَيِّدي وَسَأَلُكَ بِهِ نُوحٌ إِذْ قُلْتَ تَبْارَكْتَ وَتَعْالَيْتَ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ أَجَلِ أَللَّهُمَّ يُهَا رَبِّ أَنْتَ نِعْمَ المُجِيبُ وَنِعْمَ الْمَدْعُوُّ وَنِعْمَ الْمَسْتُولُ وَنِعْمَ الْمُعْطَى أَنْتَ الَّذِي لا تُخَيِّبُ سَائِلَكَ وَلا تَرُدُّ رَاجِيكَ وَلا تَطْرُدُ الْمُلِحَّ عَنْ بَابِكَ وَلَا تَرُدُ دُعَاءَ سَائِلِكَ وَلَا تَمُلُّ دُعَاءَ مَنْ أَمَّلَكَ وَلا تَتَبَرَّمُ بِكَثْرَةِ حَوائِجِهِمْ إِلَيْكَ وَلا بِقَضَائِهَا لَهُمْ فَإِنَّ قَضَاءَ حَوائِج جَميع خَلْقِكَ إِلَيْكَ فِي أَسْرَع لَحْظٍ مِنْ لَمْح الطَّرْفِ وَأَخَفُّ عَلَيْكَ وَأَهْوَنُ عِنْدَكَ مِنْ جَناح بَعُوضَةٍ وَخاجَتي يا سَيِّدي وَمَوْلاي وَمُعْتَمَدي وَرَجْائِي أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِي فَقَدْ جِئْتُكَ ثَقيلَ الظَّهْر بِعَظيم ما بْارَزْتُكَ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِي وَرَكِبَنِي مِنْ مَظَالِمِ عِبْادِكَ مُا لَا يَكْفينِي وَلَا يُخَلِّصُنِي مِنْهَا غَيْرُكَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلَا يَمْلِكُهُ سِواكَ فَامْحُ يَا سَيِّدي كَثْرَةَ سَيِّئَاتي بِيسير عَبَرَاتِي بَلْ بِقَسْاوَةِ قَلْبِي وَجُمُودِ عَيْنِي لَا بَلْ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَنَا شَيْءٌ فَلْتَسَعْنِي رَحْمَتُكَ يَا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَا تَمْتَحِنّى فِي هٰـذِهِ الدُّنْيٰـا بِشَيْءٍ مِنَ الْمِحَنِ وَلا تُسَلِّطْ عَلَيَّ مَنْ لا يَرْحَمُني وَلا تُهْلِكُني

TEA

بِذُنُوبِي وَعَجِّلْ خَلاصي مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَادْفَعْ عَنَّى كُلَّ ظُلْم وَلا تَهْتِكْ سَتْرِي وَلَا تَفْضَحْنَى يَوْمَ جَمْعِكَ الْخَلَائِقَ لِلْحِسَابِ يَا جَزِيلَ الْعَطَاءِ وَالثَّوَاب أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُحْيِنى خَياةَ السُعَدَاءِ وتُميتنى ميتَةَ الشُّهَدَاءِ وَتَقْبَلَني قُبول الأودّاء وَتَحْفَظَني في لهذه الدُّنْيا الدَّنِيُّةِ مِنْ شَرٍّ سَـلاطِينها وَفُجَّـارِهَا وَشِـرَارِهَا وَمُحِبِّيهِـا وَالْعَامِلينَ لَهُـا وَمُا فِيهُـا وَقِني شَـرّ طُغْاتِهَا وَحُسَّادِهُا وَبُـاغِي الشِركِ فِيهًا حَتَّى تَكْفِيَني مَكْرَ الْمَكَـرَةِ وَتَفْقَأُ عَنَّى أَعْيُنَ الْكَفَرَةِ وَتُقْحِمَ عَنَّى أَلْسُنَ الْفَجَرَةِ وَتَقْبِضَ لَى عَلَىٰ أَيْدِي الظَّلَمَةِ وَتُوهِنَ عَنِّي كَيْدَهُمْ وَتُميتَهُمْ بِغَيْظِهِمْ وَتَشْغَلَهُمْ بِأَسْمُاعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَفْئِدَتِهِمْ وَتَجْعَلَني مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ فِي أَمْنِكَ وَأَمْانِكَ وَحِرْذِكَ وَسُلْطَانِكَ وَحِجْابِكَ وَكَنْفِكَ وَعِيادِكَ وَجَارِكَ وَمِنْ جَارِ السُّوءِ وَجَليسِ السُّوءِ إِنَّكَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ إِنَّ وَلِيِّي اللهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحينَ ، أَللَّهُمّ بِكَ أَعُوذُ وَبِكَ أَلُوذُ وَلَكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَرْجُو وَبِكَ أَسْتَعِينُ وَبِكَ أَسْتَكْفي وَبِكَ أَسْتَغيثُ وَبِكَ أَسْتَنْقِذُ وَمِنْكَ أَسْئَلُ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَلا تَـرُدَّنَي إِلَّا بِذَنْبِ مَغْفُورٍ وَسَعْيِ مَشْكُورٍ وَتِجْارَةٍ لَنْ تَبُورَ وَأَنْ تَفْعَـلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَلَا تَفْعَلْ بِي مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّـكَ أَهْلُ التَّقْـوِيٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِـرَةِ وَأَهْلُ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ ، إِلهِي وَقَدْ أَطَلْتُ دُعْائِي وَأَكْثَرْتُ خِطَابِي وَضيقُ صَدْري حَدْاني عَلَىٰ ذَٰلِكَ كُلِّهِ وَحَمَلَني عَلَيْهِ عِلْماً مِنَّى بِأَنَّهُ يُجْزِيكَ مِنْهُ قَدْر الْمِلْحِ فِي الْعَجِينِ بَلْ يَكْفيكَ عَزْمُ إِرَادَةٍ وَأَنْ يَقُولَ العَبْدُ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَلِسَانٍ صَادِقِ يْا رَبِّ فَتَكُونُ عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِكَ بِكَ وَقَدْ نُاجَاكَ بِعَزْمِ الإِرْادَةِ قَلْبِي فَأَسْـأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُقْرِنَ دُعَائِي بِالإِجْابَةِ مِنْكَ وَتُبَلِّغَني ما أَمَّلْتُهُ فِيكَ مِنَّةً مِنْكَ وَطَوْلًا وَقُوَّةً وَحَـوْلًا لا تُقيمُني مِنْ مَقَامي هـذا إِلَّا بِقَضَاءِ

جَميع مَا سَأَلتُكَ فَإِنَّهُ عَلَيْكَ يَسِيرٌ وَخَطَرَهُ عِنْدِي جَليلٌ كَثيرٌ وَأَنْتَ عَلَيْهِ قَديرٌ يَا سَميعُ يَا بَصِيرُ ، الهي وَهَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ النّارِ وَالْهَارِبِ مِنْكَ إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبٍ تَهَجَمَتْهُ وَعُيُوبٍ فَضَحَتْهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَانْظُرْ إِلَيَّ مَنْ ذُنُوبٍ تَهَجَمَتْهُ وَعُيُوبٍ فَضَحَتْهُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَانْظُرْ إِلَيَّ نَظْرَةً رَحِيمَةً أَنُوزُ بِهَا إِلَىٰ جَنَّتِكَ وَاعْطِفْ عَلَيَّ عَطْفَةً أَنْجُو بِهَا مِنْ عِقَابِكَ فَإِنَّ الجَنَّة وَالنَّارَ لَكَ وَبِيدِكَ وَمَفَاتِيحُهُما وَمَغَالِيقُهُمَا إِلَيْكَ وَأَنْتَ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَادِرٌ وَهُو عَلَيْكَ هَيْنُ يَسِيرٌ فَافْعَلْ بِي مَا سَأَلْتُكَ يَا قَديرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوةً إِلّا فَاللّهُ اللهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ وَحَسْبُنَا الله وَيِعْمَ الوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النّصيرُ وَالْحَمْدُ لله رَبِ الْعَالَمِينَ وَصَلّى الله عَلَىٰ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبِ الْعَالَمِينَ وَصَلّىٰ الله عَلَىٰ سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَاهِرِينَ .

قال على بن حماد أخذت هذا الدعاء من أبي الحسن على العلوي العريضي واشترط على أن لا أبذله لمخالف ولا أعطيه إلا لمن أعلم مذهب وإنه من أولياء آل محمد عظم وكان عندي أدعو به وإخواني ثم قدم علي إلى البصرة بعض قضاة الأهواز وكان مخالفاً وله على أياد وكنت أحتاج إليه في بلده وأنزل عليه فقبض عليه السلطان فصادره وأخمذ خطه بعشرين ألف درهم فرققت له ورحمته ودفعت إليه هذا الدعاء فدعا به فما استتم اسبوعاً حتى أطلقه السلطان ابتداء ولم يلزمه شيئاً مما أخذ خطه ورده إلى بلده مكرماً وشيّعته إلى الأبله وعدت إلى البصرة فلما كان بعد أيام طلبت الدعاء فلم أجده وفتشت كتبي كلها فلم أر له أثراً فطلبته من أبي المختار الحسيني وكانت عنده نسخة بها فلم نجده في كتبه فلم نزل نطلبه في كتبنا فلا نجده عشرين سنة فعلمت أن ذلك عقوبة من الله عز وجل لما بذلته لمخالف فلما كان بعد العشرين سنة وجدناه في كتبنا وقد فتشناها مراراً لا تحصى فآليت على نفسي ألّا أعطيه إلّا لمن أثق بدينه ممن يعتقد ولاية آل الرسول (صلى الله عليه وعليهم) بعد أن آخذ عليه العهد ألّا يبذله إلا لمن يستحقه وبالله نستعين وعليه نتوكل .

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد الطاووس وقد ذكرنا في إغاثة الداعي وإعانة الساعي عدة دعوات لمولانا المهدي (صلوات الله عليه) ومن جملتها دعاء العلوي المصري برواية أخرى فيها اختلاف عن هذه الرواية فمن أرادها فليطلبها من حيث أشرنا إليه وذكرنا دعوات له (صلوات الله عليه) في تعقيب الظهر من كتاب المهمات والسمات.

#### فصل

ورأيت في كتاب كنوز النجاح تأليف الفقيم أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي (رضي الله عنه) عن مولانا الحجة (صلوات الله عليه) ما هذا لفظه روى أحمد بن الدربي عن خزامة عن أبي عبد الله الحسين بن محمد البزوفري قال خرج عن الناحية المقدسة من كان له إلى الله حاجة فليغتسل ليلة الجمعة بعد نصف الليل ويأتي مصلاه ويصلي ركعتين يقرأ في الركعة الأولى (الحمد) فإذا بلغ (إياك نعبد وإياك نستعين) يكررها مائة مرة ويتمم في المائة إلى آخرها ويقرأ سورة (التوحيد) مرة واحدة ثم يركع ويسجد ويسبح فيها سبعة سبعة ويصلي الركعة الثانية علي هيئته ويدعو بهذا الدعاء فإن الله تعالى يقضي حاجته ألبتة كائناً ما كان إلا أن يكون في قطيعة الرحم والدعاء:

أَللَهُمَّ إِنْ أَطَعْتُكَ فَالْمَحْمِدَةُ لَكَ وَإِنْ عَصَيْتُكَ فَالْحُجَّةُ لَكَ، مِنْكَ الرَّوْحُ وَمِنْكَ الْفَرَجُ سُبْحٰانَ مَنْ أَنْعَمَ وَشَكَرَ سُبْحٰانَ مَنْ قَدَرَ وَغَفَرَ أَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَيْتُكَ فَإِنِّي قَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِكَ كُنْتُ قَدْ مَصَيْتُكَ فَإِنِي قَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِكَ لَمْ أَتَّحَدْ لَكَ وَلَداً وَلَمْ أَدْعُ لَكَ شَرِيكاً مَنّا مِنْكَ بِهِ عَلَيَّ لا مَنّا مِنِي بِهِ عَلَيْكَ لَمْ أَتّحَدْ لَكَ وَلَداً وَلَمْ أَدْعُ لَكَ شَرِيكاً مَنّا مِنْكَ بِهِ عَلَيْ لا مَنّا مِنِي بِهِ عَلَيْكَ وَقَدْ عَصَيْتُكَ يَا إِلَهِي عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِ الْمُكَابَرَةِ وَلا الخُرُوجِ عَنْ عُبُودِيَّتِكَ وَلا الجُحُودِ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَلَا وَلَمْ أَطُعْتُ هَوايَ وَأَزَلَنِي الشَيطانُ فَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ الْمُحَمِّدِ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَلاَ الْحُرُوجِ عَنْ عُبُودِيَّتِكَ وَلا الجُحُودِ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَلَاكِنْ أَطَعْتُ هَوايَ وَأَزَلَنِي الشَيطانُ فَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ وَالْبَيانُ فَإِنْ تَعْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي فَإِنَّكَ جَوادُ وَالبَيْكَ فَإِنْ تَعْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي فَإِنْ تَعْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي فَإِنَّكَ جَوادُ

كَريمٌ يَا كَريمُ يَا كَريمُ حتى يقطع النفس.

ثم يقول :

يٰا آمِناً مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنْكَ خَائِفُ حَـذِرُ أَسْأَلُكَ بِأَمْنِكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِنْكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ كُلِّ شَيْءٍ وَخَوْفِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُعْطَيَنِي أَمَاناً لِنَفْسِي وَأَهْلِي وَوَلَدي وَسَائِرِ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ حَتَىٰ لا أَخَافَ تَعْطَيني أَمَاناً لِنَفْسِي وَأَهْلي وَوَلَدي وَسَائِرِ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ حَتَىٰ لا أَخَافَ أَحَداً وَلا أَحْذَرَ مِنْ شَيْءٍ أَبَداً إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ وَحَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ يَا كَافِيَ إِبْرَاهِيمَ نُمْرُودَ يَا كَافِيَ مُوسَىٰ فِرْعَوْنَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُدَيْ

فيستكفى شر من يخاف شره إن شاء الله تعالى ، ثم يسجد ويسأل حاجته ويتضرع إلى الله تعالى ، فإنه ما من مؤمن ولا مؤمنة صلًى هذه الصلاة ودعا بهذا الدعاء خالصاً إلا فتحت له أبواب السماء للإجابة ويجاب في وقته وليلته كائناً ما كان وذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ووجدت في مجموع الأدعية المستجابات عن النبي والأئمة علينه قالبه أقل من الثمن نحو السدس أوله دعاء مستجاب أللهم اقْذِفْ فِي قَلْبِي رَجاكَ وفي آخره ما هذا لفظه:

### دعاء الامام العالم الحجّة (ع)

إلهي بِحَقِّ مَنْ نَاجَاكَ وَبِحَقِّ مَنْ دَعَاكَ فِي البَرِ وَالبَحْرِ تَفَضَّلْ عَلَىٰ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَالرَّحْمَةِ وَعَلَىٰ غُرَباء وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنينَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِيهِ الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِنينَ بِمُحَمَّدٍ وَآلِيهِ أَجْمَعِينَ .

### أدعية الإمام المهدي (عج)

#### فصل

وكنت أنا بسر من رأى فسمعت سحراً دعائه على فحفظت منه من الدعاء لمن ذكره من الأحياء والأموات وابقهم أو قال وأحيهم في عزنا وملكنا وسلطاننا ودولتنا وكان ذلك في ليلة الأربعاء ثالث عشر ذي القعدة سنة ثمان وثلاثين وستمائة هجرية.



## حجاب رَسُول الله (ص)

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقُراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُوراً أَللَّهُمَّ بِمَا وَارَتِ الْحُجُبُ مِنْ جَلَالِكَ وَجَمَالِكَ وَبِمَا أَطَافَ بِهِ الْعَرْشِ مِنْ بَهَاءِ كَمَالِكَ وَبِمَعْاقِدِ الْعِزِ مِنْ عَرْشِكَ وَبِمَا تُحيطُ بِهِ قُدْرَتكَ مِنْ مَلَكُوتِ سُلْطانِكَ يَا مَنْ لا رَادً لأَمْرِهِ مِنْ عَرْشِكَ وَبِمَا تُحيطُ بِهِ قُدْرَتكَ مِنْ مَلَكُوتِ سُلْطانِكَ يَا مَنْ لا رَادً لأَمْرِهِ وَلا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ اضْرِبْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَعْدَائِي بِسِتْرِكَ اللّه يَكْ لا تُفَرِقُهُ وَلَا تُقَطِّعُهُ البَوْاتِرُ مِنَ الصَّفَاحِ (١) وَلا تَنْفَذُهُ عَوٰاهِلُ الْعَوْاصِفُ مِنَ الرِّياحِ وَلا تُقطِّعُهُ البَوْاتِرُ مِنَ الصَّفَاحِ (١) وَلا تَنْفُذُهُ عَوٰاهِلُ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ تَسْرِي إِلَيَّ طُوارِقُهُ وَفَرِّجْ عَنِي هَمِّ يَعْقُوبَ فَمَنْ تَسْرِي إِلَيَّ طُوارِقُهُ وَفَرِّجْ عَنِي هَمِّ يَعْقُوبَ فَمَنْ تَسْرِي إِلَيَّ طُوارِقُهُ وَفَرِّجْ عَنِي هَمِّ يَا فَارِجَ هَمِّ يَعْقُوبَ فَرَبْ عَنِي هَمِّ يَعْقُوبَ فَرَا اللهِ اللهِ اللهِ الله الله قَوياً عَزِراً فَأَيْدُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنالُوا خَيْراً وَكَفَى الله الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ الله قُوياً عَزِيزاً فَأَيْدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوهِمِ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّه قَوياً عَزِيزاً فَأَيْدُنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوهِمِ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ

<sup>(</sup>١) البواتر جمع باتر والباتر: أي قاطع ، يقال سيف باتر أي قاطع والصفاح جمع الصفح ، والصفح من السيف أي عرضه . «ق» .

### حجاب الإمام علي (ع)

## حجاب امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع)

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشْاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشْاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشْاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشْاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ خَضَعَتِ الْبَرِيَّةُ لِعَظَمَةِ جَلَالِهِ أَجْمَعُونَ وَذَلَّ لِعَظَمَةِ عِزُّهِ كُلَّ مُتَعَاظِم مِنْهُمْ وَلا يَجِدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى مَخْلَصاً بَلْ يَجْعَلُهُمُ الله شارِدينَ مُتَمَزِّقينَ فِي عِزِّ طُغْيانِهِمْ هَالِكينَ بِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلْهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الموسَّوٰاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُموسُوسُ في صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ إِنْغَلَقَ عَنَّى لِمالِّ الْمُتأَخِّرِينَ مِنْكُمْ وَبُهِتُّمْ ضَالِّينَ مَـطْرُودِينَ بِالصَّافَاتِ بِالذَّارِيَاتِ بِالمُرْسَلَاتِ بِالنَّازِعَاتِ أَزْجُرُكُمْ عَنِ الْحَرَى الْحَرَى كُونُوا رَمَاداً لا تَبْسُطُوا إِلَيَّ يَداً ، أَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنا أَيْديهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ هَذَا يَوْمٌ لَا يَسْطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ جَمَدَتِ الْأَعْيُنُ وَخَرَسَتِ الْأَلْسُنُ وَخَضَعَتِ الرِّفَابُ لِلْمَلِكِ الْخَلَّقِ أَللَّهُمَّ بِالعَيْنِ وَالْميمِ وَالْفَاءِ وَالْحَائَيْنِ بِنُورِ الْأَشْبَاحِ وَبِتَلْأَلُو ضِيَاءِ الْإصْبَاح وَبِتَقْدِيرِكَ لِي يَا قَدِيرٌ فِي الغُدوِّ وَالرَّواحِ إِكْفِنِي شَرَّ مَنْ دَبَّ وَمَشَىٰ وَتَجَبَّرَ وَعَتَا الله الله الْغَالِبُ لَا مَلْجَأً مِنْهُ لِهَارِبِ نَصْرٌ مِنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَريبٌ إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله وَالْفَتْحُ إِنْ يَنْصُـرْكُمُ الله فَلا غَـالِبَ لَكُمْ كَتَبَ الله لأَعْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلى إِنَّ الله قَوِيُّ عَزيزٌ أَمِنَ مَنِ اسْتَجَارَ بِالله لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله .

### حِجاب الحسن بن علي (ع)

أَللَّهُمَّ يَا مَنْ جَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً وَبُروجاً وَحِجْراً مَحْجُوراً يَا ذَا

الْقُوَّةِ وَالسَّلْطَانِ يَا عَلِيَّ الْمَكَانِ كَيْفَ أَخَافُ وَأَنْتَ أَمَلِي وَكَيْفَ أَضَامُ وَعَلَيْكَ مُتَّكَلِي فَغَطّني مِنْ أَعْدَائِكَ بِسِتْرِكَ وَأَظْهِرْني عَلَىٰ أَعْدَائي بِأَمْرِكَ وَأَيْدُني بِنَصْرِكَ إِلَيْكَ اللَّجَأُ وَنَحْوَكَ الْمُلْتَجَأُ فَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْري فَرَجاً وَمَخْرَجاً يَا بِنَصْرِكَ إِلَيْكَ اللَّجَأُ وَنَحْوَكَ الْمُلْتَجَأُ فَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْري فَرَجاً وَمَخْرَجاً يَا كَافِي أَهْلِ الْحَرَم مِنْ أَصْحابِ الْفيلِ وَالمُرْسِلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابيلَ تَرميْهِمْ كَافِي أَهْلِ الْحَرَم مِنْ أَصْحابِ الْفيلِ وَالمُرْسِلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابيلَ تَرميْهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِيلَ إِرْم مَنْ عَاداني بِالتَّنْكيل ، أَللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ الشَّفَاءَ مِنْ كُلِّ ذَاءٍ وَالنَّوْنيق لِما تُحِبُّ وَتَرْضَى يَا إِلٰهَ مَنْ فِي مِنْ كُلِّ ذَاءٍ وَالنَّوْمَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَالتَّوْفِيقَ لِما تُحِبُّ وَتَرْضَى يَا إِلٰهَ مَنْ فِي مِنْ كُلِّ ذَاءٍ وَالنَّوْمَ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَالتَّوْفِيقَ لِما تُحِبُّ وَتَرْضَى يَا إِلٰهَ مَنْ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما وَمَا تَحْتَ الشَّرَى بِكَ أَسْتَشْفي وَبِكَ أَسْتَعْفي وَبِكَ أَسْتَشْفي وَبِكَ أَسْتَعْفي وَعِلَكُ أَسَتَعْفي وَعِلَكُ أَلَيْكِ أَتُوكُلُ فَسَيَكُفِيكَهُمُ الله وَهُو السَّميعُ العَليمُ .

## حِجابُ الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيّ (ع)

يا مَنْ شَأْنُهُ الْكِفَايَةُ وَسُرادِقُهُ الرِّعَايَةُ يَا مَنْ هُوَ الْغَايَةُ وَالنَّهَايَةُ يَا صَارِفَ السُّوءِ وَالسَّوٰايَةِ وَالطَّسرِ اصْرِفْ عَنِي أَذِيَةَ الْعُالَمِينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ السُّوءِ وَالسَّوٰايَةِ وَالطَّسرِ الْمَاءِ السَّرْيَانِيَّةِ وَ الْأَقْلامِ اليُونَانِيَّةِ وَبِالأَسْمَاءِ السَّرْيَانِيَّةِ وَ الْأَقْلامِ اليُونَانِيَّةِ وَبِالأَسْمَاءِ السَّرْيَانِيَّةِ وَ الْأَقْلامِ اليُونَانِيَّةِ وَبِمَا نَزَلَ فِي الْأَلُواحِ مِنْ يَقينِ الْإِيضَاحِ إِجْعَلْنِي اللَّهُمَّ وَبِالكَلِمَاتِ العِبْرانِيَّةِ وَبِمَا نَزَلَ فِي الْأَلُواحِ مِنْ يَقينِ الْإِيضَاحِ إِجْعَلْنِي اللَّهُمَّ فَي حِرْزِكَ وَفِي حِرْنِكَ وَفِي عِنَاذِكَ وَفِي سِتْرِكَ وَفِي كَنَفِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ فِي حِرْزِكَ وَفِي حَرْبِكَ وَفِي عِنَاذِكَ وَفِي سِتْرِكَ وَفِي كَنَفِكَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ تَسوكَلْتُ وَبِهِ السَتَعَنْتُ وَإِلَيْهِ السَّعَنْتُ وَإِلَيْهِ السَّتَعَنْتُ وَإِلَيْهِ السَّتَعَنْتُ وَإِلَيْهِ السَّتَعَنْتُ وَإِلَيْهِ الْمُعَلِي اللهِ السَّعَنْتُ وَالْمِ إِنْ طَلَمَ وَعَلَى الله تَسوكَلْتُ وَبِهِ السَتَعَنْتُ وَإِلَيْهِ الْمَعَنْتُ وَإِلَيْهِ مَعْلَى الله تَسوكَلْتُ وَلِهِ طَرَقَ وَزَاجِرٍ زَجَرَ فَاللهِ السَّتَعْدَيْتُ عَلَى كُلِّ ظَالِم ظَلَمَ وَعَالِم عَلَى الله تَسوكَلْتُ وَطُوقٍ طَرَقَ وَزَاجِرٍ زَجَرَ فَاللهِ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ .

## حِجابِ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ (ع)

بِسْمِ الله اسْتَعَنْتُ وَبِبِسْمِ الله اسْتَجَرْتُ وَبِهِ اعْتَصَمْتُ وَمَا تَوْفيقي إلا بِالله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ أَللَّهُمَّ نَجِّني مِنْ طارِقٍ يَطْرُقُ فِي لَيْلٍ غَاسِقٍ أَوْ صُبْحٍ بارِقٍ بِالله عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ أَللَّهُمَّ نَجِّني مِنْ طارِقٍ يَطْرُقُ فِي لَيْلٍ غَاسِقٍ أَوْ صُبْحٍ بارِقٍ

وَمِنْ كَيْدِ كُلِّ مَكيدٍ أَوْ ضِدِّ أَوْ حاسِدٍ حَسَدَ زَجَرْتُهُمْ بِقُلْ هُوَ الله أَحَدُ الله الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ وَبِالْإِسْمِ الْمَكْنُونِ الْمُنْفَرِجِ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ وَبِالْإِسْمِ الْمَكْنُونِ الْمُنْفَرِجِ بَيْنَ الكَافِ وَالنُّونِ وَبِالْإِسْمِ الْغُامِضِ الْمَكْنُونِ الَّذِي تَكَون مِنْهُ الْكَوْنُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ أَتَدَرَّعُ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا نَظَرَتِ الْفُيُونُ وَحَقَّقَتِ الظَّنُونُ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَنْ يَكُونَ أَتَدَرَّعُ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا نَظَرَتِ الْفُيُونُ وَحَقَّقَتِ الظَّنُونُ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِي لَكُونَ أَتَدَرَّعُ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا نَظَرَتِ الْفُيُونُ وَحَقَقَتِ الظَّنُونُ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَي يَكُونَ أَتَدَرَّعُ بِهِ مِنْ كُلِّ مَا نَظَرَتِ الْعُيُونُ وَحَقَقَتِ الظَّنُونُ وَكَفَىٰ بِالله وَلِيّا أَي مِنْ عَلْفِهِمْ سَدًا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَكَفَىٰ بِالله وَلِيّا وَكَفَىٰ بِالله نَصِيراً .

## حِجاب مُحَمد بن عَلي الباقر (ع)

الله نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعاً خَضَعَ لِنُورِهِ كُلُّ جَبَّارٍ وَخَمَدَ لِهَيْبَةِ أَهْلُ الْأَقْطٰارِ وَهَمَدَ وَلَبَدَ جَمِيعُ الْأَشْرَارِ خَاضِعينَ خَاسِئينَ لأَسْمَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَجَبْتُ عَنِي شُرُورَ جَبّارِي الْهَوَاءِ وَمُسْتَرِقِي السَّمْعِ مِنَ السَّمَاءِ وَحُلالِ الْمَنٰازِلِ وَالدِّيَارِ وَالْمُتَغَيِّينَ فِي الْأَسْحَارِ وَالْبَارِزِينَ فِي أَظْهَارِ النَّهَارِ حَجَبْتُكُمْ وَزَجَرْتُكُمْ مَعاشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بِأَسْمَاءِ الله الْمَلِكِ الْجَبّارِ خَالِقِ حَجَبْتُكُمْ وَزَجَرْتُكُمْ مَعاشِرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ بِأَسْمَاءِ الله الْمَلِكِ الْجَبّارِ خَالِقِ كُلُّ شَيْءٍ بِمَقْدَارٍ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبيرُ كُلُ شَيْءٍ بِمقَدَّارٍ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبيرُ كُلُ شَيْءٍ بِمقَدَّارٍ لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُو يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبيرُ لا مَنْجالًا لِللهُ الْمُهَيلِ اللهُ الْمُهَيلِ الْمُهَيلِ وَلَوجِسِ التَّنْجِيطِ فَرَايِغُكُمْ مَحْبُوسٌ وَنَوْرَواجِسِ التَّنْجِيطِ فَرَايِغُكُمْ مَحْبُوسُ وَنَوْرَواجِسِ التَّنْجِيطِ فَرَايِغُكُمْ مَحْبُوسُ وَنَوْرَ الْمُهَيطِ وَرَواجِسِ التَّنْجِيطِ فَرَايِغُكُمْ مَحْبُوسٌ وَنَوا الله أَمْولِي وَلَيْهِ يَرْجِعَ كُلُّ شَيْدِ وَلَا مُنْحُوسٌ وَالْمَهُ وَلَا مُنْعُولًا الله أَمْولِي فَالِبٌ وَإِلَيْهِ يَرْجِعَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو وَعُلْلِ وَالْمَعُولُ الْمُهَاعِ الله أَمْواتاً الله أَعْلَبُ وَهُو غَالِبٌ وَإِلَيْهِ يَرْجِعَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو وَالْمُعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمَعْلِيمُ الْمَاعِلَةِ اللهِ الْمُواتا الله أَعْلَبُ وَهُو غَالِبٌ وَإِلَيْهِ يَرْجِعَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو اللّهُ الْمَعْلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُولِي الْمُهَا اللهِ الْمُعْلِقُ وَلَو اللهُ الْمُعْرِيمُ الْمُنْ الْمُهُ الْمُهُ الْمُؤَالَةُ الله الْمُعْلِقُ وَلَوالِهُ وَالْمُ اللهُ الْمُعْلِقُ وَلَواجِلُولُ الْمُنْ الْمُعْلِلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِقُ الْمُواتِ اللهِ الْمُعْلِع

## حِجابَ جغفربِن مُحَمدِ (ع)

يًا مَنْ إِذَا اسْتَعَذْتُ بِهِ أَعَاذَني وَإِذَا اسْتَجْرِتُ بِهِ عِنْدَ الشَّذَائِد أَجْارَني

وَإِذَا اسْتَغَثْتُ بِهِ عِنْدَ النَّوٰائِبِ أَغْاثَني وَإِذَا اسْتَنْصَرْتُ بِهِ عَلَىٰ عَدُوّي نَصَرَني وَأَغْانَني ، إِلَيْكَ الْمَفْزَعُ وَأَنْتَ النَّقَةُ فَاقْمَعْ عَنّي مَنْ أَرادَني وَاغْلِبْ لِي مَنْ كَادَني يَا مَنْ قَالَ إِنْ يَنْصُرْكُم الله فَلا غَالِبَ لَكُمْ يَا مَنْ نَجّا نُوحاً مِنَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ يَا مَنْ نَجّا هُوداً مِنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقينَ يَا مَنْ نَجّا مُحَمَّداً عَلَيْهِ السَلام مِنَ الْقَوْمِ الكَافِرِينَ نَجّني مِنْ أَعْدائي الْعادينَ يَا مَنْ نَجّا مُحَمَّداً عَلَيْهِ السَلام مِنَ الْقَوْمِ الكَافِرِينَ نَجّني مِنْ أَعْدائي وَأَعْدائِكَ بِأَسْمَاءِكَ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ لا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَىٰ مَنْ تَعَوَّذَ بِالقُرْآنِ وَأَعْدائِكَ بِأَسْمَاءِكَ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ لا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَىٰ مَنْ تَعَوَّذَ بِالقُرْآنِ وَاسْتَجَارَ بالرحمن الرحيم الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ وَاسْتَجَارَ بالرحمن الرحيم الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ وَلَيْهِ وَعُلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَهُو الْعَرْشِ الْمَحِيدِ فَعَالُ لِمَا يُرَعِدُ وَلَوْدُ ذُو الْعَرْشِ الْمَحِيدِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ فَإِنْ فَقُلْ حَسْبِي الله لا إِلَهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَوْلُ الْعَرْشِ الْمَاعِلَى اللهُ اللهُ إلله إلا إِلْهَ إلا هُو عَلَيْهِ تَوكَلْتُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ اللهُ الْعُرْشِ الْعَرْشِ اللهُ الْعَرْشُ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْعُمْ الْعَرْشِ اللهُ الله

### حِجاب مُوسَى بن جعفر (ع)

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَحَصَّنْتُ بِذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ وَاسْتَعْنْتُ بِذِي الْحِزَّةِ وَالْمَلَكُوتِ مَوْلَايَ اسْتَسْلَمْتُ إِلَيْكَ فَلَا تُسْلِمْني وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ فَلا تَخْذُلْني وَلَجَأْتُ إِلَىٰ ظِلِّكَ الْبَسِطِ فَلا تَطْرَحْني أَنْتَ الْمَطْلَبُ وَإِلَيْكَ الْمَهْرَبُ تَعْلَمُ ما أُخْفي وَما أَعْلِنُ وَتَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا الْمَطْلَبُ وَإِلَيْكَ الْمَهْرَبُ تَعْلَمُ ما أُخْفي وَما أَعْلِنُ وَتَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدُورُ فَأَمْسِكُ عَنِي اللَّهُمَّ أَيدي السَظّالِمينَ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَجْمَعِينَ وَاشْفني وَعَافِني يا أَرْحَمَ الرّاحِمين .

### حِجابِ عَلِي بن موسى (ع)

اسْتَسْلَمْتُ مَوْلاَيَ لَكَ وَأَسْلَمْتُ نَفْسي إِلَيْكَ وَتَوَكَّلْتُ فِي كُلِّ أُمُوري عَلَيْكَ وَأَنَا عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدَيْكَ إِخْبَأْني اللَّهُمَّ فِي سِتْرِكَ عَنْ شِرارِ خَلْقِكَ وَاعْضِمْني مِنْ كُلِّ أَذَى وَسُوءٍ بِمَنِّكَ وَاكْفِني شَرَّ كُلِّ ذي شَرٍّ بِقُـدْرَتِكَ أَللَّهُمَّ وَاعْضِمْني مِنْ كُلِّ ذي شَرٍّ بِقُـدْرَتِكَ أَللَّهُمَّ

### حجاب الجواد والهادي (ع)

مَنْ كَادَني أَوْ أَرَادَني فَإِنِّي أَدْرَأُ بِكَ فِي نَحْرِهِ وَأَسْتَعينُ بِكَ مِنْهُ وَأَسْتَعيدُ مِنْهُ مِ وَلِكَ وَقُوَّتِكَ وَشُدَّ عَنِّي أَيْدِي الظّالِمينَ إِذْ كُنْتَ نَاصِري لا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ وَإِلهَ الْعَالَمينَ أَسْأَلُكَ كِفَايَةَ الأَذٰى وَالْعَافِيَةَ وَالشَّفَاءَ وَالنَّصْرَ عَلَى الأَعْدَاءِ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنا وَتَرْضَى يَا إِلَهَ الْعَالَمينَ يَا جَبّارَ عَلَىٰ الأَعْدَاءِ وَالتَّوْفِيقَ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنا وَتَرْضَى يَا إِلَهَ الْعَالَمينَ يَا جَبّارَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِينَ يَا رَبّ مُحَمّدٍ وَآلِهِ الطّيبينَ الطّاهِرينَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ .

## حِجابَ مُحَمد بْنِ عَلي (ع)

الْخالِقُ أَعْظَمُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ وَالرَّازِقُ أَبْسَطُ يَداً مِنَ الْمَرْدُوقِينَ وَنَارُ اللهِ الْمُوصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ تَكيدُ أَفْئِدَةَ الْمَرَدَةِ وَتَرُدُّ كَيْدَ الْحَسَدةِ بِالْأَقْسَامِ اللهُ الْمُوصَدَةُ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ تَكيدُ أَفْئِدَةَ الْمَرَدَةِ وَتَرُدُّ كَيْدَ الْحَسَدةِ بِالْأَقْسَامِ اللهُ عَلَيْ الْمُعْلَمِ بِاللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ وَالْحِجْابِ الْمَضرُوبِ بِعَرْش رَبِّنَا الْعَظيمِ الْحَتَجَبْتُ وَاسْتَتَرْتُ وَاسْتَجَرْتُ وَاعْتَصَمْتُ وَتَحَصَّنْتُ بِآلَمْ وَبَكَهَيعض وَبطَة وَبطَة وَالْقَرْآنِ الْمَجيدِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ وَبطَسَم وبحَم وبحمعسق وَنون وَبطسَين وبقَ وَالْقُرْآنِ الْمَجيدِ وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ وَالله وَلِيّي وَنِعْمَ الوكيل .

# حِجابَ عَلي بن مُحَمدِ (ع)

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجْاباً مَسْتُوراً وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْأَنَ فَاسْتَعِذْ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانُ عَلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ، عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَ تَوَكَّلِي وَأَنْتَ حَسْبِي وَأَمَلِي وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ تَبَارَكَ إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ يَتَوَكَّلُ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ تَبَارَكَ إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ يَتَوَكَّلُ عَلَى الله فَهُو حَسْبُهُ تَبَارَكَ إِلْهُ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ رَبُّ الْأَرْبَابِ وَمَالِكُ الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَلِكُ الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ رَبِّ رَبُّ الْأَرْبَابِ وَمَالِكُ الْمُلُوكِ وَجَبَّارُ الْجَبْابِرَةِ وَمَلِكُ الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ رَبِّ رَبِّ الْأَرْبَابِ وَمَالِكُ الْمُلُوكِ وَجَبَّارُ الْجَبْابِرَةِ وَمَلِكُ الدَّنْيَا وَالآخِرَةِ رَبِّ رَبُّ فَولِكَ أَرْبَالٍ وَمَالِكُ المُولِ وَجَبَّارُ الْجَبْابِرَةِ وَمَلِكُ الدَّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ نُورِكَ أَوْرِلُو اللهُ اللَّذِي مِنْ نُورِكَ أَيْطِالِهُ إِلَيْ مِنْكُ عَافِيَةً وَازْرَعْ فِي قَلْبِي مِنْ نُورِكَ

وَاخْبَأْنِي مِنْ عَدُوِّكَ وَاحْفَظْنِي فِي لَيْلِي وَنَهَارِي بِعَيْنِكَ يَا أَنْسَ كُلِّ مُسْتَوْحِشٍ وَإِلْهَ الْعَالَمِينَ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ السَّحْمُنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ حَسْبِيَ الله كَافِياً وَمُعافِياً فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ الله لا إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ .

## حِجاب الحَسَن بن عَلِي العَسْكَري (ع)

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ بِحَقيقَةِ إِيمَاني وَعَقْدِ غَرَمَاتِ يَقيني وَخَالِص صَريح تَوْحيدي وَخَفِي سَطَواتِ سِرّي وَشَعْري وَبَشَري وَلَحْمي وَدَمي وَصَميم ِ قَلْبي وَجَوْارِحِي وَلُبِّي بِأَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إلاّ أَنْتَ مَالِكُ الْمُلْكِ وَجَبَّارُ الْجَبابِرَةِ وَمَلِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ فَأَعِزَّني بِعِزَّتِكَ وَاقْهَرْ لِي مَنْ أَرْادَني بِسَطْوَتِكَ وَاخْبَأْني مِنْ أَعْدَائِي فِي سِتْرِكَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَـدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ، بِعِزَّةِ الله اسْتَجَرْنَا وَبِأَسْمَاءِ الله إِيَّاكُمْ طَرَدْنَا وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا وَهُوَ حَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلَى الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ للهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِي وَآلِهِ الطِّيِّينَ الطَّاهِرِينَ وَحَسْبُنَا اللهِ وَنِعْمَ الْـوَكِيـلُ وَهُـوَ نِعْمَ الْمَوْلِيٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ وَمُالَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى الله وَقَدْ هَدَانًا سُبُلَنَا وَلَنَصْبرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونًا وَعَلَى الله فَلْيَتُوكُّل الْمُتَوكُّلُونَ وَمَنْ يَتَوكُّلْ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بِالِغُ أَمْرِه قَدْ جَعَلَ الله لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً .

### حِجابُ مَوْلانا صاحب الزمان (ع)

أَللَّهُمَّ احْجُبْني عَنْ عُيُونِ أَعْدَائي وَاجْمَعْ بَيْني وَبَيْنَ أَوْلِيَائي وَانْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَني وَاحْفَظْني فِي غَيْبَتي إِلَىٰ أَنْ تَـأَذَنَ لِي فِي ظُهُـوري وَأَحْي ِبِي مُـا دَرَسَ مِنْ فُرُوضِكَ وَسُننِكَ وَعَجُلْ فَرَجِي وَسَهِّلْ مَخْرَجِي وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَلهُ نَكَ سُلْطَاناً نَصِيراً وَافْتَحْ لِي فَتْحاً مُبِيناً وَاهْدِني صِراطاً مُسْتَقيماً وَقِني جَميعَ مَا أُحاذِرُهُ مِنَ الطَّالِمِينَ وَاحْجُبْنِي عَنْ أَعْيُنِ الْباغِضِينَ النّاصِبِينَ الْعَدْاوَةَ لِاهْلِ بَيْتِ نَبِيكَ وَلا يَصِلُ منهم إليّ أَحَدُ بِسُوءٍ فَإِذَا أَذِنْتَ فِي الْعَدْاوَةَ لِاهْل بَيْتِ نَبِيكَ وَلا يَصِلُ منهم إليّ أَحَدُ بِسُوءٍ فَإِذَا أَذِنْتَ فِي طُهُورِي فَأَيّدُني بِجُنُودِكَ وَاجْعَلْ مَن يَتْبَعْني لِنُصْرَةِ دِينِكَ مَنْصُورِينَ وَوَنَقْني لِمُعُورِي فَأَيّدُني بِجُنُودِكَ وَاجْعَلْ مَن يَتْبَعْني لِنُصْرَةِ دِينِكَ مَنْصُورِينَ وَوَنَقْني لِإِقَامَةِ حُدودِكَ وَانْصُر الْحَقَّ وَأَرْهِنِ الْباطِلَ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زَهُوقاً وَأُورِدْ عَلَيَّ مِنْ شيعتي وَأَنْصارِي مَنْ تَقَرَّبِهِمُ الْأَزْرُ وَاجْعَلْهُمْ فِي حِرْزِكَ وَأَمْنِكَ بِرَحْمَتِكَ لِا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَي الرَّاحِمِينَ فَي الرَّاحِمِينَ فَي الرَّعَ وَالْمَارِي مَنْ الْمَعْتِي وَأَنْصارِي مَنْ الْمَالِ كَانَ زَهُوقاً وَأُورِدْ عَلَيَّ مِنْ شيعتي وَأَنْصارِي مَنْ الْمَالِ لِالْمَالِ كَانَ زَهُوقاً وَأُورِدْ عَلَيَّ مِنْ شيعتي وَأَنْصارِي مَنْ الْمَوْتِي اللهِ عَلْمُ فَي حِرْزِكَ وَأَمْنِكَ بِرَحْمَتِكَ لِيا أَرْحَمَ اللَّاحِمِينَ .

وهذه الحجب مما ألهمنا أيضاً تلاوتها يوم أحاطت المياه والغرق وصعبت السلامة بكثرة المياه وزادت على إحاطتها بهدم مواضع دخل بها ماء الزيادات وأمكن المقام بإجابة الدعوات ودفع تلك المحذورات وسلامتنا من الدخول في تلك الحادثات والحمد لله .

#### ذكر دعوات وردت على خاطري

أَللَّهُمَّ إِذَا آنَ اسْتِدْعَاؤِكَ لِرُوحِي أَنْ تَقَدَّمَ عَلَيْكَ فَإِنِّي مِنَ الآنِ قَدْ جَعَلْتُهَا مُسْتَجِيرَةً بِكَ وَضَيْفاً لَكَ وَهَارِبَةً مِنْكَ إِلَيْكَ وَقَدْ أَمَرْتَ بِأَمَانِ الْمُسْتَجِيرِ وَإِكْرَامِ الضَّيْفِ الْفَقيرِ وَالتَّعَطُّفِ عَلَىٰ الْهَارِبِ الْأَسيرِ فَاجْعَلْ رُوحي فِي جُمْلَةِ الآمِنينَ الْمُسْتَجِيرِينَ وَالضَّيُوفِ الْمُكْرِمِينَ وَالْأَسسراءِ الْمُرْحُومينَ .

## دُعاء ورد على خاطري

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَرَّفْتني بِكَ وَدَلَلْتني عَلَيْكَ فَمَدَدْتُ يَدي بِكَ إِلَيْكَ مُنْذُ

خَمْسِين سَنَةً بِذُلِّ سُؤالِهَا فَإِنْ كَانَتْ ظَفِرَتْ مِنْكَ بِآمُالِهَا فَأَكْرِمْهَا فَيمًا بَقِيَ مِنْ عُمْرِهَا لِظَفَرِهَا بِمَالَكَ إِقْبَالُهَا وَإِنْ كَانَتْ قَدْ خَابَتْ فِي سُؤالِهَا فَارْحَمْ مَنْ قَدْ بَلَغَتْ فِي سُؤالِهَا فَارْحَمْ مَنْ قَدْ بَلَغَتْ بِسُوءِ أَعمالِهَا الى أَنْ تَسْأَلَ خَمْسِينَ سَنَةً فِي السِّرِ وَالإعْلانِ مِمَنَّ لَا يَنْقُصُه الْإِحْسَانُ وَلَا يَزِيدُهُ الْحِرْمَانُ وَعَاهَدَتْ مِنْ بَابِهِ بِالخَيْبَةِ وَالْحِرْمَانِ .

#### دعاء آخر من خاطري

أَللَّهُمَّ إِنِّي مَا رَحِمْتُ رُوحِي حينَ عَرَضْتُهَا لِإعْرَاضِكَ عَنْهَا وَعَدُوُكَ وَعَدُوُكَ وَعَدُولُكَ وَعَدُولُكَ وَعَدُولُكَ وَعَدُولُكَ الشَيْطُانُ مَا رَحِمَهَا وَشَمِتَ بِمَا وَقَعَ مِنْهَا وَمَا بَقِيَ مَعَهَا إِلاّ أَنْتَ فَلا تَرْضَ لِحِلْمِكَ وَرَحْمَتِكَ وَكَرَمِكَ انْ تَكُونَ كَواجِدٍ مِنّا فِي تَرْك الرَّحْمَةِ لَهَا وَالْعنايَةِ بِهَا .



فمن ذلك الكلمات التي تلقى بها آدم ربه جل جلاله روينا ذلك بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتاب فضل الدعاء بإسناده إلى محمد بن مسلم عن أبي جعفر على قال الكلمات التي تلقى بها آدم ربه هي :

أَللَّهُمَّ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْخَانَكَ وَبِحَمْدِكَ عَمِلْتُ سُوءً وَظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفِرْ لي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إِلّا أَنْتَ أَللَّهُمَّ إِنِّي عَمِلْتُ سُوءً وَظَلَمْتُ نَفْسي فَاغْفِرْ لي إِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ .

وَمِنْ ذَٰلِكَ : مَا عَلَمُهُ الله جَل جَلَالُهُ لاَدَم ﷺ لَّذَفِع حَدَيْثُ النفس روينا ذلك بإسنادنا أيضاً إلى سعد بن عبد الله من كتاب فضل الدعاء بإسناده إلى هشام بن سالم عن أبي عبد الله على قال شكى آدم على إلى الله حديث النفس فنزل عليه جبرائيل على فقال : قبل لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا بِالله فقالها فأذهب الله عنه فهذا أصل ﴿لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ إِلّا بالله ﴾ .

## وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء آدم (ع)

برواية أخرى لما تلقى من ربه كلمات ولعله عليه دعا بها وهو:

يَا رَبّاهُ يَا رَبّاهُ يَا رَبّاهُ لَا يَرُدُّ غَضَبَكَ إِلّا حِلْمُكَ وَلا يُنْجِي مِنْ عُقُويَتِكَ إِلّا التَضَرُعُ إِلَيكَ حَاجَتِي الَّتِي إِنْ أَعْطَيْتَنِهَا لَمْ يَضُرّني وَمَا حَرَمْتَنِي وَإِنْ حَرَمْتَنِها لَمْ يَنْفَعْني مَا أَعْطَيْتَني أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْفَوزَ بِالْجَنةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِن النّارِيا ذَا الْعَرْشِ الشّامِخِ الْمُنيفِ يَا ذَا الْجَلال وَالْإِكْرامِ الْباذِخِ الْعَظيم يَا ذَا الْمُلكِ الْفَاخِرِ الْقَديم يَا إِلٰهَ الْعَالَمينَ يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخينَ وَيُا مَنزُولًا بِهِ كُلُ حَاجَةٍ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَضيتَ عَني فَازْدَدْ عَني رِضاً مِنْكَ وَيُعَلِيكَ وَقِيرٍ بْنِي مِنْكَ زُلْفَى وَإِلّا تَكُنْ رَضَيْتَ عَني فَبِحَقِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَبِفَضْلِكَ وَقِيلِهُمْ لَمّا رَضِيْتَ عَني فَبِحَقِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَبِفَضْلِكَ عَلَيْهِمْ لَمّا رَضِيْتَ عَني فِبَحقِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَبِفَضْلِكَ عَلَيْهِمْ لَمّا رَضِيْتَ عَني إِنَّكَ التَوّابُ الرَّحِيم .

قال أبو عبد الله عليه هذا الدعاء الذي تلقى آدم من ربه فتاب عليه فقال يا آدم سألتني بمحمد ولم تره فقال رأيت على عرشك مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فقال راوي الحديث فوالله ما دعوت بهن في سر ولا علانية في شدة ولا رخاء إلا استجاب الله لي .

## ومن ذلكَ دعاء نوح(ع)

وجدت في الجزء الرابع من كتاب دفع الهموم وَالأحزان تأليف أحمد بن داود النعماني قال ولما نظر نوح عليه إلى هول الماء والأمواج دخله الرعب فأوحى الله جل وعز إليه: ﴿قُلُ لاَ إِلٰهَ إِلاَ اللهِ ﴾ أَلفاً أَلفاً فنجاه الله بما قالها.

## وَمِن ذلكَ دُعاء ادريسَ (ع)

وجدناه عن الحسن البصري قال لما بعث الله إدريس النه إلى قومه علمه هذه الأسماء وأوحى إليه أن قلهن سراً في نفسك ولا تبدهن للقوم فيدعوني بهن ، قال وبهن دعا فرفعه الله مكاناً علياً ثم علمهن الله تعالى موسى ثم علمهن الله تعالى محمداً المنظمة وبهن دعا في غزوة الأحزاب قال

الحسن وكنت مستخفيا من الحجاج فأدعو الله عز وجل بهن فحبسه عني ، ولقد دخل علي ست مرات فادعو بهن فأخذ الله سبحانه أبصارهم عني قال فادع بهن في التماس المغفرة لجميع الذنوب ثم اسأل حاجتك من أمر آخرتك ودنياك فإنك تعطاه إن شاء الله عز وجل فإنهن أربعون أسماء عدد أيام التوبة وهي :

(١) سُبْحَانَكَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ يَا رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَوَارِثَهُ (٢) يَا إِلٰهَ الآلِهَةِ الرَّفيعَ جَلَالُهُ (٣) يُمَا اللهِ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ فِعَالِمِهِ (٤) يَا رَحْمُنَ كُلِّ شَيْءٍ وَرَاحِمَهُ (٥) يَا حَيُّ حينَ لَا حَي فِي دَيْمُومِيَّةِ مُلْكِه وَسُلْطَانِه وَبَقْائِهِ (٦) يَا قَيُّومُ فَلا شَيْءَ يَفُوتُ عِلْمَهُ وَلا يَؤُدُهُ (٧) يَا وَاحِدُ الْباقِي أَوَّلَ كُلِّ شَيْءٍ وَآخِرَهُ (٨) يَا دَائِمُ بِلا فَنَاءِ وَلا زَوال ِ لِمُلْكِه (٩) يَا صَمَدُ مِنْ غَيْر شَبِيهٍ وَلا شَيْءَ كَمِثْلِهِ (١٠) يَا بَارِيءُ فَلَا شَيْءَ كَفْوُهُ وَلا مَكْانَ لِوَصْفِه (١١) يَا كَبِيرُ أَنْتَ الَّذِي لَا تَهْتَدِي الْقُلُوبُ لِوَصْفِ عَظَمَتِه (١٢) يَا بِارِيءَ النَّفُوس بِلا مِثَالِ خَلا مِنْ غَيْرِهِ (١٣) يَا زَاكِي الطَّاهِرُ مِنْ كُلِّ آفَةٍ بِقُدْسِهِ (١٤) يَا كَافِي الْمُوسِعُ لِمَا خَلَقَ مَنْ عَطَايًا فَضْلِهِ (١٥) يَا نَقِيُّ مِنْ كُلِّ جَوْرٍ لَمْ يَـرْضَهُ وَلَمْ يُخْالِطُهُ فَعْالُهُ (١٦) يُمَا حَنَانُ أَنْتَ الَّذِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتُهُ (١٧) يَا مَنَّانُ ذَا الْإِحْسَانِ قَدْ عَمَّ الْخَلَائِقَ مَنَّهُ (١٨) يَا دَيَّانَ الْعِبَادِ كُلِّ يَقُومُ خَاضِعاً لِرَهْبَتِهِ (١٩) يَا خَالِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكُلِّ إِلَيْهِ مَعَادُهُ (٢٠) يَا رَحيمَ كُلِّ صَريخٍ وَمَكْرُوبٍ وَغِيْاتُهُ وَمَعْاذَهُ (٢١) يَا تُعامُّ فَلا تَصِفُ الْأَلْسُنُ كُنْهَ جَلَالِهِ وَمُلْكِه وَعِزِّهِ (٢٢) يَا مُبْدِعَ الْبَدَآئِعِ لَمْ يَبْغِ فِي إِنْشَآئِهَا عَوْناً مِنْ خَلْقِهِ (٢٣) يَا عَلَّامَ الْغُيُوبِ فَلا يَؤُدُهُ شَيْءٌ مِنْ حِفْظِه (٢٤) يَا حَلْيِمُ ذَا الْأَنَاةِ فَلا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِهِ (٢٥) يَا مُعيدَ مَا أَفْنَاهُ إِذَا بَرَزَ الْخَلائِقُ لِدَعْوَتِهِ مِنْ مَخْافَتِهِ (٢٦) يَا حَميدَ الْفَعْالِ ذَا الْمَنِّ عَلَىٰ جَميع خَلْقِهِ بِلُطْفِهِ (٢٧) يَا

عَزِيزُ الْمَنيعُ الْغَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ فَلا شَيْءَ يُعْادِلُهُ (٢٨) يَا قَاهِرُ ذَا الْبَطْش الشَّديدِ أَنْتَ الَّذي لا يُطاقُ انْتِقَامُهُ (٢٩) يَا قَريبُ المُتَعَالَى فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ (٣٠) يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبّارِ بِقَهْرِ عَزيز سُلْطَانِهِ (٣١) يَا نُورَ كُل شَيْء وهداه أَنت الَّذي فَلَقَ الظُّلُماتِ نُـورُهُ (٣٢) يَا قُـدُّوسُ الطَّاهِـرُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ فَلا شَيْءَ يُعازُّهُ مِنْ خَلْقِهِ (٣٣) يَا عَالِي الشَّامِخُ فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ عُلُوُّ ارْتِفَاعِهِ (٣٤) يَا مُبْدِيءَ الْبَدَايَا وَمُعِيدَهَا بَعْدَ فَنَائِهَا بِقُدْرَتِه (٣٥) يَا جَلِيلُ الْمُتَكَبِّرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَالْعَدْلُ أَمْرُهُ وَالصِّدْقُ وَعْدُهُ (٣٦) يَا مَحْمُودُ فَلَا تَسْتَطِيعُ الْأَوْهَامُ كُلَّ شَأْنِهِ وَمَجْدِهِ (٣٧) يَا كَريمَ الْعَفُو ذَا الْعَدْلِ أَنْتَ الَّذي مَلاً كُلَّ شَيْءٍ عَدْلُهُ (٣٨) يُا عَظِيمُ ذَا الثَّنَاءِ الْفَاخِر وَذَا الْعِنِّ وَالْمَجْدِ وَالْكِبْرِيَاءِ فَلَا يَذِلُّ عِزُّهُ (٣٩) يَا عَجِيبُ فَلَا تَنْطِقُ الْأَلْسِنَةُ بِكُلِّ آلَائِهِ وَثَنَائِهِ (٤٠) يَا غِيَاثَى عِنْدَ كُلِّ كُرْبَةٍ وَيَا مجيبي عِنْدَ كُلِّ دَعْوَةٍ أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ الصَّلاةَ عَلَىٰ نَبِيكَ مُحَمَّدِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَمَاناً مِنْ عُقُوبُاتِ الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَأَنْ تَحْبِسَ عَنَّى أَبْصَارَ الظَّلَمَةِ الْمُريدينَ بِي السُّوءَ وَأَنْ تَصْرِفَ قُلُوبَهُمْ عَنْ شَرِّ مَا يُضْمِرُونَ إِلَىٰ خَيْر مَا لَا يَمْلِكُهُ غَيْرُكَ أَللَّهُمَّ هَٰذَا الدُّغَاءُ وَمِنْكَ الْإِجْابَةُ وَهٰذَا الْجُهْدُ وَعَلَيْكَ التُّكْلَانُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظيم .

# وَمِنْ ذلك دُعاء إبراهيم (ع)

وقد قدمنا به رواية عند دعاء النبي سينية يوم أحد ورأيت رواية أخرى في دعاء إبراهيم سين لما دحى به إلى النار فنجاه الله به وذكر رواته أنه من السرائر العظيمة والقدر الكبير عند الله سبحانه وتعالى فقال ما هذا لفظه:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يا

الله أَنْتَ الْمَرْهُوبُ يَرْهَبُ مِنْكَ جَميعُ خَلْقِكَ يَا الله يَا اله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله

فلما دعا إبراهيم عجبت الأملاك من صوته وإذا النداء من العلي الأعلى يا نارُ كُوني بَرْداً وَسَلاماً عَلَىٰ إِبْرَاهيمَ فَخَمدت اسرع من طرفة عين .

## وَمِنْ ذلِك دُعاء يوسف (ع)

لمّا أَلقي في الجب رويناه باسنادنا إلى سعيد بن هبة الله الراوندي من كتاب قصص الأنبياء بإسناده إلى أبي عبد الله عن قال لما ألقى إخوة يوسف يوسف يوسف عن الجبّ نزل عليه جبرائيل عن فقال يا غلام من طرحك في هذا الجب، قال إخوتي لمنزلتي من أبي حسدوني، قال أتحب أن تخرج من هذا الجب قال ذلك إلى إله إبراهيم واسحاق ويعقوب، قال جبرائيل فإن الله يقول لك قل:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تُجْعَلَ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً وَتَرْزُقَني مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ .

ورأيت في مجلد الخامس من حلية الأولياء لأبي نعيم في حديث الخراساني إن داود عليه قال يا رب ما لبني إسرائيل إذا نزل بهم كرب أو شدة قالوا يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فأوحى الله تعالى إلى داود عليه إن إبراهيم لم يختر بيني وبين شيء إلا اختارني عليه وإن إسحاق جاد لي بمهجته وإن يعقوب ابتليته ببلاء فما أساء بي ظناً في ذلك البلاء حتى فرجته عنه وكشفته.

## وَمِنْ ذلك رواية اخرى

وجدناها بدعاء يوسف على الجبّ ولعله دعا بها وهي :

يْ ا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخينَ وَيْ اغْوْثَ الْمُستَغيثينَ وَيْ امْفَرِّجَ كَرْبِ الْمَكْرُ وبِينَ قَدْ تَرَىٰ مَكَانِي وَتَعْرِفُ خَالِي وَلا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِي .

#### وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء يُوسُف (ع)

في بعض أوقات بلواه:

يا رَاحِمَ الْمَسْاكِينِ وَيْا رَازِقَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَيْا رَبَّ الْعْالَمِينَ وَيْا مْالِكَ يَوْم الدِّينِ وَيْا غَيْات الْمُكرُ وبِيْنَ وَيْا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطرينَ وَيْا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ وَيْا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَيْا خَيْرَ الْمَسْؤُ ولينَ وَيْا ذَا الْجَلالَ وَالْإِكْرُامِ الْحَاكِمِينَ وَيْا فَل الْجَلالَ وَالْإِكْرُامِ يَا كَبِيرَ كُلِّ كَبِيرٍ وَيْا مَنْ لا شَريكَ لَهُ وَلا وَزيرَ يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرً يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرً يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرً يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَالْقَمَرِ يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَا مَنْ هُوَ عَلَىٰ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ يَا مَنْ هُوَ عَلَيمً خَبِيرٌ يَا مَنْ هُو عَلَيْمُ خَبِيرٌ يَا مَنْ هُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ بَصِيرُ يَا خَالِقَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

الْمُنيرِ يَا جُابِرَ الْعَظِمِ الْكَسيرِ يَا مُغْنِيَ الْبَائِسِ الْفَقيرِ يَا مُطْلِقَ الْمُكَبَّلِ الْأُسيرِ يَا مُدَبِرَ الْأَمْرِ ثُمَّ إِلَيْهِ الْمَصيرُ يَا مَنْ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُو يُجيرُ يَا مَنْ يَحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَيْهِ يَسِيرٌ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِ الْمُسْتَجيرِ يَا مُغْنِيَ الْفَقيرِ الضَّيرِ يَا خَافِظَ الطَّفْلِ الصَّغيرِ يَا رَاحِمِ الشَّيْخِ الْكَبيرِ يَا مَنْ لَا يَخْفَىٰ الضَّريرِ يَا خَافِظَ الطَّفْلِ الصَّغيرِ يَا رَاحِمِ الشَّيْخِ الْكَبيرِ يَا مَنْ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ خَافِيَةٌ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا غَافِرَ الذَّنُوبِ يَا عَلَّمَ الْغُيُوبِ يَا سَاتِرَ الْعُيُوبِ يَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحمد وَتَجَاوَزُ عَنا فِيما تَعْلَم الْعُيُوبِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحمد وَتَجَاوَزُ عَنا فِيما تَعْلَم فَإِنَّكَ الْأَعَرُ الْأَعْرُ الْمُ الْعُلْمِ الْمَسْتِ الْمُعْرِ الْمُعْرُ وَآل مُحمد وَتَجَاوَزُ عَنا فِيما تَعْلَم فَاتَعْلَى الْأَعْرُ الْأَعْرُ الْأَعْرُ الْأَعْرُ الْأَعْرُ الْمُعْرِ وَآل مُحمد وَتَجَاوَرُ عَنا فِيما تَعْلَم فَالْمُ الْمُعْرِقُ الْأَعْرُ الْمُسْتَعِيْمِ الْمَاتِيلِ الْمُعْرِ وَآل مُحْمِد وَتَجَاوَرُ عَنا فِيما تَعْلَم فَا الْمُعْرِفِيلَةً الْمُعْرُ وَلَا الْمُعْرُ وَالْمُعْرُ وَالْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُ الْعُلْمِ اللْفَاقِيلِ الْمُعْرَامِ الْعُلْمِ الْمُعْرِقِ الْعُلْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِيلُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرِ

أَقول: إن قوله أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد إلى آخره لعله من زيادة الرواة .

# وَمِنْ ذلِك دعاء يوسف (ع)

لما اتهمه العزيزُ بزليخا وهو أنه صلى ركعتين ثم دعا وهو مرفوع رأسه إلى السماء فقال:

أَللَّهُمَّ إِرْحَمْ صِغَرَ سِنِّي وَضَعْفَ رُكْني وَقِلَّةَ حيلَتي فَإِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ فَاذْكُرْني بِصَلاح يَعْقُوبَ وَصَبْرِ إِسْحاقَ وَيَقينِ إِسْماعيلَ وَشَيْبَةِ إِبْراهيمَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ فَبكت لِبكَائه الْمَلاَئِكةُ فِي السَّمَاوَاتِ .

# وَمِنْ ذَلِكَ دُعاءُ يعقوب (ع)

لما رد الله جل جلاله عليه يوسف عليه :

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ يَا مَنْ خَلَقَ الْخَلْقَ بِغَيْرِ مِشَالٍ وَيَا مَنْ بَسَطَ الْأَرْضَ بِغَيْرِ أَعْوَانٍ وَيَا مَنْ دَبَّرَ الْأُمُورَ بِغَيْرِ وَزيرٍ وَيَا مَنْ يَرْزُقُ الْخُلْقَ بِغَيْرِ مُشيرٍ وَيَا مَنْ يَرْزُقُ الْخُلْقَ بِغَيْرِ مُشيرٍ وَيَا مَنْ يَحْرَبُ الدُّنْيَا بِغَيْرِ اسْتيمَارٍ ثُمَّ تدعو بما شئت تستجاب.

#### دعاء أيوب وموسى (ع)

# وَمِنْ ذلِك دُعاءُ ايوب (ع)

أَللَّهُمَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ الْيَوْمَ فَأَعِذْنِي وَأَسْتَجِيرُ بِكَ الْيَوْمَ مِنْ جُهْدِ الْبَلاءِ فَأَجِرْنِي وَأَسْتَغِيث بِكَ الْيَوْمَ فَاغْفْنِي وَأَسْتَصْرِخُكَ الْيَوْمَ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّي فَأَصْرِخني وَأَسْتَغِيث بِكَ الْيَوْمَ عَلَىٰ أَمْرِي فَأَعِنِي فَأَصْرِخني وَأَسْتَنْصِركَ الْيَوْمَ فَانْصُرْنِي وَأَسْتَعِينُ بِكَ الْيَوْمَ عَلَىٰ أَمْرِي فَأَعِنِي وَأَصْرِخني وَأَسْتَعْينُ بِكَ الْيَوْمَ عَلَىٰ أَمْرِي فَأَعِني وَأَتُوكُلُ عَلَيْكَ فَاكْفِنِي وَأَعْتَصِمُ بِكَ فَاعْصِمني وَآمَنُ بِكَ فَآمِني وَأَسْأَلُكَ وَأَمْنُ بِكَ فَآمِني وَأَسْأَلُكَ فَأَعْطِني وَأَسْتَرْزِقُكَ فَارْزُقْني وَأَسْتَغْفِرُكُ فَاغْفِرْ لِي وَأَدْعُوكَ فَاذْكُرْني وَأَسْتَوْ حِمُكَ فَارْخَمْني .

## وَمِنْ ذلك دُعاء موسى (ع)

لما وقف على فرعون:

أَللَّهُمَّ بَدِيعَ السَّمَاواتِ وَالْأَرضِينَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الَّذِي نَواصِي العِبَادِ بِيَدِكَ فَإِنَّ فِرْعَوْنَ وَجَمِيعَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلِ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا عَبِيدُكَ فَواصِيهِمْ بِيدِكَ وَأَنْتَ تَصْرِفُ القُلُوبَ حَيْثُ شِئْتَ اللَّهُمَّ إِنِي أَعُودُ عَبِيدُكَ مَنْ شَرِّهِ وَأَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِهِ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلا إِلَهَ غَيْرِكَ مِنْ شَرِّهِ وَأَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِهِ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ وَلا إِلَهَ غَيْرُكَ كُنْ لَنَا جَاراً مِنْ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ ثم دخل عليه وقد ألب الله جنته من سلطانه أن يصل عليه بعون الله .

# وَمِنْ ذلك دُعاء آخر لموسى (ع)

لا إِلٰهَ إِلاّ الله الْحَلِيمُ الكَرِيمُ لا إِلَهَ إِلاّ الله الْعَلِيّ الْعَظيم سُبْحَانَ الله رَبِّ السَّمْ الْعَرْشِ الْعَظيمِ وَرَبِّ الْسَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَدْرَءُ بِكَ فِي نَحْرِه وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَه وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرَه وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَه وَأَعُودُ بِكَ مِنْ شَرَه وَأَعْدِنُ كَا اللهُ مَا شِئْتَ .

# ( دعاءيوشعوالخضروالياس (ع)

# وَمِنْ ذَلك دُعاء يوشع بن نون وصي موسى (ع)

رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله من كتاب فضل الدعاء بإسناده الله الرضا على الرضا على الرضا على المناوب الصحابة صحيفة فأتى بها رسول الله على الدي الصلاة جامعة فما تخلف أحد ذكر ولا أنثى فرقا المنبر فقرأها فإذا كتاب يوشع بن نون وصي موسى وإذا فيها:

## وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء الخضر والياس (ع)

روي أن الخضر والياس يجتمعان في كل موسم فيفترقان عن هذا الدعاء وهو:

بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالله مَا شَاءَ الله كُلُّ نِعْمَةٍ مِنَ الله مَا شَاءَ الله النَّوْءَ إِلَّا الله ، قال الله الْخَيْرُ كُلُّهُ بيد الله عَزَّ وَجَلَّ مَا شَاءَ الله لا يَصْرِفُ السُّوءَ إِلَّا الله ، قال فمن قالها حين يصبح ثلاث مرات أمن من الحرق والشرق والغرق .

#### دعاء الخضرويونس (ع)

# وَمِنْ ذَلك دعاء آخر للخضر (ع)

يا شامِحاً مِنْ عُلُوّهِ يَا قَرِيباً فِي دُنُوّهِ يَا مُدانياً فِي بُعْدِهِ يَا رَؤُوفاً فِي رَحْمَتِهِ يَا مُخْرِجَ النباتِ يَا دَائِمَ الثباتِ يَا مُحْيِي الْأَمْوَاتِ يَا ظَهْرَ اللّاجينَ يَا جَارَ المُسْتَجيرينَ يَا أَسْمَعَ السّامِعينَ يَا أَبْصَرَ النّاظِرينَ يَا صَريخَ المُسْتَصْرِحينَ يَا عِمادَ مَنْ لا عِمادَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنْ لا سَنَدَ لَهُ يَا ذُحْرَ مَنْ لا فَحْرَ مَنْ لا عَمادَ لَهُ يَا عَظيمَ الرَّجاءِ يَا مُنْقِدَ الفَّعَفَاءِ يَا عَظيمَ الرَّجاءِ يَا مُنْقِدَ الغَرْقَىٰ يَا مُنْجِي الْهَلْكَى يَا مُحْيِي الْمَوْتِيٰ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا إِلَهَ الْعَالَمينَ يَا الغَرْقَىٰ يَا مُنْجِي الْهَلْكَى يَا مُحْيِي الْمَوْتِيٰ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا إِلَهَ الْعَالَمينَ يَا الْعَرْقَىٰ يَا مُحْيِي الْمَوْتِيٰ يَا أَمَانَ الْخَائِفِينَ يَا إِلَهَ الْعَالَمينَ يَا الْعَرْقِي يَا مُنْفِي الْمَوْتِي يَا مُعْرِي يَا مُحْيِي الْمَوْتِي يَا مُعْوِي إِلَا أَنْتَ مِن قَالِهِ قُولًا أَو سمعه سمعاً أَمِن مِن الوسوسة أُربِعِين سنة .

أقول: وادعية الخضر عش كثيرة وقد اقتصرنا على ما ذكرناه.

#### ومن ذلك دعاء يونس بن متى (ع)

وهو:

يٰ رَبِّ مِنَ الحِبَالِ أَنْ زَلْتَني وَمِنَ المسْكَن أَخْرَجْتَني وَفِي البِحْارَ صَيَّرْتَني وَفِي البِحْارَ صَيَّرْتَني وَفِي بَطْنِ الْحُوتِ حَبَسْتَني فَلا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْظَالِمِينَ [فأنجاه الله من الغم] .

# وَمِنْ ذلك دُعاء آخر ليونس بن متى (ع)

وهو:

يًا رَبِّ أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَاءِكَ الْحُسْنَىٰ وَآلَائِكَ الْعُلْيَا وَأَسْأَلُكَ يَا

الله يا الله يا كَبيرُ يا جَليلُ يا حَنّانُ يا مَنّانُ يا فَرْدُ يا ذائِمُ يا وِثْرُ يا أَحَدُ يا صَمَدُ يا الله لا إِلَه إِلّا أَنْتَ أَنْ الله إِلا أَنْتَ أَنْ تُصَلِي عَلَىٰ مُحَمّدٍ وَآلَ مُحَمّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي وأَنْ تُحَرِّمَ جَسَدي عَلَىٰ النّارِ أَللَّهُمَّ إِنّاكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ السّائِلينَ عَنْ أَبْوابِكُمْ وَنَحْنُ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ السّائِلينَ عَنْ أَبْوابِكُمْ وَنَحْنُ عَلَىٰ بَابِكَ فَلا تَرُدُنا اللَّهُمَّ إِنّاكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَىٰ نَبِيكَ مُوسَىٰ أَنِ عَلَىٰ بَابِكَ فَاغْفِرُ وَا للطّالِمينَ وَنَحْنُ الظّالِمُونَ عَلَىٰ بَابِكَ فَاغْفِرْ لَنَا أَللَّهُمَّ إِنّاكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ فَاغْفِرْ لَنَا أَللَّهُمَّ إِنّاكَ قُلْتَ فِي الْمَنْزَلِ عِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ الْقَلْلِمِينَ وَنَحْنُ الظّالِمينَ وَنَحْنُ الظّالِمُونَ عَلَىٰ بَابِكَ فَاغْفِرْ لَنَا أَللَّهُمَّ إِنّاكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عِلَىٰ فَيْكِ مُوسَىٰ أَنِ عَمْران أَن اعْتِقُوا الأَرْقَابَ وَنَحْنُ عَبْيدُكَ كُتَابِكَ الْمُنْزَلِ عِلَىٰ مُوسَىٰ بْنِ عِمْران أَن اعْتِقُوا الأَرْقَابَ وَنَحْنُ عَبْيدُكَ فَاعْفِرْ مِنَ النّارِ.

#### ومن ذلك دعاء داود (ع)

على وصف التحميد روي أن داود على لما قال هذا التحميد أوحى الله تعالى إليه أتعبت الحفظة وهو:

أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ دَائِماً مَعَ دَوَامِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ بَاقِياً مَعَ بَقَاءِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ بَاقِياً مَعَ بَقَاءِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ خَالِداً مَعَ خُلُودِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغي لِكَرَم وَجْهِكَ وَعِزَّ جَلالِكَ الْحَمْدُ خَالِداً مَعَ خُلُودِكَ وَلَكَ الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغي لِكَرَم وَجْهِكَ وَعِزَّ جَلالِكَ يَا ذَا الْجَلال وَالْإِكْرَام .

# وَمِنْ ذلك دُعاء أصف وصي سليمان بن داود(ع)

روي أنه الدعاء الذي أتي به عرش بلقيس وأنه الدعاء الذي كان عيسى عيس يعني به الموتى وهو:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ الحَيُّ الْقَيُّومُ الطَّاهِرُ المُطَهَّرُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضينَ وفي رواية أُحرى: رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضينَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبيرُ الْمُتَعَالِ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ ذُو الجَلالِ وَالإَّرْضِينَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الكَبيرُ الْمُتَعَالِ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ ذُو الجَلالِ وَالإَحْرَامِ أَنْ تَفْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا [أَن تُصلّي على محمد وآل محمد وأن

#### دعاء النبي عيسى (ع)

تفعل بي كذا وكذا خ ل] فإنه يستجاب لك إن شاء الله هذا لفظه كما وجدناه .

#### وَمِنْ ذلك دعاء عيسى (ع)

رويناه بإسنادنا إلى سعد بن هبة الله الراوندي (ره) من كتاب قصص الأنبياء بإسناده إلى الصادق على عن آبائه عن النبي المرافية قال لما اجتمعت اليهود إلى عيسى على (١) ليقتلوه بزعمهم أتاه جبرائيل على فغشاه بجناحه فطمح عيسى على ببصره فإذا هو بكتاب في باطن جناح جبرائيل وهو:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ باسْمِكَ الواحِدِ الأَعَزِّ وَأَدْعُوكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْمُتعَالِ وَأَدْعُوكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْمُتعَالِ وَأَدْعُوكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْمُتعَالِ وَأَدْعُوكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْمُتعَالِ الْمُتعَالِ الْمُتعَالِ الْمُتعَالِ وَأَدْعُوكَ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْمُتعَالِ اللَّهُ النَّهُ وَلَمَا اللَّهُ يَبَتَ بِهِ أَرْكَانُكَ كُلّهاأَنْ تَكْشِفَ عَنِي مَا أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ فِيهِ فَلما وَعَى بِهِ عيسى عَلَى أوحى الله تعالى إلى جبرائيل أن ارفعه إلى عندي ثم قال رسول الله علي الله علي عبد المطلب سلوا ربكم بهذه الكلمات فوالذي نفسي بيده ما دعا بهن عبد باخلاص نية إلّا اهتز العرش وإلاّ قال الله للملائكة اشهدوا قد استجبت له بهن وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل المذكرته ثم قال لأصحابه سلوا بها ولا تستبطؤا الإجابة .

#### ومن ذلك دعاء عيسى (ع)

برواية غير هذه وهي أن النبي سين رأى في باطن جناح جبرائيل سين الدعاء فعلمه علياً على والعباس وقال يا علي يا خير بني هاشم يا بني عبد المطلب سلوا ربكم بهؤلاء الكلمات فوالذي نفسي بيده

(١) قوله فطمح : أي فنظر الى فوقه ببصره .

#### دعاء سلمان الفارسي

ما دعا بهن مؤمن بإخلاص إلا اهتز بهن العرش والسماوات السبع والأرضون السبع وقال الله تعالى للملائكة إشهدوا أني قد استجبت للداعي بهن وأعطيته سؤله في عاجل دنياه وآجل آخرته وزعموا أنه الدعاء الذي دعا به عيسى بن مريم فرفعه الله إليه وهو هذا الدعاء :

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِاسْمِكَ الْواحِدِ الْآحَدِ وَأَعُوذُ بِاسْمِكَ الْأَحَدِ اللَّهُمَّ إِلَّيْ الْكَبِيرِ الصَّمَد وَأَعُوذُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ العَظَيمِ الوِتْرِ وَأَعُوذُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْكَبِيرِ الصَّمَد وَأَعُودُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْكَبِيرِ الصَّمَد وَأَعُودُ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الْكَبِيرِ الْمُتْعَالِ اللَّذِي مَلا الْأَرْكَانَ كُلَّهَا أَنْ تَكْشِفَ عَنِي غَمَّ مَا أَصْبَحْتُ فِيهِ الْمُتَعَالِ اللَّذِي مَلا الْأَرْكَانَ كُلَّهَا أَنْ تَكْشِفَ عَنِي غَمَّ مَا أَصْبَحْتُ فِيهِ وَأَمْسَيْتُ .

## وَمِنْ ذلك دعاء لعيسى بن مريم (ع)

برواية أُخرى وهو :

أَللَّهُمَّ خَالِقَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَمُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَمُخَلِّصَ النَّفْسِ وَمُخَلِّصَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ فَرَجْ عَنَّا وَخَلِّصْنَا مِنْ شِدَّتِنَا .

## وَمِنْ ذَلِكَ دُعاء سلمان الفارسي الذي علمه النبي(ص)

ويروى أن سلمان كان من بقايا أوصياء عيسى عن روي عن أحد الأئمة (صلوات الله عليهم) أن سلماناً أدرك العلم الأول والآخر وجدته في أصل عتيق تاريخ كتابته ربيع الآخر سنة أربع عشرة وثلاثمائة قال قال رسول الله عليه لله الفارسي ألا أخبرك بما هو خير من الذهب والفضة وخير من الدنيا وزهرتها فقال بلى يا رسول الله (صلى الله عليك وعلى آلك) فقال .

أَللَّهُمَّ إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ خَلَصَ إِلَىٰ نَفْسي وَهِيَ أَعَنُّ الْأَنْفُسِ عَلَيَّ وَأَهَمُّهَا إِلَى وَقَدْ عَلِمْتَ رَبِي وَعِلْمُكَ أَفْضَلُ مِنْ عِلْمي إِنَّكَ تَعْلَمُ مِنْي مَا لَا أَعْلَمُ مِنْ

نَفْسي لَكَ مَحْيَايَ وَمَمْاتي وَدُنْيَايَ وَآخِرَتي إِلَيْكَ مَرْجَعي وَمُنْقَلبي لا أَمْلِكُ إِلَّا مَا أَعْطَيْتَنِي وَلَا أَتَّقِي إِلَّا مَا وَقَيْتَنِي وَلَا أَنْفِقُ إِلَّا مَا رَزَقْتَنِي بنُورِكَ اهْتَديتُ وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْتُ وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ مَلَكْتَني بِقُدْرَتِكَ وَقَدَرْتَ عَلَى بسُلْطَانِكَ تَقضى فيما أَرَدْتَ لا يَحُمُ ولُ أَحَدُ دُونَ قَضْاءِكَ أَوْفَرْتَني [أَوْقَرْتَني خ ل] نِعَماً وَأُوقَرْتُ نَفْسي ذُنُوبِاً كَثُرَتْ خَطَايَايَ وَعَظُمَ جُرْمي وَاكْتَنَفَتْنِي شَهَوٰاتِي فَقَدْ ضَاقَ بِهَا ذَرْعِي وَعَجَز عَنْهَا عَمَلِي وَضَعُفَ عَنْهَا شُكْرِي وَقَدْ كِـدْتُ أَنْ أَقْنَطَ مِنْ رَحْمَتِكَ إِلهِي وَأَنْ أَلْقِيَ إِلَى التَّهْلُكَـةِ بِيـدِي الَّذِي أَيْأُسَ مِنْهُ عُذْرِي وَذِكْرِي مِنْ ذُنُوبِي وَمَا أَسْرَفْتُ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِي وَلْكِنْ رَحْمَتُكَ رَبِّ ٱلَّتِي تُنْهِضُني وَتُقَوِّيني وَلَوْلا هِيَ لَمْ أَرْفَعْ رَأْسِي وَلَمْ أَقِمْ صُلْبِي مِنْ ثِقَلِ ذُنُوبِي فَإِنِّي لَكَ أُرْجُو ، إلهي أَنْتَ أَرْجَأً عِنْدي مِنْ عَمَلِي الَّذي أَتَخَوَّفُهُ وَأَشْفِقُ مِنْهُ عَلَىٰ نَفْسي ، إِلهي وَكَيْفَ لَا أَشْفِقُ مِنْ ذُنُوبِي وَقَـدْ خِفْتُ أَنْ تَكُونَ أَوْبَقَتْنِي وَقَدْ أَحَاطَتْ بِي وَأَهْلَكَتْنِي وَأَنْا أَذْكُرُ مِنْ تَضييع أَمَانَتِي وَمَا تَكَلَّفْتُ بِهِ عَلَىٰ نَفْسَى مَا لَمْ تَحْمِلُهُ الْجِبَالُ قَبْلَى وَلَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُونَ وَهِيَ أَقُوىٰ مِنَّى وَحَمَلْتُهَا بِعِلْمِكَ بِهَا وَقِلَّةِ عَمَلي وَلَـوْ كَانَ لِي عَمَـلٌ يَنْفَعُني لَمْ تَقَرَّ فِي الدُّنْيَا عَيْنِي وَلَصارَتْ حَلْاوَتُهَا مَرْارَةً عِنْدِي وَلَفَرَرْتُ هارِباً مِنْ ذُنُوبِي لا بيتٌ يَأُوينِي وَلا ظِلِّ يُكِنُّنِي مَعَ الْـوُحُـوش مَقْعَـدي وَمَقِيْلِي وَلَـوْ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَكَانَ يَحِقُّ لِي أَن أَتَخَوَّفَ عَلَىٰ نَفْسِي الْمَوْتُ يَـطْلُبُني حَثيثاً دائِباً يَقُصُّ أَثَرى مُوَكَّلٌ بِي كَأَنَّهُ لا يُريدُ أَحَداً غَيْري لَيْسَ بِناظِري ساعَةً إذا جاءَ أَجَلِي كَأْنِّي أَراني صَرِيعاً بَيْنَ يَدَيْهِ وَكأنِّي بِالمَوْتِ لَيْسَ أَحَدُّ مِنَ الْمَوْتِ يَمْنَعُني وَلَا يَدْفَعُ كَرْبَهُ عَنِّي وَلَا أَسْتَطيعُ امْتِنَاعاً يُؤَخِّرُني وَبِكَأْس الْمَوْتِ يَسْقيني وَلا مَنْعَـةَ عِنْدي أَقَلُّبُ بِكَـرْبِ الْمَـوْتِ طَـرْفي جَـزَعـاً فَيْـا لَـكَ مِنْ

مَصْرَع مَا أَفْظَعَهُ [أَفَظَّهُ خ ل] عِنْدي مَغْلُوبَةٌ بِكُرْبِ نَفْسي تَخْتَلِجُ لَهَا أَعْضَائِي وَأُوْصَالِي وَكُلِّ عِرْقِ سَاكِن مِنِّي فَكَأَنَّنِي بِمَلَكِ الْمَـوْتِ يَسْتَلُّ رُوْحي مُسْتَسْلِمٌ لَهُ بَلْ عَلَى الْكَـرَاهَةِ مِنَّى كَـذَا رُسُلُ رَبِّي يَقْبِضُـونَ فِي الْحَرِّ رُوحي فَعِنْدَهَا يَنْقَطِعُ مِنَ الدُّنْيَا أَثَرِي وَأَغْلِقَ بِابُ تَوْبَتِي وَرُفِعَتْ كُتُبِي وَطُوِيَتْ صَحيفَتي وَعَفَا ذِكْري وَرُفِعَ عَمَلي وَأَدْخِلْتُ فِي هَوْل ِ آخِرَتي وَصِرْتُ جَسَداً بَيْنَ أَهْلِي يَصْرِخُونَ وَيَبْكُونَ حَوْلِي قَدِ اسْتَوْحَشُوا مِنِّي وَأَحَبُّوا فُرْقَتِي وَعَجَّلُوا إِلَيَّ كَفْنِي وَحَمَلُونِي إِلَىٰ خُفْرَتِي فَأَلْقِيتُ فِيهَا لِجَنْبِي وَسُوِّيَتِ الْأَرْضُ عَلَىٌّ مِنْ فَوْقِي وَسَلَّمُوا عَلَيَّ وَوَدَّعُونِي وَأَقَمْتُ فِي مُنْتَهَا مَنْ كُانَ قَبْلِي مِنْ جيرانِ لا يُؤْانِسُونِي وَلَا أَزُوْرُهُمْ وَلَا يَـزُورُونِي وَفِي عَسْكَــر الْمَـوْتِ خَلَّفُــوني فِيـهِ مَضْجَعي وَمَنَامي وَحْشٌ قَفْرٌ مَكَاني قَدْ ذَهَبَ الْأَهْلُونَ عَنّي وَأَيْقَنُوا بِالتَّفْرِقَةِ مِنَّى لَا يَرْجُونِي آخِرَ الدَّهْرِ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يُؤْنِسُنِي فِي وَحْشَتِي وَلَا يَحْمِلُ ذَنْبًا مِنْ ذُنُوبِي وَكُلِّ قَدْ ذَهَلَ عَنَّى وَتَرَكُونِي وَحيداً فِي قَبْرِي أَنَا صَاحِبُ نَفْسى لا يَرْانى أَحَدُ مِنَ النَّاسِ مَا يُفْعَلُ بِي فَإِنْ تَكُ رَبِّي رَاضِياً عَنِّي فَطُوبي ثُمَّ طُوبِي لِي وَإِنْ تَكُن الْأُخْرِيٰ فَيْهَا حَسْرَتِي ۚ وَيَا نَدَامَتِي عَلَىٰ مُهَا فَرَّطْتُ فِي جَنْب رَبِّي وَكَيْفَ أَذْكُرُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ لَا تَدْمَعُ لَهُ عَيني وَلَا يَفْزَعُ لِذِكْرِهِ قَلْبي وَلا تَرْعَدُ لَهُ فَراائِصِي وَلا أَحْمِلُ عَلَىٰ ثِقَلِهِ نَفْسِي وَلا أَقْصُرُ عَلَىٰ هَوْايَ وَشَهَواتِي مَغْرُورٌ فِي دارٍ غُـرُورٍ قَـدْ خِفْتُ أَنْ لَا يَكُــونَ هَـذَا الصِّــدْقُ مِنِّي فَأَشْكُو إِلَيْكَ يَا رَبِّ قَسْوَةَ قَلْبِي وَتَقْصِيرِي وَإِبْطَائِي وَقِلَّةَ شُكْرِ رَبِّي رَبِّ جَعَلْتَ لِي جَوَارِحَ لاستِيهَامِ النِّعَمِ مِنْكَ يَحِقُّ لِي لَكَ الشُّكُرُ عَلَىٰ جَوَارِحي وَأَعْضَائِي وَأُوْصَالِي بِالَّـذِي يَحِقُّ لَـكَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِبْـادَةِ بِخشُـوع نَفْسي وَبَصَرِي وَجَمِيعٍ أَرْكُاني فيهِنَّ عَصَيْتُكَ رَبِّي وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ جَزَاءَكَ وَلَا شُكْرَكَ مِنِّي وَقَدْ خِفْتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ أُوبَقْتُ نَفْسِي وَاسْتَهْلَكْتُهَا بِجُرْمِي فَاسْتَوْجَبْتُ الْعُقُوبَةَ مِنكَ لَيْسَ دُونَكَ أَحَدٌ يَأُوينِي وَلا يُطِيقُ مَلْجَئِي وَلا مِنْ عُقُوبَتِكَ يُنْجِينِي وَلا يَغْفِرُ ذَنْباً مِنْ ذُنُوبِي وَكُلِّ قَدْ شَغَلَ بِنَفْسِهِ عَنِي بارَزْتُكَ عُقُوبَتِكَ يُنْجِينِي وَلا يَغْفِرُ ذَنْباً مِنْ ذُنُوبِي وَكُلِّ قَدْ شَغَلَ بِنَفْسِهِ عَنِي بارَزْتُكَ بِسَوْئَتِي وَباشَرْتُ الْخَطايا وَأَنْتَ تَرانِي فِي سرِّي مِنْها وَعَلانِيتِي وَأَظْهَرْتُ لَكَ مَا أَخْفَيْتُ مِنَ النّاسِ فَاسْتَرْتُ مِنْ دُنُوبِي وَلا يَرَوْنِي فَيعِيبُونِي اسْتِحْياءً مِنْهُمْ مَا أَخْفَيْتُ مِنَ النّاسِ فَاسْتَرْتُ مِنْ دُنُوبِي وَلا يَرَوْنِي فَيعيبُونِي اسْتِحْياءً مِنْهُمْ وَلَمُ أَسْتَحْيِكَ ، إلهي قَدْ أَيْسْتُ إلىٰ نَفْسِي وَقَدَفَنْنِي فِي الْمَهٰالِكِ شَهَواتِي وَلَا أَجْدُها تُطيعُني وَلَا مَرْوَنِي فَي الْمَهٰالِكِ شَهَواتِي وَلَا أَجْدُها تُطيعُني وَلَا أَجْدُها تُطيعُني وَتَعْاطَتُ مَا تَعاطَتُ وَطَاوَعْتُها فِيما مَضَى مِنْ عُمْرِي وَلا أَجِدُها تُطيعُني وَتَعْاطَتُ مَا تَعاطَتُ وَطَاوَعْتُها فِيما مَضَى مِنْ عُمْرِي وَلا أَجِدُها تُطيعُني وَتَعْاطَتُ مَا تَعاطَتُ وَطَاوَعْتُها فِيما مَضَى مِنْ عُمْرِي وَلا أَجِدُها تُطيعُني وَتَعْاطَتُ مَا تَعاطَتُ وَالَيْكُ رَبِّ مَا أَشْكُو لِتُصْرِحَني وَلا أَجْدُها تُطيعُني وَتَسْتَنْقِذَني ثَمْ تَسَأَل حاجتك .

#### ومن ذلك دعاء المأسور بارض الروم

قيل أسر رجل بأرض الروم فقام في آخر الليل فصلى ركعتين ثم دعا بهذا الدعاء فبعث الله عز وجل له ملكاً حتى صيره في خبائه مع رفقائه فسألوه عن حاله فأخبرهم أنه دعا بهذا الدعاء وهو:

أَيْنَ إِلٰهُ الدّاهِرِينَ أَيْنَ إِلٰهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَيْنَ مُغْرِقُ فِرْعَوْنَ وَجُنُودِهِ أَيْنَ الّذي مُوْ الْبَائِرَةِ أَيْنَ اللّذي مَنْ دَعْاهُ أَجْابَهُ أَيْنَ اللّذي مَنْ الْبَعْلَمُ أَوْلِيَائَهُ أَيْنَ اللّذي يَبْقىٰ وَيَفْنىٰ كُلّ شَيْءٌ قَبْلَهُ أَيْنَ الّذي يَبْقىٰ وَيَفْنىٰ كُلّ شَيْءٍ بِأَمْرِهِ أَيْنَ الّذي يَبْقىٰ وَيَفْنىٰ كُلّ شَيْءٍ بِأَمْرِهِ أَيْنَ الّذي أَرْسَى الْجِبَالَ بِقَـلْرَتِهِ أَيْنَ الّذي زَجَرَ البَحْرَ فَانْغَلَقَ فَكَانَ كُلّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ أَيْنَ مُفَرِّجُ الْغُمُومِ وَالْهُمُومِ أَيْنَ خَالِقُ لَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ أَيْنَ مُفَرِّجُ الْغُمُومِ وَالْهُمُومِ أَيْنَ خَالِقُ الْخَلائِقِ أَيْنَ عَظيمُ الْعَظيمِ أَيْنَ مُفَرِّجُ الْعُمُومِ وَالْهُمُومِ أَيْنَ خَالِقُ الْخَلائِقِ أَيْنَ عَظيمُ الْعَظيمُ أَيْنَ مُفَرِّجُ الْعُمُومِ وَالْهُمُومِ وَالْهُمُومِ أَيْنَ خَالِقُ الْخَلائِقِ أَيْنَ عَظيمُ الْعَظيمُ أَيْنَ مُفَرِّجُ الْعُمُومِ وَالْهُمُومِ أَيْنَ خَالِقُ الْخَلائِقِ أَيْنَ عَظيمُ الْعُظَمَاءِ أَنْتَ هُو يَا رَبِّ أَنْتَ هُو يَا رَبِّ أَنْتَ هُو يَا رَبِّ أَنْتَ هُو يَا رَبِّ أَيْنَ مُعْرَدِ وَالْ مُحَمَّدٍ وَأَعْظِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَاسْتَجِبْ دُعائِي بِيلا إِلَهَ اللّهُ الْفَلِيلُ اللّهُ الْمُعَلَى مِنْ كُلُ بَلاءٍ وَارْحَمْنِي يُا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ يُما كَهَيْعَصَ آمينَ إِلاّ أَنْتَ افْكُمْنِي مِنْ كُلُّ بَلاءٍ وَارْحَمْنِي يُا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ يُما كَهَيَعَصَ آمينَ

#### في الإسم الأعظم

آمينَ يَا قُدُّوسُ يَا قُدُّوسُ يَا أَوَّلَ الْأَوَّلِينَ يَا آخِرَ الآخِرِينَ يَا الله يَا الله يَا الله يَا رَحْمٰنُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحْمِٰنُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ إِفْعَل بِي كذا وكذا .

وَمِنْ ذَلِكَ : ما نذكره في تعيين الإسم الأعظم أو غيره فمن الروايات فيه بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار من كتاب فضل الدعاء بإسناده إلى معاوية بن عمار عن الصادق عضم أنه قال بسم الله الرحمن الرحيم إسم الله الأكبر أو قال الأعظم ، ومن الروايات فيه بإسنادنا من الكتاب المشار إليه عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله عن قال إسم الله الأعظم مقطع في ام الكتاب ومن الروايات فيه بإسنادنا من الكتاب المشار إليه عن عمر بن توبة عن أبي عبد الله على أنه قال لبعض أصحابه ألا أعلمك إسم الله الأكبر الأعظم قال بلى قال إقرأ ﴿الحمد ﴾ و ﴿قل هـو الله أحدى و ﴿آية الكرسي ﴾ و ﴿إنا أنزلناه ﴾ ثم استقبل القبلة فادع بما أحببت ومن الروايات في اسم الله الأعظم مما رويناه بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار إلى سليمان بن جعفر الحميري عن الرضا عن قال من قال بعد صلاة الفجر ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيّ الْعَظيم ﴾ مائة مرة كان أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها وأنه دخل فيها إسم الله الأعظم ومن الروايات في اسم الله الأعظم بإسنادنا أيضاً إلى عبد الحميد عن أبي الحسن الرضا عن قال إسم الله الأكبر ﴿ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ﴾ ومن الروايات في اسم الله الأعظم بإسنادنا أيضاً إلى محمد بن الحسن الصفار بإسناده إلى أبي هاشم الجعفري قال سمعت أبا محمد عص يقول: ﴿ بِسْمِ الله الرَّحْمُن الرَّحِيمِ ﴾ أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها ومن الروايات في كيفية إسم الله الأعظم ما رويناه في كتاب البهي لدعوات النبي تصنيف الحافظ أبي محمد الخرمي عن عبد السلام بن محمد بن الحسن بن علي الخوارزمي الأندرسفاني في

عدة روايات فمنها ما رواه انس قال مر رسول الله مدات بأبي عباس [عياش خ ل] زيد بن الصامت أخي بني زريق وقد جلس وقال : أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرُامِ فقال رسول الله سَلِيْ لنفر من أصحابه هل تدرون ما دعا به الرجل قالوا الله ورسوله أعلم قال لقد دعا الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب وإذا سُئِل به أعطي ، ومنها برواية أسماء بنت زيـد قالت قال رسول الله مطالب الله الأعظم الذي إذا دعى به أجاب قل: اللَّهُمَّ مُالِكَ المُلْكِ الى بِغَيْرِ حِسَابِ وبرواية ابن عباس قال قال رسول الله عرضة إسم الله الأعظم في ست آيات من آخر الحشر ومنها برواية أبي أمامة قال قال رسول الله مستن إسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث في ﴿البقرة ﴾ و ﴿وآل عمران ﴾ و ﴿طه ﴾ قال أبو أمامة في البقرة ﴿آية الكرسي﴾ وفي آل عمران ﴿ آلم الله لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ وفي طه ﴿ وَعَنْتِ الوُّجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومُ ﴾ ومنها في حديث طويل قال سمع رِسُولُ الله سَلِمُ اللهُ مَا يَقُولُ عَشَاءً أَلَّلَهُمَّ إِنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ الله لا إِلْهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ وفي رواية ذكرناها في الجزء الرابع من التحصيل في ترجمة المبارك بن عبد الرحمن أَلْلُهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ الله الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فقال النبي مِنْ والذي نفسي بيده لقد سئل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ومنها برواية عائشة أنها قالت يا رسول الله علمني اسم الله الأعظم فقال بين توضّأي فتوضأت ثم قال ادعي حتى أسمع ففعلت فقال: أللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى كُلُّها ما عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظيم الْأَعْظَمِ الْكَبير الأكبر فقال منظي أصبته والذي بعثني بالحق ، ومنها برواية أنس قال قال النبي سِمْتُ أن يوشع بن نون دعا بهذا الدعاء فحبست له الشمس بإذن الله

عز وجل .

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّهْرِ الطَّهْرِ الْمُطَهَّرِ الْمُطَهَّرِ الْمُقَدِّسِ الْمُبَارَكِ الْمَحْدُونِ الْمَحْدُونِ الْمَحْدُ وَسُرادِقِ الْمَحْدُ وَسُرادِقِ الْمَحْدُ وَسُرادِقِ الْمَحْدُ لَا اللَّهُ الْمَحْدُ لَا اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعُلِقُ اللْمُعُلِمُ الللْمُعُلِّ الللْمُعِ

وبرواية حمزة بن عبد المطلب قال قال رسول الله ﴿ رَبِيْنَهُ : أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ العَظيم وَبِرِضْوٰانِكَ الْأَكْبَرِ .

وبرواية عائشة قال سطية :

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الطَّاهِرِ الطَّيبِ الْمُبَارَكِ الْأَحَبِّ إِلَيْكَ الَّذي إِذَا دُعيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ أَجْبْتَ وَإِذَا اسْتُرْحِمْتَ بِهِ رَحِمْتَ وَإِذَا اسْتُوْحِمْتَ بِهِ فَرَّجْتَ .

ومنها برواية ابن مسعود قال سَطْنَتُهِ :

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعْاقِدِ العِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُثْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْأَعْظَم وَجَدِّكَ الْأَعْلَىٰ وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ .

ومنها برواية ابن عباس قال عنا وبيشم الله الرَّحْمُنِ الرَّحيم ﴾ إسم من أسماء الله الأكبر وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما بين سواد العين وبياضها من القرب ، ومنها عن رجل قال كنت أدعو الله تعالى أن يعلمني اسمه الأعظم قال فنمت فرأيت في المنام مكتوباً في السماء بالكواكب يا بديع السماؤاتِ وَالْأَرْضِ يا ذا الْجَلالِ وَالْإِكْرُامِ .

#### في الإسم الأعظم

ومنها برواية علي بن الحسين زين العابدين على قال سئلت الله عز وجل في عقيب كل صلاة سنة أن يعلمني اسمه الأعظم قال فوالله إني لجالس قد صليت ركعتي الفجر إذ ملكتني عيناي فإذا رجل جالس بين يدي فقال قد استجيب لك فقل: أللَّهُمَّ إنِّي أَسأَلُكَ بِاسْمِكَ الله الله الله الله الله لا إلا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ ثم قال أفهمت أم أعيد إليك فقلت أعِدْ على ففعل ، قال على على فما دعوت بشيء قط إلا رأيته وأرجو أن يكون لى عنده ذخراً .

ومنها بإسناده إلى صالح المري قال قال لي قائل في منامي ألا أعلمك اسم الله الأكبر الذي إذا دعي به أجاب قلت بلى قال إذا دعوت فقل: أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الْمُبارَكِ الطَّاهِرِ المُطَهَّرِ الْمُقَدَّسِ قال صالح ما دعوت الله به في بر أو بحر إلاّ استجاب الله لي.

ومنها قال غالب القطان مكثت فكنت أدعو الله عشرين سنة أن يعلمني اسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فبينا أنا ذات ليلة أصلي إذ سمعت قائلاً يقول يا غالب أنصت لما سمعت ثم غلبتني عيناي وأنا قائم إذ سمعت قائلاً يقول: يا فارجَ الْغَمِّ ويا كاشِفَ الْهَمِّ ويا مُوفِي الْعَهْدِ وَيا حَيُّ وَيا لا إِلهَ إِلا أَنْتَ فما سئلت الله بعدها بها شيئا إلا أعطاني.

ومنها بإسناده إلى يحيى بن مسلم بلغه أن ملك الموت استأذن ربه تعالى أن يسلم على يعقوب على فأذن له فأتاه فسلم عليه فقال له بالذي خلقك هل قبضت روح يوسف قال لا ألا أعلمك كلمات لا تسئل الله شيئا إلا أعطاك قال بلى قال قل يا ذا الْمَعْرُوفِ الله يَ لا يَنْقَطِعُ أَبَداً وَلا يُحْصيه غَيْرُهُ قال فما طلع الفجر حتى أتي بقميص يوسف على ورويت من تذييل محمد بن البخاري في ترجمة أحمد بن محمد بن على الحربي بإسناده عن

#### في الإسم الأعظم

أسماء بنت زيد قالت قال رسول الله سطية إسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ﴿ الله لا إِلهَ إِلاّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾ و ﴿ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾ .

ومن الروايات في اسم الله الأعظم ما رويناه بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار بإسناده إلى أبي الجارود عن زيد بن علي على على الله الم الله المعلم الله الأعظم فأعرض عنها وسكت ثم مخل عليها وهي ساجدة يقول:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَاءِكَ الْحُسْنَى مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا دُعيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَأَشْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ اللَّذِي إِذَا دُعيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ فَإِنَّا لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَثَانُ بَديعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا فَإِنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَثَانُ بَديعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرُامِ فَقَالَ لَهَا سَئِلَتَ يَا أَم سَلَمَة باسم الله الأعظم .

#### ومن الروايات في اسم الله الأعظم

ما ذكرته في إغاثة الداعي ونحن نذكره ها هنا حيث قد ذكرنا كثيراً مما قيل في الإسم الأعظم فنقول وجدت في كتاب عتيق ما هذا لفظه الدعاء الذي فيه الإسم الأعظم عن علي بن عيسى العلوي.

قال سمعت أحمد بن عيسى العلوي يقول حدثني أبي عيسى بن زيد عن أبيه زيد عن جده علي بن الحسين (صلوات الله وسلامه عليه) قال دعوت الله تعالى عشرين سنة أن يعلمني اسمه الأعظم فبينا أنا ذات ليلة قائم أصلي فرقدت عيناي إذا أنا برسول الله مناب قد أقبل علي ثم دنى مني وقبل ما بين عيني ، ثم قال لي أي شيء سئلت الله تعالى قال قلت يا جداه سئلت الله تعالى أن يعلمني اسمه الأعظم فقال يا بني أكتب قلت وعلى أي شيء أكتب قال أُكتب باصبعك على راحتك وهو : يا الله يا اله يا الله يا يا الله يا ا

واحِدٌ لا إِلٰهَ إِلاّ هُوَ الرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ وَصَلَّى الله عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَهِ أَجْمَعِينَ ثَمِ ادع بما شئت قال علي بن الحسين فوالذي بعث محمداً والله بالحق نبياً لقد جربته فكان كما قال وعلى الله على فجربته فكان كما وصف أبي على بن الحسين قال عيسى بن زيد فجربته فكان كما وصف زيد قال أحمد فجربته فكان كما وحف زيد قال أحمد فجربته فكان كما ذكروا (رضي الله عنهم أجمعين).

أقول: إن الذي رويناه وعرفناه أن علي بن الحسين علي كان عالماً بالإسم الأعظم هو وجده رسول الله علي والأئمة من العترة الطاهرين ولكنا ذكرنا كما وجدناه.

ومن الروايات في الإسم الأعظم ما رويناه أيضاً بإسنادنا إلى محمد بن الحسن الصفار (ره) وبإسنادنا إلى ابن أبي قرة من كتابه كتاب المتهجد وذكر أن الذي كان يدعو به تحت الميزاب وهو مولانا موسى بن جعفر عقد وهذا أيضاً رواية محمد بن الحسن الصفار (ره) بإسنادهما إلى سكين بن عمار قال كنت نائماً بمكة فأتاني آت في منامي فقال لي قم فإن تحت الميزاب رجلاً يدعو الله باسمه الأعظم ففزعت فنمت فناداني ثانية بمثل ذلك ففزعت ثم نمت فلما كان في الثالثة قال قم فإن هذا فلان بن فلان يسميه باسمه واسم أبيه وهو العبد الصالح تحت الميزاب يدعو الله باسمه الأعظم فقال قمت واغتسلت ثم دخلت الحجر فإذا رجل قد ألقى ثوبه على رأسه وهو ساجد فجلست خلفه فسمعته يقول:

يٰا نُورُ يٰا قُدُّوسُ يٰا نُورُ يٰا قُدُّوسُ يٰا نُورُ يٰا قَدُّوسُ يٰا تَوْرُ يٰا قَدُّوسُ يٰا حَيُّ يٰا قَيُّومُ يٰا حَيُّ لٰا يَمُوتُ يٰا حَيُّ يٰا حَيُّ لٰا إِلٰهَ إِلاّ يَا حَيُّ لٰا إِلٰهَ إِلاّ عَيْ حينَ لا حَيٌّ يٰا حَيُّ لٰا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ يٰا حَيُّ لٰا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ يٰا حَيُّ لٰا إِلٰهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِلا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِلا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ يِلا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ يُا لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ يُولُا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ يُولاً إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ يُا لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ يُا لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ يُولِا إِلهَ إِلا أَنْتَ أَسْأَلُكَ يُولِا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ يُولِا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ يُولِا إِلهَ إِلهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلهُ إِلهُ إِلْهُ أَلْهُ أَنْتُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَنْتُ أَنْتُ أَلُه

(ثلاثاً) وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ الْعَزيزِ الْمَتينِ (ثلاثاً) .

قال سكين فلم يزل يردد هذه الكلمات حتى حفظتها ثم رفع رأسه فالتفت كذا وكذا فإذا الفجر قد طلع قال فجاء إلى ظهر الكعبة وهو المستجار فصلى الفريضة ثم خرج ، يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس مؤلف هذا الكتاب إن الأخبار كثيرة من طرق أصحابنا وغيرهم مختلفة في اسم الله الأعظم فاقتصرنا على هذه الروايات لما رأيناه من الصواب وها أنا ذاكر حديثاً أيضاً في اسم الله الأعظم وجدته غريباً وهذا لفظه أقول وفي رواية عن عطاء ذكر أنه جربه أن اسم الله الأعظم :

بِسْمِ الله السَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا رَحْمُنُ يَا زُورُ يَا ذَا الطَّوْلِ يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ

دعاء فيه الإسم الأعظم عن الربيع بن أنس وهي على التسعة وعشرين حرفاً التي ينطق بها العالم تقول بعد أن تصلي مهما أَجَبْتَ مائتي مرة آمَنْتُ بِالله الأَحدِ الصَّمَدِ ومائتي مرة أَعْبُدُ الله لا أُشرِكُ بِهِ شَيْئاً ومائتي مرة لا حَوْلَ وَلا قُوَّة إِلاّ بِالله ثم تدعو بهذا الدعاء:

يا مُتَعَالَي يَا مُهَيْمِنُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْبَحَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ اسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَكْبَرِ الْأَجَلِّ الْأَعَزِّ الْأَكْرَمِ الْأَعَدِلِ وَهُوَ اسْمُكَ .

ثم تدعو وتذكر الإسم:

لا إِلهَ إِلاَ الله مَا أَعْظَمَ الله لا إِلهَ إِلاّ الله مُحَمَّدُ رسول الله إِهْدِني معر كسب حعص لا سرح طيطهص الم الله لا إِله إِلاّ هوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا إِلهَ إِلاّ هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ ثم تدعو على أثر ذلك بهذه التسعة وعشرين إسماً تقرأه وأنت منتصب فتقول:

أَلْلُّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنَّكَ حَيٍّ قَيُّومُ رَحْمُنُ دِيَّانٌ عَظيمٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَ رَبّي وَرَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ أَللَّهُمَّ وَأَنْتَ مَجِيدٌ مُؤْمِنٌ مُهَيْمِن مَلِكٌ مَالِكٌ مَلكٌ مُتَكَبِّرٌ صَدْرٌ صَمَدٌ مَوْليً مَلِيٌّ مُعْطٍ مَانِعٌ مُعِزٌّ مُتَعَالٍ مُحْسِنٌ مُجْمِلٌ مُنْعِمٌ مُتَفَضَّلٌ مُسَّبَحٌ مَاجِدٌ مَجِيدٌ مُتَحَنَّنُ مُحْى مُميتٌ مُبْدِءٌ مُعيدٌ مُقْتَدِرٌ مُبينٌ مَتينٌ أَسْأَلُكَ رضْوانك وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ، أَللَّهُمَّ وَأَنْتَ حَيٌّ حَميدٌ حَكيمٌ حَليمٌ حَكُمٌ حَقٌّ حفيظٌ حافِظُ حَسيبٌ حَبيبٌ أَسْأَلُكَ رِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ، أَللَّهُمَّ وَأَنْتَ دَيَّانُ دَيْمُومُ دافِعٌ فَادْفَعْ عَنَّى شَرَّ مَا أَحْذَر مِنْ دُنْيَايَ وَآخِرَتِي أَسْأَلُكَ رِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ، أَلَّهُمَّ وَأَنْتَ سَمِيعٌ سُامِعٌ سَيِّدٌ سَنَدٌ فَاسْمَعْ وَلا تُعْرِضْ عَنَّى وَسَلَّمْنى مِنَ الشُّرِّ كُلِّهِ وأَسْأَلُكَ رِضْوٰانَكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ، أَللَّهُمَّ وَأَثْتَ وَاسِعٌ وَهَّابٌ وَال وَلِيُّ وَفِي وَافٍ وَكِيلٌ وَادُّ وَدُودٌ وَارِثُ إِجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعيمِ أَسْأَلُكَ رِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ، أَللَّهُمَّ وَأَنْتَ رَحْمٰنٌ رَحِيمٌ رَؤُوفٌ رَبِّ رَازِقٌ رَقيبٌ رَافِعٌ رَفيعٌ فَـارْزُقْني مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لا أَحْتَسِبُ أَسْأَلُكَ رِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِك وَالنَّارِ ، أَللَّهُمَّ وَأَنْتَ هَادٍ فَاهْدِني بِهِدْايَتِكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ فَإِنَّهُ لا هادِي إلا أَنْتَ أَسْأَلُكَ رِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ، أَللَّهُمَّ وَآنْتَ ذَاكِرٌ ذُو الْعَرْش ذُو الطُّولِ ذُو الْآلَاءِ وَالْمَعْارِجِ وَالْمَنِّ الْقَدِيمِ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ فَقَوِّنِي لَعِبَادَتِكَ أَسْأَلُكَ رِضْ وَانْكَ وَالْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ، أَللَّهُمَّ وَٱنْتَ نُورٌ نُـاصِرٌ نَصِيرٌ فَتَّاحٌ بِالْخَيْرَاتِ أَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسي وَانْصُرْني عَلَى عَدُوِّكَ وَعَـدُوي مِنَ

الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَانْصُرْنِي عَلَىٰ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَعَلَىٰ الشَّيْطَانِ السَّجيمِ ، اللَّهُمَّ انْصُرْنِي نَصْرَ عَزيزِ مُقْتَدِرٍ أَسْأَلُكَ رِضْوانَكَ وَالْجَنَّةَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ، أَللَّهُمَّ وَأَنْتَ عُالِمٌ عَلِيم عَلَّامُ الْغُيُوبِ عُالٍ عَلِيُّ عَظيمٌ سَخَطِكَ وَالنَّارِ ، أَللَّهُمَّ وَأَنْتَ عُالِمٌ عَلِيم عَلَّامُ الْغُيُوبِ عُالٍ عَلِي عَظيمٌ عَزيرٌ عَفُو عَطّاف عَدْلٌ فَاعْف عَنِي ما سَلَف مِنْ خَطْاياي وَذُنُوبِي وَوَفَقْني في عَزيرٌ عَفُو عَطّاف عَدْلٌ فَاعْف عَني ما سَلَف مِنْ خَطْاياي وَذُنُوبِي وَوَفَقْني في مَا بَقِي مِنْ عُمْري لِطَاعَتِكَ أَسْأَلُكَ رِضُوانَكَ وَالْجَنَّةَ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ .

## وَمِنْ ذَلِكَ دعاء العافية

رويناه بإسنادنا إلى سعد بن عبد الله بإسناده إلى أبي عبد الله بالله بالله بالله بالله عند أبي وعنده رجل قد سقطت إحدى يديه من فالج به وهو يطلب إلى أبي أن يدعو له دعوة وذكر أن به حصاة لا يقدر على البول إلا بشدة فعلمه أبي هذا الدعاء فقال له الرجل امسح يديك المباركتين على يدي ففعل فقال له أبي قل هذا الدعاء حين تصلي صلاة الليل وأنت ساجد:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ دُعْاءَ الْعَليلِ الذَّليلِ الْفَقيرِ أَدْعُوكَ دُعْاءَ مَنْ قَدِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَقَلَّتْ حيلَتُهُ وَضَعُفَ عَمَلُهُ مِنَ الْخَطيئةِ وَالْبَلاءِ دُعْاءَ مَكْرُوبٍ إِنْ لَمْ تُدارِكْهُ هلَكَ وَإِنْ لَمْ تَسْتَنْقِنْهُ فَلا حِيلَةَ لَهُ فَلا تُحِطَّ بِي يَا سَيدي وَمَوْلاي وَإلهي مَكْرَكَ وَلا تَشْتِثْ عَليَّ غَضَبَكَ وَلا تَضْطَرَّني إِلَى الْيَأْسِ مِنْ رَوْحِكَ وَالْهَيُ مَكْرَكَ وَلا تُشْتِثُ عَليَّ غَضَبَكَ وَلا تَضْطَرَّني إلى الْيَأْسِ مِنْ رَوْحِكَ وَاللّهُمَّ لا طَاقَةَ لِي عَنْ رَحْمَتِكَ وَرُوحِكَ وَهٰذَا ابْنُ نَبِيكَ وَحبيبِكَ عَلَى بَلاءِكَ وَلا غَنْءَ بِي عَنْ رَحْمَتِكَ وَرَوْحِكَ وَهٰذَا ابْنُ نَبِيكَ وَحبيبِكَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ بِهِ أَتُوجَّهُ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ جَعَلْتَهُ مَفْزَعاً لِلْخُافِفِ وَاسْتَوْدَعْتَهُ عِلْمَ مَا عَوْدَتَني مِنْ هٰذِهِ الْبَلِيَّةِ إلى مَا عَوَّدْتَني مِنْ عَلْ الله يَا الله .

فانصرف الرجل ثم أتاه بعد أيام وما به شيء مما كان يجد وقال وأمرنا أبو عبد الله أن نكتم ذلك ، وقال أخبرت أبي بعافية الرجل فقال يا بني من كتم بلاّة ابتلي به من الناس وشكاه إلى الله حق على الله أن يعافيه من ذلك البلاء عند هذا الدعاء .

ومن ذلك : وجدت في مجموع أن ابن عقبة بن إسماعيل الخضرمي عمى فرأى في منامه قائلًا يقول له قل :

يًا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا سَمِيعَ الدُّعاءِ يَا لَطيفاً لِمَا يَشَاءُ رُدَّ إِلَيَّ بَصَري .

فقال ذلك فعاد إليه بصره بخط الرضا الأوى (قدس الله روحه) ما هذا لفظه دعاء علمه النبي من الله أعمى فرد الله إليه بصره تصلي ركعتين ثم تقول:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ وَاَدْعُوكَ وَارْغَبُ إِلَيْكَ وَاتَـوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِي الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوجَّهُ بِكَ إِلَى الله رَبِّي وَرَبِّكَ لِيَرُدَّ بِكَ عَلَيَّ نُـورَ بَكَ الله رَبِّي وَرَبِّكَ لِيَرُدَّ بِكَ عَلَيَّ نُـورَ بَصَري .

فما قام الأعمى إلا رد الله عليه بصره ورأيت في المجلد الأول من كتاب التجمل في ترجمة محمد بن جعفر بن عبد الله بن يحيى بن خاقان ما معناه أن إنساناً ضعف بصره فرأى في منامه من يقول له قل:

أُعِيذُ نُورَ بَصَرِي بِنُورِ الله الَّـذي لا يُطْفَأُ وامسح بيـديك على عينيـك وتتبعها بـ آية الكرسي فقال فصح بصره وجرب ذلك فصح في التجربة .

ومن ذلك: دعاء وجدناه بخط الرضي الموسوي (رضي الله عنه) نذكره بلفظه وننظر المراد منه:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ وجدت في كتاب القاضي على بن محمد الفروراري [الفراري خ ل](ايده الله) قال قرأت على أبي جعفر الزاهد

احمد بن عيسى العلوي وذكر انه لبعض الأئمة يقنت به كتبته بنيسابور من نسخة أبي الحسن احمد بن محمد بن كسرى يسار بن قيراط البلخي ويعرف بدعاء الساراي .

بِسْمِ الله بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله تَوجُها بِالدُّعاءِ إِلَى الله بِسْمِ الله مَا شَاء الله تَقَرُّباً بِالتَّضَرُّع إِلَى الله بِسْم الله ما شاءَ الله تَوَسُّلًا بِالتَّطَلُّبِ إِلَى الله بِسْمِ الله منا شاء الله تَعَبُّداً لله بسم الله ما شاءَ الله تَذَلُّلًا لله بسم الله منا شاءَ الله تَلَطُّفاً لله بسم الله ما شَاءَ الله تَخَشعاً لله بسم الله ما شاءَ الله اسْتِكَانَةً لله بسم الله ما شاءَ الله اسْتِعَانَةً باللَّه بِسْم الله ما شاءَ الله اسْتِغَانَةً بِالله بِسْمِ الله ما شاء الله لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله كَانَ بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله لأ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهُ أَسْتَغْفِرُ اللهِ الْمُسْتَعْانِ بِالله بِسْمِ الله مُا شَاءَ الله لا إِلْهَ إِلَّا الله الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله الْعَلِيُّ الْعَظيمُ بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله لا إله إِلَّا اللهِ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْأَرضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ [وَمَا عَلَيْهِنَّ وَمَا تَحْتَهُنَّ خِ ل] وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُـوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله لَا إِلَّهَ إِلَّا الله الآخرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ بِسْمٍ الله مَا شَاءَ الله لا إِلهَ إِلَّا الله بِسْمِ الله مَا شَاءَ الله لا إِلَّهَ إِلَّا الله سُبْحَانَ الله رَبِّنَا رَبِّ السَّمْ اوْاتِ رَبِّ العِزَّةِ عَما يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلينَ وَالْحَمْـ لُهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا الله يُما لَطِيفُ يُما اللهِ الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ السَّميعُ الْبَصِيرُ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ أَئِمَّةِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ آلِه كُلِّهِمْ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَضَاعِفْ أَنْوَاعَ الْعَذَابِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَثَبِّتْ شيعَتَهُمْ عَلَىٰ طَاعَتِكَ وَطَاعَتِهم وَعَلَىٰ دِينِكَ وَمِنْهَاجِهِمْ وَلَا تَنْزعْ مِنْهُمْ سَيِّدي شَيْئًا مِنْ صَالِح مَا أَعْطَيْتَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا الله يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ لَا تُزغْ قُلُوبَهُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ وَهَبْ لَهُمْ مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكِ أَنْتَ الْوَهَّابُ يَا حَيُّ يَا قَيُّـومُ

أَسْأَلُكَ أَنْ تَجَعَلَ الصَّلَوٰاتِ كُلُّهَا عَلَىٰ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ وَأَنْ تَجْعَلَ اللَّعَنَاتِ كُلُّهَا عَلَىٰ مَنْ لَعَنْتَهُمْ وَأَنْ تَبْدَأً بِاللَّذَيْنِ ظَلَمًا آلَ رَسُولِكَ وَغَصَبًا حُقُوق أَهْلِ بَيْتِ نَبِيُّكَ وَشَرَعُا غَيْرَ دينِكَ أَللَّهُمَّ فَضَاعِفْ عَلَيْهِمًا عَذَابَكَ وَغَضَبَكَ وَلَعَنْ اتِكَ وَمَخْ ازِيَكَ بِعَدْدِ مَا فِي عِلْمِكَ بِحَسَبِ اسْتِحْقَاقِهِمًا مِنْ عَذَابِكَ وَأَضْعَافِ أَضْعَافِ أَضْعَافِهِ بِمَبْلَغِ قُدْرَتِكَ عَاجِلاً غَيْرَ آجِل بِجَميع سُلْطَائِكَ ثُمَّ بِسَائِرِ الظَّلَمَةِ مِنْ خَلْقِكَ لأَهْل بَيْتِ نَبِيِّكَ بِحَقٍّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيبينَ الطَّاهِرِينَ الزَّاهِدِينَ [الزَّاهِرِينَ خ ل] صَلَوٰاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ بحسب ما أَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَفِي كُلِّ أَوْانٍ وَلِكُلِّ شَأْنٍ وَبِكُلِّ لِسَانٍ وَعَلَىٰ كُلِّ مَكَانٍ وَمَعَ كُلِّ بَيَّانٍ وَكَذَا كُلِّ احْسَانٍ أَبَداً دائِماً واصِلًا ما دامَتِ الدُّنيا وَالْآخِرَةُ يَا ذَا الْفَضْلِ وَالنَّنَاءِ وَالطَّوْلِ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ يَا الله وَبِحَمْدِكَ تَرَحَّمْتَ عَلَىٰ خَلْقِكَ فَهَدَيْتَهُمْ إِلَى دُعْ ائِكَ فَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبادي عَنَّى فَإِنِّي قَريبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ، فَلَبُّكَ لَبُّيْكَ لَبَّيْكَ رَبُّنا وَسَعْدِيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَـدَيْتَ عُبَيْدُكَ داعيكَ مُنْتَصِبٌ بَيْنَ يَدَيْكَ وَرِقُكَ وَراجِيكَ مُنْتَهِ عَنْ مَعاصيكَ وَسَائِلُكَ مِنْ فَضْلِكَ يُصَلِّى لَكَ وَحْدَكَ لا شَريكَ لَكَ بِكَ وَلَكَ وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ لَا مَلْجَأً وَلَا مُلْتَجَأً مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحًانَكَ رَبُّنَا وَحَنَانَيْكَ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَيْتَ سُبْحَانَكَ رَبُّنَا وَرَبُّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ سُبْحَانَكَ رَبُّنَا وَالـرَّغْبَةُ إِلَيْكَ سُبْحَانَكَ رَبُّنَا وَرَبُّ الْوَرِيٰ تَرِيٰ وَلا تُرى وَأَنْتَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَىٰ وَإِلَيْكَ الرُّجْعِيٰ وَإِلَيْكَ الْمَمَاتُ وَالْمَحْيَا وَلَكَ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَلَكَ الْقُدْرَةُ وَالْحُجَّةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَأَنْتَ الْغَفَّارُ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَـدَىٰ فَآمَنَّا بِكَ يَا سَيِّدي وَسَأَلْنَاكَ وَاهْتَدَيْنَا لَكَ بِمَنْ هَـدَيْتَنَا بِهِمْ مِنْ بَـريَّتِكَ الْمُخْتَـارينَ

مِنَ الْمُتَّقِينَ مُحَمَّدِ وَأَهْل بَيْتِهِ الطَّيِّينَ السطّاهِرِينَ الْخَيِّرِينَ الفاضِلينَ الزَّاهِدينَ المَرْضِيِّينَ صَلَواتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعينَ ، أَللَّهُمَّ فَصَلٍّ عَلَيْهِمْ بِجَميع صَلَوْاتِكَ وَعَجُّلْ فَرَجَهُمْ بِعِزِّ جَلَالِكَ وَأَدْخِلْنَا بِهِمْ فَيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا بِهِمْ فيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا بِهِمْ فيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَارْزُقْنَا بِهِمْ فِيمَنْ رَزَقْتَ وَبِارِكُ لَنَا بِهِمْ فِيمًا أَعْطَيْتَ وَقِنَا بِهِمْ جَمِيعَ شُرُورِ مَا قَدَّرْتَ وَقَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقضى وَلَا يُقْضَىٰ عَلْيكَ وَتُذِلُّ وَلا يُـذَلُّ مَنْ واليْتَ وَتُجِيرُ وَلا يُجْارُ عَلَيْكَ وَالْمَصِيرُ والمعادُ إِلَيْكَ آمَنًا بِكَ يا سَيِّدى وَتَوكَّلْنا عَلَيْكَ وَسَمِعْنا لَكَ يا سَيِّدى وَفَوَّضْنا أَمْرَنَا إِلَيْكَ أَللَّهُمَّ فَإِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْرَىٰ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ دَرَكِ الشُّفَاءِ وَمِنَ شَمَاتَة الْأَعْدَاء وَمِنْ شُوءِ القَضَاءِ وَمِنْ تَتَابُع الفَناءِ وَالبَلاءِ وَمِن المَوْبَاءِ وَمِنْ جُهْدِ الْبَلاءِ وَمِنْ حِرْمَانِ الدُّعَاءِ وَمِنْ سُموءِ الْمَنْظَرِ فِي أَنْفُس أَهْل بَيْتِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَوْاتُكَ عَلَيْهِمْ وَفِي أَدْيَانِهِمْ وفي جميع ما تَفَضَّلْتَ وَتَتَفَضَلُ بِهِ عَلَيهِمْ مَا عَاشُوا وَعِنْدَ وَفَاتِهِمْ وَبَعْدَ وَفَاتِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ يَا سَيِّدي مِنَ الْخِزْي فِي الدُّنْيَا وَمِنْ مَرَدٍّ إِلَى النَّارِ أَعُوذُ بِكَ يَا سَيِّدي مِنَ النَّارِ هُذَا مَقْامُ الْهَارِبِ إِلَيْكَ مِنَ النَّارِ أَهْرَبُ إِلَيْكَ إِلهِي مِنَ النَّارِ هَذَا مَقَامُ الْمُسْتَجير بِكَ مِنَ النَّارِ أَسْتَجِيرُ بِكَ يَا سَيِّدي وَإِلهِي مِنَ النَّارِ هَٰذَا مَقَامُ التَّائِبِ الرَّاغِب إِلَيْكَ فِي فَكَاكِ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ اللهِي قَلْكَ رَقَبتي مِنَ النَّارِ هٰذَا مَقَامُ التَّاثِب إِلَيْكَ الضَّارِع إِلَيْكَ الطَّالِبِ إِلَيْكَ فِي عِنْقِ رَقَبَتِه مِنَ النَّارِ هَذَا مَقَامُ مَنْ بِاءَ بخطيئتِهِ وَتُعابَ وَأَنَابَ إِلَىٰ رَبِّهِ وَتَوجه بوَجْهه إِلَىٰ الَّذي فَطَرَ السَّمْ اواتِ وَالْأَرْضَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ عَلَىٰ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْهَاجِهِ وَعَلَىٰ دينِ مُحَمَّدٍ وَشَسريعَتِهِ وَعَلَىٰ وِلايَسة عَلِيِّ وَإِمْامَتِهِ وَعَلَىٰ نَهْج الْأَوْصِيْهَ وَالْأَوْلِياءِ الْمُخْتَارِينَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا الْمَخْصُوصِينَ بِالْإِمَامَةِ وَالطَّهَارَةِ وَالْوَصَايَةِ وَالْجِكْمَةِ

وَالتَّسْمِيَةِ بِالسِّبْطَيْنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبْابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ أَجْمَعينَ وَبِعَلِيٌّ بْنِ الْحُسَيْنِ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ وَبِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ بِاقِرِ عِلْمِ الْأُوَّلِينَ وَبِجَعْفَر بْن مُحَمَّدٍ الصّادِقِ عَنْ رَبِّ العالمين وَبِمُوسَىٰ بْن جَعْفَرِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ الْأُمينِ وَبِعَلِيِّ بْنِ مُوسَىٰ الرِّضَا مِنَ الْمَرْضِيِّينَ وَبِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ التَّقِيِّ مِنَ الْمُتَّقِينَ وَبِعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِ مِنَ الْمُطَهَّرِينَ وَبِالحَسَن بْن عَلِيًّ الْهادى مِنَ الْمَهْدِيِّينَ وَبِالْحَسَنِ الْمُبَارَكِ مِنَ الْمُبَارِكِينَ وَعَلَىٰ سُنَنِهِمْ وَسُبُلِهِمْ وَحُـدُودِهِمْ وَنَحْـوهِمْ وَأُمِّهِمْ وَأُمْرِهِمْ وَتَقْـواهُمْ وَسُنَّتِهِمْ وَسيرتِهِمْ وَقَليلِهِمْ وَكَثيرِ هِمْ حَيّاً وَمَيِّتاً وَشُكْرَ الدُّنْيا عَلَىٰ ذٰلِكَ ذائِماً ذائِماً فَيٰا الله يٰا نُورَ كُـلّ نُورٍ يا صادِقَ النُّورِ يَا مَنْ صِفَتُه النُّورُ يَا مُدَّهِرَ الدُّهُورِ يَا مُدَبَّرَ الْأُمُورِ يَا مُجْرِي البُحورِ يَا بَاعِثَ مَنْ في القُبُورِ يَا مُجْرِيَ الْفُلْكِ لِنُوحِ يَا مُلَيِّنَ الْحَديدِ لِذَاودَ يًا مُؤْتى سُلَيْمَانَ مُلْكاً عَظيماً يَا كَاشِفَ الضّرِّ عَنْ أَيُّوبَ يَا جُاعِلَ النَّارِ بَرْداً وَسَلاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ يَا فَادِيَ ابْنِهِ بِالذِّبْحِ الْمَظيم يَا مُفَرِّجَ هَمِّ يَعْقُوبَ يَا مُنَفِّسَ غَمّ يُوسُفَ يَا مُكَلِّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيماً يَا مُؤَيِّدَ عيسَىٰ بِالرُّوحِ تَأْييداً يَا فْاتِحَ لِمُحَمدِ فَتْحاً مُبِيناً وَيَا نُاصِرَهُ نَصْراً عَزيزاً يَا جَاعِلًا لِلخَلْقِ لِسَانَ صدق عَلِيًّا يَا مُذْهِبًا عَنْ أَهْل بَيْتِ مُحَمَّدِ الرِّجْسَ وَمُطَهِّرَهُمْ تَطْهِيراً أَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ فَواضِلَ صَلَواتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَزَاكِيَاتِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَنَوَامِيكَ وَرِضُوانِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَمَحَبِيكَ وَتَحِيَّتِكَ وَصَلَوْاتِكَ عَلَىٰ جَميع أَهْل طَاعَتِكَ مِنْ خَلْقِكَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَيْهِمْ وَعَلَىٰ جَميع أَجْسَادِهِمْ وَأَرْوَاجِهِمْ وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ أَحْبَبْتَ الصَّلاةَ عَلَيْهِ مِنْ جَميع خَلْقِكَ بِعَـدَدِ مَا فِي عِلْمِـكَ وَآمَنْتُ يَا الله بِكَ وَبِهِمْ وَبِجَميعٍ مَنْ أَمَرْتَ بِالإِيمَانِ بِهِ مِنْ جَميعٍ خَلْقِكَ وَآمَنْتُ بِكَ يَا الله وَبِجَمِيع ِ أَسْرَارِ آل ِ مُحَمَّدٍ وَعَلَانِيَتِهِمْ وَظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ وَمَعْرُوفِهِمْ حَيّاً

وَمَيَّتًا وَأَشْهَدُ أَنَّهُمْ فِي عِلْمِ الله وَطْاعَتِهِ كَمُحَمَّدٍ صَلَوْاتُ الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ بِعَـدَدِ مَا فِي عِلْمِ اللهِ فِي كُـلِّ زَمَانٍ وَفِي كُلِّ حين وَأُوانٍ وَفِي كُلِّ شَأَنِ وَبِكُلِّ لِسَانِ وَعَلَىٰ كُلِّ مَكَانِ أَبَداً دائِماً واصِلًا مَا دامَتِ الدُّنْيـا وَالْآخِرَةُ بِكَ وَبِجَمِيعِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، يَا الله يَا مُتَعَالِىَ الْمَكَانِ يَا رَفيعَ الْبُنْيَانِ يَا عَظِيمَ الشَّأْنِ يَا عَزِيزَ السَّلْطَانِ يَا ذَا النُّورِ وَالْبُرْهَانِ يَا ذَا الْقُدْرَةِ وَالْبَيْانِ يا هادى الإيمانِ يا مَخُوفَ الْأَحْكَام يا مَخْشِيَّ الْإِنْتِقَام يا ذَا الْمُلْكِ وَالْمَعْارِج يا ذَا الْعَدْلِ وَالرَّعْائِبِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّى عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم السَّلامُ الْمُتَّقِينَ الرِّاهِدينَ [الرِّاهِرينَ خ ل] بِجَميع صَلَوٰاتِكَ وَأَنْ تُعَجِّلَ فَرَجَهُمْ بِعِزِّ جَلَالِكَ وَأَنْ تَجْعَلَ أَنْواعَ الْعَذَابِ وَاللَّعْائِن بِعَدَدِ ما فِي عِلْمِكَ عَلَىٰ مُبْغِضيهِمْ وَمُعاديهِمْ وَعَاصِيهِمْ وَمُناويهِمْ وَالتَّارِكينَ أَمْرَهُمْ وَالرَّادِّينَ عَلَيْهِمْ وَالْجَاحِدينَ وَالصَّادِّينَ عَنْهُمْ وَالْبَاغِينَ سِواهُمْ وَالْغَاصِبِينَ حُقُوقَهُمْ وَالْجِاحِدِينَ فَضْلَهُمْ وَالنَّاكِثِينَ عَهْدَهُمْ وَالمُتَلاشينَ ذِكْرَهُمْ وَالْمُتَشَاكِلِينَ بِرَسْمِهِمْ وَالْوَاطِئِينَ لِسَمْتِهمْ وَالنَّاشِئِينَ خَلافَهُمْ وَالنَّابِذِينَ وَلاَيْتَهِمْ وَالنَّاصِبِينَ عَداوَتَهُمْ وَالْمَانِعِينَ لَهُمْ وَالنَّاكِثِينَ لَأَتْبَاعِهِمْ ، أَللَّهُمَّ فَأَبِحْ حَريمَهُمْ وَأَلْقِ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ وَخَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابِكَ وَغَضَائِبَكَ وَلَعَاثِنَكَ وَمَخْازِيَكَ وَدَمْارَكَ وَدَبْارَكَ وَسَفْالَكَ وَنَكَالَكَ وَسَخَطَكَ وَسَطَواتِكَ وَبَأْسَكَ وبَوارَكَ وَنَكَلاتِكَ وَوَبْالَكَ وَبَلاءكَ وَهَلاكَكَ وَهَوْانَكَ وَشَفَّاءَكَ وَشَدْائِدَكَ وَنَوْازِلَكَ وَنَقِمْاتِكَ وَمَعْارَّكَ وَمَضْارَّكَ وَخِزْيَكَ وَخِذْلانَكَ وَمَكْرَكَ وَمَتالِفَكَ وَقَوامِعَكَ وَأَوْراطَكَ وَأَوْتَارَكَ وَعِقَابَكَ بِمَبْلَغ ما أَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ وَبِعَدَدِ أَضْعَافِ أَضْعَافِ أَضْعَافِ اسْتِحْقَاقِهِمْ مِنْ عَدْلِكَ مِنْ كُلِّ زَمَانٍ وَفِي كُلِّ أُوانٍ وَبِكُلِّ شَأَنٍ وَبِكُلِّ مَكَانٍ وَبِكُلِّ لِسَانٍ وَمَعَ كُلِّ بَيَانٍ أَبَداً دائِماً وَاصلاً ما دامَتِ الدُّنيا وَالآخِرَةُ بكَ وَبجَميع قُدْرَتِكَ يا أَقْدَرَ

294

الْقَادِرِينَ يَا رَبِّ الْأَرْبَابِ يَا مُعْتِقَ الرِّقَابِ يَا كَرِيمُ يَا وَهَّابِ يَا رَحِيمُ يَا تَوَّابُ أَنْتَ تَدْعُونِي حَتَّىٰ أَكْلَةٍ وَأَنَا عَبْدُكَ وَقَدْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي عِنْدَكَ وَخِفْتُ أَنْ لا أَسْتَحِقَّ إِجَابَتَكَ وَعَفْوَكَ وَرَحْمَتُكَ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ ذُنُوبِي حَتَّى لا أَقْنَطَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَلا أَيْئَسَ مِنْ حُسْن إِجابَتِكَ فَلتَسَعني رَحْمَتُكَ برَحْمَتِكَ وَلْيَنَلْني حُسْنُ إِجْابَتِكَ بِرَأَفَتِكَ وَلتُكْرِمَني بِسَابِغ عَطَائِكَ وَسِعَةٍ فَضْلِكَ وَالرِّضَا بأَقْدَارِكَ بِغَيْرِ فَقْرِ وَفْاقَةٍ وَتُبَلِّغَني سُؤْلي وَنَجْاحَ طَلِبَتي وَعَنْ حُسْن إِجابَتِكَ إلْحاحى وَعَنْ جُمْلَةِ اعْتِرانى وَاسْتِغْفُ ارِي أَسْتَغْفِرُكَ ، إلهى وَسَيِّدي مِنْ جَميع ما كَرهْتَهُ مِنَّى بِجَميع الْإِسْتِغْفَارَاتِ لَكَ وَتُبْتُ مِنْ جَميع ما كَرهْتَهُ مِنَّى بِأَفْضَلِ التَّوباتِ لَدَيْكَ مُصَلِّياً عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَأَهْل بَيْتِهِ الطّيبينَ الزَّاهِدينَ بجميع صَلَواتِكَ وَلاعِناً أَعْدائكَ وَأَعْدائهمْ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَمَعَ كُلِّ شَيْءٍ وَعِنْدَ كُلَّ شَيْءٍ وَفِي كُلِّ شَيْء وَلِكُل شَيء وَبَعْدَ كُلِّ شَيْء عَلَىٰ أَفْضَل مَحَبِيكَ وَمَرْضَاتِكَ حَيّاً وَمَيّناً حَتّىٰ تَرْضَىٰ عَنّى وَتَمْحُونِي مِنَ الْأَشْقِياءِ الْمَحْرُ ومينَ إِجابَتَكَ وَتَكْتُبني مِنَ السُّعَداءِ الْمُسْتَحِقِّينَ إِجابَتَكَ فَإِنَّكَ سَيِّدى تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتُ وَعِنْدَكَ أَمُّ الْكِتَابِ رَبُّنَا آمَنا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ وَوْالَيْنَا الْوَلِيُّ وَتَأَمَّمْنَا الْأَئِمَّةَ فَاكتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدينَ وَأَدْخِلْنَا بِهِمْ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ وَانْصُرْنَا بِهِمْ عَلَىٰ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَبِجَميع رَحْمَتِكَ لِيا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ ثُمَّ قل سَبْعينَ مرة أَسْتَغْفِرُ الله الَّذي لا إِلٰهَ إِلَّا هُـوَ الْحَيُّ القيُّومُ لِجَميع ذُنُوبِي وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْنا بِرَحْمَتِهِ . ثم اركع وَكُنْ مع الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين .

أُقول : وهذا آخر لفظ الدعاء المذكور فيه ما يحتاج إلى استدراك وتحقيق الأمور .

ومن ذلك: ما نقل من مجموع عتيق قال كتب وليد بن عبد الملك إلى صالح بن عبد الله المري عامله على المدينة أبرز الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه وكان محبوساً في حبسه واضربه في مسجد رسول الله علي بن أبي طالب عليه وكان محبوساً في حبسه واضربه في مسجد رسول الله عليه خمسمائة سوط فأخرجه صالح إلى المسجد واجتمع الناس وصعد صالح المنبر يقرأ عليهم الكتاب ثم ينزل فيأمر بضرب الحسن فبينما هو يقرأ الكتاب إذ دخل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه فأفرج الناس عنه حتى انتهى إلى الحسن بن الحسن فقال له يابن عم ادع الله بدعاء الكرب يفرج عنك فقال ما هو يابن العم فقال قل:

لا إِلَهَ إِلاَ الله الْحَليمُ الْكَريمُ لا إِلَهَ إِلاَ الله الْعَليُ الْعَظيمُ سُبْحَانَ الله رَبِّ الْعَالَمينَ . رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ .

قال وانصرف علي بن الحسين على وأقبل الحسن يكررها فلما فرغ صالح من قرائة الكتاب ونزل قال أرى سجية رجل مظلوم أخروا أمره وأنا أراجع أمير المؤمنين فيه وكتب صالح إلى الوليد في ذلك فكتب إليه أطلقه ورأيت من كتاب الدعاء لمحمد بن يعقوب الكليني باسناده قال إذا أحزنك أمر فقل في آخر سجودك:

يَا جَبْرَائيلُ يَا مُحَمَّدُ يَا جَبْرَائِيلُ يَا مُحَمَّدُ (تكرر ذلك) إِكْفِيَاني مِما أَنَـا فِيهِ فَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ وَاحْفَظَانِي بِإِذْنِ الله فَإِنَّكُمَا خَافِظُانِ .

ومن ذٰلِكَ : ما يدعى به زمن الغيبة .

أقول: قد ذكرنا في تعقيب العصر من يوم الجمعة فصلين من الدعاء مروية في زمن الغيبة ونروي باسنادنا إلى محمد بن أحمد بن إبراهيم الجعفي المعروف بالصابوني من جملة حديث باسناده وذكر فيه غيبة المهدي (صلوات الله عليه) قلت كيف تصنع شيعتك قال عليكم بالدعاء

#### دعاء الغريق

وانتظار الفرج فإنه سيبدو لكم علم فإذا بدى لكم فاحمدوا الله وتمسكوا بما بدى لكم قلت فما ندعو به قال تقول:

أَللَّهُمَّ أَنْتَ عَرَّفْتَني نَفْسَكَ وَعَرَّفْتَني رَسُولَكَ وَعَرَّفْتَني مَلائِكَتَكَ وَعَرَّفْتَني مَلائِكَتَكَ وَعَرَّفْتَني نَبِيَّكَ وَعَرَّفْتَني وَلا وَاقِي إِلاّ وَعَرَّفْتَني نَبِيَّكَ وَعَرَّفتني وَلا وَاقِي إِلاّ مَا أَعْطَيْتَ وَلا وُاقِي إِلاّ مَا وَقَيْتَ أَللَّهُمَّ لا تُغنيني عَنْ مَنازِل ِ أَوْلِيْآئِكَ وَلا تُنزِغْ قَلْبي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَني أَللَّهُمَّ اهْدِني لِولايَةِ مَنِ افْتَرَضْتَ طَاعَتَهُ .

وَمِنْ ذَٰلِكَ : ما رواه محمد بن بابویه (ره) باسناده في كتاب الغیبة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله علیه سیصیبکم شبهة فتبقون بلا علم یری ولا إمام هدی ولا ینجو فیها إلا من دعا بدعاء الغریق قلت كیف دعاء الغریق قال تقول :

يا الله يا رَحْمٰنُ يَا رَحِيمُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ فَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ فقال : إِن الله عَزَّ فقلت : يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ فقال : إِن الله عَزَّ وَجَلَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَالْأَبْصَارِ . ولكن قبل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك أقول : لعل معنى قوله الأبصار لأن تقلب القلوب والأبصار يكون يوم القيامة من شدة أهواله ، وفي الغيبة إنما يخاف من تقلب القلوب دون الأبصار .

#### فصل

ورأيت أنا في المنام من يعلمني دعاء يصلح لأيام الغيبة وهذه ألفاظه:

يا مَنْ فَضَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ بِاخْتَيَارِهِ وَأَظْهَرَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عِنَّةَ اقْتِدارِهِ وَأَوْدَعَ مُحَمَّداً صَلّىٰ الله عَلَيْهِ

وَآلِهِ وَأَهْلَ بَيْتِهِ غَرَائِبَ أَسْرَارِهِ (صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ) وَاجْعَلْني مِنْ أَعْـوَانِ حُجَّتِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ وَأَنْصَارِهِ .

وَمِنْ كِتَاب تَعبير الرّؤيا لمحمد بن يعقوب الكليني ما هذا لفظه أحمد عن الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه قال رأيت أبي عليه في المنام فقال يا بني إذا كنت في شدة فاكثر أن تقول : يا رَؤُوفُ يا رَحِيمُ والذي تراه في المنام تراه في اليقظة وحدثني صديقنا الملك مسعود ختم الله جل جلاله له بانجاز الوعود انه رأى في منامه شخصاً يكلمه من وراء حائط ولم ير وجهه ويقول :

يا صاحب القَدَرِ وَالْأَقْدَارِ وَالْهِمَمِ وَالْمَهَامُّ عَجِّلْ فَرَجَ عَبْدِكَ وَوَلِيّـكَ وَالمُجّةِ الْفَائِمِ بِأَمْرِكَ فِي خَلْقِكَ وَاجْعَلْ لَنَا فِي ذَٰلِكَ الْخِيَرَةَ .

#### فصل

وجدت في كتاب مجموع بخط قديم ذكر ناسخه وهو مصنفه أن اسمه محمد بن محمد بن عبد الله بن فاطر من رواه عن شيوخه فقال ما هذا لفظه حدثنا محمد بن علي بن رقاق القمي قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي عن أبيه قال حدثنا جعفر بن عبد الله الحميري عن الحسين بن بابويه القمي عن أبيه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي يحيى المدني عن أبي عبد الله على أوليائنا وأشياعنا أن لا ينصرف الرجل منهم من صلاته حتى يدعو بهذا الدعاء وهو:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْعَظيمِ الْعَظيمِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِينَ وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِمْ صَلاَةً تَامَّةً دائِمَةً وَأَنْ تُدْخِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِينَ وَأَنْ تُصلِّي عَلَيْهِمْ صَلاَةً تَامَّةً دائِمَةً وَأَنْ تُدْخِلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَمُحِبيهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ حَيْثُ كَانُوا وَأَيْنَ كَانُوا في سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَمُحِبيهِمْ وَأَوْلِيَائِهِمْ حَيْثُ كَانُوا وَأَيْنَ كَانُوا في سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ

أَوْ بَرٍّ أَوْ بَحْرِ مِنْ بَرَكَةِ دُعْـائى مَا تَقَـرُّ بِهِ عُيُـونُهُمْ إِحْفَظْ يُا مَـوْلَايَ الْغَائِبينَ مِنْهُمْ وَارْدُدْهُمْ إِلَىٰ أَهْ اليهِمْ سَالِمِينَ وَنَفِّسْ عَنِ الْمَهْمُ ومِينَ وَفَرِّجْ عَن الْمَكْرُ وبِينَ وَاكْسِ الْعارِينَ وَأَشْبِعِ الْجَائِعِينَ وَأَرْوِ الظَامِئينَ وَاقْض دَيْنَ الْغَارِمِينَ وَزَوِّجِ الْعَازِبِينَ وَاشْفِ مَرْضَى الْمُسْلِمِينَ وَأَدْخِلْ عَلَى الْأَمْواتِ مَا تَقَرُّ بِهِ عُيُونُهُمْ وَانْصُر الْمَطْلُومِينَ مِنْ أَوْلِياءِ آل ِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمْ وَأَطْفِ نَائِسَرَةَ الْمُخْالِفِينَ ، أَللَّهُمَّ وَضَاعِفْ لَعْنَتَكَ وَبأَسَكَ وَنَكَالَكَ وَعَذابَكَ عَلى اللَّذَيْنِ كَفَرًا نِعْمَتَكَ وَخَوَّنا رَسُولَكَ وَاتَّهِمًا نَبِيُّكَ وَبِايَناهُ وَحَلًّا عَقْدَهُ فِي وَصِيَّتِه وَنَبَذَا عَهْدَهُ فِي خَليفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ وَادَّعَيا مَقَامَهُ وَغَيَّراا أَحْكَامَهُ وَبَدَّلا سُنَّتَهُ وَقَلَّبا دِينَهُ وَصَغْرًا قَدْرَ حُجِهِكَ وَبَدِّهَ بِظُلْمِهِمْ وَطَرِّقًا طَرِيقَ الْغَدْرِ عَلَيْهِمْ وَالْخِلافِ عَنْ أَمْرِهِمْ وَالْقَتْلِ لَهُمْ وَإِرْهَاجِ الْحُرُوبِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعِ خَليفَتِكَ مِنْ سَدِّ النَّلْمِ وَتَقْويمِ الْعِوَجِ وَتَثْقيفِ الْأَوْدِ وَإِمْضَاءِ الْأَحْكَامِ وَإِظْهَارِ دين الْإِسْلَامِ وَإِقَامَةِ حُدُودِ الْقُرْآنِ أَللَّهُمَّ الْعَنْهُمَا وَابنَتيهمَا وَكُلُّ مَنْ مُالَ مَيْلَهُمْ وَحَذَا حَذُوهُمْ وَسَلَكَ طَرِيقَتَهُمْ وَتَصدَّرَ بِبِدْعَتِهِمْ لَعْناً لا يَخْطُرُ عَلَىٰ بِال وَيَسْتَعِيذُ مِنْهُ أَهْلُ النَّارِ ، الْعَن اللَّهُمَّ مَنْ دَانَ بِقَوْلِهِمْ وَاتَّبِعَ أَمْرَهُمْ وَدَعَا إِلَىٰ وِلاَيْتِهِمْ وَشَـكً فِي كُفْرِهِمْ مِنَ الْأَوَّلِينِ وَالْآخِرِينَ ثُم ادع بما شئت.

## ومنها دعاء العهد

قال حدثنا محمد بن علي بن رقاق القمي أبو جعفر قال حدثنا أبو الحسن محمد بن علي بن الحسن بن شاذان القمي قال حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن العباس بن معروف عن عبد السلام بن سالم قال حدثنا محمد بن سنان بن

يونس بن ظبيان عن جابر بن يزيد الجعفي قال قال أبو جعفر على من دعا بهذا الدعاء مرة واحدة في دهره كتب في رق ورفع في ديوان القائم على فإذا قام قائمنا ناداه باسمه واسم أبيه ثم يدفع إليه هذا الكتاب ويقال له خذ هذا الكتاب العهد الذي عاهدتنا في الدنيا وذلك قوله عز وجل: ألا من اتخذ عند الرحمٰن عهدا وادع به وأنت طاهر تقول:

أَللَّهُمَّ يَا إِلٰهَ الآلِهَةِ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا آخِرَ الْآخِرِينَ يَا قَاهِرَ الْقَاهِرِينَ يًا عَلِيٌّ يَا عَظِيمُ أَنْتَ الْعَلَى الْأَعْلَىٰ عَلَوْتَ فَوْقَ كُلِّ عُلُو هَذَا يَا سَيِّدي عَهْدي وَأَنْتَ مُنْجِزُ وَعْدِي فَصِلْ يَا مَوْلَايَ عَهْدَي وَأَنْجِزْ وَعْدِي آمَنْتُ بِكَ أَسْأَلُكَ بِحِجْابِكَ الْعَرِبِي وَبِحِجْابِكَ الْعَجَمِي وَبِحِجْابِكَ الْعِبْرَانِي وَبِحِجْابِكَ السِّرْيَاني وَبِحِجَابِكَ الرُّومِي وَبِحِجَابِكَ الْهُنْدي وَأَثْبِت مَعْرِفَتَكَ بِالعِنايَةِ الْأَوْلَىٰ فَإِنَّكَ أَنْتَ الله لا تُرى وَأَنْتَ بِالْمَنْظِرِ الْأَعْلَىٰ وَأَتَقَرِبُ إِلَيْكَ بِرَسُولِكَ الْمُنْذِرِ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبِعَلِّي أَمير الْمُؤْمِنِينَ (صَلَواتُ الله عَلَيْهِ) الْهادي وَبِالْحَسَنِ السَّيِدِ وَبِالْحسَيْنِ الشَّهيدِ سِبْطي نَبِيكَ وَبِفَاطِمَةَ الْبَتُولِ وَبِعَلى بْن الْحُسَيْنِ زَيْنِ الْعُابِدِينَ ذِي النَّفَنَاتِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِى الْبَاقِر عَنْ عِلْمِكَ وَبِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الَّذي صَدَّقَ بِمِيثَاقِكَ وَبِميعَادِكَ وَمُوسَىٰ بْن جَعْفَر الحَصُورِ الْقَائِم بِعَهْدِكَ وَبِعَلَى بْن مُوسَىٰ الرِّضَا الرَّاضِي بِحُكْمِكَ وَبِمُحَمَّدِ بْنِ عَلَى الحِبْرِ الْفَاضِلِ الْمُرْتَضِىٰ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَبِعَلَى بْن مُحَمَّدٍ الْأُمين الْمُؤْتَمَن هَادِي الْمُسْتَرْشِدينَ وَبِالْحسن بْن عَلى الطَّاهِر الزَّكِيِّ خَزْانَةٍ الوَصِيينَ وَأَتَقَربُ إِلَيْكَ بِالإمام الْقَائِمِ الْعَدْلِ الْمُنْتَظِرِ الْمَهْدِيِّ إِمَامِنًا وَابْن إِمْامِنا (صَلَواتُ الله عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) يَا مَنْ جَلَّ فَعَظُمَ وَأَهلَ ذَٰلِكَ فَعَفَىٰ وَرَحِمَ يَا مَنْ قَدَرَ فَلَطُفَ أَشْكُو إِلَيْكَ ضَعْفي وَمَا قَصُرَ عَنْهُ أَمَلِي مِنْ تَوْحيدِكَ وَكُنْهِ مَعرِفَتِكَ وَأَتَوَجَهُ إِلَيْكَ بِالتَّسْمِيَةِ البَّيْضَاءِ وَبِالْوَحْدَانِيَّةِ الْكُبْرِي الَّتِي قَصُرَ

عَنْهَا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَآمَنْتُ بِحِجْابِكَ الْأَعْظَمِ وَبِكَلِمَاتِكَ التّامَّةِ الْعُلْيَا الّتي خَلَقْتَ مِنْهَا دُارَ الْبَلاءِ وَأَحْلَلْتَ مَنْ أَحْبَبْتَ جَنَّةَ الْمَأْوَىٰ وَآمَنْتُ بِالسّابِقِينَ وَالصِّديقِينَ أَصْحَابِ الْيَمينِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخر سَيّئاً أَلِّا تُولِّينِي غَيْرَهُمْ وَلا تُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ غَداً إِذَا قَدَّمْتَ الرِّضَا بِفَصْلِ الْقَضَاءِ آمَنْتُ بِسِرِّهِمْ وَعَلانِيَتِهِمْ وَخَواتِيمِ أَعْمَالِهِمْ فَإِنَّكَ تَحْتِمُ عَلَيْهَا إِذَا شَيْتَ يَا مَنْ أَتْحَفَني بِالإقرار بِالْوَحْدانِيَّةِ وَحَبَاني بِمَعْرِفَةِ الرَّبُوبِيَّةِ وَخَلَّصَني مِنَ الشَّكِ وَالْعَمَىٰ رَضِيتُ بِكَ رَبًا وَبِالأَصْفِياءِ حُجَجاً وَبِالْمَحْجُوبِينَ أَنْبِناءَ مَن الشَّكِ وَالْعُمَىٰ رَضِيتُ بِكَ رَبًا وَبِالأَصْفِياءِ حُجَجاً وَبِالْمَحْجُوبِينَ أَنْبِناءَ وَسَامِعاً لَكَ مُطيعاً هَذَا آخر العهد وَبِالرَّسُلِ أَدِلاءَ وَبِالْمُتَقِينَ أَمَراءَ وَسَامِعاً لَكَ مُطيعاً هَذَا آخر العهد المذكور.

# من الفاظِ دعوات جرت في خاطري في الخلوات:

أَللَّهُمَّ إِنَّ هٰذَا الَّذِي يُخَاطِبُكَ مِنِي هُوَ الْعَقْلُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ مُوافِقاً لَكُمْ فِي إِقْبَالِكُمْ عَلَيَّ وَإِعْرَاضِكُمْ عَنِي فَانْظُرْ إِلَيْهِ بِعَيْنِ أَنَّهُ عَبْدُكُمُ الْمُطيعُ لَكُمْ الْمُشَعِ اللَّهُ وَلَا تُخَيِّبُوهُ وَتَجْبَهُ وهُ بِالرَّدِ الْمُشَعِلُ اللَّهُ وَلَا تُخَيِّبُوهُ وَتَجْبَهُ وهُ بِالرَّدِ اللَّهُ عَلَى .

وَمِنْ الفاظِ دَعوات جرت على خاطري في بعض الخلوات:

اللَّهُمَّ إِنِّي مَا أَعْلَمُ مَصْلَحَتي مِنْ مَفْسَدَتي وَلَا أَقْدُمُ عَلَىٰ شَرْحِ مَسْأَلَتي فَإِنِّي أَتُوسَّلُ بِأَقْرَبِ صِفَاتِكَ إِلَى الْعَفْوِ وَالْغُفْرانِ أَنْ تَطْلُبَ لِي مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَقْرَبِ صِفَاتِكَ إِلَىٰ الْكَرَمِ وَالْإِحْسَانِ .

# وَمِنْ الفاظِ اخر من الخاطر:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْمُوسِرَ أَنْ لا يَبْخَلَ عَلَى الْمُعْسِرِ بِالْقُوتِ الَّـذي لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَأَنْتَ أَقْدَرُ المُوْسِرِينَ وَأَكْرَم من المَأْمُورِينَ فَلا تَمْنَع لِي مَا لا غِنَاء

لي عَنْهُ مِنْ الْقُوتِ وَتَدارَكْني قَبْلَ أَنْ أَمُوتَ وَأَفُوتَ .

# وَمِنْ الفاظِ مِنْ خاطِري:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَرِهْتَ لِلْمُضيفِ أَنْ يَمْنَعَ ضَيْفَهُ مِنَ الْقِرِىٰ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الضِّيافَةِ وَإِنْ لَمْ يَهْلِكِ الضَّيْفُ بِمَنْعِهِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ وَالْمُضيفُ مِمَّنْ يَنْقُصُهُ الْبَذْلُ وَأَنَا قَدْ جَعَلْتُ نَفْسي ضَيْفَكَ وَمَالَهٰا غِنَى عَنْ قِرْاكَ وَمَتى مَنَعْتَهٰا يَنْقُصُهُ الْبَذْلُ وَأَنَا قَدْ جَعَلْتُ نَفْسي ضَيْفَكَ وَمَالَهٰا غِنَى عَنْ قِرْاكَ وَمَتى مَنَعْتَهٰا مِنْ طَبَقِ ضِيافَتِكَ بِتُ طَاوِياً في حِماكَ وَوصَلْتُ إِلَى الْهَلَاكِ فَلا تَمْنَعْني مِنْ ضِيافَتِكَ يَا مَنْ لا يَنْقُصهُ الْإحْسَانُ وَلا يَزيدُهُ الْحِرْمَانُ .

# وَمِنْ الفاظ دعاء ورد على خاطري:

### دعاء ورد على خاطري:

اللَّهُمَّ إِنَّ يَدَ لِسَانِ حَالِ التُّرَابِ الَّذِي شَرَّفْتَهُ بِنُورِ الْأَلْبَابِ وَتَوَلَيْتَ حِفْظَهُ فِي الْأَصْلَابِ وَالْبُطُونِ عَلَىٰ احْتِلافِ الْأَعْقَابِ وَالْأَحْقَابِ مَمْدُودَةً إِلَىٰ الْفَقِدِ وَيَسْتَعْيَدُ مِنَ الْوَعِيدِ وَيَسْتَنْجِرُ مَا سَبَقَ أَقْقِ ذَٰلِكَ الْجُودِ وَفَقْرُهَا وَارِدٌ مَعَ الْوُفُودِ يَسْتَعيدُ مِنَ الْوَعِيدِ وَيَسْتَنْجِرُ مَا سَبَقَ أَقْقِ ذَٰلِكَ الْجُودِ وَفَقْرُهَا وَارِدٌ مَعَ الْوُفُودِ يَسْتَعيدُ مِنَ الْوَعِيدِ وَيَسْتَنْجِرُ مَا سَبَقَ مَمْ اللَّهُ كُكَ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ مِنْ خَرَائِنِ إِحْاطَةِ عِلْمِكَ وَحَمْلِ تِلْكَ مَمْلُوكُكَ إِلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ يَعِزُّ عَلَيْهِ مِنْ خَرَائِنِ إِحْاطَةِ عِلْمِكَ وَحَمْلِ تِلْكَ الْحَوْائِجِ عَلَىٰ مَطَايًا رَحْمَتِكَ وَحِلْمِكَ وَتَزْويدِهَا مِنْ ذَخَائِرِ صِيانَةٍ فَضْلِكَ الْحَوْائِجِ عَلَىٰ مَطَايًا رَحْمَتِكَ وَحِلْمِكَ وَتَزْويدِهَا مِنْ ذَخَائِرِ صِيانَةٍ فَضْلِكَ وَمَانِ لِ الْحِلْمِ وَالنَّعَمِ وَتُسَمِّيهُا مَمْلُوكَكَ نَجْابَةً وَأَمْانِ ظِلْكَ أَنْ يَلْقَاهُ أَحَدُ بِالْإِياسِ مِنْهُ وَبِالْقُنُوطِ الَّذِي صُنْتَهُ عَنْهُ وَأَنْ تُورِدَهَا وَمُعْوَلِ اللَّذِي صُنْتَهُ عَنْهُ وَأَنْ تَكُونَ ضَيْفَاناً وَجَيْرَاناً وَتُسْتَمْهِمَ عِلْمَكَ عَجْابَةً بِالْإِنَاءِ وَتُطْفِرَهَا إِلَى الْجِلْمِ وَالْكَرَمِ وَمَنَازِلَ الْجِلْمِ وَالنَّعَمِ وَتُسَمِّيهُا مَمْلُوكَكَ نَجَابَةً بِالْإِنَاءِ وَتُطُولُونَ مَا إِلَى الضَّيْولِ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ لِلْمُ الْمُؤْوفِ يُعْمَلُ اللَّهُ وَبِقِرَى الْمَلْقُوفِ وَتَعُوذَ بِحِمَاكَ الَّذِي بَذَلْتُهُ لِلْمُسْتَجِيرِ الْمَلْهُوفِ يَالْمُ وَمِينَ الْمَلْهُوفِ يَا أَنْ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَيَقِرَى الضَّيُوفِ وَتَعُوذَ بِحِمَاكَ اللَّذِي بَذَلْتُهُ للْمُسْتَجِيرِ الْمَلْهُوفِ يَا أَنْ اللَّهُ وَيَقِرَى الضَّافِوفِ وَتَعُوذَ بِحِمَاكَ اللَّهُ وَالْمَالِولَ الْمُسْتَجِيرِ الْمُلْمُوفِ يَلْكُونَ مَالِرَاحِمِينَ .

# دُعآء آخر:

ورد على صاحبه عند وُرُودِ بعض المصائب قديماً من كتب الدعاء: اللهُمَّ إِنَّكَ أَنْشَأْتَ هٰذِهِ الْمِلَّةَ النَّبوِيَّةَ الْمُحَمَّديَةَ بِغَيْرِ ذَخيرَةٍ كَانَتْ مِنَ الْأَمْوالِ وَالرِّمٰالِ ثُمَّ انْتَظَمَ أَمْرُ الْأَمْوالِ وَالرِّمٰالِ ثُمَّ انْتَظَمَ أَمْرُ الْأَمْوالِ وَالرَّمٰالِ ثُمَّ انْتَظَمَ أَمْرُ الْأَمْوالِ وَالرَّمٰالِ ثُمَّ انْتَظَمَ أَمْرُ هٰذِهِ الدُّولِ الْإسْلامِيَّةِ بِغَيْرِ ذَخيرَةٍ مِنَ الْعُددِ وَلا كَثيرَةٍ مِنَ الْعَددِ حَتَىٰ مَضىٰ هٰذِهِ الدُّولِ الْإسْلامِيَّةِ بِغَيْرِ ذَخيرَةٍ مِنَ الْعُددِ وَلا كَثيرَةٍ مِنَ الْعَددِ حَتَىٰ مَضىٰ حُكْمُهٰا عَلَىٰ مَنْ عَندَ أَو عَبدَ وَقَدْ عَرَّ فَتَنا مِنْ قُوتِكَ وَأَرَيْتَنا مِنْ قُدْرَتِكَ أَنَّ مُلْالْانَكَ يَثْبُتُ أَسَاسَهُ وَيَتُمَّ حِفْظُهُ وَانْجِرْاسُهُ وَبِانْفِرادِ مُرادِكَ وَبِغَيْرِ جِهادِ أَحَد مِنْ عَبْدِ اللهُ عَلىٰ أَعْداءِكَ مِنَ الْمُاءِ أَحْدِ مِنْ عَبْدِ اللهَ اللهَاءِ مَنْ عَبْدَاءِكَ مِنَ الْمُاءِ أَحْدِ مِنْ عَبْدِ عَلَى أَعْداءِكَ مِنَ الْمُاءِ أَحَد مِنْ عَبْدِ اللهُ عَلَى أَعْداءِكَ مِنَ الْمُاءِ أَحْدِ مِنْ عَبادِكَ فَاقَمْتَ لِمَنْ نَصَوْتَ مِنْ أَنْفِياءِكَ عَلَى أَعْداءِكَ مِنَ الْمُاءِ مَنْ عَبْدَاءِكَ مِنَ الْمُاءِ عَلَى أَعْداءِكَ مِنَ الْمُاءِ الْمُاءِ مَنْ عَبْدَاءِكَ مَنَ الْمُاءِ مِنْ عَبْدِ عَلَى الْمُعْرَادِ مُولِولِهُ مِنْ الْمُاءِ فَالْمُولِولِهُ مَنْ عَبْدُ الْمُولِولِ الْمُولِولِ عَلَى الْمُعْرَادِ مُولِولِهِ اللْمُولِولِ اللهِ اللهُ الْمُعْرِودِ مَا الْمُعْلِودِ مَنْ عَبْدِي عَلَى الْمُعالِي الْمَاءِ مَنْ عَبْدُ اللّهُ الْمُعْلِودِ الْمَاءِ الْمُعْلِي الْمِنْ الْعُلْولِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمَاءِ الْمُعْلَمُ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيْدِ الْمُعْلَقِيْنَا مِنْ الْمُعْلِقِ الْمُعْلَى الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيْلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمِ

اللَّطيفِ جَسَداً كَثيفاً وَغَرَقاً أَليماً وَمِنَ الْهَواءِ الضَّعيفِ ريحاً عَقيماً ، أَللَّهُمَّ فَأَجِرْنَا عَلَىٰ مَا عَوَّدْتَنَا مِنْ نَصْرِكَ وَنَصْرِ الْإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَدَفْعِ الْباغينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَلا تُشْمِتُ بِنَا الْأَعْدَاءَ وَلا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظّالِمِينَ وَامْدُدنا بِمَا مَدَدْتَ بِهِ الْمُتَوكِلِينَ وَالْمُسْتَغيثينَ مِنْ جُنُودِكَ الْغَالِبِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاجِمِينَ .

### دعاء العبرات:

وَمِنْ ذلِكَ : دعاء حدثني به صديقي والمواخي لي محمد بن محمد بن محمد القاضي الآوي ضاعف الله جل جلاله سعادته وشرف خاتمته وذكر له حديثاً عجيباً وسبباً غريباً وهو أنه كان قد حدثت له حادثة فوجد هذا الدعاء في أوراق لم يجعله فيما بين كتبه فنسخ منه نسخة فلما أنسخه فقد الأصل الذي كان قد وجده رأيت هذا الدعاء في نسخة عتيقة قد أصاب بعضها بلل وفيه زيادة ونقصان أحضرها ابن الوزير الورّاق وذكر أنه اشتراها لولد محمد المقري الأعرج بدرهم ونصف ويمكن أن يكون هذا الدعاء موجوداً في الكتب وما كان أخي الرضا الآوي يعرف موضعه فأنعم الله جل جلاله عليه بتعريفه كما ذكرناه عنه (رضي الله عنه) ويسمى دعاء العبرات وسيأتي ذكره وهو:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا رَاحِمَ الْعَبَرَاتِ وَيَا كَاشِفَ الْكُرُبَاتِ أَنْتَ الَّذِي تَقْشَعُ سَحَابَ الْمِحَنِ وَقَدْ أَمْسَتْ ثِقَالًا وَتَجْلُو ضَبْابَ الْإِحَنِ وَقَدْ سَحَبَتْ تَقْشَعُ سَحَابَ الْمِحَنِ وَقَدْ أَمْسَتْ ثِقَالًا وَتَجْلُو ضَبْابَ الْإِحَنِ وَقَدْ سَحَبَتْ أَذْيَالًا وَتَجْعَلُ زَرْعَهَا هَشِيماً وَعِظْامَهَا رَمِيماً وَتَرُدُّ الْمَعْلُوبَ غَالِباً وَالْمَطْلُوبَ فَائْتَصِرْ فَقَتَحْتَ لَهُ مِنْ عَبْدٍ نَادَاكَ أَنِّي مَعْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَقَتَحْتَ لَهُ مِنْ نَصْرِكَ أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِ وَفَجَرْتَ لَهُ مِنْ عَوْنِكَ عُيُوناً فَالْتَقَىٰ مَاءُ فَرَجِهِ عَلَىٰ أَبُوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِ وَفَجَرْتَ لَهُ مِنْ عَوْنِكَ عُيُوناً فَالْتَقَىٰ مَاءُ فَرَجِهِ عَلَىٰ أَمْ وَقَدْ قُدِرَ وَحَمَلْتَهُ مِنْ كِفَايَتِكَ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ يَا رَبِّ إِنِّي مَعْلُوبٌ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْتَهُ مِنْ كِفَايَتِكَ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسُرٍ يَا رَبِّ إِنِّي مَعْلُوبٌ

فَانْتَصِرْ يا رب إلى مَغْلُوبُ فانتَصْر يا رَبِّ إنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصر ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَافْتَحْ لِي مِنْ نَصْرِكَ أَبْوابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِر وَفَجِّرْ لي مِنْ عُيُونِكَ لِيَلْتَقِيَ مَاءُ فَرَجِي عَلَىٰ أَمْر قَدْ قُدِرَ وَاحْمِلْنِي يَا رَبِّ مِنْ كِفَايَتِكَ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ يُا مَنْ إِذَا وَلَجَ الْعَبْدُ فِي لَيْلِ مِنْ حَيْرَتِهِ يِهِيمُ وَلَمْ يَجِدْ صَريخاً يَصْرُخُهُ مِنْ وَلِيِّ حَميم ٍ وَجَدَ يَا رَبِّ مِنْ مَعُونَتِكَ صَريخاً مُغيثاً وَوَلِيّاً يَطْلُبُهُ حَثِيثاً يُنْجِيهِ مِنْ ضيق أَمْرِه وَحَرَجِه وَيُظْهِرُ لَـهُ الْمُهمّ مِنْ أَعْلَام فَرَجِهِ ، أَللَّهُمَّ فَيا مَنْ قُدْرَتُهُ فَاهِرَةٌ وَآيَاتُهُ بِاهِرَةٌ وَنَقِماتُهُ قَاصِمَةٌ لِكُلِّ جَبَّارِ دامِغَةٌ لِكُلِّ كَفُورِ خَتَّارِ صَلِّ يَا رَبِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَانْظُرْ إِلَى ۗ يا رَبِّ نَظْرَةً مِنْ نَظَراتِكَ رَحيمَةً تَجْلُ بِها عَنِّي ظُلْمَةً واقِفَةً مُقيمَةً مِنْ عَاهَةٍ جَفَّتْ مِنْهَا الضُّرُوعُ وَتَلِفَتْ مِنْهُ الزُّرُوعُ وَاشْتَمَلَ بِهَا عَلَىٰ الْقُلُوبِ الْيَأْسُ وَجَرَتْ وَسَكَنَتْ بِسَبِيها الْأَنْفُ اسُ أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَسْ أَلْكَ حِفْظاً لغَرائِسَ غَرَسَتْها يَدُ الرَّحْمٰنِ وَشُرْبُها مِنْ مَاءِ الْحَيْوَانِ أَنْ تَكُونَ بِيَدِ الشَّيْطَانِ تُحَرُّ وَبِفْ اسِهِ تُقْطَعُ وَتجز إلَّهِي مَنْ أُولَىٰ مِنْكَ أَنْ يَكُونَ عَنْ حَرِيمِكِ دافعاً وَمَنْ أَجِدرُ مِنْكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَنْ حِمَاكَ حارساً وَمَانِعاً ، إلهي إِنَّ الْأُمْرَ قَدْ هَالَ فَهَوِّنْهُ وَخَشُنَ فَأَلِنْهُ فَإِنَّ الْقُلُوبَ كَاعَتْ فَطَمَّنْهَا وَالنُّفُوسَ ارْتَاعَتْ فَسَكَّنْهَا إِلهِي تَدَارَكْ أَقْدَاماً زَلَّتْ وَأَقْهَاماً في مَهامِهِ الْحِيَرةِ ضَلَّتْ أَجْحَفَ الضُّرُّ بِالْمَضْرُورِ فِي داعِيَةِ الْوَيْلِ وَالثَّبُورِ فَهَلْ يَحْسُنُ مِنْ فَضْلِكَ أَنْ تَجْعَلَهُ فَرِيسَةَ الْبَلاءِ وَهُوَ لَكَ راجٍ أَمْ هَلْ يَجْمُلُ مِنْ عَدْلِكَ أَنْ يَخُوضَ لُجَّةَ النَّقِمَاتِ وَهُـوَ إِلَيْكَ لَاجِ مَـوْلَايَ لَئِنْ كُنْتُ لَا أَشُقُّ عَلَىٰ نَفْسى فِي التَّقي وَلَا أَبْلُغُ فِي حَمْلِ أَعْبَاءِ الطَّاعَةِ مَبْلَغَ الرِّضَا وَلَا أَنْتَظِمُ فِي سِلْكِ قَوْمٍ رَفَضُوا الـدُّنْيَا فَهُمْ خُمْصُ البُـطُونِ مِنَ الطَّوىٰ عُمْشُ الْعُيُـونِ مِن

الْبُكْاءِ بَلْ أَتَيْتُكَ يَا رَبِّ بِضَعْفٍ مِنَ الْعَمَلِ وظَهْرِ ثَقيل بِالخَطأ وَالزَّلَلِ وَنَفْسِ للرَّاحَةِ مُعْتَادَةٍ وَلِـدَوَاعِي التَّسْويفِ مُنْقَادَةٍ أَمَا يَكْفيكَ يَا رَبِّ وَسِيلَةً إِلَيْكَ وَذَريعَةً لَدَيْكَ أَنَّنِي لأَوْلِياءِكَ مُوالٍ وَفِي مَحَبَّتِهِمْ مُغْالٍ أَمَا يَكْفيني أَنْ أُرُوحَ فيهمْ مَظْلُوماً أَوْ أَغْدُوَ مَكْظُوماً وَأَقْضِيَ بِعْدَ هُمُومٍ هُمُوماً وَبَعْدَ وُجُومٍ وُجُوماً أَمَا عِنْدَكَ يَا رَبِّ بِهٰذِهِ حُرْمَةٌ لَا تَضيعُ وَذِمَّةٌ بِأَدْنَاهِا يُقْتَنَعُ فَلَمَ تَمْنَعُنِي نَصْرُكَ يَا رَبِّ وَهَا أَنَا ذَا غَرِيقٌ وَتَدَعُني بِنَارٍ عَدُوِّكَ حَرِيقٌ أَتَجْعَلُ أَوْلِياءَكَ لأعْدَاءِكَ طَرْآئِدَ وَلِمَكْرِهِمْ مَصَائِدَ وَتُقَلِّدُهُمْ مِنْ خَسْفِهمْ قَلَائِدَ وَأَنْتَ مَالِكُ نُفُوسِهِمْ أَنْ لَوْ قَبَضْتَهَا جَمَدَوُا وَفِي قَبْضَتِكَ مَوْادُّ أَنْفَاسِهِمْ لَوْ قَطَعْتَها خَمَـدُوا فَمَا يَمْنَعُكَ يَا رَبِّ أَنْ تَكُفَّ بَأْسَهُمْ وَتَنْزِعَ عَنْهُمْ مِنْ حِفْظِكَ لِبَاسَهُمْ وَتُعْرِيَهُمْ مِنْ سَلامَةٍ بِهَا فِي أَرضِكَ يَفْرَحُونَ وَفِي مَيْدَانِ الْبَغْي عَلَىٰ عِبَادِكَ يَمْرَحُونَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَدْرِكْنِي وَلَمْ يُدْرِكْنِي الغَرَقُ وَتَدْارَكني وَلَمَّا غَيَّبَ شُمْسِي الشُّفَق ، إلهي كَمْ مِنْ عَبْدٍ خَائِفٍ الْتَجَأُ عَلَىٰ سُلْطَانٍ فَآبَ عَنْهُ مَحْفُوناً بِأَمْن وأَمَانٍ أَفَأَقْصُدُ يَا رَبِّ أَعْظَمَ مِنْ سُلْطَانِكَ سُلْطَاناً أَمْ أَوْسَعَ مِنْ إِحْسانِكَ إِحْسَاناً أَمْ أَكْثَرَ مِن اقْتِدَارِكَ اقتداراً أَمْ أَكْرَمَ مِن انْتِصَارِكَ انْتِطْ اراً أَللَّهُمَّ أَيْنَ أَيْنَ كِفَايَتُ كَ الَّتِي هِيَ نُصْرَةُ الْمُسْتَغيثينَ مِنَ الْأَنامِ وَأَيْنَ أَيْنَ عِنْايَتُكَ الَّتِي هِيَ جُنَّةُ الْمُسْتَهْدَفِينَ لِجَوْدِ الْأَيَّامِ إِلَى إِلَى بِهَا يَا رَبِّ نَجّني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنِّي مسَّنى الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مَوْلايَ تَرىٰ تَحَيُّري في أَمْري وَتَقَلَّبي في ضُرِّي وَانْطوٰايَ عَلَىٰ حُرْقَةِ قَلْبي وَحَرْارَة صَدْرِي فَصَلَّ يَا رَبِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَجُدْ لَى يَا رَبِّ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً يَسِّر لَى يَا رَبِّ نَحْوَ الْبُشْرِيٰ مَنْهَجاً وَاجْعَلْ يَا رَبِّ مَنْ نَصَبَ لَي حِبْالًا لِيَصْرَعَني بِهَا صَريعاً فيما مَكَرَوَ مَنْ حَفَرَ لَي بِشُراً لِيُوقِعَني فِيهَا أَنْ

يَقَعَ فِيمًا حَفَرَ وَاصْرِف اللَّهُمَّ عَنِي مِنْ شَرِّهِ وَمَكْرِه وَفَسَادِه وضُرَّه مَا تَصْرِفُهُ عَمَّنْ قَادَ نَفْسَهُ لِدينِ الدَّيّانِ وَمُنَادٍ يُنادي لِلإِيْمَانِ إِلهي عَبْدُكَ عَبْدُكَ أَجِبْ دَعْوَتَهُ وَضَعيفُكَ ضَعيفُكَ فَرِّجْ غَمَّهُ فَقَدِ انْقَطَعَ كُلُّ حَبْلِ إِلاّ حَبْلُكَ وَتَقَلَّصَ كُلُّ ظِلِّ إِلاّ ظِلْكَ ، إِلهي دَعْوَتي هٰذِهِ إِنْ رَدَدْتَهَا أَيْنَ تُصادِفُ مَوْضِعَ الإِجابَةِ وَمَحيلتي إِنْ كَذَبْتَهَا أَيْنَ تُلاقِي مَوْقِعَ الإِصَابَةِ فَلا تَرُدَّ داعِيَ بابِكَ مَنْ لا يَعْرِفُ سِواهُ جَنَاباً وَلا تَمْنَعُ دُونَ جَنابِكَ مَنْ لا يَعْرِفُ سِواهُ جَنَاباً . وتسجد وتقول :

إِلهِي إِنَّ وَجْهاً إِلْكَ بِرَغْبَتِه تَوجَّه خَليقٌ بِأَنْ تُجِيبَةٌ وَإِنَّ جَبِيناً لَكَ بِابْتِهٰالِهِ سَجَدَ حَقيقٌ أَنْ يَبْلُغَ مَا قَصَدَ وَإِنَّ خَدَّاً لَدَيْكَ بِمَسْأَلَتِهِ تَعَفَّرَ جدير بأن يفوز بِمُرادِه وَيَظْفَرَ ، وهاأَنا ذَا يَا إِلهِي قَدْ تَرىٰ تَعَفَّر خَدِّي وَابْتِهَالِي يفوز بِمُرادِه وَيَظْفَرَ ، وهاأَنا ذَا يَا إلهي قَدْ تَرىٰ تَعَفَّر خَدِّي وَابْتِهَالِي يفوز بِمُرادِه وَيَظْفَرَ ، وهاأَنا ذَا يَا إلهي قَدْ تَرىٰ تَعَفَّر خَدِي وَابْتِهَالِي فَاجْتِهَادي في مَسْأَلِيكَ وَجِدِي فَتَلَقَّ يَا رَبِّ رَغَباتي برأُفتِكَ قَبُولاً وَسَهِلْ إِلَي طَلِباتي بِعِزَّتِكَ وُصُولاً وَذَلُل لِي قُطُوفَ ثَمَرَةٍ إِجْابَتِكَ تَذْليلاً ، إلهي لا رُكنَ طَلِباتي بِعِزَّتِكَ وَصُولاً وَذَلُل لِي قُطُوفَ ثَمَرَةٍ إِجْابَتِكَ تَذْليلاً ، إلهي لا رُكنَ أَشَد منْكَ فَآوىٰ إلىٰ رُكنٍ شَديدٍ وَقَدْ آوَيْتُ وَعَوَّلْتُ فِي قَضَاءِ حوائِجي عَلَيْكَ وَلا قَوْل إَسَديدٍ وَقَدْ دَعَوْتُكَ كَمَا أَمَرْتَ وَلا قَوْل إِسَديدٍ وَقَدْ دَعَوْتُكَ كَمَا أَمَرْتَ فَهُلْ بَقِي يَا رَبِّ إلاّ أَنْ تُجِيبَ وَتَرْحَمَ مِنِي فَاسْتَجِبْ لِي بِفَضْلِكَ كَمَا وَعَدْتَ فَهَلْ بَقِيَ يَا رَبِّ إلاّ أَنْ تُجيبَ وَتَرْحَمَ مِني فَاسْتَجِبْ لِي بِفَضْلِكَ كَمَا وَعَدْتَ فَهَلْ بَقِي يَا رَبِّ إلاّ أَنْ تُجيبَ وَتَرْحَمَ مِني النَّكَاءَ وَالنَّحيبَ يَا مَنْ لا إلهَ سِواهُ يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ رَبً النَّكَ عَلَى القَوْمِ الطَّالِمِينَ وَافْتُحْ لِي وَأَنْتَ خَيْرُ الفَاتِحِينَ وَالْطُفْ بِي يَا أَنْ رَبِّ وَبِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

يقول سيدنا ومولانا الإمام العالم العامل الكامل الفقيه العلامة الفاضل الزاهد العابد الورع المجاهد المولى الأعظم والصدر المعظم ركن الإسلام والمسلمين ملك العلماء والسادة في العالمين ذو الحسبين أبو القاسم

## دعاء العبرات

على بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس العلوي الفاطمي أسعده الله في الدارين وحباه بكل ما تقر به العين بمحمد وآله لما وجدت هذا الدعاء بعد وفاة أخي الرضي القاضي الآوي (قدس الله روحه ونوّر ضريحه) وفيه زيادات حسان ونقصان عن الذي أحضره إلي الأخ علي المسمى ابن وزير الورّاق في جملة مجلد أوّله دعاء الطّلحي وهو عتيق كما كنا ذكرناه وها أنا أذكر الدعاء كما وجدته استظهاراً في حفظ أسراره واحتياطاً لفوائد أنواره وهو:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا رَاحِمَ الْعَبَرَاتِ وَيَا كَاشِفَ الرَّفَرَاتِ أَنْتَ الَّذِي تَقْشَعُ سِحَابَ المِحَن وَقَدْ أَمْسَتْ ثِقَالًا وَتَجْلُو ضَبَابَ الْفِتَن وَقَدْ سَحَبَتْ أَذْيَالًا وَتَجْعَلُ زَرْعَهَا هشيماً وَبُنْيَانَهَا هَديماً وَعِظَامَهَا رَميماً وَتَرُدُّ الْمَغْلُوبَ غَالِباً وَالْمَطْلُوبَ طَالِباً وَالْمَقْهُورَ قَاهِراً وَالْمَقْدُورَ عَلَيْهِ قَادِراً فَكُمْ يَا إِلهي مِنْ عَبْدٍ ثَادَاكَ رَبِّ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ فَفَتَحْتَ مِنْ نَصْرِكَ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْت لَهُ مِنْ عَوْنِكَ عُيُوناً فالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَد قُدِرَ وحَمَّلْتَهُ مِنْ كِفْايَتكَ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحِ وَدُسُرِ يَا مَنْ إِذَا وَلَجَ الْعَبْدُ فِي لَيْل مِنْ حيرَتِهِ بِهِيم ِ وَلَمْ يَجِدْ لَهُ صَرِيخاً يَصْرُخُهُ مِنْ وَلِيِّ حَميم ِ وَجَدَ مِنْ مَعُونَتِكَ صَرِيخاً مُغيثاً وَوَلِيّاً يَطْلُبُهُ حَثِيثاً يُنْجِيهِ مِنْ ضيقِ أَمْرِهِ وَحَرَجِه وَبُ اللَّهُ أَعْلَامَ فَرَجِـه أَللَّهُمَّ فَيٰا مَنْ قُدْرَتُهُ قَاهِرَةٌ وَنَقِمَاتُهُ قَاصِمَةٌ لِكُلِّ جَبَّارِ دَامِغَةٌ لِكُلِّ كَفُورِ خَتَّارٍ أَسْأَلُكَ نَظْرَةً مِنْ نَظَرَاتِكَ رَحيمَةً تُجْلي بِهَا ظُلْمَةً عَاكِفَةً مُقيمَةً فِي عَاهَةٍ جَفَّتْ مِنْهَا الضُّروعُ وَتَلِفَتْ مِنْهَا الزُّرُوعُ وَانْهَلَّتْ مِنْ أَجْلِهَا الدُّمُوعُ وَاشْتَمَلَ لَهَا عَلَى الْقُلُوبِ الْيَأْسُ وَجَرَتْ بِسَبَبِهَا الْأَنْفَاسُ ، إلهي فَحِفْظاً حِفْظاً لِغَرَائِن غَرْسُهَا وَشُرْبُهَا بِيَدِ الرَّحْمٰنِ وَنَجاتُهَا بِدُخُولِ الْجِنَانِ أَنْ تَكُونَ بِيَدِ الشَّيْطَانِ تُحَرُّ وَبِفَاسِهِ تُقْطَعُ وَتُجَرُّ ، إِلهِي فَمَنْ أَوْلَىٰ مِنْكَ بِأَنْ يَكُونَ عَنْ حَريمِكَ

دانِعاً وَمَنْ أَجْدَر مِنْكَ بأَنْ يَكُونَ عَنْ حِمَاكَ مَانِعاً ، إلهي إِنَّ الْأَمْرَ قَدْ هَالَ فَهَوِّنْهُ وَخَشُنَ فَأَلِنْهُ وَإِنَّ الْقُلُوبَ كَاعَتْ فَطَمِّنها وَالنَّفُوسَ ارْتَاعَتْ فَسَكِّنْهَا إِلهِي إِلهِي تَدارَكْ أَقْداماً زَلَّتْ وَأَفْكاراً فِي مَهامِهِ الْحَيْرَةِ زَلَّتْ إِنْ رَأَتْ خَيْرَكَ عَلَىٰ كَسِيرِهَا وَإِطْلَاقَكَ لأسيرِهَا وَإِجْارَتَكَ لِمُسْتَجِيرِهَا أَجْحَفَ الضُّرُّ بِالْمَضْرُورِ وَلَبِّي داعِيَهُ بِالْوَيْلِ والثُّبُورِ فَهَلْ تَدَعُهُ يَا مَوْلَايَ فَريسَةً لِلْبَلَاءِ وَهُوَ لَكَ رَاجٍ أَمْ هَلْ يَخُوضُ لُجَّةَ الغَمَاءِ وَهُوَ إِلَيْكَ لَاجٍ مَوْلَايَ إِنْ كُنْتُ لَا أَشُقُ عَلَىٰ نَفْسَى فِي التُّقَىٰ وَلَا أَبْلُغُ فِي حَمْلَ أَعْبَاءِ الطَّاعَةِ مَبْلَغ الرِّضَاءِ وَلا أَنْتَظِمُ في سِلك قَوْمِ رَفضُوا الدُّنيا فَهُمْ خُمْصُ البُّطونِ مِنَ الطُّوى ذُبْل الشفاه مِنَ الظُّمَاءِ عُمُّش العُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ بِلْ أَتَيْتُكَ بِضَعْفٍ مِنَ العَمَلِ وَظَهْرِ ثَقيل بِالْخطاءِ وَالزَّلَلِ وَنَفْسِ لِلرَّاحَةِ مُقادَةٍ وَلِدَوَاعِي الشَّرِّ مُنْقَادَةٍ أَفَمَا يَكْفِينِي يُا رَبِّ وَسَيْلَةً إِلَيْكَ وَذَريعَةً لَدَيْكَ أَنني لأَوْلِياءِ دِينِكَ مُوال وَفِي مَحَبَّتِهِمْ مُغْالٍ وَلِجِلْبَابِ الْبَلَاءِ فِيهِمْ لَابِسٌ وَلِكِتَابِ تَحَمُّل العَنَاءِ بِهِمْ دارِسٌ أَمَا يَكْفيني أَنْ أَروحَ فِيهِمْ مَظْلُوماً وَأَغْدُوَ مَكْظُوماً وَأَقْضِيَ بَعْدَ هُمُومٍ هُمُ وماً وَبَعْدَ وُجُوم وُجُوماً أَمَا عِنْدَكَ يَا مَوْلايَ بِهَـذِهِ حُرْمَـةٌ لا تَضيعُ وَذِمَّةٌ بأَدْنَاهَا تُقْتَنَعُ فَلِمَ لَا تَمْنَعُني يَا رَبِّ وَهَا أَنَا ذَا غَرِيقٌ وَتَدَعُني هَكَـٰذَا وَأَنَا بِنَـارِ عَدُوي حَرِيقٌ مَوْلاي أَتَجْعَلُ أَوْلِياءَكَ لأَعْداءِكَ طَرائِدَ وَلِمَكْرِهِمْ مَصائِدَ وَتُقَلِّدُهُمْ مِنْ خَسْفِهِمْ قَـلَائِدَ وَأَنْتَ مَالِكُ نُفُوسِهِمْ لَوْ قَبَضْتَهَا جَمَدُوا وَفِي قبضَتِكَ مَوْادُّ أَنْفَاسِهِمْ لَوْ قَطَعْتَهَا خَمَدُوا فَمَا يَمْنَعُكَ يَا رَبِّ أَنْ تَكْشِفَ بَأْسَهُمْ وَتَنْزعَ عَنْهُمْ فِي حِفْظِكَ لِباسَهُمْ وَتُعَرِّيَهُمْ مِنْ سَلامَةٍ بِهَا فِي أَرْضِكَ يَسْرِحُونَ وَفي مَيْدان البَغْي عَلَى عِبْ ادِكَ يَمْرَحُونَ ، إِلَهِي أَدْرِكْنِي وَلَمَّا أَدْرَكَنِي الغَرَقُ وَتَدْارَكْني وَلَمَّا غَيَّبَ شَمْسي الشَّفَقُ ، إلهي كَمْ مِنْ خَائِفٍ الْتَجَأَإِلَىٰ سُلْطَانٍ فَآبَ عَنْهُ

مَخُوفاً بأمْن وَأَمَانِ أَفَأَقْصُدُ أَعْظَمَ مِنْ سُلْطَانِكَ سُلْطَاناً أَمْ أَوْسَعَ مِنْ إِحْسَانِكَ إحْسَاناً أَمْ أَكْثَرَ مِن اقْتِدَارِكَ اقْتِدَاراً أَمْ أَكْرَمَ مِن انْتِصَارِكَ انْتِصَاراً مَا عُذْري ، إِلهِي إِذَا حُرِمْتُ فِي حُسْنِ الْكِفَايَةِ نَائِلَكَ وَأَنْتَ الَّذِي لَا يُخَيَّبُ آمِلُكِ وَلَا يُرَدُّ سَائِلُكَ إِلهِي إِلهِي أَيْنَ رَحْمَتُكَ الَّتِي هِيَ نُصْرَةُ الْمُسْتَضْعَفينَ مِنَ الْأَنَّامِ وَأَيْنَ أَيْنَ كِفَايَتُكَ الَّتِي هِيَ جُنَّةُ الْمُسْتَهْدَفِينَ لِجَوْرِ الْأَيَّامِ إِلَى إِلَى بِهَا يَا رَبِّ نَجّني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مَوْلاًى تَرىٰ تَحَيُّري في أَمْري وَانْطوايَ عَلَىٰ حُرْقَةِ قَلْبي وَحَرْارَةِ صَدْري فَجُدْ لي يا رَبِّ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَرَجاً وَمَخْرَجاً وَيَسِّرْ لِي نَحْوَ الْيُسْرِ لِي مَنْهَجاً وَاجْعَلْ مَنْ يَنْصِبُ الْحِبْ الْحِبْ الْهَ لِي ليَصْرَعَني بِهَا صَريعاً فِيمًا مَكَرَ وَمَنْ يَحْفِرُ لِي الْبِئُرَ لِيُوقِعَني فِيها واقِعاً فيما حَفَرَ وَاصْرِفْ عَنّي شَرَّهُ وَمَكْرَهُ وَفَسادَهُ وَضُرَّهُ ما تَصْرِفُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُتَّقِينَ ، إلهي عَبْدُكَ عَبْدُكَ أَجِبْ دَعْوَتُه وَضَعيفُكَ ضَعيفُكَ فَرِّجْ غُمَّتَهُ فَقَدِ انْقَطَعَ بِهِ كُلُّ حَبْلِ إِلَّا حَبْلُكَ وَتَقَلَّصَ عَنْهُ كُلُّ ظِلٍّ إِلَّا ظِلَّكَ مَوْلاي دَعوتي هٰذِهِ إِنْ رَدَدْتَهَا أَيْنَ تُصادِفُ مَوْضِعَ الْإِجابَةِ وَمَحيلتي هٰذِهِ إِنْ كَذَّبْتَهَا أَيْنَ تُلاقى مَوْضِعَ الْإِصَابَةِ فَلا تَرْدُدْ عَنْ بَابِكَ مَنْ لا يَعْرِفُ غَيْرَهُ بَابِاً وَلَا تَمْنَعُ دُونَ جَنَابِكَ مَنْ لَا يَعْرِفُ سِوْاهُ جَنَاباً ، إِلهِي إِنَّ وَجُهاً إِلَيْكَ بِرَغْبَتِه تَوَجه فَالرَّاغِبُ خَليقٌ بأَنْ لا تُخَيِّبَهُ وَإِنَّ جَبِيناً لَـدَيْكَ بِـابْتِهالِـهِ سَجَدَ حَقيقٌ أَنْ يَبْلُغَ الْمُبْتَهِلُ مَا قَصَدَ وَإِنَّ خَدّاً عِنْدَكَ لَـدْيَكَ بِمَسْأَلَتِهِ تَعَفَّرَ جَدِيرٌ أَنْ يَفُوزَ السَّائِلُ بِمُرَادِهِ وَيَظْفَرَ هَذَا إِلهِي تَعْفِيرُ خَدِّي وَابْتِهَالِي فِي مَسْأَلَتِكَ وَجَدِّي فَلَقِّ رَغَبْاتِي بِرَحْمَتِكَ قَبُولًا وَسَهِّلْ إِلَىَّ طَلِبْاتِي بِرَأَفَتِكَ وُصُولًا وَذَلِّلْ لِي قُطُوفَ ثَمَرَةِ إِجَابَتِكَ تَـنْدِلِيلًا ، إلهي وَإِذا قُـامَ ذُو حَاجَةٍ فِي خَاجَتِه شَفِيعاً فَوَجَدْتَهُ مُمْتَنِعَ النَّجَاحِ مُطيعاً فَإِنِّي أَسْتَشْفِعُ إِلَيْكَ بِكَرَامَتِكَ

وَالصِّفْوَةِ مِنْ أَنَامِكَ الَّذِينَ لَهُمْ أَنْشَأْتَ مَا يَقِلُّ وَيُظِلُّ وَنَزَّلْتَ مَا يَدِقُّ وَيَجِلُّ أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِأَوَّل مَنْ تَوَّجْتَهُ تَاجَ الْجَلالَةِ وَأَحْلَلْتَهُ مِنَ الْفِطْرَةِ مَحَلَّ السُّلالَةِ حُجَّتِكَ فِي خَلْقِكَ وَأُمِينِكَ عَلَىٰ عِبَادِكَ مُحَمَّدِ رَسُولِكَ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبِمَنْ جَعَلْتَهُ لِنُورِهِ مَغْرِباً وَعَنْ مَكْنُونِ سِرِّهِ مُعرِباً [مَغْرِماً خ ل] سَيِّدِ الْأَوْصِياءِ وَإِمَام الْأَتْقِياءِ يَعْسُوبِ اللِّين وَقَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ أَبِي الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدينَ عَلِيٍّ أَمير الْمُؤْمِنينَ وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِخِيرَةِ الْأَخْيارِ وَأُمِّ الْأَنْوار وَالإنسيَّةِ الْحَوْراءِ الْبَتُولِ الْعَذْراءِ فَاطِمَةَ النَّاهْراءِ وَبِقُرَّةِ عَيْنِ الرَّسُولِ وَتُمَرَتَىْ فُؤادِ الْبَتُولِ السَّيِّدَيْنِ الإِمَامَيْنِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَأَبِي عَبْدِ الله الْحُسَيْنِ وَبِالسَّجَّادِ زَيْنِ الْعُبَّادِ ذِي الثَّفَنَاتِ رَاهِبِ الْعَرَبِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَبِالْإِمَامِ الْعُالِمِ وَالسَّيِّدِ الْحَاكِمِ النَّجْمِ الزَّاهِرِ وَالْقَمَرِ الْبَاهِرِ مَوْلاي مُحَمَّدِ بْن عَلِي الْباقِر وَبالإمام الصّادِقِ مُبَيِّن الْمُشْكِلاتِ مُظْهر الْحَقّائِق الْمُفْحِم بِحُجَّتِهِ كُلَّ نُاطِق مُخْرس أَلْسِنَةِ أَهْلِ الْجِدَالِ مُسَكِّن الشَّقاشِق مَوْلَاي جَعْفَرِ بْن مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ وَبِالإِمَامِ التَّقِيِّ وَالْمُخْلِصِ الصَّفِيّ وَالنُّورِ الْأَحْمَدِيِّ وَالنُّورِ الْأَنْوَرِ وَالضِّياءِ الْأَزْهَرِ مَوْلاًي مُوسى بْن جَعْفَر وَبالإمام الْمُرْتَضِي وَالسَّيْفِ الْمُنْتَضِي مَوْلاي عَلِيِّ بْن مُوسىٰ الرِّضَا وَبِالإِمَامِ الْأُمْجَدِ وَالْبَابِ الْأَقْصَدِ وَالطَّرِيقِ الْأَرْشَدِ وَالْعَالِمِ الْمُؤَيَّدِ يَنْبُوعِ الْحِكَم وَمِصْباح الظُّلَم سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَم الْهادي إلى الرَّشادِ وَالْمُوفِّق بِالسَّأييدِ وَالسَّدادِ مَوْلانًا مُحَمَّدِ بْن عَلِيِّ الْجَوَادِ وَبِالْإِمَامِ مِنَحَةِ الْجَبَّارِ وَوَالِدِ الْأَئِمَّةِ الْأَطْهَارِ عَلِيٌّ بْن مُحَمَّدِ الْمَوْلُودِ بِالْعَسْكَرِ الَّذِي حَذَّرَ بِمَوْاعِظِهِ وَأَنْذَرَ وَبِالْإِمَامِ الْمُنَزَّهِ عَن الْمَآثِم الْمُطَهِّر مِنَ الْمَظَالِمِ الْحِبْرِ الْعَالِم بَدْرِ الظَّلَامِ وَرَبيعِ الْأَنَامِ التَّقِي النَّقِيِّ الطَّاهِرِ الزَّكِيِّ مَوْلايَ أبي مُحَمَّدِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ الْعَسْكرِيّ

وَأَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِالْحَفيظِ الْعَليمِ الَّذي جَعَلْتَهُ عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَالْأَبِ الرَّحيم الَّذي مَلَّكْتَهُ أَزِمَّةَ الْبَسْطِ وَالْقَبْض صاحِب النَّقيبَةِ الْمَيْمُونَةِ وَقَاصِفِ الشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ مُكَلِّمِ النَّاسِ في المَهْدِ وَالدَّالِّ عَلَىٰ مِنْهَاجِ الرُّشدِ الْغَائِبِ عَنِ الْأَبْصَارِ الْحَاضِرِ فِي الْأَمْصَارِ الْغَائِبِ عَنِ الْعُيُسُونِ الْحَاضِرِ فِي الْأَفْكَارِ بَقِيَّة الْأَخْيَارِ الْوَارِثِ لِذِي الْفِقارِ الَّذِي يَظْهَرُ فِي بَيْتِ الله ذِي الْأَسْتَارِ الْعَالِمِ الْمُطَهِّرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسن عَلَيْهِمْ أَفْضَلُ التَّحِيَّاتِ وَأَعْظَمُ الْبَرَكَاتِ وَأَتَمُّ الصَّلُواتِ ٱللَّهُمَّ فَهٰؤُلَاءِ مَعٰاقِلِي إِلَيْكَ فِي طَلِبَاتِي وَوَسَائِلِي فَصَـلً عَلَيْهِم صَلَاةً لَا ذَ ۚ فُ سِواكَ مَقَادِيرَهَا وَلَا يَبْلُغُ كَثِيرُ الْخَلَائِقِ صَغيرَهَا وَكُنْ لِي بِهِمْ عِنْـدَ أَحْسَن ظَنَّي وَحَقَّقْ لِي بِمَقادِيـرِكَ تَهْيئَةَ التَّمَنِّي ، إِلهِي لا رُكْنَ لِي أَشَـدُ مِنْكَ فَآوِي إِلَىٰ رُكْنِ شَديدٍ وَلا قَوْلَ لَى أَسَدُّ مِنْ دُعْـائِكَ فَأَسْتَظْهِـرَكَ بِقَوْل سَديدٍ وَلا شَفيعَ لي إِلَيْكَ أَوْجَهُ مِنْ هُؤُلاءِ فَآتِيكَ بِشَفِيعٍ وَديدٍ فَهَلْ بَقِيَ يَا رَبِّ غَيْرُ أَنْ تُجِيبَ وَتَرْحَمَ مِنِّي الْبُكْاءَ وَالنَّحِيبَ يَا مَنْ لَا إِلَّهَ سِواهُ يَا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذا دَعاهُ يَا رَاحِمَ عَبْرَةِ يَعْقُوبَ يَا كَاشِفَ ضُرِّ أَيوُّبَ إِغْفِرْ لَى وَارْحَمْنِي وَانْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَافْتَحْ لِي وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ يَا ذَا الْقُوَّةِ الْمتين يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ .

يقول سيّدنا ومولانا رضي الدين ركن الإسلام والمسلمين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد بن الطاووس العلوي الفاطمي بلّغه الله تعالى في الدارين ما يتمناه وكبت أعدائه هذا آخر ما وقع في الخاطر أن ثبته من الأدعية في الحال الحاضر في كتاب مهج الدعوات ومنهج العنايات ولو أردنا إثبات أضعافه وكلما عرفناه كنا خرجنا عما قصدناه فإن خزانة كتبنا في هذه الأوقات أكثر من سبعين مجلداً في الدعوات وإنما ذكرنا ما يليق بهذا الكتاب ونرجو به فتح الباب بين العبد وبين رب الأرباب

### أدعيةللمؤلف

وليكون كالذخيرة التي نرجع إليها نحن وذريتنا وخاصتنا عنـ د المهمات ومن عساه أن يطلعه الله عز وجل عليه في الحياة وبعد الممات يقول:

أَللَّهُمَّ إِنّنَا قَدْ دَعَوْنَا فِيهِ عِبَادَكَ إِلَى الْوَفَادَةِ إِلَيْكَ وَالْحُضُورِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَطَلَبِ حَاجَاتِهِمْ مِنْ جُودِكَ فَاذْكُرْ نِي جَلَّ جَلالُكَ بِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ عِنْدَ دُعَاءِ مَنْ يَدْعُو بِشَيْءٍ مِنْهُ مِنْ عَبيدِكَ وَوُفُودِكَ وَأَوْصِلْ إِلَيَّ ثَمَرَة هٰذِهِ الشَجَرةِ وَأَنَا يَدْعُو بِشَيْءٍ مِنْهُ مِنْ عَبيدِكَ وَوُفُودِكَ وَأَوْصِلْ إِلَيَّ ثَمَرَة هٰذِهِ الشَجَرةِ وَوَأَنَا سَاكِنٌ حَيْثُ أَسْكَنْتَنِي مِنْ دِيَارِ مَراحِمِكَ وَمَكَارِمِكَ النَضرةِ وَوَفِّقْ مَنْ يَنْظُرُ فِي هٰذِهِ الْأَسْرَارِ أَنْ يَخُافَكَ خَوْفَ الْأَبْرَارِ وَأَنْ يُؤَدِّيَ اللَّمَانَةَ فِيمًا يَقِفَ عَلَيْهِ فِي هٰذِهِ الْأَسْرَارِ أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّمَانَةَ فِيمًا يَقِفُ عَلَيْهِ وَأَنْ يَكُونَ قَصْدَهُ الْعَمَلُ بِمَا تُهْدِيهِ إِلَيْهِ .

وهذا الكتاب لم يكن له عندي مسودة على عوائد أمثاله بل كنت أعين الدعوات وينقلها ناسخها بحسب حاله فإن كان في شيء منها خلل كثير أو قليل فلعله لأجل السرعة والتعجيل والحمد لله جل جلاله الهادي لعباده إلى مراده المبدىء لهم بارقاده وإسعاده وصلاته على خير عباده محمد رسوله وآله الطاهرين من عترته وثمرة فؤاده وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم الكفيل والمديل.

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس إعلم أن من شروط إجابة الدعوات أسباباً قد ذكرنا طرفاً منها في الجزء الأول من كتاب المهمات ونبهنا على ذلك بالمعقول والمنقول فلا تهون بالطلب لها والعناية بها كيلا تتأخر إجابة دعائك فيخيّل به الشيطان لك أن الله قد أخلفك في وعودك ورجاءك ونذكر ههنا أن يكون قلب الداعي عند الدعوات موصوفاً بالإقبال على الله جل جلاله في طلب الحاجات كما انك تقدر أن تقبل على شهوة من الشهوات التي أكثرها ضرر في الحياة وبعد الممات وأن يكون امتداد يدك إلى الله جل جلاله أرجح من امتداد يدك إلى الله جل جلاله أرجح من امتداد يدك إلى

طعام أو شراب فإنك إذا مددتها إلى رب الأرباب وإلى ما عرض عليك من دوام نعيم دار الثواب فإنه أهم من كل ما تمدها إليه فأحضر عقلك وقلبك لمدها بقدر تعظيم من تعرض عليه ومتى نقصت الله جل جلاله عن هذا الحال في التعظيم والإجلال فبالله عليك كيف ترجو وأنت مستخف في الفعال والمقال أن تظفر بإجابة الإبتهال فهل رأيت عاصياً يتقرب إلى سلطانه بعصيانه أو طالباً يتقرب إلى من يطلب منه بهوانه أقول وها نحن نختم ما اخترناه في كتابنا هذا من الدعوات المذخورة والأسرار المستورة بدعاء أورده الله عز وجل على خاطرنا وهو جل جلاله لمنشىء سرائرنا والمالك لبصائرنا وهو:

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ ابْتَدَأْتَ بِالْإِحْسَانِ قَبْلَ مَنْطِق اللِّسَانِ وَفَتَحْتَ أَبُوابَ الْآمَال وَتَفَضِلتَ بِالنَّوٰالِ قَبْلَ السُّؤَالِ وَدَلَلْتَ عَلَىٰ عَفُوكَ ذَوِي الْأَلْبَابِ وَأَذِنْتَ لَهُمْ فِي مُحْكَم الْكِتَابِ وَبِالْخِطَابِ ثُمَّ أَمَرْتَهُمْ بِالدُّعَاءِ وَوَعَدْتَهُمْ بِنُجْحِ الطَّلَابِ وَهَـدَّدْتَهُمْ إِنْ لَمْ يَسْأَلُوكَ وَثَقْتَهُمْ عَنِ الْجَوابِ وَهَا أَنَا ذَا أَمْتَثِلُ مُقَدَّسَ مَرْاسِمِكَ فِي التَّعَرُّضِ لِمَا وَعَـدْتَ مِنْ مَرْاحِمِكَ وَاثِقاً بِشَهْادَةِ الْعُقُولِ أَنَّ الكَريمَ الْجَوادَ إِذا أَذِنَ فِي السُّؤَالِ وَوَعَدَ بِالْقَبُّولِ فَإِنَّهُ يُنَزُّهُ كَمالَهُ عَن التَّوقُفِ في المَسْؤُل بِهِ وَهُو قَادِرٌ عَلَىٰ بُلُوغِ الْمَأْمُولِ ، أَللَّهُمَّ إِنَّى أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِكُلِّ مَا أَمَّلَكَ بِهِ آمِلٌ وَسَأَلَكَ بِهِ سَائِلٌ بَلَّغْتَهُ آمَالَهُ وَأَوْجَبْتَ سُؤَالَهُ وَبِكُلِّ مَا يُؤَمِّلُكَ بِهِ آمِلٌ وَيَسْأَلُكَ بِهِ سَآئِلٌ تُبْلِّغهُ آمْالَهُ وَتُجِيبُ سُؤالَهُ وَبِالْمَرْاحِمِ وَالْمَكَارِمِ الَّتِي اقْتَضَتِ الْإِبْتِذَاءَ بِالنَّوْالِ قَبْلَ السُّؤَالِ وَبَعْدَ السُّؤَالِ وَعِنْدَ السُّؤَالِ وَبِالمَرْاحِمِ وَالْمَكَارِمِ الَّتِي أَنْكُرْتَ بِهَا الْآيسينَ فَقُلْتَ عَلَىٰ لِسَانِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ فِيمًا تَضَمَّنَهُ الْقُرْآنُ الْمَصُونُ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ الله إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ الله إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ وَبِالْمَرَاجِمِ

وَالْمَكَارِمِ الَّتِي أَنْكَرْتَ بِهَا عَلَىٰ الْقَائِطِينَ فَقُلْتَ جَلَّ جَلَالُكَ وَمَنْ يَقْنُطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ وَبِالمَرَاحِم وَالْمَكَّارِمِ الَّتِي أُخَّرْتَ بِهَا عُقُوبَةَ الْكَافِرِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُتَمَرِدِينَ وَالْمُتَشَرِدِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْفُاسِقِينَ وَالْآبِقِينَ وَأَمْهَلْتَهُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ وَبِالْمَرَاحِمِ وَالْمَكَارِمِ الَّتِي ابْتَدَأْتُ بِهَا سَحَرَةَ فِرْعَوْنَ وَمَا عَرَفُوكَ وَلا طَلَبُوكَ وَلا تَعَرَّضُوا لِرَحْمَتِكَ وَلا تَعَرَّضُوا لإَجَابَتِكَ وَبِالْمَرَاحِمِ وَالْمَكَارِمِ الَّتِي ابْتَدَأْتَ بِهَا أَمِمِ الْأَنْبِيَاءُ وَأَمَّةً مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَقَدْ كَانُوا عَلَى عَظِيمٍ مِن الْكُفُرِ وَالطُّغْيَانِ وَالْعِصْيَانِ وَاسْتِحْقَاقِ الْعَذَابِ وَالْهَوَانِ فَابْتَدَأَتَهُمْ فِي خَال ِ غَضَبِكَ عَلَيْهِمْ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي حِسَابِهِمْ مِنْ إِحْسَانِكَ إِلَيْهِمْ وَبَعَثْتَ لَهُمْ رُسُلًا يَهْـدُونَهُمْ إِلَيْكَ وَيَـدُلُّونَهُمْ عَلَيْكَ وَيَحْمِلُونَ سَفَهَهُمْ وَجَنَايًاهُمْ حَتَّى اسْتَنْقَذُوا مِنْهُمْ خَلْقًا كَثيراً مِنْ ضَلَالاتِهِمْ وَشَرَّفُوهُمْ بِهِدَايَاتِهِمْ وَأَظْفَرُ وهُمْ بِسَعَادَاتِهِمْ وَبِالْمَرَاحِمِ وَالْمَكَارِم الَّتِي أَجَبْتَ بِهَا قَوْمَ إِدْرِيسَ وَقَوْمَ يُونُسَ وَمَنْ كَانَ عَلَىٰ نَحْو سُوءِ أَعْمَالِهِمْ وَقَدْ غَضَبَتْ عَلَيْهِمْ أَنْبِياؤُهُمْ وَتَوَعَّدُوهُمْ بِمَا يَسْتَحِقُّونَهُ مِنْ نَكَالِهِمْ وَأَشْرَفُوا عَلَى الْهَلَاكِ وَعَجَزُوا عَن الْإِسْتِدُرَاكِ فَرَحِمْتَ شَكْواهُمْ وَكَشَفْتَ بَلْواهُمْ وَبِالْمَرْاحِم وَالْمَكَارِم الَّتِي جَمَعْتَ بِهَا شَمْلَ يُوسُفَ وَيَعْقُوبَ وَبِالْمَرْاحِم وَالْمَكْارِمِ الَّتِي كَشَفْتَ بِهَا كُرُّبَاتِ أَيُّوبَ وَبِالْمَرَاحِمِ وَالْمَكْارِمِ الَّتِي خَلَّصْتَ بِهَا يُونُسَ بْنَ مَتَّىٰ مِنْ بَطْن حُوتِه وَيَمِّهِ وَبِالْمَرَاحِمِ وَالْمَكَارِمِ الَّتِي جَمَعتَ بِهَا شَمْلَ مُوسى بِأُمِّهِ وَبِالْمَرَاحِمِ وَالْمَكَارِمِ الَّتِي نَصَرْتَ بِهَا عيسى عَلَىٰ قَوْمِه وَبِالْمَراحِم وَالْمَكَارِم الَّتِي نَصَرْتَ بِهَا مُحَمَّداً وَعَلِيّاً عَلَىٰ أَحْزَابِه الْكُفَّارِ وَوَقَيتهما مِنَ الْأَخْطَارِ وَجَعَلْتَهُمَا عَلَماً لَكَ إِلَىٰ دَارِ الْقَرَارِ وَبِالْمَرَاحِم وَالْمَكَارِمِ الَّتِي ذَكَرْتَنِي بِهَا فِي الْأَوَّلِ وَلَمْ أَكُ شَيْئاً مَـذْكُوراً وَأَخْرَجْتَني إلى

الْوُجُودِ مِنْ باب الْجُودِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنِّي أَعَصِيكَ فِيمًا لَا يَزَالُ صَغيراً وَكَبيراً ظَاهِراً وَمَسْتُوراً وَبِالْمَرَاحِم وَالْمَكَارِمِ الَّتِي نَقَلْتَنِي بِهَا مِنْ ظُهُورِ الْآبَاءِ إِلَىٰ بُطُونِ الْأُمَّهَاتِ مِنْ لَـدُن آدَمَ إِلَىٰ هٰذِهِ الغَايَاتِ وَوَقَيْتَنِي وَسَلَفِي مِمَّا جَري عَلَى الْأُمَم الْهَالِكَةِ مِنَ الْهَلَكَاتِ وَالنَّكَبَاتِ وَالْعُقُوبَاتِ وَبِالْمَرَاحِم وَالْمَكَارِمِ الَّتِي دَلَلْتَنِي بِهَا عَلَيْكَ وَبِالْمَرْاحِمِ وَالْمَكَارِمِ الَّتِي شَرَّفْتَني بِهَا بالمَعْرِفَةِ بِكَ وَالْخِدْمَةِ لَكَ وَالْعُبُودِيَةِ لَدَيْكَ وَبِالْمَرْاحِم وَالْمَكَارِم الَّتِي أَطلقت بِهَا لِسَانِي بِالنَّنَاءِ عَلَيْكَ وَبِالْمَرَاحِم وَالْمَكَارِمِ الَّتِي حَلِمتَ بها عنّي عِنْدَ جُرِأْتِي عَلَيْكَ وَسُوء أُدَبِي بَين يَدَيك وبَالْمَرْاحِم وَالْمَكَارِم الَّتِي عَلَقَتْ أَمْالِي فِيها بِالرَّغْبَةِ إِلَيْكَ وَبِالْمَرَاحِمِ وَالْمَكَارِمِ الَّتِي أَعَنْتَنِي بِهَا بِالوَفْادَةِ عَلَيْكَ وَبِالْمَرَاحِم وَالْمَكَارِمِ الَّتِي أَذْكَرْتَنِي بِهَا جُرْأَتِي عَلَيْكَ وَبِالْمَرَاحِم وَالْمَكَارِمِ الَّتِي رَفَعْتُ بِهَا يَدِي إِلَيْكَ وَبِالْمَرَاحِمِ وَالْمَكَارِمِ الَّتِي عَرَّفْتَني بِهَا شَرَفَ الإِلْحَاحِ عَلَيْكَ وَبِالْمَرْاحِم وَالْمَكَارِم الَّتِي وَصَلَتْ إِلَى إِبْلِيسَ وَفِرْعَوْنَ وَمَنْ عَلِمْتَ أَنَّهُ مُصِرٌّ عَلَىٰ ما يُسْخِطُكَ عَلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يَحْضُرَ فِي الْقِيامَةِ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبِالْمَرَاحِمِ وَالْمَكَارِمِ الَّتِي أَدْرَكْتَ بِهَا إِبْلِيسَ في السَّاعَةِ الَّتِي بَسَطَ بِهَا كَفَّ سُؤَالِهِ وَقَصَدَكَ بِآمَالِهِ فِي خَال ِ غَضَبِكَ عَلَيْهِ وَبُعْدِه مِنْكَ وَإِعْراضِكَ عَنْهُ وَإِعْرَاضِهِ عَنْكَ وَقَالَ اجْعَلْني مِنَ الْمُنْظَرِينَ فَوَسَعَتْهُ رَحْمَتُكَ يًا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ وَقُلْتَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَىٰ يَـوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ وَفَرَّجْتَ مَا كَانَ يُحَاذِرُ الْإِسْتِيصَالَ مِنَ الْهُمُومِ وَبِالْمَرْاحِمِ وَالْمَكْـارِمِ الَّتِي أَنْتَ أَصْلُها وَبِالْمَراحِمِ وَالْمَكارِمِ الَّتِي أَنْتَ أَهْلُهَا وَبِالْمَراحِم وَالْمَكارِمِ الَّتِي لَا يَعْلَمُ غَيْرُكَ مَحَلَّهَا وَلَا تُدْرِكُ العُقُولِ فضلها وبما أَنْتَ أَهْلُهُ وَبِكَ وَبِمَن يَعُزُّ عليكَ وبِجَميع ِ الْوَسَائِلِ إِلَيْكَ يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله يَا الله

يًا الله يًا الله يًا الله يًا الله يًا رَبِّ يًا رَبِّ يًا رَبِّ يًا رَبِّ يًا رَبِّ يًا رَبِّ يُا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَيَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ أَنْ تُصَلَّى عَلَىٰ مُحمَّدِ وَآلِ مُحمدٍ وَانْ تُعَجِّلَ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ لِمَنْ يُريدُ تَقْديمَ حَاجَاتِهِ قَبْلَ حَاجَاتِنَا وَذِكْرَ مُهِمَّاتِهِ قَبْل مُهِمَّاتِنَا وَأَنْ تَجْعَلَ حَوائِجَنَا نَابِعَـةً لإرادَتِهِ وَإِرادَتِكَ وَمِنْ جُمْلَةِ حَوْائِجِهِ الْمُخْتَصَّةِ بِإِجَابَتِكَ وَأَنْ تَعَجِّلَ قَضَاءَ جَميع مَا ذَكَرْتُهُ وَأَذْكُرُهُ مِنَ الحاجاتِ الَّتِي أَحاطَ عِلْمُكَ أَنَّنا مُحْتَاجِون إِلَيْهَا مَع دَوْام بِقَاءِكَ قَبِلَ المَمات بِجُمْلتها وتفصيلها وأَنْ تَجْعَلَ هَـذِهِ التَّوَسُّلاتِ مِنْ أَسْبَابٍ تَكْميلِهَا وَتَسْهِيلِهَا وَتَعْجِيلِهَا وَأَنْ تَمْلاً قُلُوبَنا مِنْ مَعْرِفَتِكَ وَهَيْبَتِكَ وَعَظَمَتِكَ وَحُرْمَتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَتَسْتَعْمِلَ عُقُولَنا وَجَوارِحَنا فِي طَاعَتِكَ وَمُراغَبَتِكَ وَ[مُرْاقَبَتِكَ خ ل] وَتَجْعَلَ كُلُّ مَا نَتَقَلَّبُ فِيهِ شَاعَلًا لَنَا بِكَ وَمُقَرِّباً مِنْكَ وَلا تَجْعَلْ شَيْئاً مِنْهُ شَاغِلًا لَنَا عَنْكَ وَأَنْ تُلْهِمَنَا كُلَّمَا تُريدُ مِنَّا وَتَرْضَىٰ بِهِ عَنَّا وَأَنْ تُكَاشِفَنَا بِجَلَالِكَ وَتُشَرِّفَنَا بِإِقْبَالِكَ وَتَصِلَ حَبَّائِلَنَا بِحَبَّائِلِكَ وَأَنْ تُدَبِّرَنَا فِي الْكَثير وَالْقَليل بِتَدْبيرِكَ الْحَسَنِ الْجَميلِ وَأَنْ تَحْفَظَنا وَمَنْ يَعْنينا أَمْرُهُ بِمَا حَفِظْتَ كُلُّ مَنْ حَفِظتَهُ وَتُسْعِدَنا بِكُلِّ مَا أَسْعَدْتَهُ وَأَنْ تُمِدَّنا مِنَ الْأَعْمَارِ بِأَطْوَلِهَا وَمِنَ الْأَعْمَالِ بِأَفْضَلِهَا وَأَنْ تَنْصُرَنَا عَلَىٰ كُلِّ مَنْ يُؤْذينا أَوْ يُمْكِنُ أَنْ يُؤْذِينا نَصْراً أَنْتَ أَهْلُهُ وَأَنْ تُـذِلَّهُمْ لَنَا ذُلَّاهُمْ أَهْلُهُ وَأَنْ تُـديلَنَا مِنْهُمْ إِدالَـةً أَنْتَ أَهْلُهَا وَأَنْ تُزيجَهُمْ بانْتِصارِنا عَلَيْهِمْ مِنَ الْآثام الَّتي فَضَحَهُمْ عِنْدَكَ حَمْلُهَا [جَهْلُهَا خ ل] وَذُلُّها وَتُربِحَنا أَنْ يَشْغَلُونا عَن الْإِشْتِغَالِ بِمُراقَبَتِكَ الَّتِي جَهلُوا أَمْرَها وَصَغَّرُوا قَدْرَهَا وَأَنْ تَلْمَحَ أَهْلَ الْإِسَائَةِ إِلَىٰ مَنْ يُرِيدُ ذِكْرَهُ قَبْلَ ذِكْرِنا

وَتَعْظِيم قَدْرِهِ عَلَىٰ قَدْرِنَا وَأَهْلِ الْإِسَائَةِ إِلَيْنَا وَالْبُغَاةِ عَلَيْهِ وَعَلَيْنَا وَذَوِي التَّحَيُّل فِي ضَرَرِهِ وَضَرَرِنا وَالتَّوَصل في كَدَرِهِ وَكَدَرِنا لَمْحَةً فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ تَرْفَعُ بِهَا حِلْمَكَ عَنْهُمْ وَتُعَجِّلَ النَّقِمَةَ مِنْهُمْ وَتَسْتَأْصِلَ شَافَتَهُمْ وَتَقْطَعَ مُدَّتَهُمْ وَتُسْرِعَ نَكْبَتَهُمْ ومصيبتَهُمْ وَأَذَنْ في هذه اللحظة في قطع أعْمارِهِمْ وَخَرابِ دِيارِهِمْ وَتَفْنِيَةِ آثارِهِمْ وَتَعْجِيلِ بَوارِهِمْ وَدِمْارِهِمْ وَأَخْذِهِمْ بالمَثُلاتِ وَالنَّكِباتِ وَالْآفَاتِ وَالْعُاهَاتِ وَالْمُصيباتِ الْهَائِلاتِ الذَّاهِلاتِ الْقَاتِلَاتِ الْمُسْتَأْصِلَاتِ الْمُحيطَاتِ بِهِمْ مِنْ سَائِر الجِهَاتِ حَتَّىٰ تَجْعَلَ تَعْجِيلَ دِمَارِهِمْ وَقَطْعَ أَعْمَارِهِمْ وَخَيْبَةَ آمَالِهِمْ وَهَدْم آجَالِهِمْ عِظَةً لِلْمُتَّعِظينَ وَعِبْرَةً لِلْمُعتَبرينَ وَآيَةً بِاقِيَةً عَلَى الشُّهُورِ وَالسِّنينَ وَعَجِّلْ سَلْبَهُم اللَّهُمَّ كُلَّ نِعْمَةٍ يَسْتَعينُونَ بِهَا عَلَىٰ مَعْصِيَتِكَ وَكُلَّ قُوَّةٍ يَضَعُونَ بِهَا مِنْ حُرْمَتِكَ وَكِلْهُمْ إِلَىٰ حَوْلِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ وَابْرِئْهُمْ مِنْ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَخُذْهُمْ بَيْاتاً وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ ضُحىً وَهُمْ يَلْعَبُونَ وَعاجِلْهُمْ بِبَأْسِكَ الَّذي لا تَرُدُّهُ عَن الْقَوْم الْمُجْرِمينَ وَبِالْقُوَّةِ [بالقُدْرَةِ خ ل] الَّتِي تَقُولُ بِها لِلشَّيْءِ كُنْ فَيَكُوْنُ أَللَّهُمَّ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْهُمْ بَقِيَّةٌ مِنْ أَمَلِ أَوْ فُسْحَةٌ فِي أَجَلِ لَا بُدَّ أَنْ تُبَلِّغَهُمْ إِلَيْهَا وَتَقِفَ بِهِمْ عَلَيْهَا فَامْحُ اللَّهُمَّ مَعْرِفَتَكَ مِنْ عُقُولِهِمْ بِظُلْمِ الشُّكُوكِ وَالْجَهَالَاتِ وَأَمِثْ قُلُوبَهُمْ بِالْغَفَلَاتِ وَاشْغَلْ جَوَارِحَهُمْ بِالشَّهَوَاتِ عَنِ الْعِبْادَاتِ وَالطَّاعَاتِ وأَمِتْ قُلُوبَهُمْ أَعْجَلَ مَا يُمَاتُ الْملْحُ فِي الْمَاء وَاضْرِبْهُمْ بِتَكْرَارِ أَخْطَارِ الْبُلَاءِ وَالْإِبْتِلَاءِ حَتَّىٰ يَقْدُمُوا عَلَيْكَ وَقَدْ خَسِرُوا سَعَادَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَتْلَفُوا ما ظَفِرَ بِهِ السُّعَدَاءُ مِنَ النَّعَمِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَسَدَّتْ أَعْمَالُهُمْ بَيْنَ أَيْديهم أَبْوٰابَ رَحْمَتِكَ وَأَظْلَمَتْ عَلَيْهِمْ طُرُقُ حِلْمِكَ وَعاطِفَتِكَ وَشَهَّرَتْهُمْ فِي الْقِيامَةِ فَضَائِحُ مَعْصِيَتِكَ وَوُسِمَتْ جِبَاهُهُمْ بِغَضَبِكَ وَنَقِمَتِكَ أَللَّهُمَّ إِنَّكَ قَدْ نَسَبْتَنا

إِلَيْكَ وَوَسَمْتَنَا بِكَ وَعَلَّقْتَنَا عَلَيْكَ وَوَجَدْنَا عُقُولَنَا الدَّالَةَ لَنَا بِكَ عَلَيْكَ وَقُلُوبَنَا الْهَادِيَةَ لَنَا بِكَ إِلَيْكَ شَاهِدَةً أَنَّ مِنْ كَمَالِ صِفَاتِ الْمُلُوكِ أَنْ يُغَارُوا عَلَىٰ مَنْ وَسَمُوهُ بِأَبْوابِهِمْ وَنُسَبُوهُ إِلَىٰ جَنابِهِمْ وَعَلَّقُوهُ عَلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرْضيًّا لَدَيْهِمْ وَأَنْتَ يَا رَبِّ أَحَقُّ بِأَكْمَل صِفْاتِ الْمَوْصُوفِينَ وَأَحَقُّ بِالغَيْرَةِ مِنَ الْمُلُوكِ المُسْتَضعفينَ وَأَنْتَ عَلَّمْتَهُمْ الغَيْرَةَ الْمُوافقَةَ لِمُرادِكَ يا أَقْدَرَ الْقَادِرِينَ وَقَدْ عَرَفْتَ يَا رَبِّ أَنَّ اللَّينَ يُعادُونَنا ظُلْمًا أَعْدَاءُ لَكَ وَلِعِزَّتِكَ وَمُهَوِّنُونَ بِكَ وَبِخَاصَّتِكَ فَإِمَّا تَغْضَبُ وَتَنْتَقِمُ لِعِزَّتِكَ وَجَلالِكَ وَلِخَاصَّتِكَ وَأَهْل حِمْايَتِكَ أَوْ لِمَنْ عَلَقْتَهُ عَلَىٰ أَبْواب رَحْمَتِكَ وَهَيْبَتكَ وَتَفْتَح عَلَيْهِمْ فِي هٰذِهِ السَّاعَةِ مَا فَتَحُوهُ عَلَىٰ أَنْفُسِهمْ بِالإضاعَةِ لِلطَّاعَةِ مِن اسْتِحْقَاقِ الْمَصَائِبِ الْهَائِلَةِ وَالنَّوٰائِبِ الذَّاهِلَةِ مَا يَشْغَلُهُمْ عَنْ أَذِيَّةِ مَنْ هُوَ أَهَمُّ مِنَّا عِنْدَ سُلْطَانِكَ وَعَنْ أَذِيَّتنَا وَتَقُودُهُمْ طَوْعاً وَكُرْهاً إِلَىٰ مَصْلَحَتِه وَمَصْلَحَتِنا وَاجمينَ نادِمينَ مَغْلُولِينَ مَخْذُولِينَ مَكَسُورِينَ مَقْهُ ورينَ وَعَرِّفْنَا قَدْرَ النِّعْمَةِ عَلَيْنَا بِتَعْجِيل إِجْابَتِكَ وَتَكْمِيل رَحْمَتِكَ وَأُوْزِعْنَا شُكْرَ ذُلِكَ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ وَيْا صَاحِبَ الوُّعُودِ بِإِجْابَةِ الدَّاعِينَ وَمَنْ مَدَحَ نَفْسَهُ الْمُقَدسَةَ بِصَرْفِ السُّوءِ عَن الْمظْلُومِينَ وَاحْفَظْ فينا وَصِيَّتكَ وَوَصِيَّةَ سَيِّدِ الْمُرْسَلينَ وَعِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ وَاحْفَظنا بِمَا حَفِظْتَ بِهِ كَنْزَ أَصْحَابِ الْجِدَارِ لأَجْلِ مَنْ حَفِظْتَهُ بِهِ مِنْ سَلَفِهم الصّالِحينَ فَقَدْ عَرَضْنا حاجَتَنا عَلَى أَبْوابكَ بيد بَوّابكَ وَنَحْنُ الضُّعَفَاءُ الْمُتَرَقِّبُونَ لِمَا أَنْتَ أَهْلُهُ مِنْ جَوَابِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَالْحَمْدُ لله كَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ .

يقول علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس مصنف هذا الكتاب مهج الدعوات ومنهج العنايات إني متوسل إلى من لا يتعاظمه

#### أدعيةللمؤلف

ذنوب أن يغفرها ولا عيوب أن يسترها ولا عشرات أن يقيلها ولا كربات أن يكشفها ويزيلها بجميع ما ذكرته من الوسائل المنجحة للمسائل في أن يقبل مني ما سألته ويجعل من لسان حالي من يناجيه بما طلبته مع دوام جوده وبقاء وجوده ونحمده بما يستحقه من تحميده ونصلي على سيد عبيده محمد وعترته الدالين على حدوده.

#### فصل

وهو خاتمة كتاب مهج الدعوات ومنهج العنايات وفيه فصول منها فصل فيما نذكره من أوقات الدعوات في كثير من الأوقات فنقول من أوقات الإجابة رويناه أن عند زوال الشمس وعند الأذان وفي أول ساعة من ظهر يوم الجمعة وفي الثلث الأخير من كل ليلة وفي ليلة الجمعة كلها وعند نزول المطر وبعد فرائض الصلوات وعقيب صلاة المغرب إذا سجد بعدها وعند وقت الخشوع وعند وقت الإخلاص في الدموع إذا بقي من النهار للظهر نحو رمح كل يوم وفي هذه الأوقات ما رويناه ومنها ما رأيناه .

#### فصل

في ما نذكره من الشهور العربية المذكورة للدعوات على أهل العداوات .

فمن ذلك الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب رويناه في كتاب اختصرناه تأليف محمد بن حبيب ما يقتضي أن أحقها بالإجابة ذو القعدة وشهر رجب ووجدت بذلك عدة روايات في الجاهلية وفي الإسلام.

#### فصل

فيما نذكره من الشفاء بماء المطرفي نيسان والدعاء في حزيران أما

### أدعيةللمؤلف

الشفاء بماء المطر في نيسان قرأناه في كتاب زاد العابدين تأليف حسين بن أبي الحسين بن خلف الكاشغري الملقب بالفضل ما هذا لفظه حديث نيسان ، وقال وأخبرنا الوالد أبو الفتوح (ره) حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الخشاني البلخي حدثنا أبو نصر عدمد بن أحمد بن محمد الباب حريري أخبرنا أبو نصر عبد الله بن عباس المذكر البلخي حدثنا أحمد بن أحيد حدثنا عيسى بن هارون عن محمد بن جعفر عن عبد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عمر قال كنا جلوساً إذ دخل علينا رسول الله والمناب فقال الأ أعلمكم دعاء علمني جبرئيل (صلوات الله عليه) حيث لا أحتاج إلى دواء الأطباء قال علي وسلمان وغيرهم (رحمة الله عليه) وما ذاك الدواء فقال النبي لعلي تأخذ من ماء المطر بنيسان وتقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين مرة وفقل أعوذ برب الفلق سبعين مرة وفقل أعوذ برب الفلق سبعين مرة وفقل أعوذ برب الفلق سبعين مرة وقبل عو الماء غدوة وعشية سبعة أيام متواليات .

قال النبي سلط والذي بعثني بالحق نبياً إن جبرائيل على قال إن الله يرفع عن الذي يشرب من هذا الماء كل دآء في جسده ويعافيه ويخرج من عروقه وجسده وعظمه وجميع أعضائه ويمحو ذلك من اللوح المحفوظ والذي بعثني بالحق نبياً إن لم يكن له ولد وأحب أن يكون له ولد بعد ذلك فشرب من ذلك الماء كان له ولد وإن كانت امرأة عقيمة وشربت من ذلك الماء رزقها الله ولداً وإن كان عنيناً والمرأة عقيماً وشربت من ذلك الماء أطلق الله ذلك وذهب ما عنده ويقدر على المجامعة وإن أحبت أن تحمل أبابن حملت وإن أحبت أن تحمل بنكر أو أنثى حملت وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى : ﴿ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَانًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ النَّكُورَ وَيُزَوِّجُهُمْ وَان كان به صداع فشرب من ذلك كنات به صداع فشرب من ذلك

يسكن عنه الصداع بإذن الله وإن كان به جع العين يقطر من ذلك الماء في عينيه ويشرب منه ويغسل عينيه يبرأ بإذن الله ويشد أصول الأسنان ويطيب الفم ولا يسيل من أصول الأسنان اللعاب ويقطع البلغم ولا يتخم إذا أكل وشرب ولا يتأذى بالريح ولا يصيبه الفالج ولا يشتكي ظهره ولا يتجع بطنه ولا يخاف من الزكام ووجع الضرس ولا يشتكي المعدة ولا الدود ولا يصيبه قولنج ولا يحتاج إلى الحجامة ولا يصيبه الناسور ولا يصيبه الحكة ولا الجدري ولا الجنون ولا الجذام والبرص والرعاف ولا القلس ولا يصيبه عمى ولا بكم ولا خرس ولا صم ولا مقعد ولا يصيبه الماء الأسود في عينيه ولا يفسده داء يفسد عليه صومه وصلاته ولا يتأذى بالوسوسة ولا الجن ولا الشياطين .

قال النبي والمراقب قال جبرائيل إنه من شرب من ذلك كان ثم كان له جميع الأوجاع التي تصيب الناس فإنه شفاء له من جميع الأوجاع فقلت يا جبرائيل هل ينفع في غير ما ذكرت من الأوجاع قال جبرائيل والذي بعثك بالحق نبياً من يقرأ بهذه الآيات على هذا الماء ملأ الله تعالى قلبه نوراً وضياء ويلقي الإلهام في قلبه ويجري الحكمة على لسانه ويحشو قلبه ماء من الفهم والتبصرة ولم يعط مثله أحداً من العالمين ويرسل عليه ألف مغفرة والف رحمة ويخرج الغش والخيانة والغيبة والحسد والبغي والكبر والبخل والحرص والغضب من قلبه والعداوة والبغضاء والنميمة والوقيعة في الناس وهو الشفاء من كل داء ، وقد روي في رواية أخرى عن النبي والمناه في نيسان زيادة وهي انه يقرأ عليه سورة وإنا أنزلناه ويكبر الله ويهلل الله ويصلي على النبي والنبي النبي النبي المناس ويكبر الله ويهلل الله ويصلي على النبي والنبي النبي النبي المناس من قبه النبي النبي النبي النبي المناس ويكبر الله ويهلل الله ويصلي على النبي النبي النبي المناس المناس من النبي النبي

#### فصل

وأما حديث حزيران فإننا رويناه في كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري

#### أدعيةللمؤلف

من الجزء الخامس عن أبي عبد الله عنه وذكر عنده حزيران فقال هو الشهر الذي دعا فيه موسى على بني إسرائيل فمات في يوم وليلة من بني إسرائيل ثلاثمائة ألف من الناس.

أقول: وإنما فعل ذلك لما فتنوا بحيلة بلعم بن باعورا وغيره من الأوقات، وفي حديث آخر من كتاب عبد الله بن حماد الأنصاري عن أبي عبد الله بن حماد الأنصاري الأجال فيه عبد الله بن قال إن الله خلق الشهور وخلق حزيران وجعل الأجال فيه متقاربة.

#### فصل

فيما نذكره من أوقات الدعوات للإجابات فيما يأتي من كل سنة مرة واحدة .

## فمن ذلك دعوات ليالي القدر الثلاث

وخاصة أن علمها أحد بـذاتها والأفـاق ليلة ثلاث وعشـرين من شهر رمضان أرجح في تعظيم الدعوات وإجابتها .

## فمن ذلك أيام هذه الثلاث ليالي

ومن ذلك: يوم مولد النبي سينية وليلة مبعثه الشريف ويومه، ومن ذلك يوم عرفة وليلة عرفة وخاصة إذا كان بالموقف أو عند الحسين النبية ومن ذلك ليالي الأعياد الثلاث وأيامها وهي ليلة عيد الغدير ويومه وليلة عيد الفطر ويومه وليلة عيد الأضحى ويومه، ومن ذلك أول ليلة من رجب ويوم النصف منه وليلة النصف من شعبان وأوقات قد ذكرناها في مواضع من كتاب مهمات في صلاح المتعبد وتتمات المصباح المتهجد.

#### فصل

فيما نذكره من صفات الداعي وذكرنا بعضها في الجزء الأول من

### أدعية للمؤلف

الكتاب المذكور بروايات ووصف مأثور ونحن نذكر لههنا جملة فنقول إذا أراد دعاء الرغبة يبسط راحتيه ويدعو وإذا أراد دعاء الرهبة يجعل بـاطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء ، وإذا أراد دعاء التضرع حـرك أصابعـه يميناً وشمالًا وباطن كفيه إلى السماء ، وإذا أراد دعاء التبتل رفع إصبعه مرة وحطها مرة ويكون عند العبرات ، وإذا أراد دعاء الإبتهال رفع باطن كفيه حذاء وجهه ، وإذا أراد دعاء الإستكانة جعل يديه على منكبيه ، ومن صفات الداعي أن يبدأ بتحميد الله تعالى جل جلاله والثناء عليه والصلاة على محمد وآله (صلوات الله عليه وآله) ثم يذكر حاجته ، ومن صفات الداعي أن يعلم أن دعائه في السر أرجح من دعائه في الجهر ، ومن صفات الداعي أن لا يكون قلبه غافلًا ولا لاهياً ، ومن صفات الداعي أن لا يكون مطعمه حراماً أو ملبسه حراماً أو غذي بحرام ومن صفات الداعي أن يكون طاهراً من مظالم العباد ومن صفات الداعي أن يكون عند الدعاء تقياً ونيته صادقة ، ومن صفات الـداعي أن لا يكون داعياً في دفع مظلمة عنه وقد ظلم هو عبداً آخر بمثلها ، ومن صفات الداعي أنه يجتنب الذنوب بعد دعائه حتى تقضى حاجته ، ومن صفات الداعى أن يكون عند دعائه آئباً تائباً صالحاً صادقاً ومن صفات الداعي أن لا يكون داعياً في قطيعة رحم ، ومن صفات الداعي أن لا يكون دعاء محب على حبيبه فإن الحديث ورد عن النبي الله أنه سأل الله جل جلاله ألا يستجيب له فيه ، ومن صفات الـداعي ألّا يدعـو على أهل العـراق فإني رويت في الجـزء الأول من كتاب التحميل من ترجمة محمد بن أحمد بن حاتم أن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عصم أن لا تدعو على أهل العراق وذكر في الحديث سبب ذلك ، ومن صفات الداعي أن يطهر طعامه من المحرمات والشبهات عند حاجته إلى إجابة الدعوات ، ومن صفات الداعي أن يكون في يده خاتم فضة فيروزج فقد روي عن الصادق ﷺ قال :

### دعاء الإعتصام

قال رسول الله والمراقبة المراقبة المرا

## دعاء الاعتصام لخواجة نصير الدين الطوسي (ره) بسم الله الرحمن الرحيم

أللَّهُمَّ أَثْتَ الْأُولُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْإِسْطِنُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ الْبُاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ ، وَيَا بِاقِياً بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ، يَا الله الْعَزيزُ الْحَكيمُ ، يَا كَائِناً قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ، وَيَا بِباقِياً بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ، يَا مَنْ هُو أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ، يَا مَنْ هُو فَعَالُ لَمْ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ، يَا مَنْ هُو بِالْمَنْظِرِ الْأَعْلَىٰ ، يَا لَمَنْ هُو بِالْمَنْظِرِ الْأَعْلَىٰ ، يَا مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِقْضِ خَاجًاتِي وَأَعْظِنِي سُؤْلِي مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِقْضِ خَاجًاتِي وَأَعْظِنِي سُؤْلِي مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِقْضِ خَاجًاتِي وَأَعْظِني سُؤْلِي وَفَرْجُ عَنِي كُرْبَتِي وَاكْفِ مُهِمَّاتِي بِحَقّ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيبِينَ وَعِتْسَرَتِهِ الطَّاهِرِينَ .

### دعاء التوسل للطوسي (ره)

## دعاء التوسل بالمعصومين للطوسي (ره)

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ أَللْهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبُارِكْ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّي الْعَرَبِي الْهَاشِمِيِّ الْقُرَشِيِّ الْمَكِيِّ المَدَنِيِّ الْأَبْطَحِيِّ التَّهَامِيِّ السّيدِ الْبَهِيِّ السّراج الْمُضيءِ الْكَوْكَبِ الدُّرِيِّ صاحِبِ الْوَقَارِ وَالسَّكينَةِ الْمَدْفُونِ بِالْمَدِينَةِ الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَددِ الْمُصْطَفَى الْأَمْجَدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ حَبيب إِلهِ الْعٰالَمينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلينَ وَخٰاتَمِ النَّبِيِّينَ وَشَفيع الْمُذْنِبينَ وَرَحْمَةٍ لِلْعْالَمِينَ أَبِي الْقَاسِمِ مُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللَّه عَلَيْهِ وَآلِهِ ، الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يُا أَبَا الْقَاسِم يَا رَسُولَ الله يَا إِمَامَ الرَّحْمَةِ يَا شَفِيعَ الْأُمَّةِ يَا حُجَّةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيَّدَنَا وَمَوْلانَا إِنَّا تَوَجَهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَـوَسَّلْنَا بِكَ إِلَى الله وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا وَجِيهاً عِنْدَ اللهِ إِشْفَعْ لَنَا عِنْـدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَىٰ السَّيِّد الْمُطَهَّرِ وَالْإِمَامِ الْمُظَفَّرِ وَالشُّجْاعِ الْغَضَنْفَرِ أَبِي شُبَيْرِ وَشَبرَ قُاسِم طُوبي وَسَقَر الْأَنْزَع البَطين الْأَشْجَع الْمَتين الْأَشْرَفِ الْمَكين الْعالِم الْمُبين النَّاصِرِ الْمُعينِ وَلِيّ الدّينِ الْوَالِي الْوَلِيِّ السَّيِّدِ الرَّضِيِّ الْإِمْامِ الْوَصِيِّ الْحَاكِم بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ الْمُخْلِصِ الصَّفِيِّ الْمَدفونِ بِالغَرِيِّ لَيْثِ بَني غَالِبِ مَظْهَرِ الْعَجَائِبِ وَمُظْهِرِ الْغَرْائِبِ وَمُفَرِّقِ الْكَتَائِبِ وَالشَّهَابِ الثَّاقِبِ وَالْهِزَبْرِ السَّالِبِ نُقْطَةِ دَائِرَةِ الْمَطْالِبِ أُسَدِ الله الْغَالِبِ غَالِبِ كُلَّ غَالِبِ وَمَطْلُوبٍ كُلِّ طَالِبِ صَاحِبِ الْمَفْاخِر وَالْمَنْاقِب إِمَام الْمَشْارِقِ وَالْمَغْارِبِ مَوْلانا وَمَوْلى الْكَوْنَيْنِ الْإِمْام أبي الْحَسَنَيْنِ أُميرِ الْمُؤْمِنينَ عَلِيّ بْنِ أبي طالب صَلَواتُ الله عَلَيْهِ ، الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يُـا أَبَا الحَسَنِ يُـا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ يُـا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يُـا أُخَ الرَّسُولِ يَا زَوْجَ الْبَتُولِ يَا أَبَا السِّبْطَيْنِ يَا حُجَّةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا يَا

مَوْلانًا إِنَا تَوَجَهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حُاجَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا وَجِيهِاً عِنْدَ اللهِ إِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَزِدْ وَبِارِكْ عَلَىٰ السَّيِّدَةِ الْجَليلَةِ الْجَميلَةِ الْمَعْصُومَةِ الْمَظْلُومَةِ الْكَريمَةِ النّبيلَةِ الْمكرُ وبَةِ الْعَليلَةِ ذاتِ الأَحْزَانِ الطويلَةِ في المدّة القليلةِ الرَّضيّةِ الحليمةِ العفيفةِ السّليمةِ الْمَجْهُولَةِ قَدْراً وَالْمَخْفِيَّةِ قَبْراً الْمَدْفُونَةِ سرّاً وَالْمَغْصُوبَةِ جَهْراً سَيِّدَةِ النَّسَاءِ الْإِنْسِيَّةِ الْحَوْرَاءِ أُمِّ الْأَئِمَّةِ النُّقَبَاءِ النَّجَبَاءِ بنْتِ خَيْر الْأَنْبِياءِ الطَّاهِرَةِ الْمُطَهَّرَةِ الْبَتُولِ الْعَذْرَاءِ فَاطِمَةَ التَّقِيةِ الزَّهْرَاءِ عَلَيْهَا السَلام الصلاة والسلام عليك وعلى ذريتك يا فاطمة الزهراء يا بنْتَ مُحَمَّدِ رَسُولِ الله أَيَّتُهَا الْبَتُولُ يَا قُرَّةَ عَيْنِ الرَّسُولِ يَا بَضْعَةَ النَّبِيِّ يَا أُمَّ السِبطَيْنِ يَا حُجَّةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَتُنَا وَمَوْلاَتَنَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكِ إِلَىٰ الله وَقَدَّمْنَاكِ بَيْنَ يَدَيْ حُاجُاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا وَجِيهَةً عِنْدَ اللهِ إِشْفَعِي لَنَا عِنْدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ وَزِدْ وَبارِكْ عَلَىٰ السَّيِّدِ المُجْتَبَىٰ وَالإمام الْمُرْتَجِىٰ سِبْطِ الْمُصْطَفَىٰ وَابْنِ الْمُرْتَضِى عَلَمِ الْهُدَىٰ الْعَالِمِ الرَّفيعِ ذِي الْحَسَبِ الْمَنيعِ وَالْفَضْلِ الْجَميعِ وَالشَّرَفِ الرَّفيعِ الشَّفيعِ بْنِ الشَّفيعِ الْمَقْتُولِ بِالسَّمّ النَّقيع الْمَدْفُونِ بِأَرْضِ الْبَقِيعِ الْعَالِمِ بِالْفَرَائِضِ وَالسُّنَن صَاحِبِ الْجُودِ وَالْمِنَنِ كَاشِفِ الضَّرِ وَالْبَلُوىٰ وَالْمِحَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ الَّذي عَجَزَ عَنْ عَدَّ مَذَائِحِهِ لِسَٰانُ اللَّسَنِ الْإِمَامِ بِالْحَقِّ الْمُؤْتَمَن أَبِي مُحَمَّدِ الْحَسَن (صَلَوَاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ) الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبًا مُحَمَّدٍ يَا حَسَنَ بْنَ عَلِي أَيُّهَا الْمُجْتَبِيٰ يَا ابْنَ رَسُولِ الله يَا ابْنَ أُمير الْمُؤْمِنينَ يَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّه رَاءِ يَا حُجَّةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَ شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا إِنَّا تَوَجَهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوسَّلْنَا بِكَ إِلَى الله وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يدي حاجاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

يًا وَجِيهاً عِنْدَ الله اشْفَعْ لَنا عِنْدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبُارِكْ عَلَىٰ السَّيِّدِ الزَّاهِدِ وَالْإِمَامِ الْعُابِدِ الرَّاكِعِ السَّاجِدِ وَلِيَّ الْمَلِكِ الْمَاجِدِ وَقَتيل الْكَافِرِ الْجَاحِدِ زَيْنِ الْمَنْابِرِ وَالْمَسْاجِدِ صَاحِبِ الْمِحْنَةِ وَالْكَرْبِ وَالْبَلَاءِ الْمَدْفُونِ بِأَرْضِ كَرْبَلاءَ سِبْطِ رَسُولِ الثَّقَلَيْنِ وَنُورِ الْعَيْنَيْنِ مَوْلانا وَمَوْلى الْكُوْنَيْنِ الْإِمَامِ بِالْحَقِ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنِ (صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ) الصَّلاةُ وَالسلامُ عَلَيْكَ يَا أَبِا عَبْدِ الله يَا حُسَيْنَ بْنَ عَلِي أَيُّهَا الشَّهِيدُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله يَا ابْنَ أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا ابْنَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ يَا سَيِّدَ شَبَابٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَا حُجَّةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا إِنَّا تَوَجَهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوسَّلْنَا بِكَ إِلَىٰ الله وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يدي حاجاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا وَجِيهاً عِنْدَ الله إِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبْارِكْ عَلَىٰ أَبِي الْأَئِمَّةِ وَسِراجِ الْأُمَّةِ وَكَاشِفِ الْغُمَّةِ وَمُحْيِي السُّنَّةِ وَسَنِيّ الْهِمَّةِ وَرَفيعِ الرُّتْبَةِ وَأَنيسِ الْكُرْبَةِ وَصَاحِبِ النُّدْبَةِ الْمَدْفُونِ بِأَرْضِ طيبَةَ الْمُبَرَّءِ مِنْ كُلِّ شَيْنِ وَأَفْضَلِ الْمُجاهِدينَ وَأَكْمَل الشَّاكِرينَ وَالْحامِدينَ شَمْس نَهَارِ الْمُسْتَغْفِرينَ وَقَمَر لَيْلَةِ الْمُتَهَجِّدينَ الْإِمَامِ بِالْحَقِّ زَيْنِ الْعَابِدينَ أَبِي مُحَمَّدٍ عَلِيّ بْنِ الْحُسَيْنِ (صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِما) الصلاة وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا مُحَمَّدِ يا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يَا زَيْنَ الْعَابِدِينَ أَيُّهَا السَّجَّادُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله يَا ابْنَ أَمير الْمُؤْمِنينَ يًا حُجَّةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا إِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوسَّلْنَا بِكَ إِلَى الله وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يدي حاجاتِنا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا وَجِيهاً عِنْدَ الله إشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَىٰ قَمَر الْأَقْمَارِ وَنُـورِ الْأَثْوَارِ وَقَائِدِ الْأَخْيَارِ وَسَيِّدِ الْأَبْرَارِ وَالطُّهْرِ الطَّاهِرِ وَالْبَدْرِ الْبُـاهِرِ وَالنَّجْمِ الـزّاهِرِ وَالْبَحْرِ الزَّاخِرِ وَالدُّرِ الْفُاخِرِ الْمُلَقِّبِ بِالْبَاقِرِ السَّيِّدِ الْوَجيهِ الْإِمامِ النَّبيهِ

الْمَدْفُونِ عِنْدَ جَدِّهِ وَأَبِيهِ الْحِبْرِ الْمَلِي عِنْدَ الْعَدُوِّ وَالْوَلِي الْإِمَامِ بِالْحَق الْأَزَلِيِّ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَلَيْهِمَا السّلام الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا جَعْفَرِ يُا مُحَمَّد بْنَ علِيٍّ أَيُّهَا الْبَاقِرُ يَا ابْنَ رَسُول ِ الله يَا ابْنَ أَميرِ الْمُؤْمِنينَ يَا حُجَّةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيدُنَا وَمَوْلَانًا إِنَّا تَوَجَهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوسَّلْنَا بِكَ إِلَى الله وَقَدُّمْنَاكَ بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا وَجِيهِاً عِنْدَ الله إشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَىٰ السَّيِّدِ الصَّادِقِ الصَّدّيقِ الْعَالِم الْوَثيقِ الْحَليمِ الشَّفيقِ الْهادي إلى الطَّريقِ السّاقي شيعَتَهُ مِنَ الرَّحيقِ وَمُبَلِّغِ أَعْدَائِهِ إِلَىٰ الْحَرِيقِ صَاحِبِ الشَّرَفِ الرَّفيعِ وَالْحَسَبِ الْمَنيعِ وَالْفَضْل الْجميع الشَّفيع بْنِ الشَّفيع الْمَدْفُونِ بِالْبَقيع الْمُهَـذَّب الْمُؤَيَّدِ الْإِمام الْمُمَجِّدِ أبي عَبْدِ الله جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ) الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبًا عَبْدِ الله يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَيُّهَا الصَّادِقُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله يا ابْنَ أُميرِ الْمُؤْمِنينَ يا حُجَّةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَـوْلانَا إِنَّا تَوَجهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يدي حاجاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يُا وَجِيهاً عِنْدَ الله إِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبُارِكْ عَلَىٰ السَّيِّدِ الْكَريم وَالْإِمْامِ الْحَليمِ وَسَمِيِّ الْكَليمِ الصَّابِرِ الكَظيمِ قَائِدِ الْجَيْشِ الْمَدْفُونِ بِمَقَابِرِ قُرَيْشِ صَاحِبِ الشَّرَفِ الْأَنْوَرِ وَالْمَجْدِ الْأَظْهَر وَالْجَبِينِ الْأَطْهَـرِ [الأَزْهَرِ خ ل] الْإِمْامِ بِالْحَقِ أَبِي إِبْـرَاهِيمَ مُوسىٰ بْن جَعَفَرَ (صَلَوْاتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ) الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبِا إِبْرَاهِيمَ يَا مُوسىٰ بنَ جَعْفَر أَيَّهَا الكَاظِمُ وأَيَّهَا العَبْدُ الصَّالِحُ يا ابنَ رَسُولِ الله يا ابْنَ أُميرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا حُجَّةَ اللهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانًا إِنَا تَوَجَهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوسَّلْنَا بِكَ إِلَى اللهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يدي حاجاتِنَا فِي الدُّنْيَـا وَالْآخِرَةِ يَـا وجيهاً

عِنْدَ الله إِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَىٰ السَّيِّدِ الْمَعْصُوم وَالْإِمَام الْمَظْلُوم وَالشَّهِيدِ الْمَسْمُوم وَالْغَريبِ الْمَغْمُومِ وَالْقَتيل الْمَحْرُومِ عَالِمٍ عِلْمِ الْمَكْتُومِ بَدْرِ النَّجُومِ شَمْسِ الشَّمُوسِ وَأُنيسِ النُّفُوسِ الْمَدْفُونِ بأَرْضِ طُوسِ الرَّضِيِّ الْمُرتَضِي الْمُرْتَجِي الْمُجْتَبِيٰ الإمام بالْحَقِّ أبي الْحَسَن عَلِيِّ بْن مُوسىٰ الرِّضا (صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِ) الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبِا الْحَسَنِ يَا عَلِيَّ بْنَ مُوسِىٰ الرِّضَا يَا ابْنَ رَسُول الله يَا ابْنَ أُميرِ الْمُؤْمِنينَ يَا حُجَّةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَـوْلاَنَا إِنَـا تَوَجهْنـا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوسَّلْنَا بِكَ إِلَىٰ اللهِ وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يدى حاجاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يْا وَجِيهاً عِنْدَ الله إِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبِارِكْ عَلَىٰ السَّيِّدِ الْعَادِلِ الْعَالِمِ الْعَامِلِ الْكَامِلِ الْفَاضِلِ الْبَاذِلِ الْأَجْوَدِ الْجَوَادِ الْعَارِفِ بِأَسْرَارِ الْمَبْدَءِ وَالْمَعْادِ وَلِكُلِ قَوْمِ هَادٍ مَنَاصِ الْمُحِبِينَ يَوْمَ يُنادِ الْمُنادِ الْمَذْكُورِ فِي الْهِذَايَةِ وَالْإِرشَادِ الْمَدْفُونِ بِأَرْض بَغْدَادَ السَّيد آلعَربي وَالإِمَٰامِ الْأَحْمَدي وَالنُّورِ الْمُحَمَّدِي ِ الْمُلَقَّبِ بِالتَّقِيِّ الْإِمَٰامِ بِالْحَقّ أَبِي جَعْفَرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي عَلَيْهِ السَلام الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يا أَبا جَعْفَر يا مُحَمَّد بْن عَلِمً أَيُّهَا التَّقِيُّ الْجَوادُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله يَا ابْنَ أَمير الْمُؤْمِنينَ يَا حُجَّةَ الله عَلَىٰ خَلْقِهِ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلانَا إِنَّا تَوَجَهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوسَّلْنَا بِكَ إِلَى الله وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يدي حَاجَاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا وَجِيهاً عِنْدَ اللهِ إِشْفَعْ لَنَا عِنْـدَ الله ، أَلَلَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَىٰ الْإِمَامَيْنِ الْهُمَامَيْنِ السَّيدَيْنِ السَّندَيْنِ الْفَاضِلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ الْبَاذِلَيْنِ الْعَادِلَيْنِ الْعَالِمَيْنِ الْعَامِلَيْنِ الْأَوْرَعَيْنِ الْأَطْهَرَيْن النُّورَيْنِ النَّيِرَينِ وَالشَّمْسَيْنِ الْقَمَرَيْنِ الْكَوْكَبَيْنِ الْأَسْعَدَيْنِ وارثَى ِ الْمَشْعَرَيْن وَأَهْلَى الْحَرَمَيْنِ كَهْفَى التَّقي غَوثَى الْوَرَىٰ بَدْرَي الدُّجِي طَوْدَي النَّهِيٰ

عَلَمَى الْهُدىٰ الْمَدْفُونَيْن بِسُرَّ مَنْ رَأَى كَاشِفِّي الْبَلُوىٰ وَالْمِحَنِ صَاحِبَي الْجُودِ وَالْمِنَنِ الْإِمْ امَيْنِ بِالْحَقّ أَبِي الْحَسَنِ عَلِي بْنِ مُحَمَّدٍ التَّقِيِّ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَن (صَلَواتُ الله وَسَلامُهُ عَلَيْهِما) الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكما يا أَبا الْحَسَنِ وَيا أَبا مُحَمَّدٍ وَيا عَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ وَيا حَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَيُّهَا النَّقِيُّ الْهَادِي وَأَيُّهَا الزَّكِيُّ الْعَسْكَرِيِّ لِما ابْنَى رَسُولِ الله لِما ابْنَى أَمير الْمُؤمِنينَ لِما حُجَّتَى الله عَلَى الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ لِمَا سَيِّدَينَا وَمَوْلِينَا إِنَّا تَـوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسَلْنَا بِكُما إِلَى الله وَقَدَّمْنَاكُما بَيْنَ يدي حاجاتِنَا في اللَّهُنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا وَجِيهِينِ عِنْدَ الله إِشْفَعًا لَنا عِنْدَ الله ، أَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَزِدْ وَبَارِكْ عَلَىٰ صاحِب الدَّعْوَةِ النَّبَويَّةِ وَالصَّوْلَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ وَالْعِصْمَةِ الْفَاطِمِيَّةِ وَالْحِلْم الْحَسَنِيَّةِ وَالشَّجَاعَة الحُسَيْنِيَّةِ وَالْعِبْادَةِ السَّجَّادِيَّةِ وَالْمَآثِرِ الْبَاقِريَّةِ وَالْآثارِ الْجَعْفَرِيَّةِ وَالْعُلُومِ الْكَاظِمِيَّةِ وَالْحُجَجِ الرَّضَوِيَّةِ وَالْجُودِ التَّقَوِيَّةِ وَالنَّفَاوَةِ النَّقَوِيَّةِ وَالْهَيْبَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ وَالْغَيْبَةِ الْإِلهِيَّةِ الْقائِمِ بِالْحَقِ وَالداعى إلى الصِدْقِ الْمُطلق كَلِمَةِ الله وَأُمَانِ الله وَحُجَّةِ الله الْغَالِب بِأَمْرِ الله وَالذَّابِّ عَنْ حَرَم الله إِمَام السِرِ وَالْعَلَن دافعِ الْكُرْبِ وَالْمِحَنِ صَاحِبِ الْجُودِ وَالْمِنَنِ الْإِمَامِ بِالْحَقّ أبي الْقَاسِم مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَن صَاحِبِ الْعَصْرِ وَالزَّمْانِ خَليفَةِ الرَّحْمٰن وَإِمَامِ الْإِنْسِ وَالْجَانِ (صَلَوْاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ) الصَّلاةُ والسلامُ عليك يا وصى الْحَسَن وَالْخَلَفِ الصَّالِحِ يَا إِمَامَ زَمَانِنَا الْقَائِمَ الْمُنْتَظَر الْمَهْدِيّ يَا سَيِّدَنَا وَمَوْلَانًا إِنَّا تَوَجَّهُنَا وَاسْتَشْفَعْنَا وَتَوَسلنَا بِكَ إِلَى الله وَقَدَّمْنَاكَ بَيْنَ يَدِي خَاجًاتِنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا وَجِيهِاً عِنْدَ اللهِ إِشْفَعْ لَنَا عِنْدَ الله عزَّ وَجَـلٌ يَا سُادَتِي وَمَوْاليَّ إِنِّي تَـوَجَّهْتُ بِكُمْ أَنْتُمْ أَئِمَّتِي وَعُدَّتِي لِيَـوْمِ فَقُـرِي وَفْاقَتِي وَحْاجَتِي إِلَى الله وَتَــوَسَّلْتُ بِكُمْ إِلَى الله وَبِحُبِكُمْ وَبِقُــرْبِكُمْ أَرْجُـــو

# دعاء التوسل للطوسي (ره)

النجاة مِنَ الله فَكُونُوا عِنْدَ الله تعالى يَا سَاداتي يَا أُولِيَاءَ الله صَلَّى الله عَلَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ، أَللَّهُمَّ إِنَّ هؤلاء أَئِمَّتُنَا وَسَادَتُنَا وَقادتُنَا وَكبرائنا وَشُفعاءنا بِهِمْ أَتُولَى وَمِنْ أَعْدائِهِم أَتبرَّءُ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ ، أَللَّهُمَّ وَال مَنْ وَالاهُمْ وَعادِ مَنْ عَادَاهُمْ وَانْصُر مَنْ نَصَرَهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَالْعَنْ عَلى مَنْ ظَلَمَهُمْ مَنْ عَادَاهُمْ وَانْصُر مَنْ نَصَرَهُمْ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَالْعَنْ عَلى مَنْ ظَلَمَهُمْ وَعَجُلْ فَرَجَهُمْ وَأَهْلِكْ عَدُوهمْ مِنَ الْجِنِ وَالإنس مِنَ الأولينَ وَالآخِرينَ وَعَجُلْ فَرَجَهُمْ وَأَهْلِكْ عَدُوهمْ مِنَ الْجِنِ وَالإنْسِ مِنَ الأولينَ وَالآخِرينَ وَالآخِرينَ أَمِينَ يُا رَبُ العَالَمينَ ، أَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا فِي الدُّنْيَا زِيارَتَهُمْ وَفِي الْآخِرَةِ وَهُ يَرْمُرتِهِمْ وَتَحْت لُوائِهِمْ وَلا تُفَرِقْ بَيننا وَبَينَهُمْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً فِي الدُّنْيَا وَالأَخِرَةِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ .

قدتم الكتاب بعون الله الملك المنان والحمد لله ربِّ العالمين .

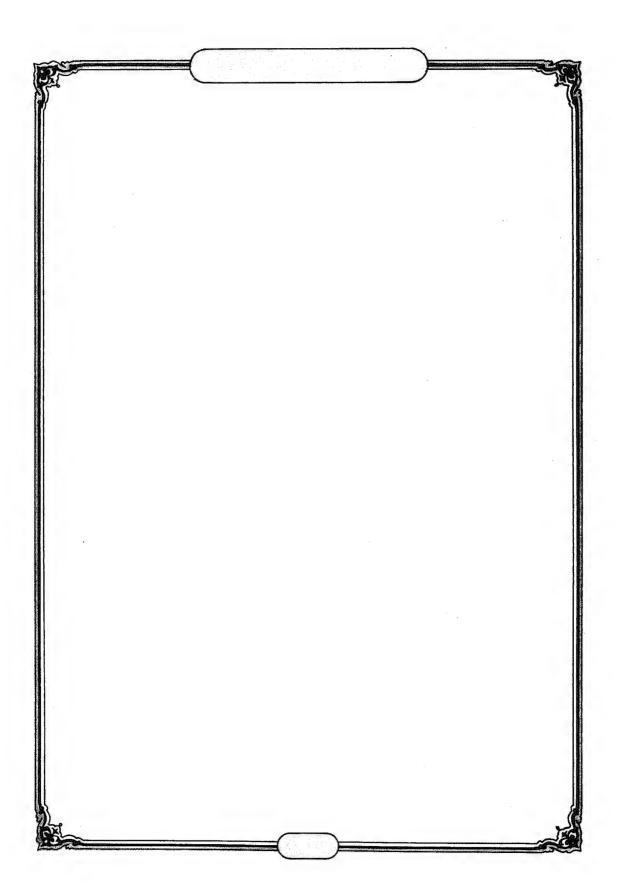

# الكتاب المجتنى من الدعاء المجتبى

تأليف سيدنا علي بن موسى بن جعفر ابن محمد بن محمد الطاووس العلوي

> هذا الكتاب المستطاب قد أُلحق بمهج الدعوات لينتفع به المؤمنون

### المجتنى من الدعاء المجتبي



يقول مولانا السعيد المرحوم شرف آل الرسول النقيب الطاهر المعظم أوحد الدهر وفريد العصر الزاهد العابد ذو الفضائل الجمة والمآثر الجميلة رضي السدين ركن الإسلام والمسلمين أبو القاسم علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس العلوي الفاطمي قدس الله روحه واسكن الرحمة رخامه وضريحه أحمد الله جل جلاله بحسب ما يهديني إليه ويقويني عليه وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلّا الله شهادة تقربني إليه وتؤمنني في الدنيا وعند القدوم عليه واشهد أن محمداً جدي عبده ورسوله وأعز الخلائق عليه وأنه أحق بما أسنده إليه في تعيينه لمن يقوم مقامه فيه ويحفظه ويؤديه .

وبعد: فاني وجدت دعوات لطيفة ومهمات شريفة وقد سميتها بالمجتنى من الدعاء المجتبى وجعلت أولها ما نقلته من الجزء الرابع من كتاب دفع الهموم والأحزان وقمع الغموم والأشجان تأليف أحمد بن داود النعماني .

قال وشكى رجل إلى الحسن بن علي (صلوات الله عليهما) جاراً يؤذيه فقال له الحسن عليه إذا صليت المغرب فصل ركعتين ثم قل: يَا

شَديدَ الْمِحْالِ يَا عَزِيزُ أَذْلَلْتَ بِعِزَّتِكَ جَميعَ خَلْقِكَ [مَنْ خَلَقتَ خ ل] الْفِني شَرَّ فُلَانٍ بِما شِئْت قال ففعل الرجل ذلك فلما كان في جوف الليل سمع الصراخ وقيل فلان مات الليلة .

# من الكتاب المذكور والمهمات المذكورة

قال جابر بن عبد الله دعا النبي عبد الله على الأحزاب يوم الإثنين ويوم الثلاثاء واستجيب له يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فعرف السرور في وجهه قال جابر فما نزل بي أمر غائظ وتوجهت في تلك الساعة إلاّ عرفت الإجابة .

ومنه: قال النبي سَنْ من كانت له حاجة فليطلبها في العشاء فإنه لم يعطها أحد من الأمم قبلكم يعني العشاء الآخرة ، ومن الكتاب المشار إليه قال وكان النبي سَنْ إذا أهمه أمر أو كربة أو بلغه من المشركين بأس قبض يده ثم قال تضايقي تَتَفرجي [تَنْفرجي خ ل] ثم استقبل القبلة ورفع بده فقال:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلاّ بِالله الْعَلِي الْعَظيمِ اللهُمَّ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ أَللَّهُمَّ كُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِنَّكَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا .

فوالله ما يبسطها حتى يأتيه الفرج ، وفي رواية أخرى فما يخفض يديه المباركتين حتى ينزل الله تعالى النصر .

ومنه : إذا فزعت من سلطان وغيره فقل :

حَسْبِيَ الله لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيمِ .

فإنك لا ترى في وجهه قتراً ولا ذلة .

ومنه : إذا دخلت على سلطان تخاف فقل : الله الله رَبِّيَ الله رَبِّي الله رَبِّي الله رَبِّي الله رَبِّي وَلا أَشْرِكُ بِهِ شَيْئاً تقوله مراراً فإنه لا يصل إليه .

ومنه : للسلطان تقول في وجهه إذا رآك مما قد جرب أَطْفَأْتُ غَضَبَكَ يَا فُلانُ بِلا إِلٰهَ إِلاَّ الله .

ومنه: قال توبة العنبري أكرهني يوسف بن عمر على العمل فهربت فلما رجعت حبسني حتى لم يبق في رأسي شعرة سوداء فأتاني آت في منامي عليه ثياب بياض فقال يا توبة قد أطالوا حبسك قلت أجل قال قل : أسال الله الْعَفْو وَالْعَافِيَة وَالْمُعَافَاة في الْدُنْيا وَالْآخِرَةِ ثلاثاً وهو من الدعاء المستجاب الذي لا يشك فيه يدعى به في الشدائد والحبوس ويقترن الفرج به قال فلما استيقظت كتبت ما قال ثم توضأت وصليت ما شاء الله وجعلت أدعو حتى صليت صلاة الصبح فجاء حرسي فقال اين توبة العنبري فحملني في قيودي وأدخلني عليه وأنا أتكلم بهن فلما رآني أمر بإطلاقي قال توبة فعلمته [فعلمتهن] رجلاً في السجن فقال لم ادع إلى عذاب قط فقلتهن إلا خلي عني فجيء بي يوماً إلى العذاب فجعلت أتذكرهن فلا أذكرهن حتى جلدت مائة سوط فذكرتهن حينئذ ودعوتهن [فدعوت بهن خل] فخلي عني .

ومنه : للعدو تقوله في وجهه فلا يقدر على ضرك كتَبَ الله لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ الله قَويِّ عَزِيزٌ .

ومنه : للسلطان إذا خفته وَيُنجِّي الله الَّذينَ اتَّقُوا بِمَفْ ازَتِهِمْ لا يَمَسَّهُمُ السُّوءُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ فإنه لا يضرك .

ومنه: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) من ظلم وأقام ظالمه على ظلمه لا يرجع عنه فليفض الماء على نفسه أو يسبغ الوضوء ويصلي ركعتين ثم يقول:

أَللَّهُمُّ إِنَّ فُلانَ بْنَ فُلانٍ ظَلَمَني وَاعْتَدىٰ عَلَيَّ وَنَصَبَ لِي وَأَمَضَّني وَأَرْمَضَني وَأَذْلَني وَأَخْلَقَني أَللَّهُمَّ فَكِلْهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَهُدَّ رُكْنَهُ وَعَجُّلْ جايحَتَهُ وَاسْلُبْهُ نِعْمَتكَ عِنْدَهُ وَاقْطَعْ رِزْقَهُ وَابْتُرْ عُمْرَهُ وَأَمْحُ أَثَرَهُ وَسَلطْ عَلَيْهِ عَدُوّهُ وَاسْلُبْهُ نِعْمَتكَ عِنْدَهُ وَاقْطَعْ رِزْقَهُ وَابْتُرْ عُمْرَهُ وَأَمْحُ أَثَرَهُ وَسَلطْ عَلَيْهِ عَدُوّهُ وَاسْلُبْهُ نِعْمَتكَ عِنْدَهُ وَاقْطَعْ رِزْقَهُ وَابْتُرْ عُمْرَهُ وَأَمْحُ أَثَرَهُ وَسَلطْ عَلَيْهِ عَدُوّهُ وَأَمْحُ مَنْ مَأْمَنِهِ كَمَا ظَلَمَني وَاعْتَدَىٰ عَلَيَّ وَنَصَبَ لِي وَأَمَضَ وَأَرْمَض وَأَذْلً وَأَخْلَقَ فَإِنه لا يمهل .

ومنه: وروى من كان بينه وبين رجل ظلامة فقال وهو متوجه إلى القبلة أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعديكَ عَلَىٰ فُلانِ بْنِ فُلانٍ فَأَعْدِنِي فَإِنَّكَ أَشَدُّ بَأْساً وَأَشَدُّ تَنكُيلًا ثلاث مرات أعْداهُ الله عز وجل.

ومنه: من دعاء يعقوب ويوسف علمه جبرئيل وهو في الجب أَللَّهُمَّ يَا لَطِيفاً فَوْقَ كُل ِ لَطيفٍ أَلْطُفْ بي فِي جَميع ِ أَحْوَالي كَمَا أَحَبُ وَأَرْضَىٰ فِي دُنْيَايَ وَآخِرَتي .

ومنه: رأى رجل النبي فسأله أن يعلمه دعاء الفرج فقال قُلْ يا مَنْ لا يُشْتَحيىٰ مِنْ مَسْأَلَتِهِ وَلا يُرْتَجىٰ الْعَفْوُ إِلّا مِنْ قِبَلِهِ أَشْكُوْ إِلَيْكَ مَا لا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ وَأَسْأَلُكَ مَا لا يَعْظُمُ عَلَيْكَ صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وادع بما شئت ينجح الله طلبتك فقال يا رسول الله وحدي فقال لك ولكل من دعا بها.

ومنه: وروى من كانت له حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلى المسجد وتصدق بصدقة قلّت أو كثرت بالرغيف إلى ما دون ذلك وأكثر أو أقل فإذا صلى الجمعة قال:

أَللَّهُمَّ إِنْي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ الَّـذي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّـومُ هُوَ عٰالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمُ الَّذي لا إِلَـهَ إِلاَّ هُوْ الْحَيُّ الْقَيُّـومُ الَّذي لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمُ الَّذي مَلَّاتُ عَظَمَتُهُ السَّمٰاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَسْأَلُكَ اللَّذِي لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمُ الَّذي مَلَّاتُ عَظَمَتُهُ السَّمٰاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَسْأَلُكَ

بِاسْمِكَ بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ الَّذي لا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الَّذي عَنَتْ لَهُ الْوُجُوهُ وَخَشَعَتْ لَهُ الْأَبْصَارُ وَوَجلَتْ لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ خَشْيَتِهِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحمَّدٍ وَخَشَعَتْ لَهُ الْأَبْصَارُ وَوَجلَتْ لَهُ الْقُلُوبُ مِنْ خَشْيَتِهِ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَقْضِيَ حاجَتي في كَذَا وَكَذَا (١) وكان يقول لا تعلّموها وآل مُحمَّدٍ وَأَنْ تَقْضِيَ حاجَتي في كَذَا وَكَذَا (١) وكان يقول لا تعلّموها سفهائكم فيدعو بها فيستجاب لهم ويقال لا يدعو بها على مأثم ولا قطيعة رحم .

ومنه: روى أن من أسبغ الـوضوء وصلى ركعتين ودعـا بهذا الـدعاء إستجاب له ما سئل من كشف كرب وغير ذلك .

يا وَدُوْدُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِيدِ يَا فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ أَسْأَلُكَ بِعِزِّكَ الَّذِي لَا يُرامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي مَلًا أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ يُرامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي مَلًا أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَكْفِينِي كَذَا وَكَذَا يَا مُغيثُ أَغِثْنِي يَا مَغيثُ أَغِثْنِي يَا مَغيثُ أَغِثْنِي يَا مَغيثُ أَغِثْنِي .

ومنه : إذا أردت أن يحجب الله عنك بصر من تخاف وتتقي جانبه فقل :

يا رَبَّ الْعَالَمِينَ إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ اللّذي تَجَّلَيْتَ بِهِ لِمُوسَىٰ عَلَى الْجَبَلِ فَجَعَلْتَهُ دَكَاً وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً أَنْ تَطْمِسَ عَنّي بَصَرَ مَنْ أَخْشَاهُ وَتُمسِكَ لِسَانَهُ وَتَخْتِمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَتَحْبِسَ يَدَهُ وَتُقْعِدَهُ مِنْ رِجْلِهِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

دعاء: ذكر صاحب التاريخ أنه دعا به المسلمون فجازوا به في بحر كان يتعذر جوازه يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ يا كَرِيمُ يا حَليمُ يا أَحَدُ يا صَمَدُ يا حيُّ يا مُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ يا حيُّ يا قَيُّومُ لا إِلٰهَ إِلّا أَنْتَ يَا رَبّنا .

<sup>(</sup>١) ويذكر حاجته عوض كذا وكذا .

دعاء آخر : ذكر صاحب التاريخ أن راهباً سمع الملائكة تدعو به للمسلمين فأسلم وكان المسلمون يحاربون في البحر :

أَللَّهُمَّ أَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ لا إِلٰهَ غَيْرُكَ وَالْبَديعُ الَّذي لَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَالدَّائِمُ غَيْرُ الْغَافِلِ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ الَّذي لا يَمُوتُ وَخَالِقُ مَا يُرىٰ وَمَا لا يُرىٰ وَكُلَّ يَوْمٍ أَنْتَ فِي شَأْنٍ وَعَلِمْتَ أَللَّهُمَّ كُلَّ شَيْءٍ بِغَيْرِ تَعْلِيم .

# ومن كتاب بعض سير الائمة (ع)

بإسناده قال كان علي بن الحسن المقري قد أذاه رجل جندي من أصحاب إسحاق بن عمران قال فدعوت الله عليه بدعاء الإستيصال قال قلت اللهم عُمّه بِالشَرِ غَمّاً وَلُمّه بِالشَرِ طَمّاً وَقُمّه بِالشَرِ طَمّاً وَقُمّه بِالشَرِ قَمّاً وَأَطْرُقِه بِللسَرِ طَمّاً وَقُمّه بِالشَرِ قَمّا وَأَطْرُقِه بِلَيْلَةٍ لا أَخْتَ بِها وَسَاعَةٍ لا مَنْجا لَه مِنْها قال فغضب على الْجندي وأطرق به يليلة لا أخت بها وساعة لا منجا له منها قال فغضب على الجندي بن الحسن بعد أيام إسحاق بن عمران فأمر به فضرب عنقه فقلت لعلي بن الحسن المقري هذا الجندي الذي دعوت عليه قتل فقال الحمد لله رب العالمين ووجدت في هذا الكتاب المذكور لفظ دعاء مولانا الصادق على داود بن على الذي هلك بدعائه فيه في حال سجوده وهو:

يْا ذَا الْقُوَّةِ الْقَويةِ وَالْقِدَمِ الْأَزَلِيَّةِ وَيْا ذَا الْمِحْالِ الشَّديدِ وَالنَّصْرِ الْعَتيدِ وَيَا ذَا الْمِحْالِ الشَّديدِ وَالْبَحَاهُ الْعَتيدِ وَيَا ذَا الْعِزَّةِ الَّتِي كُلُّ خَلْقٍ لَهَا ذَليلٌ خُذْ ذَاوُدَ أَخْذَ عَزيزٍ مُقْتَدِرٍ وَالْجَأَهُ مُفَاجأَةً مَلِيكٍ مُثْتَصِرٍ .

فإذا بالصياح قد علا في دار داود بن علي وإذا به قد مات .

دعوة لبني إسرائيل وقد هجم عليهم من جيوش الأعداء ما لا طاقة لهم به فدعوا بهذه الدعوات فقتل عدوهم في ليلة واحدة .

أَللَّهُمَّ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَالْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَمَنْ إِلَيْهِ الْمَلْجَأَ فِي كُلِّ شَيْءٍ وَالْقَاهِرُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَمَنْ إِلَيْهِ الْمَلْجَأَ فِي كُلِّ شَيْءٍ قَدْ سَمِعْتَ مَا قَدْ أَشْغَلَنَا هَذَا الْكَافِرُ السَّحَارُ وَإِنْ كُنَّا قَليلينَ فِي أَنْفُسِنَا فَبِكَ نَقُوىٰ فَقَوِّنَا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَاكْفِنَا الْعَدُوَّ الْمُبِينَ .

نقلته من تاريخ عتيق لمحمد بن موسى الخوارزمي ربما كان نقله من زمن المستعين الملك ووجدت في كتاب المغرب عن سيرة ملك المغرب أن عقبة بن عامر كان رجلًا مستجاب الدعوة صالحاً وكان أمير الجيش الذي افتتح إفريقية في زمن عثمان وانه الذي سخر القيروان وكان موضعها أجمة تأوي إليها السباع ولم يكن بذلك الصقع أوفق لاختطاط مدينة من تلك الأجمة فأزمع على قطعها والبناء فيها فذكر له أن بها سباعاً ما تفارق عرينها إلا بعد حرب فربما افترست أحداً من المسلمين فقال عقبة لا تعرضوا فغدا أكفيكم أمرها إن شاء الله فجاء إليها ليلًا فصلى عندها ثم دعا فلما أسحر نادى بأعلى صوته سلام على ما بهذه الأجمة من السباع والوحوش أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده وإننا معاشر المسلمين نازلون لهذه الأجمة ومتخذوها داراً فليأذن كل حيوان فيها بخروج إن شاء الله فلما أصبح نظر الناس إلى السباع يخرج من الأجمة جموعاً والوحوش أسراباً معها أولادها إلى أن لم يبق فيها شيء ، ورويت من أمالي الشيخ المفيـد رحمه الله مجلس يوم السبت لثمان خلون من شهر رمضان بإسناده إلى إسحاق بن الفضل الهاشمي قال كان من دعاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب النفيه:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَعَادِيَ لَكَ وَلِيّاً أَوْ أُوالِيَ لَكَ عَدُوّاً أَوْ أَرْضَىٰ لَكَ سَخَطاً أَبُداً اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلاٰتُنا عَلَيْهِ وَمَنْ لَعَنْتَهُ فَلَعْتَنٰا عَلَيْهِ لَكَ سَخَطاً أَبُداً اللَّهُمَّ مَنْ كَانَ فِي مَوْتِهِ فَرَجٌ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَأَرِحْنَا مِنْهُ وَأَبْدِلْنَا بِهِ مَنْ أَللَّهُمَّ مَنْ كَانَ فِي مَوْتِهِ فَرَجٌ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَأَرِحْنَا مِنْهُ وَأَبْدِلْنَا بِهِ مَنْ أَللَّهُم مَنْ كَانَ فِي مَوْتِهِ فَرَجٌ لَنَا وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَأَرِحْنَا مِنْهُ وَأَبْدِلْنَا بِهِ مَنْ هُو وَمَعْ لِلْإِجْابَةِ مَا نَتَعَرَّفُهُ مِنْكَ في أَدْيُانِنا وَمَعايشِنَا يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ .



بإسناده إن رجلًا حمل إلى السجن فمر على حائط عليه مكتوب يا ولِيِّي في نِعْمَتي ويا صاحبي في وَحْدَتي وَيا عُدَّتي في كُرْبَتي فدعا بها وكرّرها فخلى سبيله فعاد إلى ذلك الحائط فلم ير عليه شيئًا مكتوباً.

ومنه: دعاء من أحوجه الحاجة [الفقر خ ل] إلى خدمة السلطان فدعا بها فأغناه الله تعالى:

أَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ الَّذِي تُكْرِمُ بِهِ مَنْ أَحْبَبْتَ مِنْ أَسْمَائِكَ وَأُوْلِيَائِكَ وَتُلْهِمَهُ السَّفِي مِنْ أَصْفِيائِكَ أَنْ تَأْتِينا بِرِزْقٍ مِنْ لَدُنْكَ تَقْطَعُ بِهِ عَلائِقَ السَّلطان مِنْ قُلُوبِنا وَقُلُوبِ أَصْحابِنا هَؤُلاءِ عَن الشَّيْطانِ فَأَنْتَ الْحَنّانُ الْمَنّانُ قَديمُ الْإِحْسَانِ يَا كَرِيمُ فَأَعْناهم الله من فضله في الحال .

ومنه : دعاء علمه إنسان من هاتف وهو ضال فاهتدى :

بِسْمِ الله ذِي الشَّأْنِ الْعَظيمِ البُرْهَانِ الشَّديدِ السُّلْطَانِ كُلَّ يَوْمٍ هُـوَ فِي شَأْنِ مَا شَاءَ الله كان لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلّا بِالله .

ومنه: أن رجلًا كان مأسُوراً عشر سنين فرأى في منامه من علمه هـذا

الدعاء فدعا به فخلصه الله تعالى بقدرته القاهرة وهو:

تَحَصَّنتُ بَالْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَرَمَيْتُ كُلَّ مَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ بِلا حَوْلَ وَلا تُحَقَّنتُ بَالله وَأَصْبَحْتُ فِي جِوَارِ الله الَّذِي لا يُرامُ وَلا يُسْتَباحُ وَحِمَى الله الْكَرِيمِ وَذِمَّتِهِ الَّتِي لا تُخْفَر (١) وَاسْتَمْسَكْتُ بِالْعرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى الله رَبِّي وَرَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضِ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ وَاتَّخَذْتُهُ وَلِيّاً مَا شَاءَ الله لا قُوّةَ إِلاّ بِالله حَسْبِي الله وَنِعْمَ الْوَكِيلُ .

ومنه: أنّ شخصاً حَبَسه بنو أمية فرأى عيسى عليه فعلمه هذه الكلمات ففرج الله عنه باقي يومه لا إِلٰهَ إِلَّا الله الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبينُ .

ومنه: دعاء علمه النبي سَنَتُ لفضة جارية فاطمة سَنَق فاسْتُجيبَ لهٰا: يَا وَاحِداً لَيْسَ كَمِثْلِهِ أَحَدُ تُمُيّْتُ كُلَّ أَحَدٍ وَتُفْنِي كُلَّ أَحَدٍ وَتُفْنِي كُلَّ أَحَدٍ وَأَنْتَ وَاحِدُ لا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ.

ومنه: دعاء رواه مولانا الحسن بن علي الله إن مولانا كان إذا أحزنه أمر خلا في بيت ودعا به وهو:

يا كهيقَصَ يَا نُورُ يَا قُدُوسُ يَا خَبِيرُ يَا الله يَا رَحْمُنُ ردّدها ثـلاثاً ثم

إِغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُحِلُّ بِها النِقَم وَاغْفِر لِي الدُنُوبِ التي تُغيَّرُ النَّعم واغْفِر لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُغيَّرُ النَّعم واغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ الْبَلاءَ وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتي تُعْجِلُ الْفَنْاءَ وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتي تُديلُ الْأَعْدَاءَ وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتي تَديلُ الأَعْدَاءَ وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتي تَديدُ اللَّعْدَاءَ وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتي تَقْطَعُ الرَّجاءَ وَاغْفِر لِيَ الذُّنُوبَ الَّتي تَردُّ اللَّعْاءَ وَاغْفِر لِيَ الذُّنُوبَ الَّتي تُمْسِكُ غَيْثَ السَّمَاءِ وَاغْفِر لِيَ الذُّنُوبَ الَّتي اللَّعْدَ اللَّهُ الْوَلَالِ اللَّهُ اللْمُلْعَامِ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْمِ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللْ

<sup>(</sup>١) لا تخفر : أي لا تنقض .

تُظْلِمُ الْهَوْاءَ وَاغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَكْشِفُ الْغِطَاءَ ثم يدعو بما يريد .

ووجدت في كتاب المستغيثين بالله جل جلاله عن رجل من الأنصار أنه لقيه لص فأراد أُخذه فسأله أن يصلي أربع ركعات فتركه فصلاها فسجد فقال في سجوده:

يا وَدُوْدُ يَا ذَا الْعَرْشِ الْمجيدِ يَا فَعَالًا لِمَا يُريدُ أَسْأَلُكَ بِعِزَّ تِكَ الَّتِي لَا تُرَامُ وَمُلْكِكَ الَّذِي لِا يُضَامُ وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلاً أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَكْفِينِي شَرَّ لَمُناكِكَ الَّذِي لِا يُضَامُ وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلاً أَرْكَانَ عَرْشِكَ أَنْ تَكْفِينِي شَرَّ لهذا اللّحاء ثلاث مرات فإذا رجل قد أقبل لهذا اللّص يا مُغيثُ أَغِثني وَكرّر هذا الدعاء ثلاث مرات فإذا رجل قد أقبل وبيده حربة فقتل اللص وقال له أنا ملك من السماء الرابعة فإن من صنع كما صنعت استجيب له مكروباً كان أو غير مكروب.

ومن الكتاب : عن زيد بن حارثة أنه أراد لص قتله فقال لـه دعني أصلي ركعتين فخلاه فلما فرغ قال :

يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ فسمع اللص قائلاً يقول لا تقتله فعاد قال يا أرحم الرّاحِمينَ الراحمين فسمع أيضاً قائلاً يقول لا تقتله فقال مرة ثالثة يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ فإذا بفارس في يده حربة في رأسها شعلة من نار فقتل بها اللص ، ثم قال له لما قلت يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ كنت في السماء السابعة فلما قلت ثانية كنت في السماء الدنيا فلما قلت ثالثة يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ أتيتك .

ومنه: دعاء علمه جبرئيل عليه للنبي عبينه أيضاً لكل حاجة .

الْمَكْرُوبِينَ وَمُفَرِّجَ الْمَغْمُومِينَ وَصَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَمُجِيبَ دَعْـوَةِ الْمُضْطَرِّينَ وَكَاشِفَ كُلِّ سُوءٍ يَا إِلٰهَ الْعَالَمِينَ .

ومنه: دعاء يعقوب لولده بإسناده قال على مكث يعقوب على يدعو لولده عشرين سنة حتى علموا دعوات فدعا يعقوب لهم بها فتاب الله عليهم وهي:

يا رَجاءَ الْمُؤْمِنِينَ لا تَقْطَعْ رَجائي يا غِياثَ الْمُؤْمِنِينَ أَغِثْني يا مانِعَ الْمُؤْمِنِينَ امْنَعْنى يا مُحِبَّ التوابينَ تُبْ عَلَيْنا .

ومنه : دعاء علمه ملك الموت ليعقوب فدعا به فجائه قميص يوسف وهو يا ذَا الْمَعْرُوفِ الَّذي لا يَنْقَطِعُ مَعْرُوفهُ أَبداً وَلا يُحْصيهِ أَحَدٌ غَيْرُهُ .

ومنه: دعاء دعا به من خان أمانته أو نفقها فلما دعا به أعطاه الله عوضها فأداها عنها في الحال وهو:

يا سَادَّ الهَوَاءِ بِالسَّمَاءِ وَيا حَابِسَ الْأَرْضِ عَلَى الْمَاءِ وَيَا وَاحِداً قَبْلَ كُلِّ أَحَدٍ وَيا وَاحِداً بَعْدَ كُلِّ أَحَدٍ أَدِّ عَني أَمَانَتي فسمع قائلًا يقول خذ هذه فأدها عن أمانتك .

ومنه: دعاء ذكر رواته أن النبي مَشَاتُهُ علمه إياه في المنام فدعا به ففرج الله تعالى كربه وهو:

أَللَّهُمَّ لَمَنْ أَدْعُو إِذَا لَمْ أَدْعُكَ فَيُجِيبُنِي أَللَّهُمَّ إِلَىٰ مَنْ أَتَضَرَّعُ إِذَا لَمْ أَللَّهُمَّ إِلَىٰ مَنْ أَسْتَغْيثُ إِذَا لَمْ أَسْتَغِثْ بِكَ فَيُغيثُني أَتَضَرَعْ إِلَيْكَ فَيَعْيثُني أَللَّهُمَّ إِلَىٰ مَنْ أَسْتَغْيثُ إِذَا لَمْ أَسْتَغِثْ بِكَ فَيُغيثُني قال فانتبهت فدعوت بذلك ففرج عنى .

ومنه : دعاء ذكرت أن النبي (ص) علمها إياه في المنام وهو :

يًا مَنْ فَلَقَ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ وَنجيته وَبَني إِسْرَائيلَ مِنْ فِرْعَوْنَ أَسْأَلُكَ بِمَا

فَلَقْتَ بِهِ الْبَحْرَ لِمُوسَىٰ وَنَجَّيْتَهُ وَبَنِي إِسْرَآئيلَ مِنْ فِرْعَوْنَ لَمَّا نَجَّيْتَني مِنْ هَمّي .

ومنه : دعاء دعى به سليمان على قفل فانفتح :

أَللَّهُمَّ بِنُورِكَ اهْتَدَيْتُ وَبِفَضْلِكَ اسْتَغْنَيْتُ وَبِنِعْمَتِكَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ هَٰذِهِ ذُنُوبِي بَيْنَ يَدَيْكَ أَسْتَغْفِرُكَ مِنْها وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

ومنه: دعاء رواه الليث بن سعد عن الصادق جعفر بن محمد على استجيب له في الحال يا الله يا الله يا الله حتى انقطع نفسه يا رَحْمَنُ يا رَحْمَنُ يا رَحْمَنُ يا رَحْمَنُ على انقطع نفسه يا رَحيمُ يا رَحيمُ يا رَحيمُ يا رَحيمُ انقطع نفسه يا أرْحمَ الراحِمينَ حتى انقطع نفسه ثم سأل حاجته فحضرت في الحال.

ومنه: دعاء رواه الزهري ان علي بن الحسين المنظم دعا له به عند مرضه فقضى حوائجه وهو:

أَللَّهُمَّ إِنَّ بْنَ شِهَابٍ قَدْ فَزِعَ إِلَيَّ بِالْوَسِيلَةِ إِلَيْكَ بِآبائي فيها بِالإحلاص مِنْ آبائي وَأُمَّهاتي إلا جُدْتَ عَلَيْهِ بِما قَدْ أُمَّلَ بِبَرَكَةِ دُعائِي وَاسْكُب لَهُ مِنَ اللَّرْقِ وَأَمَّهاتي اللَّرْقِ وَارْفَعْ لَهُ مِنَ الْقَدْرِ وَغَيِّرْهُ ما يُصَيِّرُهُ كَفِتاً (١) لِما عَلَّمْتَهُ مِنَ الْعِلْمِ قال الرقوي وَارْفَعْ لَهُ مِنَ الْقَدْرِ وَغَيِّرْهُ ما اعتللت ولا مربي ضيق ولا بؤس مذ دعا النهذا الدعاء .

# اخلاص في التوكُل

إقتضى بلوغ المراد عن رجل من الصحابة سمع الله تعالى بقوله وَفِي

(١) يقال رجل كفت : أي سريع خفيف دقيق «ق» .

السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ قال والله لأصدقن ربي ولأثقن إليه فأحس ببابه بعيراً عليه حمل فاخذه وجاء به إلى النبي سَلِيْتُ وعرفه الحال فقال هذا بعير عليه طعام اقتطعه لك جبرئيل من عير فلان اليهودي بطريق الشام لما صدقت ربك عز وجل.

# إخلاص في التوكل ايضاً

إقتضى بلوغ المراد عن مولانا الصادق على رواه الشقيق قال ما معناه أنه ضاق عليه فذكر أن الصادق قال من عرضت له حاجة إلى مخلوق فليبدأ فيها بالله عز وجل قال فدخلت المسجد فصليت ركعتين فلما قعدت للتشهد أفرغ على النوم قال فرأيت في منامي أنه قيل للشقيق يا شقيق تدل العباد على الله ثم تنساه فاستيقظت واقمت في المسجد حتى صليت العشاء الأخرة وحضر في داره فوجد قد جائه من بعض أصدقائه ما كفاه وأغناه .

ومنه: دعاء وكرامة لإبراهيم بن أدهم وهو:

يْ ارَبِّ قَدْ عَلِمْتَ مَا كَانَ مِنّي وَذْلِكَ لِجَهْلي وَخَطيئتي فَإِنْ عَاقَبْتَني عَلَيْهِ فَأَنَا أَهْلٌ لِذَٰلِكَ وَقَدْ عَرَفْتَ حَاجَته في المَّال .

ومنه : دعاء سمعه مربوط من هاتف فقاله فخلص من كتافه وهو :

يا مَنْ لا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَلا تُخالِطُهُ الظُّنُونُ وَلا تَصِفُهُ الْواصِفُونَ وَلا تَصِفُهُ الْواصِفُونَ وَلا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ إِجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً يا غِياتَ الْمُسْتَغيثِينَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ ثم كرر هذا الدعاء فخلصه الله برحمته ، وقال بعض رواة الحديث انه وقع في مثل ذلك فدعى به فخلص من الكتاف .

ومنه : دعاء دعا به رجل وهو في مركب فسقط في البحر فنجاه الله

تعالى واعاده إلى المركب وهو يُا لا إِلهَ إِلا أَنْتَ ثلاث مرات فسمع أهل المركب منادياً ينادي لَبَيْكَ لَبَيْكَ نِعْمَ الرَّبَ نادَيْتَ ثم اختطف من البحر حتى وضع في المركب.

ومنه: دعاء في قضاء الدين عن المفضل بن فضالة كان قد ركبه دين فكان يدعو ويلج في الدعاء ويقول يا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ بِحُرْمَةِ وَجْهِكُ فكان يدعو ويلج في الدعاء ويقول يا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ بِحُرْمَةِ وَجه الْكَرِيمِ إِقْضِ عَنّي دَيْني فرأى في المنام من يقول له كم تلج بحرمة وجه الله الكريم إذهب إلى موضع كذا وكذا فخذ منه مقدار دينك ولا تزد ففعل وقضى بذلك دينه.

ومنه: دعاء استجيب لصاحبه كما سئل:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي تَقْوىً وَطُولَ عُمْرٍ فِي حُسْنِ عَمَلٍ وَرِزْقاً وَاسِعا لا تُعَذِّبُني عَلَيْهِ .

ومنه: دعاء الطائر وأظنه في هذا الكتاب لكن يمكن أن يكون في هذه الرواية زيادة وهو:

 أَهمّني مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَصَدِّقْ قَوْلِي وَفِعْلِي بِالتَحْقيق يَا شَفيقُ يَا رَفْيْقُ فَرِّج عَنِي الْمَضيقَ وَلا تُحَمِّلْنِي مَا لا أَطْيقُ أَنْتَ إِلٰهِي الْحَق الْحَقيقُ يَا مُشْرِقَ الْبُرْهَانِ وَيَا قَوِيَ الْأَرْكَانِ وَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي هٰذَا الْمَكَانِ يَا الْبُرْهَانِ وَيَا قَويَ الْأَرْكَانِ وَيَا مَنْ رَحْمَتُهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ وَفِي هٰذَا الْمَكَانِ يَا مَنْ لا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانُ أَحْرُسْنِي بِعَيْنِكَ الَّتِي لا تَنْامُ وَاكْنُفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لا يَسْرامُ أَللَّهُمَّ إِنَّهُ يَتِيقِن قَلْبِي أَنْ لا إلْه إلاّ أَنْتَ وَأَنْ لا أَهْلِكَ وَأَنْتَ مَعي يَا يَسِرامُ أَللَّهُمَّ إِنَّهُ يَتِيقِن قَلْبِي أَنْ لا إلْه إلاّ أَنْتَ وَأَنْ لا أَهْلِكَ وَأَنْتَ مَعي يَا رَجَآئِي فَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ يَا عَظيماً يُرْجَىٰ لِكُلِّ عَظيم يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ رَجَآئِي فَارْحَمْنِي بِقُدْرَتِكَ عَلَيَّ يَا عَظيماً يُرْجَىٰ لِكُلِّ عَظيم يَا عَلِيمُ يَا حَكِيمُ يَا حَلِيمُ أَنْتَ بِخَاجَتِي عَلِيمٌ وَعَلَىٰ خَلاصي قَديرٌ وَهُو عَلَيْكَ يَسِيرٌ فَامْنُنْ عَلَي يَا عَلِيمُ اللهَالَمِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيُا أَجْوَدينَ وَيَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَيَا رَبَّ لَيُعَلِيمُ اللهَالَمِينَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

ومنه: كان بعض الزهاد يعرف بحبيب إذا أراد الدعاء قال إفتح جونة المسك يعني المصحف الشريف وهات الدرياق المجرب يعني الدعاء ويدعو فيستجاب له.

ومنه: دعاء عن مولانا الحسن بن علي الله إنه رأى النبي الله الله الله علي النوم فجائه ما طلبه:

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ضَعُفَتْ عَنْهُ حيلَتي أَنْ تُعْطِيَني مِنْهُ مَا لَمْ تَنْتَه إِلَيْهِ رَغْبَتي وَلَمْ يَخْطُر بِبَالي وَلَمْ يَجْرِ عَلَىٰ لِسَاني وَأَنْ تُعْطِيَني مِنَ الْيَقينِ مَا يَحْجُزُني عَنْ أَنْ أَسْأَلَ أَحَداً مِنَ الْعَالَمينَ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ.

ومنه: دعاء من بعض الكتب المُنزلة:

أَيْنَ أَجِدُكَ بَلْ أَيْنَ لَا أَجِدُكَ أَنْتَ لِي رَبِّ قَرِيبٌ وَأَنْتَ لِي غَوْثُ مُجِيبٌ أَنْزِلُ عَلَيْكَ إِذَا أَنْزَلْتُ وَأَرْحَلُ إِلَيْكَ إِذَا رَحَلْتُ رَبِّ إِنِّي قَدْ أَجَبْتُكَ مُجِيبٌ أَنْزِلُ عَلَيْكَ إِذَا أَنْزَلْتُ وَأَرْحَلُ إِلَيْكَ إِذَا رَحَلْتُ رَبِّ إِنِّي قَدْ أَجَبْتُكَ فَأَجِبْنِي وَاسْمَعْ نِذَائِي في نِذَآءِ الْمُصَوَّتِينَ فقضيت حاجته في الحال .

ومنه : دعاء صاحب السمكة التي أخذها منه شرطي فدعى الله تعالى فقال :

رَبِّ هٰذَا عَدْلُ مِنْكَ خَلَقْتَني وَخَلَقْتَهُ وَجَعَلْتَهُ قَوِياً وَجَعَلْتَني ضَعْيفاً ثُمَّ سَلَّطْتَهُ عَلَيَّ فَلا أَنْتَ مَنَعْتَهُ مِنْ ظُلْمِي وَلا أَنْتَ جَعَلْتَني قَوِياً فَأَمْتَنِعَ مِنْ ظُلْمِهِ فَأَسْأَلُكَ بِالَّذي خَلَقْتَهُ وَخَلَقْتَني وَجَعَلْتَهُ قَوِياً وَجَعَلْتَني ضَعْيفاً أَنْ تَجْعَلَهُ عِبْرَةً فَأَسْأَلُكَ بِالَّذي خَلَقْتَهُ وَخَلَقْتَني وَجَعَلْتَهُ قَوِياً وَجَعَلْتَني ضَعْيفاً أَنْ تَجْعَلَهُ عِبْرَةً لِخَلْقِكَ أو نحو ما قال فاخذته للشرطي الأكلة في يده اليمنى التي أخذ بها للحمكة فقطعها فحرج هارباً فرأى في السمكة فقطعها فحرج هارباً فرأى في منامه لأي شيء تقطع أعضائك اردد السمكة على صاحبها فأعادها فزالت الأكلة عنه ووهب صاحب السمكة مالاً.

ومنه: بإسناده قالَ أحاط الروم بعكا(١) وأيس أهلها من السلامة فسمعت امرأة تقول لأخرى أما سمعت [ترين خ ل] ما نحن فيه فقالت الأخرى فأين الله فانصرفت الروم عنهم.

ومنه أن الروم أحاطت باقرطيش<sup>(۲)</sup> فقال لهم رجل صالح منهم أدخلوا بعض رُبطكم وتوبوا وفرقوا بين الأمهات وأولادها واستغيثوا إلى الله ففعلوا وعجوا عجة شديدة وبكى الشيخ وبكوا ففعلوا ذلك ثلاث مرات فأوقع الله قلوب الروم فهربوا وتركوهم .

ومنه : دعاء دعا به على فرس ميت فعاش وهو :

أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ أَيَّتُهَا الْعِلَّةُ بِعِزَّةِ عزة الله وَعَظَمَةِ عَظَمَةِ الله وَبِجَلال ِ جَلال ِ الله وَبِقُدْرَةِ قُدْرَةِ الله وَبِسُلْطَانِ الله وَبَلا إِلٰهَ إِلاَّ الله وَبِمَا جَرىٰ بِهِ الْقَلَمُ

<sup>(</sup>١) عكاء: اسم مدينة في فلسطين مشهورة .

<sup>(</sup>٢) اقرطيش : جزيرة ببحر الروم «ق» .

مِنْ عِنْدِ الله وَبِلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله إِلَّا انْصَرَفْتَ فوثب الفرس سالماً .

ومنه : دعاء دعى به على امرأة فعميت :

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ وَأَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَلَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي عَنَتْ لَهُ الْوُجُوْهُ وَخَشَعَتْ لَهُ الْأَصْواتُ وَوَجِلَتْ مِنْهُ الْقُلُوبُ مِنْ خَشْيَتِكَ ثم دعى عليها بالعماء فعميت .

ومنه: دعاء للرزق وغيره:

أَللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِي لَمْ يَبْقَ لَهٰا إِلَّا رَجَاءُ عَفْوِكَ وَقَدْ قَدَّمْتُ آلَةَ الْحِرْمَانِ بَيْنَ يَدَيُ فَأَنا أَسْأَلُكَ مَا لا أَسْتَحِقُّهُ وَأَدْعُوكَ مَا لا أَسْتَوْجِبُهُ وَأَتَضَرَّعُ إِلَيْكَ بِمَا لا أَسْتَأْهِلُهُ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ حَالِي وَإِنْ خَفِيَ عَلَىٰ النَّاسِ كُنْهُ مَعْرِفَةِ لا أَسْتَأْهِلُهُ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْكَ حَالِي وَإِنْ خَفِي عَلَىٰ النَّاسِ كُنْهُ مَعْرِفَةٍ أَمْرِي أَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقي فِي السَّمَاءِ فَأَهْبِطْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْضِ فَأَظْهِرْهُ أَمْرِي أَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ رِزْقي فِي السَّمَاءِ فَأَهْبِطْهُ وَإِنْ كَانَ فِي الأَرْضِ فَأَظْهِرْهُ وَإِنْ كَانَ بَعِيداً فَقَرَّبُهُ وَإِنْ كَانَ قَريباً فَيَسِّرُهُ وَإِنْ كَانَ قليلاً فَكَثِّرُهُ وَبَارِكُ لِي فَيهِ فاستجاب الله تعالى فيما سأله .

### فصل

في دعاء يزيل مرض الخنازير رويناه في كتاب الدعاء للحسين بن سعيد بإسناده إلى الرضا على قال خرج بجارية لنا خنازير في عنقها فأتى آت فقال لها فلتقل يا رَؤُوفُ يا رَحيمُ يا رَبِّ يا سَيِّدِي وتكرره فقالته فذهب عنه ، قال وقال هذا دعاء دعا به جعفر بن سليمان ودعاء من ائتمن فخان وقابل الإحسان بالكفران .

أَللَّهُمَّ إِنِّي وَجَدْتُ فِي كِتَابِكَ الصَّادِقِ أَنَّكَ مَدَحْتَ إِبْرَاهِيمَ خَليلَكَ عَلَيْهِ السَلام جَادَلَكَ عَنِ الْكَافِرِينَ فِي قَوْلِكَ جَلَّ جَلالُكَ يُجَادِلنا فِي قَوْمِ

لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُنيبٌ وَوَجَدْتُكَ قَدْ مَنَعْتَ مُحَمَّداً نَبيَّكَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ أَنْ يُجادِلَكَ فِي الخَائِنينَ الآثِمينَ فَقُلْتَ لَهُ جَلَّ جَلالُكَ وَلا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ الله لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثْيِماً فَعَرَفْتُ عِنْدَ ذٰلِكَ أَنَّ الْخِيانَةَ وَاسْتِعْمَالَ النِّفَاقَ أَعْظَمُ عِنْدَكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّفَاقِ وَوَجَدْتُكَ تَقُولُ وَمَنْ بُغَى عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله وَوَجَدْتُكَ تَقُولُ وَلا يَحيقُ الْمَكْرُ السَّيِّءُ إلَّا بِأَهْلِهِ وَوَجَدْتُكَ تَقُولُ وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَوَجَدْتُكَ قَدْ فَرَّقْتَ بَيْنَ ذَوي الْأَرْحام بالآثام فَعادَيْتَ قَابِيلَ لَمّا عَصَاكَ وَوَالَيْتَ هَابِيلَ لَمّا وَالآكَ وَهُمَا مِنْ أَبِ وَاجِدٍ وَأُمِّ وَاجِدَةٍ وَغَرَّقْتَ وَلَدَ نُوحٍ لَمَا عَصَاكَ وَنَصَرتَ أَبْاهُ لَمَّا طَلَبَ رِضَاكَ وَأَرَدْتَ مِنْ آدَمَ أَنْ يُعَادِي وَلَـدَهُ قَابِيـلَ لَمَّا أَخْـرَجْتَهُ مِنْ حِمَاكَ وَمِنْ نُوحٍ أَنْ يُعَادِيَ وَلَدَهُ وَلَا يَشْفَعُ لَهُ فِي الْخَلاصِ مِنَ الْهَلاكِ، أَللُّهُمَّ وَإِنَّكَ سَتَرْتَ عَنَّى شُوءَ سَريرَةِ فُلانٍ حَتَّىٰ اغْتَرَرْتُ بِعَلانِيَتِهِ وَوَثِقْتُ إِلَىٰ أَمَانَتِه وَصُحْبَتِه وَزَكَّيْتُهُ بِمَا ظَهَرَ لَى خِلَافُ تَزْكِيَتِهِ وَقَدْ كُنْتُ أَوْصَيْتُ إِلَيْهِ بِأَوْلَادِي لِيَكُونَ أَمْيْناً لَهُمْ فِي اتَّبَاعِ مُرَادِي وَقَدْ خَانَنِي فِي نَفْسِ مَا أَوْصَيْتُ إِلَيْهِ وَوَثِقْتُ بِهِ مِنْهُ وَدَخَلَ تَحْتَ لَفْظِ الْخَائِنِ الَّذِي مَنَعْتَ رَسُولَكَ مِنَ الْمُجادَلَةِ عَنْهُ أَللَّهُمَّ فَلا تُجادِلْني عَنِ الْإِنْتِصَافِ مِنْهُ أَللَّهُمَّ وَقَدْ بَغي عَلَيَّ فِي خال سُكُوني إِلَيْهِ فَأَسْأَلُكَ إِنْجَازَ الْوَعْدِ لِمَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ وَقَدْ مَكَرَ بِي فيما لَوْ كُنْتُ حَاضِراً مَا أَقْدَمَ عَلَيْهِ وَجَعَلَكَ دُونِي فِي الْمُرَاقِبَةِ فِيمًا بَلَغَ حَالُهُ إِلَيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ يَا إِلَهِي أَنَّهُ كَانَ قَدْ حَلَفَ أَنه مَعِي عَلَى الصَّفَاءِ وَالْـوَفاءِ وَنَكَثَ الْأَيْمَانَ الَّتِي شَهِدْتَ بِهَا عَلَيْهِ أَللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَا بَأَيْدِيْنَا مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ وَإِنَّنَا أُخَّرْنَا ذٰلِكَ بِحَسَبِ مَا هَلَيْتَنَا إِلَيْهِ وَلَوْ أَمَرْتَشَا بِهَذِهِ الْوُصْلَةِ وَارْتَضَيْتَهَا لَنَا إِنَّنَا كُنَا نَدْعُوْ فِيهَا إِلَيْكَ وَنُرَغِّبُ أَهْلَهَا فِي الْإِقْبَالِ عَلَيْكَ

وَنَحُثُهُمْ عَلَىٰ الصَّلَوٰاتِ وَالْعِبْاداتِ وَالصَّدَقاتِ وَنَفْع أَهْل الضَّرُوْراتِ وَمَصْلَحَةِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ وَإِنَّ فُلاناً قَد اجْتَمَع مَعَهُمْ فِي ظَاهِر الْعاداتِ عَلَىٰ خِلافِ هٰذِهِ الإِراداتِ وَإِنَّهُ وَايَّاهُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ مُجَرَّدِ اللَّذاتِ وَاتَّبِاعِ الشُّهَوَاتِ وَمَنْعِ الزَّكُواتِ وَإِهْمَالِ قَضَاءِ الدُّيُونِ الْوَاجِبَاتِ عَن الْأَمْوَاتِ وَيُضيِّعُونَ أَعْمَارَهُمْ وَمَا يَقْدِرُوْنَ عَلَيْهِ فِي النَّدَامَاتِ فَنَحْنُ دَاعُونَ عَلَيْهِمْ لِمَا قَدْ فَوَّضْنَا فِيْهِ إِلَيْكَ لِتُقَدِّمَ مِنْهُ مَا تَشَاءُ وَتُوخِّرَ مَا تَشَاءُ وَتَوكَّلْنَا عَلَيْكَ فَانْصُر اللَّهُمَّ أَقْرَبَ الْفَريقَيْن إِلَيْكَ وَاجْعَلْ مِنْ عُقُوبَةِ الْمُجْتَرئينَ عَلَيْكَ الْمُهَوِّنِينَ فِي الْمُنافَسَةِ فيما يُرْلِفُ لَـدَيْكَ تَخْليصَهُمْ مِنْ هَـذِهِ التَّبِعاتِ بِتَعْجِيلِ الْمَمَاتِ وَالْآفاتِ وَتَعْثيرِهِمْ مِنْ سائِرِ الْحَرَكاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَقَطْعِهِمْ عَنِ اسْتِحْفًاقِ العُقُوبُاتِ وَعِنِ الْإِسْتِخْفَافِ بِمَا يَجِبُ لَكَ وَلِرَسُولِكَ مِنَ الْحُرُمَاتِ تُقَتِّلُهُمْ بِسَيْفِ نُحوسِهِمْ وَذِهابِ نُفُوسِهِمْ وَتَفْريقِ مَا اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ مِنْ مُخْالَفَتِكَ وَمُفَارَقَةِ إِرَادَتِكَ وَمُرَاقَبَتِكَ وَحُلْ بَيْنَهُمْ وَبِينَ إِثْلَافِ نِعْمَتِكَ فِي مَعْصِيَتِكَ وَاسْلُبْهَا مِنْهُمْ وَارْفَعْ حِلْمَكَ عَنْهُمْ وَاجْعَلْهُمْ عِظَةً تَرْدَعُ غَيْرَهُمْ عَنِ اتِّبَاع آثارِهِمْ وَخَلِّصْهُمْ عَنْ آصارِهِمْ وَإِصْرارِهِمْ وَصُنْ مُقَدَّسَ حَضْرَتِكَ فِي شَرِيفِ بُيُوتِكَ مِنْ جُرْأَتِهِمْ عَلَيْكَ وَاجْعَلْ ذَلِكَ رَحْمَةً لَهُمْ وَتَخْفيفاً مِنْ عُقُوباتِهِمْ عِنْدَ قُدُومِهِمْ عَلَيْكَ فَأَنْتَ تَعْلَمُ يَا إِلْهِي أَنَّكَ جَعَلْتَ لِي قُدْرَةً عَلى الْإِنْتِصَافِ مِنْهُمْ وَبِكَثيرِ مِنْ طُرُقِ الإِمْكَانِ وَلْكِنَّني مَا آمَنُ أَنْ يَـدْخُـلَ فِي انْتِصَافِي خَلَلٌ فِي الزِّيادَةِ وَالنَّقْصَانِ وَإِنَّ الإِنْتِصَافَ لِي بِيَدِ عَدْلِكَ وَحِلْمِكِ وَفَضْلِكَ أَنَا آمِنُ مِنْ خَطَرَ عَوْاقِيهِ وَوْاثِقٌ بِكَمْالِ مَطْالِبِهِ ، أَللَّهُمَّ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي الْحَديثِ أَنَّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ أَحَدٍ أَوْ نَصَرَهُ فَقَابَلَ إِحْسَانَهُ بِالْكُفْرَانِ وَنَصَرَهُ بِالْخِذْلَانِ إِنَّكَ تَسْتَجِيبُ دُعَائِمهُ عَلَيْهِ وَقَدْ حَضَرْتَ إِحْسَانِي إِلَىٰ مَنْ أَحْسَنْتُ

مِنْهُمْ إِلَيْهِ وَنُصْرَتِي لَهُ فَيِمَا احْتَاجُوا مِنِي إِلَيْهِ أَللَّهُمَّ فَأَرِنِي تَصْدِيقَ الْحَديثِ الْمَنْقُولِ وَاجْعَلْ ذٰلِكَ آيَةً لَكَ وَمُعْجِزَةً لِلْمُبَلِّغِ الرَّسُولِ ، أَللَّهُمَّ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ الْمَنْقُولِ وَاجْعَلْ ذٰلِكَ آيَةً لَكَ وَمُعْجِزَةً لِلْمُبَلِّغِ الرَّسُولِ ، أَللَّهُمَّ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ إِحْسَانِي إِلَيْهِ بِسَتْرِي عَلَيْهِ الآنَ مَا حَدَّثَنِي بِهِ وَمَا أَخْبَرَنِي بِهِ وَالْدِي عَنْ جَدِّي الْفَقيهِ مُحَمَّدِ بْنِ نَمَاءٍ عَنْ جَدِّهِ وَمَا ذَكَرَهُ مُهَّنَا الْعَلَوي عَنْ وَالِدي عَنْ جَدِّي وَلَا ذَكَرَهُ مُهَّنَا الْعَلَوي عَنْ شَهْادَةِ جَدِّي وَرَّامَ عَلَىٰ جَدِّهِ وَأَنْتَ يَا إِلٰهِي قَادِرٌ عَلَىٰ تَعْشِرِه فِي سِرِّهِ وَجَهْرِه وَصِيانَتِي عَلَى الإسْتِجَارَةِ فِي هَتْكِ سِتْرِه وَإِظْهَارِ سِرِّهِ وَكَشْفِ أَمْرِه يَا أَقْدَرَ الْقَادِرِينَ وَأَقُوىٰ النَّاصِرِينَ .

#### فصل

ورأيت في كتاب العبر تأليف عبد الله بن محمد بن علي حاجب النعمان قال ولقد حدثني قاضي القضاة الماوردي بحكاية عجيبة وصدقها ابن الهدهد وابن الصقر فرّاشا سلار الملقب بجلال الدولة ابن بابويه ملك البصرة قبل بغداد وكان المعروف بكبوش قد وزر له واستولى عليه فقبض على رجل من ثقات البصرة وصادره واستأصله وخلاه كالميت وكان يدعو عليه فلما كان في بعض الأيام ركب بكبوش في مركب عظيم فصادف الرجل فسبه فقال الرجل الله بيني وبينك لأرمينك بسهام الليل فأمر بالإيقاع به فضرب حتى ترك ميتاً وقال له سهام الليل هذه سهام النهار قد أصابتك فلما كان بعد ثلاثة أيام من ذلك قبض جلال الدولة على بكبوش واجلس في حجرة على حصير ووكل به من يسيء إليه فدخل الفراشون لكنس الحجرة وشيل الحصير التي تحته فوجدوا رقعة فأخذها الفراشون وسلموها إلى ابن وشيل الحصير التي تحته فوجدوا رقعة فأخذها الفراشون وسلموها إلى ابن فيها شعر:

سهام الليل لا تخطىء ولكن لها أمد وللأمد انقضاء

أتسهزء بالدعاء وتنزدريه تأمل فيك ما صنع الدعاء فاخبر جلال الدولة بحاله وشرح له القصة جميعها فامر الفراشين بضرب فكه حتى يقع أسنانه ففعل به ذلك وعذب بكل نوع حتى هلك في النكمة.

#### فصل

يتضمن دعاء على عدو إذا كان للإنسان عدو داخلي تهدد الآيات ومستحق للنقمات فليقل:

أَللَّهُمَّ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَابِكَ الْكَرِيمِ فِي وَصْفِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ وَالْفَسٰادِ وَقَدْ مَنَعَنَا مِنْ إِقَامَةِ الْأَرْضِ وَالْفَسٰادِ وَقَدْ مَنَعَنَا مِنْ إِقَامَةِ الْحَدِ عَلَيْهِ الْمُسْادِ وَمِنْ تَطْهيرِهِ قَبْلَ يَوْمِ الْمَعادِ أَللَّهُمَّ وَأَنْتَ أَحَقُ بِإِقَامَةِ الْحَدِ عَلَيْهِ فَعَجِلْ لَهُ مَا يَسْتَحِقُهُ بِالْفَسٰادِ الَّذِي الْمَعادِ أَللَّهُمَّ وَأَنْتَ أَحَقُ بِإِقَامَةِ الْحَدِ عَلَيْهِ فَعَجِلْ لَهُ مَا يَسْتَحِقُهُ بِالْفَسٰادِ الَّذِي الْمَعادِ أَللَّهُمَّ وَأَنْتَ وَمَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ الله وَقُلْتَ وَلا يَحيقُ الْمَكَّرُ السَّيِّعُ إِلاّ بِأَهْلِهِ وَقُلْتَ وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمُ الله وَقُلْتَ وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمُ الله وَقُلْتَ وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمُ الله وَقُلْتَ وَلا يَحيقُ الْمَكُرُ السَّيِّعُ إِلاّ بِأَهْلِهِ وَقُلْتَ وَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمُ الله وَقُلْتَ وَمَنْ نَكَثُ فَإِنْمُ الله وَقُلْتَ وَمَنْ فَكُونَ وَقَدْ أَحْاطَ بِهِ حُكْمُ هٰذِهِ الْآلِهُمُ وَقُلْتَ وَمَنْ نَكَثُ فَإِيْرُامِهَا وَإِمْضَائِهَا بِقُوتِكَ الْقَاهِرَةِ وَقَدْرَتِكَ الْبَاهِرَةِ وَاجْعَلْهُ عِبْرَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

#### فصل

وإذا أردت دعاء للمريض فقل:

أَللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنْزَلِ عَلَىٰ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ

مِنْ مُصِيبَةٍ فَيِمًا كَسَبَتْ أَيديْكُمْ وَيَعفُو عنْ كَثيرٍ ﴾ أَللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ وَاجعَلْ هٰذَا المرض من الكثير الَّذي تَعْفُو عَنْهُ وَتُبْرِيءُ مِنْهُ أَسُكُنْ أَيُّهَا الْوَجَعُ وَارْتَحِل السّاعَةَ عَنْ هٰذَا الْعَبْدِ الضَّعيفِ سَكَّنْتُكَ وَرَحَّلْتُكَ بِالَّذي سَكَنَ لَهُ مَا في اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّميعُ الْعَلِيمُ .

فإن عوفي المريض بمرة واحدة وإلا كررها حتى يبرء فإنها مجربة مع اليقين برحمة أرحم الراحمين .

# دعاء يدعى به على ابليس

أَللَّهُمَّ إِنَّ إِبْلِيسَ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِكَ يَرَانِي مِنْ حَيْثُ لَا أَرَاهُ وَأَنْتَ تَرَاهُ مِنْ أَمْرِكَ حَيْثُ لَا يَوْوَىٰ عَلَى شَيْء مِنْ أَمْرِكَ وَيْثُ لَا يَوْوَىٰ عَلَى شَيْء مِنْ أَمْرِكَ اللَّهُمَّ فَأَنَا أَسْتَعِينُ بِكَ عَلَيْهِ يَا رَبِّ فَإِنِّي لَا طَاقَةَ لِي بِهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةَ لِي عَلَيْهِ مِلَا مَوْلَ وَلَا قُوةً لِي عَلَيْهِ إِلَّا بِكَ يَا رَبِّ أَللَّهُمَّ إِنْ أَرَادَنِي فَأَرِدْهُ وَإِنْ كَادَنِي فَكِدْهُ وَاكْفني شَرَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا بِكَ يَا رَبِّ أَللَّهُمَّ إِنْ أَرَادَنِي فَأَرِدْهُ وَإِنْ كَادَنِي فَكِدْهُ وَاكْفني شَرَّهُ وَاجْعَلْ كَيْدَهُ فِي نَحْرِهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّه عَلَىٰ مُحَمَّلٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ .

### للنجاة من الشدائد

روي عن رسول الله سينه أنه قال من لحقته شدة أو نكبة أو ضيق فقال ثلاثين ألف مرة: [أُستَغْفِرُ الله رَبِي وَأَتُوبُ إِلَيْهِ] إلاّ وقد فرج الله عنه قال راوي الحديث وهذا خبر صحيح وقد جرب، ووجدت فيما رويته عن محمد بن النجار في المجلد الأول الذي سميته كتاب التحصيل في ترجمة علي بن محمد بن علي من أهل شيراز بإسناده قال رأيت النبي سينه في النوم فقلت يا رسول الله علمني شيئاً تُحيي به قلبي قال فعلمني هذه الكلمات:

يًا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُحْيِيَ قَلْبِي أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ

مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ .

قال فقلت ذلك ثلاث مرات فأحيا الله تعالى به قلبي ورأيت في المجلد الثاني من ربيع الأبرار للزمخشري من كتاب الدعاء ذكر عبد السلام بن أبي مطيع الرجل يصيبه البلوى فيدعو فتبطىء عنه الإجابة فقال بلغني أن الله تعالى يقول كيف أرحمه من شيء به أرحمه ، ومن الكتاب المذكور قال شكى رجل إلى الحسن مظلمة فقال عليه إذا صليت الركعتين بعد المغرب فاسجد وقل:

يَّا شَديدَ الْقُوىٰ يَا شَديدَ الْمِحْالِ يَا عَزيزُ أَذْلَلْتَ بِعِزَّتِكَ جَميعَ خَلْقِكَ مَنْ خَلَقْتَ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل ِ مُحَمَّدٍ وَاكْفِني مَؤْنَةَ فُلانٍ بِمَا شِئْتَ .

فلم يوع إلا بالواعية في الليل فسأل عنها فقيل مات فلان فجأةً وَمن الكتاب المذكور عن علي على على على المذاب المذكور عن على على على على على المناب الدنوب .

### تسبيح ودعاء مجرب

لمن يريد أن يرى مكانه من الجنة إن كان من أهلها . وجدناه بإسناده متصلاً في كتاب عندنا الآن لطيف جلده كاغذ قالبه أقل من الثمن فيه نحو ثلاثة كراريس عن أبي الزاهرية قال صليت العتمة في مسجد بيت المقدس ثم استندت إلى عمود من عمد المسجد فأغفلتني السدنة يعني خدم المسجد فلم ينتبهوني وغلقت الأبواب فلم أنتبه إلا بخفق أجنحة الملائكة قد ملأت المسجد فقال الذي يليني منهم آدمي قلت نعم ثم أخبرته بعذري فقال لا بأس عليك فسمعت قائلا يقول من الشق الأيمن :

سُبْحُانَ الدَّائِمِ القَائم سُبْحُانَ القَّائِمِ الدَّائِمِ سُبْحُانَ الله وَبِحَسْدِهِ سُبْحُانَ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سُبْحَانَ الْعَلَى الْأَعْلَى الْعَلَى الْأَعْلَى الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سُبْحَانَ الْعَلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْمُلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سُبْحَانَ الْعَلَى الْأَعْلَى الْعَلَى الْمُلَائِكَةِ وَالرُّوحِ سُبْحَانَ الْعَلَى الْأَعْلَى الْعَلَى اللهِ الْعَلَى اللهِ وَبِعَمْدِهِ

سُبْحانَهُ وَتَعَالَىٰ .

ثم قال قائل من الشق الآخر مثل ذلك فقلت للذي يليني منهم بالذي طوقكم بما أرى من العبادة من القائل من الشق الأيمن قال جبرائيل قلت فمن القائل من الشق الأيسر قال جبرائيل قلت بالذي قواكم لما أرى من العبادة ما لمن قال مثل مقالتكم قال من قال مثل مقالتنا في السنة كل يوم مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة .

قال أبو الزاهرية فلما أصبحت قلت لعلي لا أبقى سنة فجلست فقلتها ثلاث مائة مرة وستين مرة فرأيت مقعدي في الجنة .

قال الجويني حججت فلقيت الربيع بن الصبيح فأخبرته فلما كان من العام المقبل لقيته بمكة فقال لي جزاك الله يا أبا الصلت أما أني قد قلت الذي أمرتني به فرأيت مقعدي من الجنة ، وقال أبو الصلت أما أني قد قلت وأنا فقد رأيت خيراً كثيراً ، ورويت في المجلد السابع من تذييل محمد بن النجار على تاريخ الخطيب على ترجمة أبي إسحاق الفيروز آبادي له مما يصلح للمناجاة شعراً :

لَبِسْتُ ثَوْبَ الرَّجْ ا وَالنَّاسُ قَدْ رَقَدُوْا وَقَدْ مَدَدْتُ يَدي وَالضُرُّ مُشْتَمِلُ فَلاَ تَدُدُّنَّ لِهَا يُسا رَبِّ خُسائِبَةً

وَقُمْتُ أَشْكُو إِلَىٰ مَوْلَايَ مَا أَجِدُ إِلَيْكَ يَا خَيْرَ مَنْ مُدَّتْ إِلَيْهِ يَد فَبَحْر جُودِكَ يَرُوي كُلَّ مَنْ يَرِدُ

ورويت هـذه الأبيات في ترجمة سفين بن بـدران إنها لأبي العتـاهية وفيها زيادة بيت بعد قوله وقلت يا عدتي وهو :

أَشْكُو إِلَيْكَ أُمُوراً أَنْتَ تَعْلَمُهُا مالي عَلَىٰ حِمْلِهَا صَبْرٌ وَلا جَلَدُ الشُّكُو إِلَيْكَ أُمُوراً أَنْتَ تَعْلَمُهُا مالي عَلَىٰ حِمْلِهَا صَبْرٌ وَلا جَلَدُ المناجاة شعراً

لَمَّا رأَيْتُ النِّذَا قَدْ فَاضَ زَاخِرُهُ وَمَنْهَلَ الْجُودِ يَرْوي كُلَّ مَنْ يَرِدُ

إلى نِــذا خَيْرِ مَنْ مُــدَّتْ إِلَيْهِ يَــدُ مَـاذَا تَقُــولُ لِمَنْ نُــاذَاكَ يُــا أَحَــدُ يَــدي إِلَيْــك أَيْــادٍ مُــالَهُــا عَــدَدُ

مُدَّتُ إِلَيْهِ يَدُ مِنِّي عَلَىٰ خَجِلَ وَقُلْتُ يُا رَاحِمِي قَبْلَ السُّؤَالِ لَهُ لا تَجبَهَنِي بردِّ بَعْدَ ما بَسَطَتْ

#### دعاء فاضل

مروي عن مولانا موسى بن جعفر الكاظم على من كتاب كنوز النجاح للطبرسي وهو دعاء كفاية البلاء وفيه قصة طويلة قال لما دخل على الرشيد وقد كان هم به سوء فلما رآه وثب إليه وعانقه ووصله وغلفه بيده وخلع عليه فلما تولى قال الفضل بن الربيع يا أمير المؤمنين أردت أن تضربه وتعاقبه فخلعت عليه وأجزته قال يا فضل إني أبلغت عنه شيئاً عظيماً فرأيته عند الله مكيناً إنك مضيت لتجيئني به فرأيت أقواماً قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب قد أغرزوها في أصل الدار يقولون إن أذيت ابن رسول الله خسفنا بك وإن أحسنت إليه انصرفنا عنك قال الفضل فتبعته علي بن أبي طالب على كان إذا حتى كفيت شر الرشيد فقال دعاء جدي علي بن أبي طالب على كان إذا دعا به ما برز إلى عسكر إلا هربه ولا إلى فارس إلا قهره وهو دعاء كفاية البلاء قلت وما هو قال:

أَللَّهُمَّ بِكَ أَسٰاوِرُ(۱) وَبِكَ أَجٰادِلُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَنْتَصِرُ وَبِكَ أَمُوْتُ وَبِكَ أَمُوْتُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَنْتَصِرُ وَبِكَ أَمُوْتُ وَبِكَ أَحْيى أَسْلَمْتُ نَفْسي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاّ بِالله الْعَلِيّ الْعَظيم ، أَللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَني وَرَزَقْتَني وَسَرَرْتَني وَسَتَرْتَني مِنْ بِنْ الْعِبْادِ بِلُطْفِكَ وَخَوْلَتني إِذَا هَرَبْتُ رَدَدْتَني وَإِذَا عَشَرْتُ أَقَلْتني وَإِذَا مَرْضْتُ شَفَيْتَني وَإِذَا حَشَرْتُ أَقَلْتَني وَإِذَا مَرْضْتُ شَفَيْتَني وَإِذَا دَعَوْتُكَ أَجَبْتَني سَيِّدي إِرْضَ عَني فَقَدْ أَرْضَيْتَني .

<sup>(</sup>١) ساور فلاناً : أي واثبه «ق» .

# دعاء مروي عن مولانا علي بن موسى الرضا (ع)

من كتاب كنوز النجاح أيضاً رواه أبو جعفر بن بابويه عن مشايخه رحمة الله عليهم قال كان علي بن موسى الرضا على بمدينة مرو ومعه ثلاث مائة وستون رجلاً من شيعته من بلاد شتى فأخبر المأمون بأن الرضا على يتأهب للخروج ويدعو الناس لذلك فأمر المأمون بطرد أصحابه عن بابه فاغتم الرضا لذلك وحزن فاغتسل وقال لابن الصلت إصعد السطح فانظر ماذا تبين من القوم حتى أصلي أنا ركعتين فصلى ركعتين ورفع يده في القنوت وقال:

أَللَّهُمَّ يَا ذَا الْقُدْرَةِ الْجَامِعَةِ وَالرَّحْمَةِ الْواسِعَةِ وَالْمِنَنِ الْمُتَتَابِعَةِ وَالْآلَاءِ الْمُتَوْالِيَةِ وَالْأَيْادِيْ الْجَميلَةِ وَالْمَوْاهِبِ الْجَزيلَةِ يَا مَنْ لَا يُـوصَفُ بِتَمْثِيلِ وَلَا يُمَثَّلُ بِنَظيرِ وَلَا يُغْلَبُ بِظَهيرِ يَا مَنْ خَلَقَ فَرَزَق وَأَلْهَمَ فَأَنْـطَقَ وَابْتَدَعَ فَشَـرَعَ وَعَلَا فَارْتَفَعَ وَقَدَّرَ فَأَحْسَنَ وَصَوَّرَ فَأَتْقَنَ وَاحْتَجَّ فَأَبْلَغَ وَأَنْعَمَ فَأَسْبَغَ وَأَعْطَى فَأَجْزَلَ وَمَنَحَ فَأَفْضَلَ يَا مَنْ سَمَا فِي الْعِزِّ فَفَاقَ خَوَاطِفَ الْأَبْصَارِ وَدَنَا فِي اللَّطْفِ فَجَازَ هُواجِسَ ا لأَفْكَارِ يَا مَنْ تَفَرَّدَ بِالْمُلْكِ فَلَا نِدَّ لَـهُ فِي مَلَكُوتِ سُلْطَانِهِ وَتَوَحَّدَ فِي كِبْرِيَائِهِ فَلا ضِدَّ لَهُ فِي جَبَرُوتِ شَأْنِهِ يَا مَنْ حارَتْ فِي كِبْرِياءِ هَيْبَتِه دَقَائِقُ لَطَائِفِ الْأَوْهَام وَانْحَسَرَتْ دُوْنَ إِدْرَاكِ عَظَمَتِهِ خَطَائِفُ أَبْصَار الْأَنَّام يا عالمَ خَطَراتِ قُلوبِ العالَمينَ وَشَاهِدَ لَحَظَاتِ أَبْصًارِ النَّاظِرِينَ يَا مَنْ عَنْتِ الْوُجُوهُ لِهَيْبَتِه وَخَضَعَتِ الرِّقَابُ لِعَظَمَتِهِ وَجَلالَتِه وَوَجَلَتِ الْقُلُوبُ مِنْ خِيْفَتِه وَارْتَعَدَتِ الْفَرائِصُ مِنْ فَرَقهِ يَا بَادىء يَا بَديعُ يَا قَويُّ يَا مَنيعُ يَا عَلَى يَا رَفِيعُ صِلِّ عَلَىٰ مَنْ شُرِّفَتِ الصَّلاةُ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ وَانْتَقِمْ لِي مِمَّنْ ظَلَمَني وَاسْتَخْفَ بِي وَطَرَدَ الشَّيعَةَ عَنْ بَابِي وَأَذِقْهُ مَـرَارَة الذُّلِّ وَالْهَـوَانِ كَمَا أَذْاقَنيها وَاجْعَلْهُ طَرِيْدَ الْأَرْجَاسِ وَشَرِيدَ الْأَنْجَاسِ .

#### ادعية متفرقة

قال فلما أفرغ الرضا على عن دعائه هذا اجتمعت الغوغا على باب المأمون وطرد عن البلد .

# ومن دعائه

ومن دعاء بناء المدينة حولك من كتاب كنوز النجاح أيضاً عن الصادقين النبي التصب قائماً أو ساجداً وأنت طاهر وتقول:

أللَّهُمَّ إِنِّي أَحْتَجِبُ بِنُوْ وَجْهِكَ الْكَريمِ الْجَلِيْلِ الْقَديمِ الرَّفيعِ الْعَظِيمِ الْعَلِيِّ الرَّحِيمِ الْقَائِمِ بِالْقِسْطِ لَا إِلْـهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزيرِ الْحَكيمُ وَبِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَوٰاتُكَ عَلَيْهِ وَبِاولِي الْعَزْمِ مِنَ المُسرْسَلينَ صَلَواتُكَ وَرَحْمَتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَبِمَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ رِضْوانُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَبِمَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ رِضْوانُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَبِمَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ رِضْوانُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَبِمَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ رِضُوانُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ لَأَنْفُسِ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيكَ مُحَمَّدٍ صَلَوٰاتُكَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ وَلِأَدْيانِنا وَلَادْيانِنا وَعَلَيْهِمْ وَلَجْميعِ مَا مَلَّكْتَهُمْ وَتَتَفَضَّلُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَلَأَنْفُسِنَا وَلَادْيانِنا وَعَلَيْهِمْ وَلَادْيانِنا وَلَادْيانِنا وَعَلَيْهِمْ وَلَادْيانِنا وَتَعْضَلُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَلَانْفُسِنَا وَلَادْيانِنا وَتَعْضَلُ بِهِ عَلَيْهِمْ وَلَانْفُسِنَا وَلَادْيانِنا وَلَادْيانِنا وَبَعْدَ وَفَاتِنا وَبَعْمِ مَا مَلَّكُتُنا وَبَعْمَ مَا مَلَكْتَنُا وَبَعْدَ وَفَاتِنا وَبَعْدَ وَفَاتِنا وَبَعْدَ وَفَاتِنا وَبَعْدَ وَفَاتِنا وَبَعْدَ وَفَاتِنا وَمِنْ شُرُورِ جَمِيعِ مَا مَلَّكُتُنا وَبَعْدَ وَفَاتِنا وَبَعْدَ وَلَمْ يُولِد وَلَمْ يُولُد وَلَمْ يُولُد وَلَمْ يُولُد وَلَمْ يُولُونَ لَهُ كُفُواً أَحَدُ كَذَٰلِكَ الله رَبُنا عَنْ فَوْقِهِمْ وَعَنْ فَوْقِنَا .

ثم تقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ هكذا ثلاث مرات كذلك أيضاً وتقول عن أيمانهم وعن أيماننا ثم تقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ ثلاث مرات كذلك أيضاً وتقول عن أمامهم وعن أمامنا ثم تقرأ ﴿قل هو الله أحد﴾ ثلاث مرات كذلك أيضاً وتقول عن حواليهم وعن حوالينا عصمة وحصناً وحرزاً لهم ولنا من كل سوء مسنا وضر ومكروه ومخوف ومحذور وشقاء ما عشنا وبعد مماتنا بقدرة

ربنا إنه على كل شيء قدير ولكل شيء حفيظ وصلى الله على محمد وآله أجمعين .

#### فصل

في زيادة السعادة بقراءة ﴿قل هو الله أحد﴾ رأيناه في كتاب العمليات الموصلة إلى رب الأرضين والسموات تأليف أبي المفضل يوسف بن محمد بن أحمد المعروف بابن الخوارزمي قال حدثنا الشيخ الإمام برهان الدين البلخي (ره) إملاء بالمسجد الجامع بدمشق سنة ست وثلاثين وخمسمائة قال حدثنا الإمام الأستاذ أبو محمد القطواني (ره) بسمرقند قال حدثنا أبو عبد الحسين بن الحسين بن الخلف الكاشغري قدم علينا بسمرقند قال حدثنا أبو منصور أحمد بن محمد التميمي بغزنة قال حدثنا أبو سهل محمد بن محمد الأشعث الأنصاري قال حدثنا طلحة بن شريح بن عبد الكريم التميمي وأبو يعقوب يوسف بن على بن إبراهيم بن بحير ومحمد بن فارس الطالقانيون قالوا أخبرنا أبو المفضل جعفر بن محمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب (رضى الله عنه) قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس (رضى الله عنه) قال قال رسول الله عينه كنت أخشى العذاب بالليل والنهار حتى جائني جبرائيل بسورة ﴿قُل هُو الله أحد﴾ فعلمت أن الله لا يعذب أمتى بعد نـزولها فإنها نسبة الله عز وجل فمن تعاهد قرائتها بعد كل صلاة تناثر البر من السماء على مفرق رأسه ونزلت عليه السكينة ، لها دوى حول العرش حتى ينظر الله عز وجل إلى قارئها فيغفر الله له مغفرة لا يعذبه بعدها ثم لا يسأل الله شيئاً إلَّا أعطاه الله إياه ويجعله في كلائه وله من يوم يقرأها إلى يـوم القيامـة خير الدنيا والآخرة ويصيب الفوز والمنزلة والرفعة وتوسع عليه في الرزق ويمد له في العمر ويكفي من أموره كلها ولا يذوق سكرات الموت وينجو من عذاب

القبر ولا يخاف أموره إذا خاف العباد ولا يفزع إذا فزعوا فإذا وافي الجمع أتوه بنجيبة خلقت من درة بيضاء فيركبها فتمر به حتى تقف بين يدى الله عز وجل فينظر الله إليه بالرحمة ويكرمه بالجنة يتبوء منها حيث يشاء فطوبي لقارئها فإنه ما من أحد يقرأها إلا وكل الله عز وجل به مائة ألف ملك يحفظونه من بين يديه ومن خلف ويستغفرون له ويكتبون له الحسنات إلى يوم يموت ويغرس له بكل حرف نخلة على كل نخلة مائة ألف ألف شمراخ على كل شمراخ عدد رمل عالج بسراً كل بسرة مثل قلة من قلال هجر يضيء نورها ما بين السماء والأرض والنخلة من ذهب أحمر والبسرة من درة حمراء ووكل الله تعالى به ألف ملك يبنون له المدائن والقصور ويمشى على الأرض وهي تفرح به ويموت مغفوراً له وإذا قام بين يدى الله عز وجل قال له إبشر قرير العين بما لك عندي من الكرامة فتعجب الملائكة لقربه من الله عز وجل وإن قرائة هذه السورة براءة من النار ومن قرأها شهد له سبعون ألف ألف ملك ويقول الله تعالى ملائكتي أنظروا ماذا يريد عبدي وهو أعلم بحاجته ومن أحب قرائتها كتبه الله من الفائزين القانتين فإذا كان يوم القيامة قالت الملائكة يا ربنا عبدك هذا كان يحب نسبتك فيقول لا يبقين منكم ملك إلا شيّعه إلى الجنة فيزفونه إليها كما تزف العروس إلى بيت زوجها فإذا دخل الجنة ونظرت الملائكة إلى درجاته وقصوره يقولون ما لهذا العبد أرفع منزلًا من الذين كانوا معه فيقول الله عز وجل أرسلت أنبياء وأنزلت معهم كتبي وبينت لهم ما أنا صانع لمن آمن بي من الكرامة وأنا معذب من كذبني وكل من أطاعني يصل إلى جنتي وليس كل من دخل إلى جنتي يصل إلى هذه الكرامة أنا أجازي كلاً على قدر عمله من الثواب إلاً أصحاب سورة الإخلاص فانهم كانوا يحبون قرائتها آناء الليل والنهار فلذلك فضلتهم على سائر أهل الجنة فمن مات على حبها يقول الله تعالى من يقدر على أن يجازي عبدي أنا الملي أنا أجازيه فيقول عبدي ادخل جنتي فإذا دخلها يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده طوبي لمن أحب قرائتها فمن قرأها كل يوم ثلاث مرات يقول الله تعالى عبدي وفقت وأصبت ما أردت هذه جنتي فادخلها لترى ما أعددت لك من الكرامة والنعم بقرائتك وقل هو الله أحدى فيدخل فيرى ألف ألف قهرمان على ألف ألف مدينة كل مدينة كما بين المشرق والمغرب فيها قصور وحدائق فارغبوا في قرائتها فإنه ما من مؤمن يقرأها في كل يوم عشر مرات إلا وقد استوجب رضوان الله الأكبر وكان من الذين قال الله تعالى فيهم وفَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيينَ وَالصّديقينَ الله وبورك عليه وعلى أهله وولده وماله ومن قرأها أريقت دمائهم في سبيل الله وبورك عليه وعلى أهله وولده وماله ومن قرأها النبي سنين له ثلاثون ألف قصر في الجنة ومن قرأها أربعين مرة جاور النبي سنين له ثلاثون ألف قصر في الجنة ومن قرأها أربعين مرة جاور مرة فكأنماأعتق رقبة ومن قرأها أربع مائة مرة كان له أجر أربع مائة شهيد ومن قرأها خمس مائة مرة غفر الله له ولوالديه ومن قرأها ألف مرة فقد أدى بذله إلى الله تعالى وقد صار عتيقاً من النار إعلموا أن خير الدنيا والآخرة بقرائتها ولا يتعاهد قرائتها إلا السعداء ولا يأبي قرائتها إلا الأشقياء .

#### فصل

فيما نذكره من العوذة التي ذكرها جبرائيل على لتعويذ السن والحسين على من العين رأيناه في كتاب الأدعية المروية من الحضرة النبوية جمع أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن مظفر السمعاني أخبرنا أبو سهل مكرم بن محمد بن نصر الجوزي وأبو بكر محمد بن الشجاع بن محمد الفتواني باصبهان قال أخبرنا أبو مسعود سليمان بن إبراهيم الحافظ أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الجرجاني أخبرنا محمد بن محمد بن عبد الله حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم الصنعاني الكسوري حدثنا عبد ربه بن عبد الله بن عبد ربه العبدي البصري عن أبي رجا عن شعبة عن أبي

#### أدعية متفرقة

إسحاق عن الحرث عن علي على النبي النبي المرات فوافقه مغتماً فقال يا محمد ما هذا الغم الذي أراه في وجهك قال الحسن والحسين أصابتهما عين فقال يا محمد صدّق العين فإن العين حق ثم قال أفلا عوذتهما بهذه الكلمات قال وما هنّ يا جبرائيل فقال قل:

#### فصل

فيما نذكره مما إذا قاله الإنسان عند تجديد النعم أمن من النقم ، رأيناه في كتاب السمعاني الذي ذكرناه فقال أخبرنا أبو بكر محمد بن فرج الحصودي بمرو أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن بشران المعدل ببغداد حدثنا أبو حفص عمرو بن بشران عم والدي حدثنا أبو إبراهيم ابن عبد الله البحري حدثنا سعيد بن محمد الخرمي حدثنا عمرو بن يونس حدثنا عيسى بن عون بن حفص بن قرابضة عن عبد الملك بن زرارة الأنصاري عن انس بن مالك قال قال رسول الله المنع الله على عبد نعمة من أهل ولا مال ولا ولد فيقول ما شاء الله لا قُوَّةً إلّا بالله فلا يرى فيه آفة إلّا الموت .

#### فصل

فيما نذكر من الدّعاء الذي يسمى دعاء الطير الأبيض الرومي رأيناه في كتاب كان لأخي السعيد الرضي محمد بن محمد الآوي الأعجمي (قدس الله روحه) بما هذا لفظه حدث كهيل بن مسعود الزاهد الطرسوسي

انه سمع رجلًا كان أسيراً ببلاد الروم ثلاثين سنة في أضيق حبس وأشد عذاب فنذر إن خلصه الله من ذلك الحبس وشدة عذابه أن يحج من سنته راجلًا من منزله فرأى في ليلة من لياليه طيراً أبيض قد وقع على شرف ذلك الحبس يدعو بهذا الدعاء بلسان فصيح ففهمه وأثبته ودعى به من ليلته وثانيها وثالثها فبعث الله العزيز عز اسمه ملكاً من الملائكة فاحتمله من حبسه ورده إلى منزله فحج من منزله ووفى بنذره ودعى بهذا الدعاء في طواف الكعبة فسمعه رجل فتعلق به فقال يا عبد الله من أين استدركت هذا الدعاء قيالدعاء قبال حدثني أبي عن جدي عن رسول الله أن هذا دعاء طير أبيض رومي بقسطنطينة ببلاد الروم وانها دعاء الفرج فقال إني سمعته من ذلك الطير وقص عليه القصة .

### والدعاء هذا

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَلَا تُخْالِطُهُ الظُّنُونُ وَلَا تَصْفَهُ الْوَاصِفُونَ وَلَا تُغَيِّرُهُ الْحَوٰادِثُ وَلَا تَغْشَىٰ عَلَيْهِ الدُّهُورُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ مَثْاقِيلَ الْحِبْالِ وَمَكَايِلَ الْبِخارِ وَعَدَدَ قَطَراتِ الْأَمْطارِ وَعَدَد وَرَقِ الْأَشْجارِ وَمَا الْجِبْالِ وَمَكَايِلَ الْبِخارِ وَعَدَد وَرَقِ الْأَشْجارِ وَمَا أَشْرَقَ عَلَيْهِ النَّهَارُ وَلَا يُوارِي عَنْكَ سَمِاءٌ سَمَاءٌ وَلَا أَثْلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُارُ وَلا يُوارِي عَنْكَ سَمِاءٌ سَمَاءً وَلا أَنْتَ اللّذي الْمُعْرِفِي النَّهُارُ وَلا يَحارُ مَا فِي قُعُورِهَا أَنْتَ اللّذي اللّهُ وَنُورُ النَّهَارِ وَشُعْاعُ الشَّمْسِ وَضَوْءُ الْقَمَرِ وَدَويُّ النَّامُ وَحَفَيْثُ اللّهُ وَعَفَوْتَ عَنْ دُوحًا مِنْ الْغَرَقِ وَعَفَوْتَ عَنْ دُاوُدَ النَّامُ وَرَدَدْتَ مُوسَى مِنَ الْبَحْرِ عَلَىٰ أَمِّه وَصَرَّفْتَ عَنْ يُونُسَ كُرْبَتَهُ فِي بَطْنِ الْحُوْتِ وَرَدَدْتَ مُوسَى مِنَ الْبَحْرِ عَلَىٰ أُمّه وَصَرَّفْتَ عَنْ يُوسُفَ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَرَدَدْتَ مُوسَى مِنَ الْبَحْرِ عَلَىٰ أُمّه وَصَرَّفْتَ عَنْ يُوسُفَ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَرَدَدْتَ مُوسَى مِنَ الْبَحْرِ عَلَىٰ أُمّه وَصَرَّفْتَ عَنْ يُوسُفَ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ وَرَدَدْتَ مُوسَى بِعَطَاه فَانْفَلَقَ وَالْمَوْدِ الْعَظِيمِ حَتَىٰ مَشَىٰ عَلَيْهِ وَشَيعَتُهُ وَأَنْتَ الَّذِي صَرَفْتَ اللّذي عَلَاقُ وَالْعَظِيمِ حَتَىٰ مَشَىٰ عَلَيْهِ وَشَيعَتُهُ وَأَنْتَ الَّذِي صَرَفْتَ اللّذي صَرَفْتَ عَنْ يُعْنَى مُلَاءً وَمُولَى وَالْعَظِيمِ حَتَىٰ مَشَىٰ عَلَيْهِ وَشَيعَتُهُ وَأَنْتَ اللّذي صَرَفْتَ عَلَى اللّهُ وَقُولَ الْعَظِيمِ حَتَىٰ مَشَىٰ عَلَيْهِ وَشَيعَتُهُ وَأَنْتَ اللّذي صَرَفَلَقَ وَالْفَلَقَ مَا اللّهُ وَ وَالْعَظِيمِ حَتَىٰ مَشَىٰ عَلَيْهِ وَشَيعَتُهُ وَأَنْتَ اللّذي عَلَوهُ وَالْعَظِيمِ حَتَىٰ مَشَىٰ عَلَيْهِ وَشِيعَتُهُ وَأَنْتَ اللّذي عَلَوهُ وَلَا الْعَوْدِ الْعَظِيمِ حَتَىٰ مَسَىٰ عَلَيْهِ وَسَعَلَي وَلَي وَلَا الْعَلَي وَلَي الْعُورِ الْعَلْمَ وَلَي مَلَى الْمُعْتِهِ وَلَي الْمُعْتِمِ وَلَيْتَ عَلَيْهِ وَلَيْ الْعَلَالُو وَلَا الْعُولِ وَالْمُولِ الْعَلْمِ وَلَا الْعُلْمُ الْمُولِقُولُ الْمُعْتِمُ اللْعُولِ اللْفُولِ الْع

قُلُوبَ سَحَرَةِ فِرْعَوْنَ إِلَى الإِيمَانِ بِنْبُوَّةِ مُوسىٰ حَتَىٰ قَالُوا آمَنَا بِرَبِّ الْعَالَمينَ رَبِّ مُوسىٰ وَهَارُونَ وَأَنْتَ الَّذِي جَعَلْتَ النَارَ بَرْداً وَسَلاماً عَلَىٰ إِبْراهيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعلنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ يَا شَفِيقُ يَا رَفِيق يَا جَارِيَ اللَّزِيقِ يَا رَكْنِيَ الوَثِيقِ يَا مُولَايَ بِالتَّحْقيقِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَخَلِّصْنِي مِنْ كُرْبِ الْمَضِيقِ وَلا يَجْعَلْنِي أَعَالِجُ مَا لا أَطِيقُ أَنْتَ مُنْقِدُ الْغَرْقَىٰ وَمُنْجِي كَرْبِ الْمَضِيقِ وَلا تَجْعَلْنِي أَعَالِجُ مَا لا أَطِيقُ أَنْتَ مُنْقِدُ الْغَرْقَىٰ وَمُنْجِي كَرْبِ الْمَضِيقِ وَلا تَجْعَلْنِي أَعَالِجُ مَا لا أَطِيقُ أَنْتَ مُنْقِدُ الْغَرْقَىٰ وَمُنْجِي الْهَلْكُى وَجَلِيسُ كُلِّ عَرِيبٍ وَأَنِسُ كُلِّ وَحِيدٍ وَمُغِيثُ كُلِّ مُسْتَغِيثٍ صَلِّ عَلَىٰ الْهَلْكُى وَجَلِيسُ كُلِّ عَرِيبٍ وَأَنِسُ كُلِّ وَحِيدٍ وَمُغِيثُ كُلِّ مُسْتَغِيثٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَثَلِ مُحَمَّدٍ وَفَرِجٌ عَنِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ فَلا صَبْرَ لِي عَلَىٰ مُحَمَّدَ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَفَرَجٌ عَنِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ فَلا صَبْرَ لِي عَلَىٰ حَوْلًا وَلا قُوَّةَ إِلاّ بِاللهُ الْعَلِي الْعَظِيمِ .

#### فصل

فيما نذكره من الدعاء المعروف بِدُعاء الشَّيْخ رأيناه في الكتاب الذي أشرنا إليه للرضي الآوي رضوان الله عليه بهذا اللفظ:

بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ أَللَّهُمَّ إِنَّ نَضْرَةَ شَبَابِي قَدْ مَضَتْ وَزَهْرَتَهُ قَد انْقَضَتْ وَمَنَافِعَهُ وَمَحٰاسِنَهُ قَدْ تَوَلَّتْ وَأَرى النَقْصَ في قُوايَ بِادِياً وَبَدَنِي مُخْتَلِفاً واهِياً وَحِرْصي مُتَزَايداً نامياً وَقَلْبِي عَما يَعْنيهِ سَاهِياً لاهِياً وَرَسُولَ مُخْتَلِفاً واهِياً وَحِرْصي مُتَزَايداً نامياً وَقَلْبِي عَما يَعْنيهِ سَاهِياً لاهِياً وَرَسُولَ الْمَنَايَا عَلَىٰ أَشْباهي وَنُظرائي في السِّنِ رَائِحاً وَغَادِياً وَمَا زِلْتُ أَعِدُ مِنْ نَفْسي تَوْبَةً لَمْ أَفِ بِهَا وَأَخْرَها حُطامُ أَمْنيَةٍ لَمْ أَبْلُغُها وَلَمْ أَنْقَعْ صَدَايَ بِمَشَارِبِها حَتَىٰ سَآءَ الْعَمَلُ وَدَنَى الْأَجَلُ وَاشْتَدَّ الْوَجَلُ وَضَاقَتِ السُّبُلِ وَانْقَطَعَتِ حَتَىٰ سَآءَ الْعَمَلُ وَدَنَى الْأَجَلُ وَاشْتَدَّ الْوَجَلُ وَضَاقَتِ السُّبُلِ وَانْقَطَعَتِ السَّبُلِ وَانْقَعَمُلُ إِلَّا مِنْكَ وَحُدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَمْ يَبْقَ لِي يَا الْعَمَلُ وَلَا مُتَعْمِدُ عَلَيْهَا وَلَا أَعْمَالُ صَالِحَةً أَرْجَعُ إِلَى الْمُنْ وَلَوْ أَنْ وَلَا أَنْفُ الْعَمَلُ وَلَا أَعْمَالُ صَالِحَةً وَالْمُنُسُ وَلَا أَنْمَا كُنْتُ آكُلُ هَنِياً وَلَا أَنْهُ اللَّهِ الْ الْمُعْمَلُ وَالْمُ الْقَعْمَلُ وَالْمُسَالِعِةً وَلَا أَنْتُ الْعَمَلُ وَنَى الْأَجْمَلُ عَلَيْهَا إِنَّا اللْوَصَاقَتِ السَّبُولُ وَالْمُعَلِي الْمَالُ صَالِحَةً وَالْمُولُ وَلَا أَعْمَالُ صَالِحَةً وَلَا أَنْ الْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُ وَالْمُ الْمُعْمِلُ وَالْمُ الْمُنْ وَالْمَالُ صَالِحَةً الْمَالُ الْمَالُ صَالِحَةً الْمَالُ صَالِحَالَ الْمَلْمُ اللْمُ الْمَالُ الْمَالُ صَالِحَالَ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالَالُ الْمَالُ الْم

عْافِيَتِكَ مَليًّا وَأَتَقَلُّبُ فِي نِعْمَتِكَ سَويًّا ثُمَّ أُقَصِّرُ فِي حَقِّكَ وَأُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِكَ وَأْخِلُّ بِمَا يَجِبُ مِنْ حَمْدِكَ وَشُكْرِكَ وَأَتَشْاغَلُ بِلَذَّاتِي وَشَهَوْاتِي عَنْ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ حَتَّىٰ أَبْلَتِ الْأَيَّامُ جَدَّتِي وَطَرْاوَتِي وَأَقْامَتْنِي عَلَىٰ شَفَا حُفْرَتِي وَمَصارِع مَنَّتى فَأَرانى يا رَبَّ الْعِزَّةِ بادِي الْعَوْرَةِ ظاهِرَ الْخَلَّةِ شَديدَ الْحَسْرَةِ بَيِّنَ الإضاعةِ مُنْقَطِعَ الحُجَّةِ قَليلَ الْحِيلَةِ كَاذبَ الظَّنِّ خَائِبَ الْأَمْنِيَةِ [الْأَمْنيَّةِ خ ل] إِلَّا أَنْ تَتَدارَكَني مِنْكَ رَحْمَةٌ أَللَّهُمَّ وَكُلُّ مَا أَوْلَيْتَنيهِ مِنْ هُدىً وَصَواب فَعَنْ غَيْرِ اسْتِحْقَاقِ مِنِّي وَلَا اسْتِيجْابِ وَلَمْ أَكُنْ لِشَيْءٍ مِنْهُ بِأَهِلِ وَإِنَّمَا كَانَ عَنْ طَوْلٍ مِنْكَ وَفَضْل وَقَدْ كُنْتَ تُقَابِلُ يَا رَبِّ كُفْرَانِي بِالنَّعَمِ كَثِيراً وَأَنَا سَاهٍ وَإِسْائتِي بِالإِحْسَانِ قَديماً وَأَنا لَاهٍ وَأَحْوَجُ مَا كَانَ عَبْدُكَ الضَّعيفُ الْمَلْهُوفُ إِلَىٰ عَطْفِكَ وَعَظيم عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ حينَ تَنبَّهَ علىٰ رُشْدِهِ وَاسْتَيْقَظَ مِنْ سِنتِهِ وَأَفَاقَ مِنْ سَكْرَتِهِ وَخرَجَ مِنْ ضَبَابِ غَفْلَتِه وَسَرَابٍ غِرَّتِهِ وَمِنْ طَحياءِ جَهْلِهِ وَالْتِجْاجِ ظُلْمَتِه وَقَدْ سَقَطَ في يَدِه وَوَقَفَ عَلَىٰ سُوءِ عَمَلِهِ وَاقْتِرَابِ أَجَلِهِ وَانْقِطَاعِ حِيَلِهِ وَقَدْ بَقِي مَعِي لِما رَبُّ الْأَرْبَابِ وَسَيِّدَ السَّادُ ، بِمَنِّكَ وَإِنْ كَثُرَتِ الذُّنُوبُ وَظَهَرَتِ الْعُيُوبُ سَابِعٌ مِنْ نِعَمِكَ جَلِيلٌ وَظَنَّ بِكَرَمِكَ جَمِيْلٌ أدينُ بِالْإِخْلَاصِ فِي تَوْحيدِكَ وَمَحَبَّة نَبيَّكَ وَمُوالْاةِ وَلِيَّكَ وَمُعَادَاةِ عَدُوكَ وَلى مَعَ هٰذَا رَجَاءٌ وَتَأْمِيلُ لَا يَعْتَرِضُ دُونَـهُ يَأْسٌ وَلَا قُنُـوطٌ وَيَقِينٌ لَا يَشُوبُـهُ شَكُّ وَلَا تَفْرِيطُ وَكُلِّ ذٰلِكَ مِنْكَ وَبِكَ وَمَا ذَاكَ الْخَيْرُ يَا إِلْهِي إِلَّا بِيَـدِكَ لَا يُوصَـلُ إلَيْهِ إِلَّا بِمَعُونَتِكَ وَقُدْرَتِكَ وَلا يُنالُ إِلَّا بِمَشيئَتِكَ وَلا يُلْتَمَسُ إِلَّا بِتَوْفِيقِكَ وَتَسْدِيدِكَ فَإِنْ تُعاقِبْ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام عَبْدَكَ الخَاطِيءَ الْعَاصِيَ وَتَنْتَقِمْ مِنْهُ وَتَأْخُــٰذُه بِمَا اعْتَــٰدَىٰ وَظَلَمَ وَعَصَىٰ وَأَجْرَمَ فَـلا جَوْرَ عَلَيْـهِ وَإِنْ تَعْفُ عَنْهُ وَتَرْحَمْهُ وَتَتَجْاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ كَعْادَتِكَ الْحَسَنَةِ عِنْدَنَا فَطَالَ مَا أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ

أَللَّهُمَّ وَكُلُّ مَا قَصَّرْتُ فِيهِ أَوْ أَضَعْتُهُ مِنْ عَمَلِ صَالِحٍ يُقَرَّبُ إِلَيْكَ وَيُـزْلِفُ عِنْدَكَ فَإِنَّمَا هُوَ نَقْصُ مِنْ دَرَجَتي وَحَطَّ مِنْ مَنْزِلَتي وَارْتِبَاطٌ لِحَسْرَتي وَغِرَّتي وَلَيْسَ بَديعاً ينا غَفُورُ ينا رَحيمُ أَنْ يُذْنِبَ الْعَبْدُ اللَّئِيمُ فَيَعْفُو عَنْهُ الْمَوْلَى الْكَرِيمُ وَإِذَا فَكُرِتُ يَا إِلهِي فِي أَنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَأَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَأَنَّكَ عَزْيزُ المَرْاحِم وَهَّابُ الْمَوْاهِبِ كَرَماً وَجُوداً فِي قَوْلِكَ ﴿ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُ وَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنَ الْآيَاتِ الَّتِي لَا يَقَعُ فِيهَا نَسْخٌ وَلَا يَلْحَقُها خُلْفٌ وَلا تَحْويلُ وَلا تَأْويلُ وَفي تَأْلُفِكَ الْعُصاةَ الْبُغْاةَ وَالْمُسْتَكْبِرينَ الْعُتَاة الْطُّغَاة المُسْتَكْفينَ وَعَرْضِكَ الْخُلُودَ فِي الْجِنَانِ عَلَيْهِمْ وَإِنْـذارِكَ إِيّاهُمْ وَإِعْذَارِكَ إِلَيْهِمْ مَعَ حَاجَتِهِمْ إِلَيْكَ وَاسْتِغْنَائِكَ عَنْهُمْ قَوِيَ أَمَلِي وَاشْتَدَّ ظَهْرِي وَسَكَنَ رَوْعِي وَاتَّصَلَ أَنْسِي حَتَّىٰ كَأَنَّ الْخَاطِيءَ الْمُذْنِبَ وَالْعَاصِيَ الْمُجْرِمَ غَيْرِي أَوْ كَأَنَّ مَعِي أَمَاناً وَبَراءةً مِنْكَ لِحُسْن ظَنِّي وَيَقيني بِكَ يَا إِلهِي وَأَطْمَعَني يَا رَبِّ مَا لَمْ أَشْرِك بِكَ شَيْئاً وَلَمْ أَلْحِدْ فِي آيَةٍ مِنْ آيَاتِكَ وَلَمْ أُكَذُّبْ بِبَيّنَةٍ مِنْ بَيِّناتِكَ فِي إِجْرائي يَوْماً فِي جُمْلَةِ مَنْ تُعْتِقهُ مِنَ النارِ بِرَحْمَتِكَ عَلَىٰ كِبْرَتِهِمْ وَأَنْ تَقْضِىَ لَى حَقًّا مِنْ حُقُوقِ صِفْوَةٍ لَـك أَهَّلْتَهُمْ لِقَبُولِ شَفْاعَتِهِمْ وَاخْتَصَصْتَهُمْ بِوُجُوبِ وَلاَيَتِهِمْ وَإِسْعَافِ طَلِبَتِهِمْ إِذْ جَعَلْتَني مِنْ أَهْلِ مَوَدَّتِهِمْ وَمَحَبِتِهِمْ فَأَقِع فِي جُمْهُوْرِهِمْ وَأَنْجُو بِنَجَاتِهِمْ مِنْ عَذَابِكَ وَإِنْ كُنْتُ أَللَّهُمَّ أَسْقَطَ جَاهاً فِي نَفْسي وَأَخْلَقَ وَجْهاً وَأَخَسَّ مَنْزِلَـةً وَقَدْراً مِنْ أَنْ أَتَصِدَّىٰ لِثَوٰابِكَ وَأَسْتَشْرِفَ لِحُسْنِ جَزَائِكَ مَعَ مَا قَدَّمَتْ يَدَايَ عِنْدَكَ أَللَّهُمَّ وَالْأَمْرُ الَّذِي لَا قَرارَ لَى مَعَهُ وَلَا هُـدُوءَ لَي دُوْنَهُ وَأَعْلَمُ يَقَيناً أَنَّـهُ لَا مَحيدَ لَهُ وَلا بُدَّ مِنَ الخُروُجِ مِنْهُ وَلا يَنْفَعُني هَوْادَةٌ وَلا قَـرْابَةٌ مِنْ أَحَـدِ عِنْدَهُ

تَبِعاتٌ وَمَظَالِمُ وَجِنَايَاتٌ هِيَ بَيْنِي وَبَيْنَ خَلْقِكَ سَاقَنِي الْقَضَاءُ وَالْقَدَرُ اليُّهَا وَبَعَثَنِي الشَّفَّاءُ وَالْبَلاءُ عَلَيْهَا وَقَدْ كَانَ سَبَقَ عِلْمُكَ بِكُونِهَا مِنَّى قَبْلَ أَنْ تَخْلُقَني مِنْ غَيْر إجْبَارِ وَلا إكْرَاهِ لأَنَّكَ يا إلهي بأَنْ تَمُنَّ وَتُنْعِمَ أَوْلَىٰ مِنْكَ بِأَنْ تَجُورَ وَتَظْلَمَ فَأَنَا بِهَا مُرْتَهَنَّ وَبِمَكْرُوهِهَا وَسُوئِهَا مُمْتَحَنَّ قَدْ كَثُرَ خَوْفي وَوَجَلِي مِنْهَا وَارْتِيَاعِي وَقَلَقِي مِنْ أَجْلِهَا لِعِلْمِي بِأَنَّهُمْ إِذَا رَأُوا أَحْوَالَ الْقِيَامَةِ وَأَهْوٰالَهٰا وَأَغْلَالَ جَهَنَّمَ وَأَنْكَالَهٰا وَتَأَمَّلُوا بِهَا مُناقَشَةَ الْحِسَابِ عَلَى الذَّرَّةِ وَالْخَرْدَلَةِ وَتَرَجُّعَ مَوازين الْقِسْطِ بِالنَّقْصَانِ وَالزِّيادَةِ وَخُرُوج الصِّكَاكِ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَلَمْ يَجِدُوا إِلَىٰ حَسَنَةٍ يَعْمَلُونَهَا سَبْيَـلًا وَلاَ إِلَىٰ [عَنْ خ ل] سَيِّئَةٍ يَخْ افُونَهَا مَحيصاً ابْتَدَرُوني بِسُوْءِ الْمُطالَبَةِ وَضيْقِ الْمُحْاكَمَةِ فِعْلَ الْفقير الْمُحْتَاجِ الشَّديدِ الإِضْرَارِ إلى اليسيرِ الْحَقيرِ مِنَ الْأَعْمَالِ فَأَخَذُوا يَا رَبِّ مِنْ حَسَناتي الضئيلَةِ الْقَليلَةِ وَحَمَّلُوني مِنْ سَيِّئاتِهِم الْوَبيْلَةِ وَأَنْتَ بِمَا كَسَبَتْ يَدَايَ عَنِّي مُعْرِضٌ وَلِفِعْلَي مُبْغِضٌ يَا رَبِّ فَمَنْ يُغيثني هُنَاكَ إِنْ لَمْ تُغِثْني وَمَنْ يُجِيرُني إِنْ لَمْ تُجِرْني وَمَنْ يُنْقِذُني مِنْهُمْ إِنْ لَمْ تُنقذني وَبِمَاذَا أَدْفَعُ خَصْمي وَقَدْ كُلَّ لِسَانِي وَقَلَّ بَيَانِي وَضَعُفَ بُرْهَانِي وَخَفَّ ميزانِي يَـوْمَ يَفِرُّ الْمَـرْءُ مِنْ أَخيهِ وَأُمِّهِ وَأَبيهِ وَصَاحِبَتِه وَبَنيهِ لِكُلِّ امْرىءٍ منْهُمْ يَـوْمَثِذٍ شَـأَنٌ يُغْنيهِ إِنْ لَمْ تُرْضِهِمْ عَنِّي وَإِذا عَمَّ الْخَلائِقَ يَا رَبِّ عَدْلُكَ فَمَا لِـدَائِي دَوَاءٌ إِلَّا فَضْلُكَ لا أرى الْمُؤَمَّلَ إِلَّا إِلَيْكَ والْمُعَوَّلَ إِلَّا عَلَيْكَ وَلَا مَنْهَبَ لِي عَنْكَ وَلَا بُدَّ لِي مِنْكَ وَأَيْنَ مَفَرُّ الْعَبْدِ الآبِقِ عِنْدَ الْحَصَّائِقِ إِلَّا إِلَىٰ مَوْلاَهُ أَللَّهُمَّ وَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ يَدَيْكَ مُعْتَرِفٌ بِذُنُوبِي مُقِرِّ بِإِسَائَتِي مَاقِتٌ لِنَفْسِي شَانِيءٌ لِفِعْلِي قَـدْ جَنَيْتُ عَظيماً وَأَسَأْتُ قَديماً وَلَكَ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ وَالسُّلْطانُ وَالْقُدْرَةُ وَقَدْ أَمَرْتَ الْمُسْرِفِينَ مِنْ عِبادِكَ بالدّعاءِ بدُعائِكَ وَعَمَّمتَهُمْ بالتَّطَوُّلِ وَالنَّعْماءِ

وَالتَّفَضُّلِ وَالْآلَاءِ وَتَضمُّنْتَ الْإِجْابَةَ كَرَماً وَجُوداً وَوَعْدُكَ مَقْرُونٌ بِالنَّجْح وَالْوَفَاءِ فَأَوْعَدْتَ الْوَعِيدَ الشَّديدَ عَلى القُّنُوطِ مِنْ رَحْمَتِكَ وَالْيَأْسِ مِنْ رَوْحِكَ وَمَغْفِرَتِكَ وَكُنْتَ أَنْتَ فِي هٰذِهِ أَعْظَمَ مِنَّةً عَلَيْهِمْ وَأَتَمَّ نِعْمَةً لَدَيْهِمْ وَلَوْلا ثِقَتِي بِوَفَائِكَ وَعِلْمِي بِأَنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعِادَ وَلا تَنْكُثُ عَهْدَكَ لَكُنْتُ بشدِّة إسْرافي عَلَىٰ نَفْسي مِنَ الْقانِطينَ وَبِـطُول مَعْصِيتي مِن الآيسينَ الْمُنْقَطِعينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ وَأَسَأَلُكَ يَا رَبِّ يَا كَرِيمَ الْعَفْو يَا حَسَنَ التَّجْاوُزِيا واسِعَ الْمَغْفِرَةِ يا ذا الْجَلال وَالْإِكْرام وَالْمَنِّ وَالْإِنْعام يا مَنْ يَجْزى بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالسَّيِّئَاتِ خُفْرَاناً فَلَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ السَّميعُ العَليمُ البَصيرُ فَأَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْحُسْنِي وَبِكُلِّ اسْم هُوَ لَكَ دَعْاكَ بِهِ أَحَدّ مِنْ أَوْلِيٰائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ فَاسْتَجَبْتَ لَـهُ وَأَعْطَيْتَ سُؤْلَـهُ وَاسْتَأْثَـرْتُ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ فَخَزَنتُهُ وَكَنْتَهُ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَجَلِّ الْأَكْرَمِ وَبِحَقِّكَ عَلَى نَفْسِكَ وَبِحَقِّكَ عَلَى خَلْقِكَ وَبِحَقِّ كُلِّ ذي حَقٍّ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ الطَّيِّبينَ الطَّاهِرينَ الَّذينِ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً وَجَعَلْتَهُمْ كِتَابَ حِطَّةٍ فِي الْحُجَّةِ وَأَمَاناً مِنَ الدَّمَارِ وَالْهَلَكَةِ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ تَجمعُ لَهُمْ بِهَا خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَتَصْرفُ عَنْهُمْ شَرَّهُمَا وَشَرَّ مَا فِيهما وَأَنْ تَهَبَ لِي حَقَّكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَتُرْضِي عَنَّى خَلْقَكَ فَإِنَّهُ ' ا يُعِجزُكَ وَلَا يُعْوِزُكَ وَأَنْ تَتُوبَ يَا رَبِّ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحاً وَأَنْ تُوفِّقَني فِيهَا لِعِبْ ادَتِكَ وَتَسْتَعْمِلَني بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ وَطَاعَةٍ مَنْ أَوْجَبْتَ طَاعَتَهُ وَافْتَرَضْتَ وَلَايَتُهُ وَتُسْدِمَني عَلَىٰ ذُنُوبِي نَدَماً تَمْحُو بِهِ خَطِيئَتي يَوْمَ الدّين وَتُلْحِقَني بِالتَّوابِينَ الْأَوَّابِينَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ الْعَائِذينَ اللائِذينَ بِكَ مِنَ النَّادِ حَتَّى لَا أَعُودَ بَعْـدَهَا فِي ذَنْبِ وَخَـطِيئَةٍ وَلَا أَفْتُـر مِن اجْتِهَادٍ وَعِبْـادَةٍ وَلَا

أَزُولُ عَنْ سَمْع وَطَاعَةٍ وَأَنْ تُدْخِلَني فِي رَحْمَتِكَ وَتَتَغَمَّدَني بِمَغْفِرَتِكَ وَتَمُـدً عَلَىَّ سِتْرَكَ وَتُلْهِمَنى ذِكْرَكَ وَشُكْرَكَ وَلا تُؤْمِنني مَكْرَكَ وَتَرْزُقَني حَجَّ بَيْتِكَ الْحَرْامِ وَالْجِهَادَ فِي سَبِيلِكَ وَتَقْتلَ بِي أَعْدَائَكَ وَأَعْدَاءَ رَسُولِكَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَنْ تَرْضَى مِنِّي بِالْقَلِيلِ الْيَسِيْرِ مِنَ الْأَعْمَالِ وَتَهَبَ لِي الْكَثيرَ مِنَ الْأُوْزَارِ وَلَا تَقفني مَواقِفَ الْخِزْيِ وَالْعَارِ وَالْمَقْتِ وَالشَّنَارِ وَاللَّهُ وَالصَّغار إِنَّكَ جَوْادٌ كَرِيمٌ وَأَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ مِنْ سَخَطِكَ وَأَسْتَجِيرُ بِكَ مِنْ غَضَبِكَ وَاسْتِـدْرَاجِكَ وَبَـأْسِكَ وَأَليم عِقْـابِكَ وَعَـذَابِكَ وَأَخْـذِكَ وَمِنْ حَجْبِ دُعَائى عَنْكَ وَقَطْعِ رَجْائي مِنْكَ وَمَنْعي رَأَفَتَكَ وَتَحَنَّنَكَ وَحَمْلي عَلَى المُرّ مِنْ حَقِّكَ وَتَكْليفي مَا لَا أَطيقُهُ مِنْ عَدْلِكَ وَقِسْطِكَ وَمِنْ ذُنُوبِي الَّتِي لَا أَرْجُو لغُفْرِ انِهَا وَسَتْرِهَا غَيْرَكَ وَسَيِّئَاتَى الَّتِي لَا أُعِدُّ لِتَبْديلها حَسَنَاتٍ إِلَّا عَفْوَكَ وَجَميل صَفْحِكَ يَا أَهْلَ التَّقْوَىٰ وَأَهْلَ الْمَغْفِرَةِ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ أُوَّلًا وَآخِراً عَلَىٰ مَا أَكْرَمَني بِهِ مِنَ التَّوْفيقِ لِدُعَائِهِ وَعَظيم الرَّغْبَةِ فِي ثَوابِهِ وَهَدَاني إِلَى الْإِعْتِرَافِ بِحَقِّهِ وَالثُّقَةِ بِكَرَمِهِ وَجُودِه وَالْيَقين بِوَعْدِه وَوَعيدِه وَصَلَّى الله عَلى السَّيِّدِ الْمُصْطَفَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ .

### للامان وتمام الاحسان

وجدتها في كتاب الوسائل إلى المسائل تأليف المعبر أحمد بن علي بن أحمد بن الحسين بن محمد بن القاسم فقال ما هذا لفظه بلغنا أن رجلًا كان بينه وبين بعض المتسلطين عداوة شديدة حتى خافه على نفسه وأيس معه من حياته وتحير في أمره فرأى ذات ليلة في منامه كأن قائلًا يقول عليك بقراءة سورة ﴿ألم تر كيف﴾ في إحدى ركعتي الفجر وكان يقرأها كما أمره فكفاه الله شر عدوه في مدة يسيرة وأقر عينه بهلاك عدوه قال ولم يترك قرائة هذه السورة إلى أن مات .

### الصلاة لمن يريد أن يرضي الله جل جلاله خصمائه عنه

فليصل أربع ركعات من ليل أو نهار ويقرأ في أول ركعة فاتحة الكتاب، مرة و فل هو الله أحد، خمساً وعشرين مرة وفي الثانية فاتحة الكتاب، مرة و فقل هو الله أحد، خمسين مرة وفي الثالثة فاتحة الكتاب، مرة و فقل هو الله خمساً وسبعين مرة وفي الرابعة فاتحة الكتاب، مرة و فقل هو الله أحد، مائة مرة فلو كانت خصمائه بعدد الرمل الكتاب، مرة و فقل هو الله أحد، مائة مرة فلو كانت خصمائه بعدد الرمل لأرضاهم الله بسعة فضله ورأفته ورحمته ويمر هذا المصلي إلى الجنة كالبرق الخاطف بغير حساب مع أول زمرة يدخلون الجنة .

#### فصل

في صلاة الحوائج بغير صيام من كتاب الوسائل إلى المسائل الذي أشرنا إليه فقال صلاة الصادق عليه السلام وعلى آبائه ، قال الصادق عليكم بسورة ﴿الأنعام﴾ فإن فيها اسم الله تعالى في سبعين موضعاً فمن كانت له حاجة فليصل أربع ركعات بـ ﴿فاتحة الكتاب﴾ وسورة ﴿الأنعام﴾ وليقل إذا فرغ منها :

يا كَرِيمُ يا كَرِيمُ يا عَظيمُ يا عَظيمُ يا أَعْظَمَ مِنْ كُلِّ عَظيمٍ يا سَمِيعَ الدُّعَاءِ يا مَنْ لا تُغَيِّرُهُ الأَيّامُ وَاللَّيالي صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ ضَعْفي وَفَقْري وَفَاقَتي وَمَسْكَنتي فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بها مِني وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِخاجَتي يا ضَعْفي وَفَقْري وَفَاقَتي وَمَسْكَنتي فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بها مِني وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِخاجَتي يا مَنْ رَحِمَ الشَّيْخَ يَعْقُوبَ حَتَىٰ رَدَّ عَلَيْهِ يُوسُفَ وَأَقَرَّ عَيْنَهُ يا مَنْ رَحِمَ أَيُّوبَ مَنْ رَحِمَ الشَّيْخَ يَعْقُوبَ حَتَىٰ رَدَّ عَلَيْهِ يُوسُفَ وَأَقَرَّ عَيْنَهُ يا مَنْ رَحِمَ أَيُّوبَ بَعْدَ طُول بَلائِهِ يَا مَنْ رَحِمَ مُحَمَّداً صَلّىٰ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَمِنَ الْيُتُم قَوْاهُ وَنَصَرَهُ عَلَىٰ جَبَابِرَة قُرَيْش وَطَواعِيتِها وَأَمْكَنَهُ مِنْهُمْ يَا مُغيثُ يَا مُغيثُ يا مُغيثُ يا مُغيثُ .

فوالذي نفسي بيده لو دعوت بها ما تصلي هذه الصلاة بهذه السورة ثم سأَلت الله تعالى جميع حوائجك لقضاها لك إن شاء الله .

#### فصل

في الصلاة عندنزول المطر، وجدت في كتاب الوسائل المقدم ذكره قال قال رسول الله المسلم إذا رأيتم المطر فصلوا عند ذلك ركعتين فمن فعل ذلك بحسن نيته وخشوع وتمام من الركوع والسجود كتب الله له بكل قطرة من ذلك المطر عشر حسنات وفي رواية أخرى قال قال رسول الله المسلم عشر أنظر ألا تمطر السماء ليلا ونهارا إلا صليت ركعتين فإنك تعطى عشر حسنات بعدد كل قطرة نزلت من السماء تلك الساعة وكل ورقة أنبتت تلك القطرة ومن كتاب الوسائل المذكورة في طول العمر والنصر على العدو والأمان من ميتة السوء:

ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب على قال قال رسول الله على عن أن ينسىء الله عمره وينصره على عدوه ويقيه ميتة السوء فليقل حين يمسي ويصبح ثلاث مرات سُبْحَانَ الله مِلأَالْميزُانِ وَمُنْتَهَى الْحِلْمِ وَمَبْلَغَ الرِّضَا وَزِنَةَ الْعَرْشِ .

#### فصل

في الصلاة على النبي بيت كانت أماناً لمن ذكرها ومعها كرامة وآية لمن ابتدأها ووجدت في كتاب الوسائل إلى المسائل قال جاؤا برجل إلى النبي سينية فشهدوا أنه سرق ناقة لهم فأمر النبي أن يقطع فولى الرجل وهو يقول:

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حتى لا يَبْقى مِنْ صَلاَتِك شَيْءً وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآلِ مُحَمَّدٍ حتى لا يَبْقى مِنْ رَحْمَتِكَ شَيْءٌ وَبارِكْ عَلَىٰ وَارْحَمْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حتى لا يَبْقى مِن الْبَرَكاتِ شَيْءٌ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حَتَىٰ لا يَبْقىٰ مِنَ الْبَرَكاتِ شَيْءٌ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حَتَىٰ لا يَبْقىٰ مِنَ السَّلام شَيْءٌ .

فتكلّمت النبي وقالت إنه بريء من سرقتي فقال النبي ويَنْكُمْ من يَاتِينِي بالرجل فابتدره سبعون رجلًا من أهل بدر فجاؤا به إلى رحل النبي فقال يا هذا ما قلت آنفا قال قلت :

أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ حَتَىٰ لا يَبْقَىٰ مِنْ صَلاَتِكَ شَيْءُ وَارْحَمْ مُحَمَّداً وَآل مُحَمَّدٍ حَتَىٰ لا يَبْقَىٰ مِنْ رَحْمَتِكَ شَيْءُ وَبُارِكْ عَلَىٰ وَارْحَمْ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ حَتَىٰ لا يَبْقَىٰ مِنَ الْبَرَكاتِ شَيْءٌ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآل مُحَمَّدٍ حَتَىٰ لا يَبْقَىٰ مِنَ السَّلام شَيْءٌ .

فقال من لله نظرت إلى ملائكة الله تعالى يخرقون سكك المدينة وكادوا يحولون بيني وبينك قال النبي من الدن على الصراط ووجهك أضوء من القمر.

#### فصل

يتضمن حديثاً ودعاء شريفاً رأيت في المجلد الثالث من تاريخ ابن الأثير في حديث ردة أهل البحرين ما هذا لفظه وكان مع المسلمين راهب من أهل هجر فأسلم فقيل له ما حملك على الإسلام قال ثلاثة أشياء خشيت أن يمسخني الله بعدها فيض الرمال وتمهيد أسباخ البحار ودعاء سمعته في الهواء سحراً.

أَللَّهُمَّ أَنْتَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيمُ لَا إِلَـهَ غَيْرُكَ وَالبَـديعُ لَيْسَ كَمِثْلِكَ شَيْءٌ وَالدَّائِمُ غَيْرُ الغَافِل وَالْحَيُّ الَّذي لَا يَمُوتُ وَخَالِقُ مَا يُـرى وَمَا لَا يُـرى وَكُلَّ يَوْمٍ أَنْتَ فِي شَأْنٍ عَلِمْتَ كُلَّ شَيْءٍ بِغَيْرِ تَعْليمٍ .

فعلمت أن القوم لم يعانوا بالملائكة إلا وهم على حق وكان أصحاب النبي يسمعون هذا منه بعده .

#### فصل

ومن كتاب نثر اللئالىء جمع السعيد على بن فضل الله الحسني الراوندي من نسخة عليها خطه في قضاء الدين قال جاء رجل إلى عيسى بن مريم عليها يشكو ديناً عليه فقال قل:

أَللَّهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَمُنَفِّسَ الْغَمِّ وَمُنْهِبَ الْأَحْزَانِ وَمُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِينَ يَا رَحْمُنَ اللَّذُيْنَا وَالْآخِرَةِ وَرَحْيَمَهُمَا أَنْتَ رَحْمُانِي وَرَحْمُنُ كُلِّ شَيْءٍ فَارْحَمْنِي رَحْمَةً تُغْنيني بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ وَتَقْضِي بِها عَنِي اللَّيْنَ .

فلو كانت ملًا الأرض عليك ذهباً لأداه الله عز وجل عنك .

#### فصل

في دعاء مجرب في سعة الرزق رأيناه في تاريخ الفاضل الأوحد في علومه علي بن أنجب المعروف بابن الساعي فيما يختص بسنة إحدى وعشرين وست مائة رواه عن أحمد بن محمد القادسي الضرير فقال حدثني أنه وصل بغداد فقيراً في حال سيئة لا يملك شيئاً من الدنيا فبقي على ذلك مدة فضاق ذرعاً بما هو فيه فألهم دعاءاً فكان يدعو به ويواظب عليه فيسر الله له الرزق وسهلت أسبابه وذكر أنه صار ذا ثروة ويسار وتجمل فسألته عن الدعاء فقال:

أَللَّهُمَّ يَا سَبَبَ مَنْ لَا سَبَبَ لَهُ يَا سَبَبَ كُلِّ ذِي سَبَبِ يَا مُسَبِّ يَا مُسَبِّ يَا مُسَبِّ يَا اللَّمْ اللَّهُ عَنْ الْأَسْبَابِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلَ مُحَمَّدٍ وَأَعْنِني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ وَالْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمينَ وَصَلَّى الله عَلَىٰ سَيِدنا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطاهِرينَ .

| الصفحة | الموضوع                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------|
| ٥      | مقدمة الناشر وترجمة المؤلف                              |
| ١٣     | مقدمة المؤلف                                            |
| 18     | في حرز النبي (ص) المروي عن أمه آمنة بنت وهب             |
| 10     | في حرز النبي (ص) لوقت الخوف والشدَّة                    |
| 17     | في حرز السيدة فاطمة الزهراء (ع) لرفع الحمى              |
| 19     | في حرز الإمام علي (ع) لدفع الأوجاع                      |
| ۲٠     | في حرز الإمام علي (ع) للحفظ يشدّ على العضد الأيمن       |
| 77     | في حرز النبي (ص) للإمامين الحسن والحسين (ع)             |
| ۲۳     | في أحراز الإمام زين العابدين (ع)                        |
| ٣٠     | في حرز الإمام الباقر (ع) يشدّ على العضد                 |
| ٣٢     | في أحراز الإمام الصادق (ع) للحفظ من الأعداء             |
| ٣٨     | في حرز الإمام موسى الكاظم (ع) للخلاص من الأعداء .       |
| ٤٩     | في حرز الإمام الرضا (ع) المسمى برقعة الجيب              |
| ٥٢     | في حرز الإمام الجواد (ع) الذي تشدُّ على العضد           |
| ٦٠     | في حرز الإمام الجواد الذي عوّذ به ولده الإمام النقي (ع) |
| 77     | في حرز الإمام علي الهادي (ع)                            |
| ٠,٠٠٠  | في حرز الإمام الحسن العسكري (ع)                         |

| الصفحة                                 | الموضوع                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ٦٤                                     | في حرز مولانا الإمام القائم (عج)              |
| 70                                     | في ذكر قنوتات الأئمة الطاهرين (ع)             |
| 77                                     | في فتوت سيدنا الإمام الحسن (ع)                |
| ٠,                                     | في فتوت سيدنا الإمام التحسين (ع)              |
| ٦٩                                     | في قنوت الإمام زين العابدين (ع)               |
| ٧١                                     | في قنوت الإمام الباقر (ع)                     |
| ٧٣                                     | في فنوت الإمام الصادق (ع)                     |
| V\$                                    | في فنوت الإمام الكاظم (ع)                     |
| V9                                     | في فنوت الإمام الرضا (ع)                      |
| Λ*                                     |                                               |
| ĀY                                     | في قنوت الإمام علي الهادي (ع)                 |
| Λξ                                     | في قنوت الإمام الحسن العسكري (ع)              |
| ٩٠                                     | في قنوت الإمام الحجة المنتظر (عج)             |
| 9                                      | and the second                                |
| 98                                     |                                               |
| ٩٦                                     | في دعاء النبي (ص) يوم حُنين                   |
| ٩٧                                     |                                               |
| ٩٨                                     | في عوذة النبي (ص) يوم وادي الفرى              |
| 1 · ·                                  | في دعاء للنبي (ص) المجرب عند الصباح والم      |
|                                        | في دعاء الإحتجاب للنبي (ص)                    |
| 1 • \$                                 |                                               |
| 1.4                                    | في دعاء يقرأ للوقاية من المحذورات             |
| ورش                                    | في الدعاء المروي عن جبرائيل وهو من كنوز ال    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | في دعاء آخر علمه جبرائيل للنبي (ص)            |
| 117                                    | في دعاء القدح                                 |
|                                        | في دعاء الفرجدعاء في استجابة المدعوات         |
| 171                                    | دعاء النه (م.) علمه عالم من تري ال            |
| 178 271                                | دعاء النبي (ص) علمه علياً حين وجّهه إلى اليمر |

| الصفحة                                     | الموضوع        |
|--------------------------------------------|----------------|
| علي (ع) في يوم الجمل                       | دعاء الإمام    |
| علي (ع) في يوم صفين                        | دعاء الإمام    |
| علي (ع) يوم الهرير المعروف بدعاء الكرب     | دعاء الإمام    |
| علي (ع) حين رفع المصاحف بصفين              | دعاء الإمام    |
| علي (ع) لأويس القرني                       | دعاء الإمام    |
| علي (ع) المعروف بدعاء اليماني              | دعاء الإمام    |
| كان يدعو به كل من علي والباقر والصادق (ع)  | دعاء عظيم      |
| علي (ع) علّمه لسلمان الفارسي               |                |
| علي (ع) لتوسعة الرزق                       |                |
| الإجابة للإمام علي (ع)                     | دعاء سريع      |
| بام للإمام علي (ع)                         |                |
| لإمام علي (ع)                              |                |
| (ع) لدفع السحر                             | دعاء الزهراء   |
| (ع) لدفع الحمى                             | دعاء الزهراء   |
| (ع) للخلاص من السجن                        |                |
| الحسن (ع) لما أتى معاوية                   | أدعية الإمام   |
| ت                                          | دعاء العشرا    |
| المأخوذ بذنبه                              | دعاء الشاب     |
| سم الأعظم                                  | دعاء فيه الإِر |
| مام الحسين (ع)                             | في أدعية الإ   |
| مام زين العابدين (ع) في المهمات            | في أدعية الإ   |
| ز من الأعداء للإمام السجاد (ع)             |                |
| زة الثمالي الذي تعلمه من الإمام السجاد (ع) | دعاء أبو حمز   |
| الباقر (ع) في الشدائد                      |                |
| لصادق (ع) لقضاء الحوائج                    | دعاء الإمام ا  |
| ادق (ع) للخلاص من الأعداء                  |                |
| جاب للإمام الصادق (ع)                      |                |
| لصادق (ع) المعروف بدعاء التضرع             |                |
| ن الكبير المروي عن الإمام الكاظم (ع)       |                |

| الصفحة                                     | الموضوع                                       |  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| YY1                                        | شرح دعاء الجوشن الكبير                        |  |
| YAY                                        | دعاء الإعتقاد المروي عن الإمام الكاظم (ع)     |  |
| YAE(E)                                     | دعاء لسعة الرزق المروى عن الإمام الكاظم و     |  |
|                                            | دعاء الإمام الكاظم (ع) حين ألقي في بركة ال    |  |
| الأعداء                                    | عوذة الإمام الرضا (ع) الذي كان يتعوذ بها من   |  |
| <b>***</b>                                 | دعاء الإمام الرضا (ع) في الشدائد              |  |
| T'V                                        | دعاء الإمام الرضا (ع) في سجدة الشكر           |  |
| وغيرها                                     | أدعية الإمام الجواد (ع) للإستخارة والإستقالة  |  |
|                                            | دعاء المظلوم على الظالم للإمام الهادي (ع).    |  |
|                                            | دعاء يا من تحلُّ به عقد المكاره للإمام الهآدي |  |
|                                            | دعاء الإمام الحسن العسكري (ع) في الصباح       |  |
| الشدائد                                    | دعاء العلوي المصري للإمام المهدي (ع) في       |  |
| TO1                                        | دعاء الإمام المهدي (عج) لقضاء الحوائج         |  |
| -<br>في الحجب المروية عن النبي والأئمة (ع) |                                               |  |
| ٣٥٤                                        | في حجاب رسول الله (ص)                         |  |
| <b>700</b>                                 | في حجاب أمير المؤمنين (ع)                     |  |
| ٣٥٥                                        | في حجاب الإمام الحسن (ع)                      |  |
| ٣-٦ (۶                                     | في حجاب الإمام الحسين وعلي بن الحسين ﴿        |  |
| Yov                                        | في حجاب الإمام الباقر والصادق (ع)             |  |
| ۲۰۸                                        | في حجاب الإمام الكاظم والرضا (ع)              |  |
| ٣٥٩                                        | في حجاب الإمام الجواد والهادي (ع)             |  |
| <b>77.</b>                                 | في حجاب الإمام العسكري والمهدي (ع)            |  |
| ****                                       | دعاء آدم (ع) حين تلقى من ربه كلمات            |  |
| ٣٦٤                                        | دعاء النبي نوح وإدريس (ع)                     |  |
| <b>****</b>                                | دعاء النبي إبراهيم (ع)                        |  |
| ٣٦٧                                        | دعاء النبي يوسف (ع)                           |  |
| ٣٦9                                        | دعاء النبي يعقوب (ع)                          |  |
| ٣٧٠                                        | دعاء النبي أيوب وموسى (ع)                     |  |

| الصفحة         | الموضوع                           |
|----------------|-----------------------------------|
| TY1            | دعاء النبي الخضر والياس (ع)       |
| TV7            | دعاء النبي يونس (ع)               |
| <b>TVT</b>     | دعاء النبي داود واصف بن برخيا (ع) |
| TV\$           |                                   |
| TV0            | دعاء سلمان الفارسي                |
| TV9            | في تعيين الاسم الأعظم             |
| <b>TAV</b>     |                                   |
| ٣٨٩            |                                   |
| <b>r9</b> 0    |                                   |
| 797            | •                                 |
| ٣٩٨            |                                   |
| <b>٤••</b>     |                                   |
| <b> </b>       |                                   |
| <b>373</b>     |                                   |
|                | أدعية متفرقة لطلب الحوائج         |
| <b>£</b> £V    | في الدعاء المعروف بدعاء الطائر    |
| <b>{o</b> *    |                                   |
| ξοξ            | دعاء لدفع الإعداء                 |
| <b>£07 703</b> | •                                 |
| 773            | عوذة مجربة للعين                  |
| <b>{1}</b>     | •                                 |
| 773            |                                   |
| 7 <b>7</b> 3   | الفهسوس                           |